





#### جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الأولى: أغسطس ٢٠٠٨م الطبعة الثانية: يناير ٢٠٠٩م

بطاقة الفهرسة فهرسة اثناء النشر إعداد الهيئة المصرية العامة ثدار الكتب والوثائق القومية إدارة الشئون الفنية

السرجاني، راغب.

قصة الحروب الصليبية/ تأليف راغب السرجاني . ط١ - القاهرة مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيم والترجمة، ٢٠٠٨

(۱۱۹۵هس)، ۲۴ سم

تدمك: ٩ - ٥٨٠ - ٤٤١ - ٧٧٧ لحروب الصليبية لحروب الصليبية

١ - الحروب الصليبية
 أ - العنوان

رقم الإيداع: ١٥٤٥٨/ ٢٠٠٨

مركز السلام للتجهيز الفني عبد الحميد عمر

# مؤسسة اقسرأ

للنشر والتوزيع والترجمة ١٠ ش أحمد عمارة - جوار حديقة الفسطاط

القاهرة ت: ۱۵۳۲۱۱۱۰ محمول: ۱۰۱۰۳۲۷۳۰ محمول: ۱۳۲۲۶۰۲۳ Email:iqraakotob@yahoo.com

#### مقدمية

لا يخفى على من يقرآ القرآن الكريم أن أسلوب القصة يُعدَّ من الأساليب الرئيسية لتوصيل فكرة أو تفهيم معنى. ولا يخفى على قارئ القرآن الكريم أيضًا أن القَصَص فيه لا لتوصيل فكرة أو تعلق معنى. ولا يخفى على قارئ القرآن الكريم أيضًا أن القصة قريبة جدًّا إلى التطبيق الواقعي في حياتنا، حتى لكأنك ترى الأحداث رأي العين، وحتى لكأنك تعلم هؤلاء الأشخاص، وتعايشهم في حياتك الشخصية، ولكن بأساء ختلفة؛ فهذا يفعل مثلها كان فرعون يفعل في القصة، وهذا يشبه قارون، وآخر يسير على خطًا طالوت، ورابع يحاكي ذي القرنين في سيرته، وهؤلاء يشبهون قوم بني إسرائيل في مرحلة معينة من مراحل حياتهم، وآخرون يعيشون حياة قوم ثمود، وهكذا.

إن كل النهاذج التي نراها في حياتنا لها أمثلة متشابهة في القرآن الكريم، حتى أصبح القرآن دليلاً واضحًا لطريقة الحياة التي ينبغي أن نكون عليها، وكل ذلك من خلال القصة؛ ولذلك يأمر ربنا سبحانه وتعالى المؤمنين بقصٌ القصة، ورواية الرواية، يقول تعالى: ﴿فَأَقْصُصِ الْقَصَصَ لَمَلَّهُمْ يَتَمَكَّرُونَ﴾ للاعراف: ١٤١٦.

وتاريخ الإنسانية كنز عظيم، فيه من التجارب والحبرات ما لا يُقدِّر بثمن، وخطأً كبير أن يقع الحكيم فيها وقع فيه السابقون، وذنب عظيم أن نتوه في الدروب، وفي أيدينا دليل النجاة. ولقد ضلت أمتنا كثيرًا لأنها أهملت تاريخها وتاريخ البشر، بل – وللأسف الشديد - فإنها عندما قرأت تاريخها قرأته على يد مبدّلين ومغيّرين زوّروا الكثير من الصفحات، وشؤهوا العديد من الرموز، وبدّلوا القصص، وقلبوا أحداثها؛ فصار الصالح طالحًا، وأصبح المفسد حكيًا، وبهذا ضاعت العِبر، واختفت الدروس، وفقد المسلفون أحد أهم كنوزهم.

لذا كان لزامًا علينا أن نقوم بحملة دراسة شاملة لدراسة التاريخ الإسلامي من كل

جوانبه؛ فنصحُّح كل هذه التجاوزات، ونعيد الأمور إلى نصابتًا، وبالتالي نستطيع الاستفادة من هذا الكنز الهائل.

ويين أيدينا عماولة لهذا التصحيح في موضوع من أهم الموضوعات التاريخية، وهو قصة الحروب الصليبية، وهي قصة في غاية الأهمية، ودراستها حتمية لفَهُم كثيرِ من الأمور، سواء في التاريخ أو في الواقع؛ فدراسة هذه القصة مهمَّة لفهم التاريخ الإسلامي، وهي كذلك مهمة لفهم واقعنا الذي نعيش فيه الآن.

# وقد وقع اختيارنا على هذه القصة لعدة أسباب، كان منها:

أولاً؛ فترة طويلة من التاريخ الإسلامي بل والإنسان، إنها أكثر من مائتي سنة، أي ما يمثُّل ٧/١ التاريخ الإسلامي، فإن كنا نرى للتاريخ الإسلامي أهمية، فلا شك أن دراسة هذه الفترة أمر في غاية الأهمية.

وليست دراسة هذه الفترة مهمة للمسلمين فقط، بل اهتم بها الأوربيون وغيرهم من مفكري العالم وعلمائه؛ فقد ظلت الحروب الصليبية مسيطرة على الفكر الأوربي وعقلية الأدباء والشعراء وحموم الناس أكثر من ثلاثة قرون متصلة، وذلك من سنة ٨٩٨هـ- ١٩٥٥ م جن بدأت هذه الحروب وحتى سنة ١٩٠٨هـ- ١٩٤٠ م بعد انتهائها بقرن كامل، بل وظل الاهتيام بها مستمرًا في كل جامعات ومعاهد أوربا وأمريكا إلى الأن، حتى إنه في دراسة قام بها المؤرخ نورمان كانتور وجد أن الحادث الوحيد الذي يعرفه الخريج العادي من الجامعات الأمريكية فيها يتعلق بتاريخ العصور الوسطى هو الحملة الصليبية الأولى، ووجد أيضًا أن انطباعات هؤلاء الحربين عن هذه الحملة إنجابية جداً (١).

ثانيًا: ولأن هذه الفترة طويلة فإننا نستطيع أن نرصد فيها الأيدلوجيات المختلفة للأطراف المتصارعة، فإن أفكار المجتمع الغربي وأهداف عركي الجموع والجيوش وواضعي السياسيات والنظم قد تكون شاذة عن المألوف لو كانت عابرة أو مؤقتة، ولكن

<sup>(</sup>١) نورمان كانتور: التاريخ الوسيط: قصة حضارة - البداية والنهاية ٢/ ٣٩٢،٣٩١.

ثبات هذه الأيدلوجيات عشراك السنين أو ماثتين من السنين يؤكد أن هذه الأيدلوجيات عقائد ثابتة راسخة، وليس مجرَّد فكرة طارئة خرجت من ذهن متهوِّر أو جاهل.

وبهذا سنفهم خلفيات الغرب الأوربي في حربه للمسلمين، وهي الخلفيات التي حكمت الصراع قديمًا بين المسلمين والنصارى من الدولة الرومانية، كما سنفهم خلفيات المجاهدين المسلمين وطرقهم في الحرب، وفي المعاهدة، وفي التعامل مع غير المسلمين، ومناهجهم في التغيير.

إنها دراسة رائعة في نفسيات البشر، وأدبيات الصراع بين القوى المختلفة، خاصةً إذا كان الإسلام طرفًا في القضية.

ثالثًا: يبرز احتياجنا لدراسة الحروب الصليبية بدرجة أكبر عند رؤية التشابه العجيب بين هذه الحقبة القديمة التي مرَّ عليها أكثر من تسعة قرون، وبين زماننا المعاصر الذي نعيش فيه الآن.

فكها قامت قوات التحالف الغربي بغزو العالم الإسلامي، وكها رأينا التكاتف بينهم لحرب واحدة، وكها رأينا التعاون بين الساسة والحربيين ورجال الدين وأهل الاقتصاد والعلوم لإمضاء هذه الحرب وإنفاذها، فإننا نرى الآن نفس هذا التكاتف والتعاون والتنسيق لحرب العالم الإسلامي في أكثر من بقعة.

وكها رأينا غزو الصليبيين للشام وفلسطين وأجزاء من تركيا ومصر بل والحجاز، نرى الآن الهجهات المستمرة، والجهود المتنالية التي نجحت في أماكن كثيرة من العالم الإسلامي مثل فلسطين والعراق وأفغانستان والشيشان وكشمير والبوسنة وكوسوفو، ونراها تخطط بحرص وتدبير في السودان والصومال ولبنان وسوريا، وليست مصر أو إيران أو باكستان أو تركيا ببعيدة عن الخطر.

وكها رأينا كيانًا غريبًا يُزرع في فلسطين عُرف بعد ذلك بمملكة بيت المقدس الصليبية، ورأينا هذا الكيان يستمر عشرات السنين، ورأيناه يُمَدُّ بكل أنواع المساعدة من الغرب الصليبي، رأينا أيضًا الأن الكيان اليهوديّ يُزرع في نفس الأرض، في فلسطين، ويُمد بكل أنواع المساعدة من الغرب الصليبي أيضًا.

وكها رأينا الفكر الاستيطاني الذي كان من محركي الحروب الصليبية، وكيف أنهم جاءوا برجالهم ونسائهم وأطفالهم لا لينتصروا في معركة ويعودوا بغنائه، ولكن ليعيشوا ويستقروا ويمتلكوا وينسوا تمامًا روابطهم القديمة وجذورهم الأصلية؛ كما رأينا ذلك رأينا الأن اليهود يقومون بنفس الشيء ويهاجرون إلى الأرض المباركة بكل عائلاتهم ليستقروا بلاعودة. ^

وكها رأينا التخاذل من كثير (من؟ رعهاء العرب والمسلمين، وظهور نهاذج مخزية في تاريخ الحروب الصليبية تفسّر الانهيارات المروعة التي حدثت في مقاومة المسلمين للمدّ الصليبي، نرى الآن نفس التخاذلات وبنفس الروح، وبصورة تكاد تتطابق، فلا يهب جيشٌ ولا زعيم لنصر المكروبين في بلاد العالم الإسلامي المحتل.

وكما رأينا حرصًا من أعداء الأمة على منع الوحدة بين ولايات الشام، وعلى منع الوحدة بين ولايات الشام، وعلى منع الوحدة بين أي زعيمين مسلمين؛ لأن في هذا بقاء لهم أطول وأعظم، رأينا نفس الحرص من الغرب الصليبي في زماننا، وقد نجحوا في ذلك أثيا نجاء؛ فلا تكاد ترى قطرين مسلمين متجاورين إلا وبينها صراع ونزاع.

وأوجه التشابه أكثر من أن تحصى، وعند دراسة القصة بشكل تفصيلي سنشعر وكأننا لا نقرأ صفحات من تاريخ مضى، ولكن نقرأ واقع حياتنا، وقصة مجتمعاتنا التي نميش فيها الآن.

رابعًا: يظهر أيضًا بجلاء في قصة الحروب الصليبية الاختلاف الفكري والفقهي والعقائدي في قضية حسَّاسة جدًّا داخل كيان الأمة الإسلامية، وهي قصة السُّنَّة والشَّيعة، وذلك أن الأحداث تدور في منطقتي الشام ومصر، وهما واقعتان تحت سيطرة سلجوقية شُنيّة من جهة، وعبيديّة فاطمية شيعية من جهة أخرى، وهذا أفرز مواقف كثيرة تعين على فهم دقائق الأمور في زماننا الآن، وكذلك مستقبلاً.

سادسًا: من الدوافع المهمة لدراسة هذه الحقبة الخطيرة من تاريخ الأمة، التزوير الذي حدث في القصة، وبصورة مكثفة؛ وذلك لثراء القصة أدبيًّا، وولع الكتّاب والمؤلِّفين والأدباء بها، سواء من المسلمين أو الغربيين.

ولا يخفى على أحد أن الأديب لا يهتم كثيرًا بصحة الوقائع التاريخية، ولكن يروي ما يراه يخدم القصة، بل قد بخترع شخصيات وهمية، أو بخترع قصصًا وهمية لأشخاص حقيقين لتأييد معنى، أو ترسيخ فكرة، وهذا يشوَّش على الناس الكثير من الحقائق، ويصبح المستمع أو القارئ رهينة لفكر المؤلف أو الأديب، هذا فوق التزوير المغرض

 <sup>(</sup>١) مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب في فتح قسطنطينية (٢٨٩٧)، والحاكم (٨٤٨٦)، وابن حبان (٢٨١٣).

والتحريف المتعمد الذي استهدف في الأساس تشويه الرموز الإسلامية وتعظيم النوايا الصليبية، وإظهار الموضوع بشكل مغاير تمامًا للحقيقة. ولعل من أكبر التزويرات في تاريخ الحروب الصليبية هو إطلاق هذا الاسم عليها! فالحروب الصليبية لم تكن معروفة بهذا الاسم طِيلة الفترة التي حدثت فيها، بل والتي تبعتها، ولم يعرف هذا الاسم إلا في القرن الثامن عشر الميلادي وما بعده، وكان الجميع يطلق على الحروب الصليبية أسماء أخرى مثل: الحملة، أو رحلة الحجاج، أو الرحلة للأراضي المقدسة، أو الحرب المقدسة. أما لماذا اشتهر هذا الاسم فلكونه يحمل معنى الحرب النبيلة، ويُوحِي بالشجاعة والتضحية، ويعبِّر عن الفداء الذي يحبه النصارى، وهي جميعًا صفات لم توجد البتَّة في هذه الحروب، بل كانت حروبًا تجسِّد كل معاني القسوة والعنف والظلم والإجرام، ولكن الانطباع العام عند الأوربيين والأمريكان أنها كانت حرب نبيلة تهدف إلى غايات سامية، واستعملت وسائل شريفة؛ وهذا يفسِّر الكلمة التي قالها جورج بوش رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وهو يصف الحرب الأمريكية على العراق بأنها «حرب صليبية». فهو لا يعنى بهذه الكلمة أيَّة ميولي عدوانية، إنها هو يسترجع الموروث الثقافي عنده وعند الشعوب النصرانية الأمريكية وغيرها، ومن ثَمَّ يوجه رسالة مباشرة وغير مباشرة إلى كل هذه الشعوب أن هذه الحرب نبيلة وشريفة، وتضحِّي فيها أمريكا من أجل سعادة الإنسانية.

ومع هذا الخلط الشديد في مصطلح الحروب الصليبة إلا أن الحروج منه أصبح صعبًا جدًّا، وخاصةً أن الأجيال الأخيرة من المؤرِّخين المسلمين درست في معظمها على أيدي العلماء الأوربيين، وبالتالي تبنَّوا دون مقاومة نظرياتهم وتحليلاتهم وتقسياتهم للتاريخ ومصطلحاتهم في وصفه، ولم يعُدُّ يجدي هنا أن نتحدث عن الحملة الاستعمارية الأولى، أو عن حملة أوربا الغربية، أو عن حروب النصارى أو غير ذلك من المصطلحات؛ لأنها كلها ستصرف الذهن حتمًا إلى شيء آخر غير ما نعنيه من معارك وأحداث؛ ولذا جاء اسم الكتاب (قصة الحروب الصليبية) مع رفضنا التام لهذه التسمية.

سابعًا: من أهداف دراسة الموضوع أيضًا تحليل الأهداف والبواعث التي كانت وراء هذه الهجمة الصليبية الشرسة، وذلك أن المؤرِّخين والمحلِّلين انقسموا في ذلك إلى فرق شتى؛ فمنهم من يؤكَّد الدافع الديني، وآخرون يؤكدون الدوافع الاقتصادية، وفريق ثالث يؤكد الدوافع السياسية، وفريق رابع يؤكد الأبعاد الأخلاقية لهذه الحرب، وفريق خامس يجمع عاملين أو ثلاثة، أو يجمع كل العوامل مع تقديم وتأخير، وحذف وإضافة.

فهذا موضوعٌ أعملَ فيه الكثيرُ والكثير فكرهم وذهنهم وجهدهم، واختلفت فيه التفسيرات بحسب الخلفيات العقلية والعلمية والدينية لكل محلِّل أو دارس.

ثامنًا: من أسباب هذه الدراسة أيضًا ليضاح الصفحات المشرقة لجهاد الكثير من أعلام المسلمين وبجاهديم؛ فإن معظم من تناولوا هذا الحدث قصروا الجهد كله على صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، وهو وإن كان جاهدًا من أعظم المجاهدين في تاريخ المسلمين إلا أنه ليس الوحيد الذي حل راية الجهاد في قصة الصليبين، فهناك الكثير عن سبقوه، وكذلك عمد لحق به، ومع ذلك لم يسمع بهم معظم المسلمين، وإلا فمن يعرف مودودًا؟! ومن يعرف سنقران بن آرتق؟! ومن يعرف آق سنقر؟! وغيرهم وغيرهم من المجاهدين العظاء، بل من يعرف تفاصيل حياة المشهورين من أمثال عهاد الدين زنكي، ونورهم من أبطال الإسلام؟!

فهذه الدراسة ستثبت لنا أن الجهد الذي بذل لتحرير بلاد الإسلام إنها هو جهد أمة وليس جهد أفراد، وأن هناك من الأنقياء الأخفياء في تاريخنا ما لا يتخبله إنسان، وأن الأمة لا تزال – ولن تزال – بخير إلى يوم القيامة.

تاسعًا: أغفل الكثير من المحللين أيضًا دور العلماء في تحرير بلاد المسلمين من الصليبيين، فلا يوجد لهم حديث إلا عن القوَّاد والمقاتلين، وليس هناك تفصيل إلا في المعارك العسكرية، والصدامات الحربية. وهذا مخالف لطبيعة الأشياء، ولسنن التغير في هذه الأمة، التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بقضية العودة إلى الله وتطبيق الشرع، والحرص على الحلال، ونبذ المنكر والحرام، وهذه أدوار يقوم بها العلماء المخلصون، وهم في قصة

الحروب الصليبية تُخُذُه ولكن لم يركز عليهم إلا قليل القليل من المؤلّفين والمحلّلين، مع أنه بغير قَهْم دورهم والتركيز عليه، لن نستطيع أن نفهم طريقة البناء، ولا أسلوب الحروج من الأزمة.

عاشرًا: وندرس الحروب الصليبية أيضًا لأن الآنار الناجة عنها آثار هاتلة ضخمة، لم تكن محدودة بفترة الماتتي سنة التي وقعت فيها هذه الحروب ولكنها امتدت بعد ذلك طويلاً، وليس لعدة سنوات بل لعدة قرون، بل إننا ما زلنا إلى لحظتنا هذه نعاني من آثار هذه الحروب المربوة. ولعل من أبرز الآثار المباشرة لهذه الحروب هو توقَّف المد الحضاري الإسلامي العظيم، الذي كان في أوج عظمته، وأبلغ مظاهره، حتى جاء الصليبيون فشغلوا طاقات الأمة وجهودها في حروبهم، وبالتالي استنزفت كل الطاقات، وتبدَّدت كل الجهود، ووقفت المسيرة الخالدة التي حمل المسلمون رايتها عدة قرون متنالية.

ثم إنه من الناحية الأخرى - وبعد هذه الحروب الصليبية الشرسة - أخذ الصليبيون التراث العلمي الإسلامي العظيم من بلاد المسلمين، وخاصةً الأندلس وصقلية، وأحياتًا من بلاد الشام، ثم بدءوا بشغفِ واهتها يترجونه ويعكفون على دراسته وتطبيقه، وكان هذا - لا شكَّ - نواةً للحضارة الأوربية التي قامت في القرن الخامس عشر وما بعده.

فكيا نرى، فإن هذا تغيرٌ عوري في مسيرة البشرية، قاد أمة إلى تخلفٍ وانحدار، وقاد أمة أخرى إلى علوَّ وازدهار. تَعَمَّمُ ليس هذا هو العامل الوحيد لهذه الأزمة التي مرت بها الأمة الإسلامية، ولكن لا شكَّ أنه من أهمَّ العوامل.

ولعل هذا يجرُّنا إلى الحديث والتعليق على الفتوح الإسلامية، ومقارنتها بالحروب الصليبية، وشتَّان، فالدوافع والوسائل والتتاتج كلها مختلفة تمام الاختلاف.

فالدوافع الإسلامية كانت رفع الظلم عن كواهل الشعوب، والتعريف بدين الإسلام دون قهر أو إجبار، ثم إنها كانت – في كثيرِ من الأحيان – دفاعًا عن تعدُّ صارخ من القوى المختلفة المحيطة بالمسلمين.

والوسائل الإسلامية في الحروب كانت في منتهى الرقي، ولعل الأمة الإسلامية هي

الوحيدة التي عرفت معنى أخلاق الحروب، وأهم ما يميِّز هذه الحروب هو البعد تمامًا عن إيذاء المدنيين، وكذلك حسن المعاملة للأسرى، بل والتعامل النبيل الشهم مع قادة العدوَّعند التمكِّن منهم.

ونتائج الحروب الإسلامية كانت غنلفة كذلك عن نتائج حروب الآخرين، فبينها جعل الآخرون من هممهم هدم الحضارة، ووقف مسيرة الإنسانية، جعل المسلمون من هممهم نشر العلم والفضيلة، والأخذ بأيدي الشعوب إلى أسمى معاني الرقمي والتقدم.

> ولينظر كل منصف إلى الأندلس قبل الإسلام وبعده. ولينظر إلى مصر قبل الإسلام وبعده.

> > ولينظر إلى المغرب قبل الإسلام وبعده.

ولينظر إلى بخاري وسمرقند ومدن الشام واليمن وغيرهم قبل الإسلام وبعده.

لقد كانت نقلة حضارة إنسانية بكل المقاييس.

وهذا لم نره أبدًا في الحروب الصليبية، ولا في أيٌّ حروب لم تحتكم إلى دين صحيح أو خُلُق قويم.

\* \* \*

## قصة الصراع بين النصرانية والإسلام

قبيل بعثة النبوة كانت القوة المسيحية عمَّلة أساسًا في الدولة البيزنطية (خريطة 1) أو ما يعرف بالامبراطورية الرومانية الشرقية، وذلك بعد سقوط الامبراطورية الرومانية الغربية سنة ٤٦٦ع (قبل ميلاد الرسول ﷺ بهائة سنة تقريبًا).

وكانت الدولة الرومانية الشرقية تسيطر على شرق أوربا بكامله، إضافةً إلى الأناضول، وفوق ذلك فإنها كانت تحتل بلاد الشام ومصر وشيال إفريقيا، فصارت بذلك أعظم دولة في العالم، ولقد عرف البحر الأبيض المتوسط ببحر الروم لأن الأملاك الرومانية كانت تحيط به من كل جانب.



خريطة رقم ١ الدول النصرانية عند ظهور الإسلام

وكان المسيحيون في خارج الدولة البيزنطية لا يمثِّلون كيانًا كبيرًا إلا في بقاع متفرقة:

\* غرب أوربا: إنجلترا، فرنسا، إسبانيا، ألمانيا، إيطاليا.

\* إفريقيا: الخبشة أساسًا.

\* الجزيرة العربية: نصارى الشام من العرب (الغساسنة/ تغلب/ ...)، نصارى المر, ونجران.

\*آسیا: لم یکن فیها نصاری تقریباً.

# الصراع بين الإسلام والنصرانية حتى القرن الثاني الهجري

ثم ظهرت الدعوة الإسلامية في بدايات القرن السابع الميلادي، وهي دعوة للناس كافة. يقول الله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَةً لِللنَّاسِ بَشِيرًا وَنَلِيرًا ﴾ [سا: ٢٨].

ويقول الرسول ﷺ: ﴿ وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً ، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً الله (١٠).

استلزم ذلك أن يُرسِل رسول الله ﷺ الرسائل إلى ملوك وأمراء العالم، وذلك في بدايات العام السابع الهجري بعد صلح الحديبية. وأهمهم: هرقل قيصر الروم، وكذلك: النجاشي ملك الحبشة، والمقوقس زعيم مصر (٢).

ومع يقين هرقل بصدق النبوة كما سيظهر من حواره مع أبي سفيان إلا أنه لم يؤمن "؟ وذلك حفاظًا على ملكه، بل تسزاه بعد ذلك يجهِّز الجيوش لحرب المسلمين عدة سنوات. كذلك حدثت تطورات خطيرة في العلاقة الإسلامية المسيحية، عندما قُتل بعضُ رسل رسول الله ﷺ إلى زعاء النصاري، وتحديدًا الحارث بن عُمَيْر الأزديّ اللي قتله شُرَحْبِيل بن

 <sup>(</sup>١) البخاري: أبواب المساجد، باب قول النبي ﷺ (جملت لي الأرض مسجدًا وطهورًا؛ عن جابر بن عبد الله
 (٢٤٧) والنقط له، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة (٥٢١)، وأحمد (١٤٣٠٣)، والدوامي
 (١٣٨٩)) وإمر حان (١٣٨٩).

 <sup>(</sup>٢) انظر ابن أبي شيبة: المصنف في الأحاديث والآثار ٧/ ٣٤٧.

<sup>(</sup>٣) انظر القصة في البخاري: كتاب بدء الوحي، بآب كيف كان بدء الوحي إلى رسول ا 衛 (٧)، ومسلم: كتاب الجهاد والسير، باب كتاب النبي 蘇ل هرقل (١٧٧٣)، وأحمد (٢٣٧٠).

عمرو الغسَّانِ<sup>(۱)</sup>؛ مما أدى إلى الصدام العسكري الأول بين المسلمين والمسيحيين في موقعة مؤتة سنة ٨هـ، التي انتهت بانتصار المسلمين وتراجع الرومان، وكذلك انسحاب خالد بن الوليد بالجيش مكتفيًا بزوال هيبة الجيش النورماني العملاق<sup>(۱)</sup>.

وأتبع ذلك ببوادر صدام ضخم لم يتم، وكان ذلك في تبوك سنة ٩هـ؛ حيث انسحبت. الجيوش الرومانية ولم يحدث قتال، وإن كان ظهر للعيان قوة الدولة الإسلامية الناشئة").

ولم تكن كل العلاقة الإسلامية المسيحية علاقة حروب، بل كانت هناك علاقات أخرى كثيرة من التعايش والتعاهد، مثلها حدث مع الحبشة ونصارى نجران ونصارى أيلة وغير ذلك.

ولكن وضح في الصورة أن الدولة البيزنطية ستحمل لواء الصراع مع المسلمين في السنوات، بل القرون المقبلة.

ثم كان الصدام مباشرًا وقويًّا أيام خلافة الصديق على ، ثم عمر على وكانت المعارك الشهيرة التي انتصر فيها المسلمون مثل أجنادين وبيسان (14) ، ثم موقعة اليرموك الكبرى، ثم فتح دمشق وحمص وحماة، ثم سقوط بيت المقدس في أيدي المسلمين، وبالتالي فتح كل مدن فلسطين ولينان وسوريا وأجزاء من تركيا، كل ذلك في غضون سبع سنوات فقط؟ حيث بدأت هذه المعارك في ١٤هـ - ١٣٣م، وسقطت قيصريَّة سنة ١٩هـ - ١٤٥م، وهي آخر معاقل الدولة البيزنطيَّة جنوب جبال طوروس(٥٠).

ثم تطوَّر الصدام ليكسب المسلمون جولة ثانية مهمة جدًّا بعد الشام وفلسطين وهي مصر؛ حيث انتصر المسلمون على جيوش الرومان التي كانت تحتل مصر أكثر من تسعيانة سنة، فكان الفتح الإسلامي لمصر بقيادة عمرو بن العاص ﷺ في سنة ٢٠هـ - ٩٦٤، ثم

<sup>(</sup>١) انظر: ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة ١/ ٥٨٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: غزوة مؤتة: ابن هشام: السيرة النبوية ٢/ ٣٧٨:٣٧٣.

 <sup>(</sup>٣) انظر: غزوة تبوك: ابن هشام: السيرة النبوية ٢/ ٥١٥.
 (٤) الطبري: تاريخ الأمم والملوك ٢/ ٣٤٧، ٣٥٩.

<sup>(</sup>٥) الطبري: تاريخ الأمم والملوك ٢/ ٣٣٥، ٤٤٨، ٥١١.

وصلت الفتوح إلى برقة بليبيا سنة ٢٢هـ - ٦٤٣م(١١).

وفي جولة جديدة، وحلقة أخرى من حلقات الصراع وصل المسلمون إلى شمال إفريقيا في زمن الحلافة الاموية أيام معاوية بن أبي سفيان ﷺ، حيث قام عقبة بن نافع بفتح تونس سنة ٣٤هـ ٢٦٤م، ودارت حووب شتى بين المسلمين والدولة البيزنطية مشتركة مع البربر، انتهت بضم كل شمال إفريقيا للدولة الإسلامية، ودخول البربر بأعداد كبيرة في الإسلام (").

ثم فتحت في سنة ٩٦هـ ٧١١م جبهة جديدة لحرب الصليبين، حيث فتحت الأندلس بقيادة موسى بن نصير وطارق بن زياد<sup>(٣)</sup>، وأتمَّ المسلمون السيطرة عليها في غضون ثلاث سنوات ونصف، بل وتجاوزوها إلى فرنسا، ودارت هناك مواقع كثيرة اتسم فيها الفريقان النصر، وإن كان النصر في فرنسا في النهاية كان للصليبين في موقعة بلاط الشهداء سنة ١١٤هـ ٧٣٦م (١) (خريطة ٢)، التي أوقفت المد الإسلامي في أوربا، ونشأت بعض المالك النصرانية في شهال الأندلس، أهمها ليون وقشتالة وأراجون شما السيرتفال بعد ذلك، ودارت بينهم وبين المسلمين حروب متعددة على مسدار عدة وون.

وعلى هذا فقد صار هناك جبهتان للصراع بين الأمة الإسلامية وبين نصارى أوربا؛ أما الجبهة الأولى فهي بين الدولة الإسلامية في المشرق متمثلة في الحلافة الأموية، ثم العماسة ضد الدولة البيزنطية.

وأما الجبهة الثانية فكانت بين الدولة الإسلامية في الغرب وهي الأندلس، وبين المالك النصرانية في شيال الأندلس متعاونة كثيرًا مع فرنسا، وأحيانًا مع إنجلترا وألمانيا وإيطاليا.

<sup>(</sup>١) الطبري: تاريخ الأمم والملوك ٢/ ٥١٢، ٥٣٤.

 <sup>(</sup>٢) ابن كثير: البداية والنهاية ٨/ ٤٥.

<sup>(</sup>٣) ابن كثير: البداية والنهاية ٩/ ٨٣.

 <sup>(3)</sup> ابن عذارى: البيان المغرب في إخبار الأندلس والمغرب ٢٧/٧، وابن عبد الحكم: فتوح مصر والمغرب ص ١٧٠٢١٢.



خريطة رقم ٢ الحروب في الأندلس وفرنسا

وحيث كانت الخلافة الأموية تتخذ من بلاد الشام مركزًا لها، فإن الحروب بينها ويبن اللولة البيزنطية كانت كثيرة، بل كانت هناك عاولات حقيقية لفتح القسطنطينية عاصمة اللولة البيزنطية، ولكن كلها لم تفلح ('').

# العباسيون والهدوء الحذرا

وفي عهد الدولة العباسية الذي بدأ من سنة ١٣٢هـ- ٧٥٠م، خَفَتَ إلى حد كبير حدة الصراع بين الدولة الإسلامية والبيزنطية؛ وذلك لأن الحلافة العباسية اتخذت من بغداد والعراق مركزًا لها، وبالتالي صار قلب العالم الإسلامي بعيدًا نسبيًّا عن الدولة

<sup>(</sup>١) الطبري: تاريخ الأمم والملوك ٤/ ٦٦.

البيزنطية'''، وإن كانت الحروب لم تتوقف، وكان ميدانها في غالب الأحيان أرض آسيا الصغرى، ومن أشهر الصدامات تخريب الدولة البيزنطية لمدينة زيطرة'' مسقط رأس الخليفة العباسي المعتصم، وذلك في سنة ٣٢٣هـ - ٨٣٨م، ثم بعدها حدث الانتصار الإسلامي الكبير بفتح عَمُّوريَّة مسقط رأس الامبراطور البيزنطي ثيوفيل سنة ٣٢٣هـ ٨٣٨م <sup>(٢)</sup> (خريطة؟)

ثم شهدت الدولة العباسية ابتداءً من منتصف القرن الثالث الهجري (منتصف القرن التاسع الميلادي) تدهورًا ملحوظًا، وظهرت الدُّويلات المتفرقة بداخلها، ومنها على سبيل المثال: الدولة الغزنوية، والدولة السامانية، والدولة الزيارية، والدولة الحمدانية، والدولة البويهية، والدولة الإخشيدية، وغيرهم <sup>(1)</sup>.

وهكذا ضعفت الشوكة، وأدى ذلك إلى أن بدأت الدولة البيزنطية تقف موقفًا حازمًا من المسلمين، حتى إنها في بداية القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي) ضمت معظم مدن الجزيرة تحت السيطرة البيزنطية، ثم سقطت الجزر التي كان المسلمون قد سيطروا عليها في البحر الأبيض المتوسط مثل كريت وقبرص وذلك في سنة ٣٥٠هـ - ١٩٩١م؛ عما أعاد للاساطيل البيزنطية السيطرة من جديد على البحر الأبيض المتوسط، ثم حدث أمر كبير في سنة ٥٥٣هـ - ٩٩٦١م حيث سقطت أنطاكية، وهي من أهم المدن في يد البيزنطيين، وكان لهذا دويًّ هائل في العالمين الإسلامي والمسيحيون.

<sup>(</sup>١) سعيد عاشور: الحركة الصليبية ١/ ٤٨،٤٧.

<sup>(</sup>٢) زيطرة: من التغور الجزرية، بينها وبين ملطية أربعة فراسخ وهي حصن منبع كثير الأهل قديم رومي، فتحه حبيب بن مسلمة القيمي وكان قاتاً إلى أن الخرية الروم أيام الوليد بن بزيد، فني يناء غير حكم فهدمته الروم في فتنة مروان، فأعاده المنصور فهدمته الشرار أو فبناه الرشيد وشحنه فطرقته الروم في خلافة المأمون وأغاروا على سر أهله فلمو المأمون بتحصيمه تنظر الروض للمطار ١/ ٨٥٠.

<sup>(</sup>٣) الطيرى: تاريخ الأمم والملوك ٥/ ٢٣٥.

<sup>(</sup>٤) سعيد عاشور: الحركة الصليبية ١/ ٥٠.

Schlumberger: Un Empereur Byzantin au Dixieme Sieclm, Nice – phore (\*)
phocas, 723





#### انكسار الشوكة الإسلامية

ثم حدث أمر ضخم في الأمة الإسلامية حيث سقطت مصر تحت سيطرة الدولة العبيية الشيعية المعروفة بالفاطمية، وذلك في سنة ٣٥٨هـ-٣٩٩٩ و<sup>(1)</sup> وبذلك انقسم العالم الإسلامي إلى قسمين كبيرين وهما: الخلافة العباسية الشيئية الضعيفة التي وقعت تحت سيطرة دولة بني بويه الشيعية، والدولة الفاطمية الشيعية التي تسيطر على شيال إفريقيا ومصر وأجزاء من الشام. وهكذا ازدادت الأمة الإسلامية ضعفًا وفرقة، وهذا أعطى للدولة البيزنطية الفرصة لكي تزداد جرأة في حربها للأمة الإسلامية، فكان النصف الثاني من القرن الرابع الهجري (النصف الثاني من القرن العاشر الميلادي) ميدانًا واسمًا للبيزنطين، اجتاحوا فيه أعلى الشمام والعراق، حتى وصل الأمر إلى أن دفعت الموصل وميافارقين وديار بكر، بل وحمص ودمشق الجزية للإمبراطور البيزنطي حنا شمشقيق (تزمستكيس) (<sup>17)</sup>.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الحملة الأخيرة للإمبراطور البيزنطي كانت تستهدف بيت المقدس إلا أنه لم يستطع الوصول إليه، وكانت تفيض من كلهاته ورسائله العبارات الدينية التي تؤكد الروح الصليبية التي كان مشحونًا بها في حربه "٢.

وهذا الوجود البيزنطي في بلاد الشام وأنطاكية سيفسّر لنا النزاع المستقبلي الذي سيدور بينهم وبين الصليبيين الغربيين حول الحق الشرعي في امتلاك هذه الأراضي والمدن.

أما القرن الخامس الهجري (الحادي عشر الميلادي) فقد شهد نموًا للدولة الفاطمية، وتراخيًا من الدولة البيزنطية؛ نتيجة انشغالهم بحرب البلغار، وأيضًا لانشغالهم بضم مملكة أرمينية النصرانية، التي كانت قد بلغت حدًّا مغريًا من الرخاء والتقدم، شجَّع البيزنطيين على بذل الجهد لضمها، وهذا أدى إلى بسط الدولة الفاطمية سيطرتها على معظم الشام باستثناء حلب وأنطاكية.

<sup>(</sup>١) انظر: ابن كثير: البداية والنهاية ٢٦٦/١١.

<sup>(</sup>۲) انظر: ابن کثیر: البدایة والنهایة ۲۱/۱۱ . (۳) Grousset: Hist, de IP`Armenie, p484. & Cam. Med Vol. 4.p. 148.

وفي هذا القرن الخامس الهجري أيضًا ظهرت دولة السلاجقة الإسلامية العظيمة، وكان لها دور كبير في الصراع الإسلامي النصراني، وسوف نفرد لها صفحات كثيرة في هذا الكتاب للحديث عن مواقفها في هذا الصراع.

كان هذا هو الوضع في المشرق الإسلامي من بداية البعثة النبوية إلى أواخر القرن الخامس الهجري (خمسة قرون متنالية من الحروب المستمرة بين الدولة الإسلامية والدولة البيزنطية).

وعلى الصعيد الآخر كانت الحروب كذلك مستمرة في غرب العالم الإسلامي بين مسلمي الأندلس والدول النصرانية الغربية (شيال إسبانيا وفرنسا في الأساس)، وكانت الأيام دُولاً بين الفريقين؛ فيوم للمسلمين ويوم للصليبين، إلا أن القرن الخامس الهجري (الحادي عشر الميلادي) كان في معظمه للصليبين، وهو العصر الذي عُرف في التاريخ بعهد ملوك الطوائف، حيث تفرقت جدًّا كلمة المسلمين؛ عما أدى إلى اجتياح صليبي لقطاع كبير من شيال الأندلس، وخاصةً في زمن ألفونسو السادس ملك ليون وقشتالة، الني أسقط في سنة ٤٧٨هـ ٥٨٠ م مدينة طليطلة العتيدة؛ عما أحدث دويًا هائلاً في العالمين الإسلامي والمسيحي<sup>(۱)</sup>.

غير أن نهاية هذا القرن الخامس الهجري (الحادي عشر الميلادي) كانت سعيدة للمسلمين؛ حيث ظهرت دولة المرابطين القوية بالمغرب وغرب إفريقيا، وعبرت إلى بلاد الأندلس، وأنزلت بالصليبيين هزيمة فادحة في موقعة الزَّلاَقة سنة ٤٧٩هـ- ١٠٨٦م، أي بعد عام واحد من سقوط طليطلة، وبسطت دولة المرابطين سيطرتها على أجزاء كبيرة من الأندلس، إلا أنهم فشلوا في استرجاع طليطلة '''.

## موجز الصراع في ثمانية قرون

وكتقييم عام للموقف في نهاية القرن الخامس الهجري (نهاية القرن الحادي عشر الميلادي)، فإن العالم الإسلامي كان منقسًا بين الحلافة العباسية تحت سيطرة السلجوقيين وبين الدولة

<sup>(</sup>١) ابن الكردبوس: تاريخ الأندلس ص٥٨.

 <sup>(</sup>۲) ابن الكردبوس: تاريخ الأندلس ص٩٤،٣٤، حسن أحمد محمود: قيام دولة المرابطين ص٢٧٦.

الفاطمية ومقرها القاهرة، وكانت نهايات القرن الخامس الهجري تمثّل ضعفًا وفُرقة واضحين في الشرق الإسلامي، بينها كانت نهاية القرن الخامس الهجري في الأندلس تحمل قوة بارزة للمسلمين يظهر دولة الم العين الفنيَّة تحت قيادة القائد الفلَّ يوسف بن تاشفين رحمه الله.

ومن ثَمَّ فإنه عند ظهور الحركة الصليبية في غرب أوريا في هذا التوقيت - على نحو ما سنشرح في الصفحات القادمة -بإذن الله - فكّروا في غزو الشرق الإسلامي الضعيف، وهذا للموة الأولى في تاريخ غرب أوربا، بدلاً من الانطلاق إلى الاندلس القوية تحت زعامة المرابطين. وهكذا بدأت الحروب الصليبية من نهايات القرن الخاص الهجري وحتى نهايات القرن السابع الهجري (أكثر من مائتي سنة؟ من نهاية القرن الحادي عشر إلى نهاية القرن الثالث عشر الميلادي).

استمرت هذه الحروب الشرسة فترة الخلافة العباسية ودولة السلاجقة، وكذلك الدولة الزنكية فالأيوبية فدولة الماليك، وانتهت بطرد الصليبيين الغربيين وعودة الأراضى الإسلامية للمسلمين، كها ذكرنا في أواخر القرن السابم الهجري.

وعلى الناحية الأخرى فإنه على الرغم من هزيمة الصليبيين من دولة الموحدين التي ورثت دولة المرابطين في موقعة الأرك سنة ٥٩١١هـ ١٩٥٩م فإن أوائل القرن السابع الهجري شهد في الأندلس تقدمًا ملحوظًا للصليبيين، حيث انتصروا على دولة الموحدين في موقعة العقاب سنة ٢٠٩هـ - ٢٠١١م (خريطة ٤)، ثم توالى سقوط المعاقل الإسلامية الكبرى، مثل قرطبة وإشبيلية (()، ولم يتبنَّق للمسلمين في نهاية القرن السابع المجري إلا مملكة غرناطة الصغيرة في جؤب الأندلس، التي فُدِّ لها أن تعيش حوالى قرنين ونصف القرن من الزمان (())

وكانت نهايات القرن السابع الهجري قد شهدت أيضًا ظهورًا لدولة العثمانيين، الذين حملوا راية الجهاد ضد الدولة البيزنطيَّة، وذلك بعد رحيل الصليبين الغربين.

وفي القرن الثامن الهجري (الرابع عشر الميلادي) كانت القتوحات العثمانية الإسلامية في منطقة آسيا الصغرى مستمرة، بينها استقرت أوضاع الأندلس أو غرناطة نسبيًّا.

<sup>(</sup>۱) المقري: نفح الطيب ٤/ ٣٨٣، Cam. Med Vol. 6,p. 410، ٣٨٣/٤

<sup>(</sup>٢) محمد سهيل طقوش: التاريخ الإسلامي الوجيز ٢٦٤، لين بول: العرب في إسبانيا ص١٨٥،١٨٤.

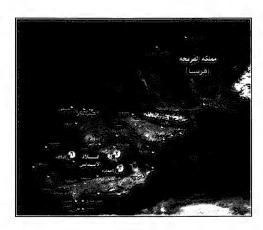

خريطة رقم ٤ معارك مهمة في تاريخ الأندلس

أما القرن التاسع الهجري (الخامس عشر الميلادي) فقد شهد استمرازًا لحروب العثمانيين ضد البيزنطين، وتُوَّجت هذه الحروب بانتصار مهيب، حيث فتحت القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية في عام ١٨٥٧ه/ ١٤٥٣ م؛ ما فتح الطريق للمسلمين لينساحوا في شرق أوريا<sup>(١)</sup>.

ومع هذا السرور العظيم الذي نَعِمَ به العالم الإسلامي على الجِيهة الشرقية للنزاع بين المسلمين والنصارى، إلا أن القرن التاسع الهجري (الحامس عشر الميلادي) شهد حادثًا مؤسفًا جدًّا، وهو سقوط غرناطة آخر معاقل المسلمين في الأندلس، وبالتالي خروج المسلمين

<sup>(</sup>١) عبد العزيز العمري: الفتوح الإسلامية عبر العصور ص٣٨٠.

بالكُلَّيَّة من الأندلس بعد أكثر من ثمانية قرون، وذلك في سنة ١٤٩٧هـ - ١٤٩١م(١).

ورغم محاولات الدولة العثيانية لنجدة المسلمين في الأندلس إلا أن محاولتهم باءت بالفشل؛ لانشغال العثيانيين بالحروب مع شرق أوربا من جهة، والصفويين الشيعة في إيران من جهة أخرى'''

أما القرن العاشر الهجري (السادس عشر الميلادي) فكان عنهانيًا خالصًا؛ إذ وصلت الفتوحات العثمانية الإسلامية إلى منتصف أوربا تقريبًا، واستطاع العثمانيون في عهد سليم الأول وسليهان القانوني أن يضما معظم أملاك الدولة البيزنطية إلى المسلمين، وبذلك دخلت اليونان وألبانيا ويوغوسلافيا وللمجر وبلغاريا في نطاق الدولة الإسلامية، ووصلت الجيوش الإسلامية إلى فينا عاصمة النمسا، وقبل ملك النمسا آنذاك أن يدفع الجزية للمسلمين.

وفي هذا القرن حاول الأسبان والبرتغال احتلال دول شهال إفريقيا إلا أن المحاولات لم تكن ناجحة في الأغلب، اللهم إلا نجاح الأسبان في انتزاع سبتة ومليلة من المغرب سنة ٩٨٧هـ - ١٩٨١م، ويقائهما تحت الاحتلال حتى الأن. وفي القرن الحادي عشر الهجري (السابع عشر الميلادي) بدأ التقلص العثماني في أوربا، واستطاعت بعض الدول الأوربية الانتصار على الدولة العثمانية في عدة لقاءات.

وعلى الساحة الغربية كان التفوق الإسباني والبرتغالي ملحوظًا، وإن كان التفوق الهولندى كان أشدَّ وأكثر.

أما القرون الثلاثة التالية وهي القرن الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر الهجري (الثامن عشر والتاسع عشر والعشرون الميلادي)، فقد كان التفوق الصليبي واضحًا، وبدأت الدولة العثمانية في التقلص التدريجي تحت ضربات إنجلترا وفرنسا من ناحية، وروسيا من ناحية أخرى، وسقطت معظم دول العالم الإسلامي تحت الاحتلال الإنجليزي والفرنسي والروسي والصيني والهندي، وكذلك اليهودي في فلسطين بمساعدة الإنجليز (خريطة ه)

<sup>(</sup>١) المقري: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ٢/ ٣٨٣.

<sup>(</sup>٢) نبيل عبد الحي: جهود العثمانيين لإنقاذ الأندلس ص١٢٥.



خريطة رقم ٥ الاستعمار الأوربي الحديث

ثم شهد منتصف القرن الرابع عشر الهجري (منتصف القرن العشرين) موجة تحرر واسعة النطاق في العالم الإسلامي، بدأت في لبنان سنة ١٣٦٠هـ-١٩٤١م، ثم سوريا ١٣٦٧هـ-١٩٤٣م، ثم لبيبا ١٣٧٠هـ- ١٩٥١م، ثم مصر ١٣٧١هـ- ١٩٥٢م. وهكذا تنابعت الدول الإسلامية في التحرر حتى لم يبق إلا فلسطين، وسبتة ومليلة في المغرب، هذا فضلاً عن الدول المحتلة من دول غير نصرانية، كالدول المحتلة من الاتحاد السوفيتي أو الصين أو الهند.

ثم كانت الهجمة الصليبية الأخيرة على العالم الإسلامي؛ حيث احتلت الصرب البوسنة سنة ١٤١٧هـ- ١٩٩٢م، ثم تحررت سنة ١٤١٥هـ-١٩٩٥م، ثم احتلت أمريكا أفغانستان! سنة ١٤٢١هـ- ٢٠٠١م، ثم العراق سنة ١٤٢٧هـ- ٢٠٠٣م (خريطة ٦).

وهكذا رأينا أنه منذ أيام البعثة النبوية الأولى وحتى أيامنا هذه لم تتوقف أبدًا حلقات الصراع الإسلامي – النصراني، ولم يكن هناك عَقد – فضلاً عن قرن – خلا من معارك ونزال، وهذا أمر ليس مستغربًا؛ حيث قال تعالى في كتابه الكريم: ﴿وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ النّهُودُ وَلاَ يَرْالُونَ يُقاتِلُونَكُمْ عَنْ مِينِكُمْ إِن اسْتَعَلَاعُوا﴾ اللّهزيد ٢١٦]. وقال أيضًا: ﴿وَلاَ يَزَالُونَ يُقاتِلُونَكُمْ عَنْ مِينِكُمْ إِن اسْتَعَلَاعُوا﴾ اللّهزيد ٢١٧].

وهكذا باستعراض هذه الحلقات نعرف أن قصة الحروب الصليبية التي نعن بصددها ليست قصة مستغربة، بل إن المستغرب فيه حقيقة ألا توجد فترة فيها تصادم وتصارع. ومع عدم رغبتنا في الصدام أو الصراع إلا أنه سنةٌ من سنن الكون، ذكرها ربُّنا سبحانه وتعالى في كتابه حين قال: ﴿وَلَوْلاَ دَنْعُ اللهِّ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِيَعْضِ لَقَسَلَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهُ وَلَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكِنَّ اللَّهُ وَلَكِنَّ اللَّهُ وَلَكِنَّ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَكِنَّ اللَّهُ وَلَكُونَ اللَّهُ وَلَكُونَ اللَّهُ وَلَلْهُ وَلَكُونَ اللَّهُ وَلَكُونَ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ وَلَكُونَ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلُولُ اللَّل



خريطة رقم ٢ الاحتلال الغربي العاصر

### العالم الإسلامي قبيل الحروب الصليبية

في القرن الرابع الهجري وفي النصف الأول من القرن الخامس الهجري، كان العالم الإسلامي كله إلا قليل القليل، واقعًا تحت سيطرة المذهب الشيعي (خريطة٧).

ففي منطقة العراق كانت هناك الخلافة العباسية السُّنية، ولكنها دخلت في طور شديد من أطوار الضعف؛ مما جعلها تقع فريسة للسيطرة الشبعية من بني بويه، الذين كانوا يسيطرون على فارس (إيران) في ذلك الوقت، واستمرت هذه السيطرة حتى منتصف القرن الخامس الهجرى.

وإلى الشرق من الخلافة العباسية وإيران حيث أقاليم آسيا الوسطى، كان السامانيون يسيطرون على شرق إيران ومنطقة أفغانستان وجنوب روسيا وما حولها.

أما الجزيرة العربية فكانت تحت حكم القرامطة.

ثم في وسط العالم الإسلامي وغربه كانت الدولة الفاطمية العبيدية الشيعية الأساعيلية تسيطر على أرجاه واسعة؛ حيث سيطرت على مصر سنة ٣٥٨هـ - ٩٦٩م (١١) وظلت مسيطرة عليها قرابة قرنين كاملين من الزمان، وامتدت سيطرتها بعد ذلك لتشمل أرض فلسطين والشام والجزيرة العربية (١١)

وفي أوائل القرن الخامس ظهرت قوة جديدة على الساحة الإسلامية، هي قوة الأتراك السُّنَّة القادمين من وسط آسيا، وهم أكثر من قبيلة، وإن كان يجمعهم العرق التركي.

وكان أبرز هذه القبائل هي قبيلة الغزنويين الأتراك، الذين استغلوا حالة الضعف التي اعترت دولة بني بويه وكذلك آل سامان، فبدأت تنتشر وتسيطر على مناطق شرق إيران وأفغانستان والهند.

<sup>(</sup>١) ابن كثير: البداية والنهاية ٢٦٦/١١.

Setton: A Hist of the Crusades, vol. l. pp. 85-86. (Y)



خريطة رقم v العالم قبيل الحروب الصليبية

ثم ظهرت قبيلة أخرى من قبائل الأتراك هي قبيلة السلاجقة (نسبة إلى جَدِّهم سلجوق بن دقاق)، وتوغلت هذه القبيلة في إقليم خراسان، وصارت تحت تبعية الغزنويين فترة من الزمان، إلا أنهم في النهاية قاموا بالثورة عليهم، واستقلوا بإقليم خراسان (شرق وشيال إيران) تحت قيادة طغر ل يك، وكان ذلك في ٤٢٨هـ- ١٠٣٧ م<sup>(١)</sup>، ثم أخذ السلاجقة في التوسع على حساب القوى الإسلامية المحيطة، وكذلك على حساب الدولة البيزنطية التي كانت قد دخلت في القرن الخامس الهجري (الحادي عشر الميلادي) في طور من أطوار ضعفها، وبذلك شملت دولة السلاجقة مساحات واسعة من فارس وشهال العراق وأرمينية وآسيا الصغرى<sup>(٢)</sup>. ثم حدث تطور خطير في سنة ٤٤٧هـ– ١٠٥٥م، حيث استنجد الخليفة العباسي القائم بأمر الله بطغرل بك لينجده من سيطرة بني بويه الشِّيعة، وبالفعل دخل **طغرل بك** بغداد في سنة ٤٤٧هـ<sup>(٣)</sup>، ليبدأ عهد السيطرة السلجوقية على الخلافة العباسية، ولا شكَّ أن هذا أعطى مكانه كبيرة لطغرل بك في العالم الإسلامي السُّني؛ مما أدى إلى توحيد أجزاء كبيرة من العالم الإسلامي تحت سيطرته، خاصةً فارس والعراق وأجزاء من الشام وآسيا الصغرى، وكانت هجهات السلاجقة متوالية على منطقة آسيا الصغرى خاصَّةً(٤)؛ مما أزعج الدولة البيزنطية جدًّا، على الرغم من أن هذه الهجات لم تكن منظمة بشكل كبير، ولم تكن تستهدف الاستقرار في آسيا الصغرى.

وفي سنة 800هـ - ١٠٦٣م تُوفِّي طغرل بك ليخلفه القائد الإسلامي الفَدُّ الب أرسلان، (٥) الذي غيَّر كثيرًا من سياسة السلاجقة في آسيا الصغرى، حيث أصبحت تستهدف البقاء والسيطرة على الأراضي البيزنطية والأرمينية، وأدى ذلك إلى نشوب معركة كبرى بين السلاجقة والدولة البيزنطية، وذلك في سنة ٣٤هـ - ١٠٧١م، وهي

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٨/٦، ١١-١٢، وابن كثير: البداية والنهاية ١٢/ ٤٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٨/ ١٢٦،١٢٥، وأبن كثير: البداية والنهاية ١٢/ ٥٠.

 <sup>(</sup>٣) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٨/ ٣٢٣،٣٢٦، وابن كثير: البداية والنهاية ٢٦/١٢.

Cam. Med. Hist., vol. 4. p. 304. (1)

<sup>(</sup>٥) ابن كثر: البداية والنهاية ١٢/ ٩٠،٨٩.

معركة ملاذكرد (مانزكرت)، وهي من أقوى المعارك في تاريخ المسلمين، حيث استطاع السلاجقة بقيادة الب إرسلان وبجيش قوامه عشرون الفًا فقط، أن بيزموا جيش الدولة البيزنطية المكوَّن من أكثر من مانتي ألف جندي بقيادة رومانوس الرابع إمبراطور الدولة البيزنطية.

وكان جيش الدولة البيزنطية مكونًا من خليط من الجنود البيزنطين والجنود النورمان الإيطاليين المرتزقة، وكذلك من جنود غربين مرتزقة، إضافة إلى فرق من التركهان الأسيويين، وقد شجق الجيش البيزنطي في هذه المعركة، وقُتل منه عشرات الآلاف، وأسر رومانوس آلرابع نفسه، وتم قذاؤه بعليون دينار، إضافة إلى إطلاق سراح كل أسرى المسلمين لدى الدولة البيزنطية (أ؟ وانهارت الدولة البيزنطية في منطقة آسيا الصغرى، وأصبح دورها في حماية البوابة الشرقية لأوربا دورًا مشكوكًا فيه؛ عما أقلق النصارى في غرب أوربا جدًا، ولعل هذا من الأمور التي مهّدت للحروب الصليبية بعد ذلك (بعد 70 سنة فقط من ملاذكرد).

وانشغل ألب أرسلان بتثبيت دعائم دولته الكبرى، واهتم بالمنطقة الشرقية بصورة أكبر، ولكن سرعان ما قُتِل في أحد معاركه في بلاد ما وراء النهر بعد ملاذكر دبسنة واحدة في ٢٤ هـ - ١٠٧٧م، ليخلفه ابنه ملكشاه الذي حكم من سنة ٢٦٥ إلى سنة ٨٥هـ (١٠٧٢ إلى ١٠٧٨م)، ووصلت دولته من الصين شرقًا إلى بحر مومرة غربًا، وهي الدولة التي عوفت بدولة السلاجقة الكبرى(٢٠).

وعلى الرغم من هذا الاتساع الضخم إلا أنه - للأسف - فإن القاعدة الأصيلة تقول: إنه عند انفتاح الدنيا واتُساع الأملاك، يحدث التصارع والتنافس بين الإخوة؛ وهذا مصداق حديث رسول الله ﷺ: فقَوَاللهُ مَا الْفَقْرُ أَخْسَى عَلَيْكُمْ، وَلَكِنِّي أَخْسَى أَنْ تُبْسَطْ مَلَيْكُمْ الدُّنْبَا كَتَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوهَا كَتَا تَنَافُسُوهَا، وَتُهْلِكُمْ كَيَا أَهْلَكَتْهُمْ، (\*)

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٨/ ٣٨٩،٣٨٨.

 <sup>(</sup>۲) انظر: ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٨/ ٣٩٥.

<sup>(</sup>٣) البخاري: كتاب الرقاق باب ما يحدُّد من زهرة الدنيا والتنافس فيها (٢٦٠١)، ومسلم: كتاب الزهد والرقائق (١٩٦١)، والترمذي (٤٦٤)، وابن ماجه (٩٩٩٥)، وأحمد (١٧٢٧٢).

وقد حدث التنافس بين أبناء البيت السلجوقي؛ مما أدى إلى انقسام الدولة إلى خسة أجزاء، بل وكان في داخل كل جزء عدة انقسامات أخرى، مما أعطى طابع الفُرقة والتشتُّت في أواخر القرن الخامس الهجري (أواخر القرن الحادي عشر الميلادي)، وهي الفترة التي شهدت الحركة الصليبية الغربية.

# بين التشتُّت والفُرقة

وعلى هذا، فبالنظر إلى حال الأمة الإسلامية في هذا التوقيت ندرك يقيناً أن الأمة ستقع في أزمة كبيرة. وتعالَّوا نلقي نظرة سريعة على الإمارات والدويلات الموجودة في ذلك الوقت، لنفهم بعد ذلك، لماذا اختار الصليبيون هذا التوقيت خصوصًا لغزو العالم الإسلامي؟ ولماذا اختاروا هذه البقاع خاصَّة؟

لقد حدث صراع كبير بين السلاجقة الذين كانوا يعيشون في منطقة الأناضول (آسيا الصغرى) بقيادة سليان بن تعلمش، وبين السلاجقة الذين يعيشون في الشام بقيادة تتش بن ألب أرسلان ويعاونهم سلاجقة فارس، وكان هذا الصراع في سنة ٤٧٨هـ ١٠٨٦م، ونتج عن هذا الصراع مقتل سليان بن قتلمش، وهو أقوى ملوك السلاجقة الروم (٤٠٠) عا أدى إلى فواغ سياسي ضخم في آسيا الصغرى، خاصة أنه ترك ولدًا صغيرًا على ولاية عهده هو قلج أرسلان بن سليان بن قتلمش، وبالتالي تفككت منطقة آسيا الصغرى إلى عدد ويلات صغيرة منفصلة، بل ومتناحرة.

وكان من الآثار السيئة الأخرى لهذا الصراع أن فَقَد سلاجقة الروم وسلاجقة الشام أي ثقة في التعاون والاتحاد، وكان لهذا أشد الأثر في انهيار المقاومة أمام الصليبيين بعد ذلك<sup>(1)</sup>.

وهكذا صار ملك السلاجقة موزَّعًا على الصورة الآتية في نهاية القرن الخامس الهجري(نهاية القرن الحادى عشر الميلادي)(خريطة ٨):

<sup>(</sup>١) النويري: نهاية الأرب ٢٧/ ٩٣.

<sup>(</sup>٢) سعيد عاشور: الحركة الصليبية ١/ ٩٠،٨٩.



خريطة رقم ٨ انقسام دولة السلاجقة

اولاً، دولة السلاجقة الكبرى وهي التي خلفها ملكشاه الأول، وظلت تحكم أقاليم واسعة أهمها العراق وإيران، وكانت لها السيطرة المباشرة على الخلافة العباسية، وهذه كان بها صراعات داخلية، وإن كانت ظلت متماسكة إلى حدَّ ما، وكان يحكمها خلفًا لملكشاه ابنه الأكبر بركياروق، وقامت ضده عدة ثورات من أقاربه وأعهامه، ولكنه ظل حاكيًا حتى وفاته ٩٨ غه ١٠٠ م ١٩٠١م.

ثانيًا: بيت سلاجقة كرمان (جنوب إيران ومنطقة باكستان)، وهم عشيرة قاروت بك بن داود بن ميكاتيل بن سلجوق، وهو أخز القائد الكبير آلب أرسلان

داندًا؛ سلاحقة عراق العجم وكردستان (في شمال العراق).

رابعًا: سلاجقة الشام، وهم بيت تتش بن ألب أرسلان، وهؤلاء انقسموا علق انفسهم عدة انقسامات، وفتّتوا الشام إلى عدة إمارات، سناتي لتفصيلها بإذن الله.

انظر: ابن كثير: البداية والنهاية ٢١/ ١٥٠، ١٦٤، وابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق ص١٢٧...

خامسًا: سلاجقة الروم بآسيا الصغرى، وهم بيت قتلمش بن إسرائيل بن سلجوق والذي كان أكبرهم سليهان بن قتلمشأقوى ملوكهم، الذي تُتل سنة ٤٧٨هـ- ١٠٨٦م كما بينا.

ونتيجة هذه الصراعات المتنالية صار الوضع مزريًا قبيل دخول الجيوش الصليبية إلى أرض السلمين.

فغي أرض الشام صارت حلب إمارة مستقلة تحت زعامة رضوان بن تتش، وصارت دمشق أيضًا إمارة مستقبلة تحت حكم دقاق بن تنش، أما فلسطين فقد كانت تحت حكم سقيان وإيلغازي أولاد أرتق التركياني، وهو أحد القادة اللين كانوا يتبعون تنش بن ألب أرسلان<sup>(۱۱)</sup>.

ثم إن الدولة العبيدية (الفاطمية) - التي كانت تحكم مصر آنداك - كانت متفوقة في أسطولها البُحري عن السلاجقة؛ عا مكّنها من السيطرة على موانئ الشام، وأهمها صور وصيدا وعكا وجبيل عفير أن ميناء طرابلس كان إمارة مستقلة تحت حكم ابن عبار أبي طالب وهو من الزعباء الشيعة المنشقين عن الدولة العبيدية (<sup>(1)</sup>).

فكان هذا هو حال الشام! وهي المنطقة التي ستوجَّه إليها الحملات الصليبية القادمة.

ولم يكن حال آسيا الصغرى بأفضل من حال الشام، وخاصةً بعد مقتل سليهان بن قتلمش وهو قتلمش سنة ٤٧٨هـ- ١٩٨٦م (٢)، وكان السلطان ملكشاه قد أخذ ابن سليهان بن قتلمش وهو قلج أرسلان إلى فارس تحت رقابته (١)، غير أنه عند وفاة ملكشاه وولاية ابنه بركباروق أطلق سراح قليج أرسلان ليصبح بذلك زعيم السلاجقة الروم (١)، وإن لم يتمكن من السيطرة على كل آسيا الصغرى. ولا يخفى على أحد أنه كان لا يعتلك الحبرة الكافية لهذه المهمة الكبيرة، وهي قيادة منطقة تموج بالمشاكل والفتن، سواء من المسلمين أو من غير المسلمين؛ فالمشاكل الداخلية بين الاثراك، والمشاكل مع سلاجقة الشام كانت مستمرة ومستعرة، إضافة إلى وجودها إلى جواد

 <sup>(</sup>١) سعيد عاشور: الحركة الصليبية ٩٦/١، وعهاد الدين خليل: الإمارات الأرتقية في الجزيرة والشام ص ١٦٠٢٥.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٨/ ٤٢٥،٤٢٤.

<sup>(</sup>٣) النويري: نهاية الأرب ٢٧/٩٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان ص٤٤٣.

<sup>(</sup>٥) زامياور: معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي ص٢١٥.

الدولة البيزنطية العدو اللدود والتقليدي للمسلمين على مدار خمسة قرون متتالية.

ثم إن آسيا الصغرى لم تكن وحدة واحدة، فأزمير مثلاً كانت تحت إمرة زاخارس، بينها كانت هناك إمارة الدانشمند، وهمي إمارة أمسها أمير تركياني اسمه أحمد غازي، وكانت تشغل الشهال الشرقي من آسيا الصغرى، وكانت على خلاف مستمر مع السلاجقة في آسيا الصغرى، ومن ثمَّ كان التحالف بينها نادرًا ما يجدث، وفي ظروف ضيقة جدًّاً<sup>(١)</sup>.

وليس هذا فقط، فقد شهدت سنة ٤٩هـ ١٩٥٥م توشّعا بيزنطيًّا في غرب آسيا الصغرى، واستولت على الجهات الساحلية في نيشيا وأبونياً (٢) وعا زاد الموقف تعقيدًا في آسيا الصغرى وجود أعداد كبرة من الأرمن كانوا يعيشون في دولتهم في هذه المنطقة منذ فترات طويلة، لكن الدولة البيزنطية ضمت أرمينيا إلى أملاكها في القرن الرابع الهجري في آسيا الصغرى على حساب أملاك الدولة البيزنطية اجتاح السلاجقة الكثير من أقاليم أرمينيا؛ عا جعل الأرمن يهاجرون إلى الجنوب الشرقي من آسيا الصغرى حيث الطبيعة الجليلة الصعبة في المؤلمة في أسيا الصغرى حيث الطبيعة والرُّها وأنطاكية (٢)، من الأرمن يهاجرون إلى الجنوب الشرقي من آسيا الصغرى حيث الطبيعة والرُّها وأنطاكية (٢)، من العلم أن هذه المناطق الثلاث الأخيرة كانت تجمعات بيزنطية قديمة، ومن ثمَّ أصبحت خليطًا من الأرمن الكاثوليك والبيزنطيين الأرثوذكس، غير أن سليان بن تتلمش استطاع ضم أنطاكية لحكم السلاجقة سنة ٤٧٧هـ ١٩٨٥، وتسرب إليها المسلمون ليعيشوا فيها حكمها أحد الأرمن وهو ثوروس مع دفع الجزية (٤)، ونفس الأمر حدث في ملطية فقد سيطر حكمها أحد الأرمن وهو ثوروس مع دفع الجزية (٤)، ونفس الأمر حدث في ملطية فقد سيطر عليها أحد رجال الأومن يُدعى جريا، وكان كذلك يعلن الو لاء للسلاجقة (٢).

Grousset: Hist. des Croisades l, L VII - LIII . (1)

<sup>(</sup>٢) سعيد عاشور: الحركة الصلسة ١٠٠١.

lorga: L'Armenie C'licienne, pp. 7-88 . (\*)

 <sup>(</sup>٤) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٨/ ٢٩٤، وسبط ابن الجوزي: مرآة الزمان ص٤٢٦...
 (٥) Chalandon: Hist. de la Premiere Croisad, p. 175.

<sup>.</sup>Setton, op cit 1, p. 299 (7)

ومن هنا نرى أن هذا الوجود الأرمني المكثف جعل الأمور غير مستقرة وغير آمنة في هذه المناطق الثلاث، إضافةً إلى إقليم قليقية في الجنوب الشرقي من آسيا الصغرى، وهذا كله سيكون له آثار مباشرة في نجاح الحملة الصليبية الأولى كما سيتضح لنا.

وهكذا نرى أن التركيبة السكانية الصعبة في آسيا الصغرى والمكوَّنة من سلاجقة وأرمن وبيزنطين، والتفتَّت الواضح في مراكز الحكم، والعلاقات السلبية بين الطوائف المختلفة، والتوتر الشديد مع المناطق المحيطة، كل هذا أدَّى إلى وضع معقد جدًّا في هذه المناطق، لعله يفسِّر الاقتحام الصليبي المرتقب لمنطقة آسيا الصغرى وما حولها.

كان هذا هو الوضع في شرق العالم الإسلامي، وهو – كها رأينا – وضعٌ لا يبشر بخير، سواء في مناطق آسيا الصغرى والشام وفلسطين أو في مناطق العراق وفارس.

ولم يكن الوضع في بقية بلاد العالم الإسلامي طيّبًا، اللهم إلا في بعض البقاع المتفرقة، ولعل أهم المناطق التي تعنينا في هذه القصة هي منطقة مصر لقربها من الأحداث، بل ولتعرضها لبعض الحملات الصليبية كها سيتين لنا.

### مصر في واد آخر!

وكانت مصر في هذه الأثناء تحت حكم العبيديين (الملقّين بالفاطميين)، وقد بدأ حكمهم في مصر سنة ٣٥٨هـ - ٩٦٩م بعد عدة محاولات لاحتلالها على مدار أكثر من خمسين سنة سابقة، ثم آلت إليهم في النهاية مع شمال إفريقيا، بل وامتد حكمهم إلى الشام والحجاز.

والعبيديون طائفة متطرفة جدًّا من الشيعة، يقولون بكل عقائد الشيعة وأكثر، ويحرِّفون تحريفاتهم وأشد، وهم يدَّعون النسب إلى فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله وكذبوا في ذلك، بل نسبهم إلى أحد اليهود الذين عاشوا في المغرب، وقد سيطروا على المغرب سنة ٢٩٦هـ ٩٠٨م، ثم انتشروا في شيال إفريقيا، وأقاموا ما يسمونه بالخلافة الفاطمية، إنها هي دولة خبيثة قامت على قتل علياء السُّنة واضطهادهم، وأذاقت الناس العذاب ألوانًا، وأظهرت من الفسق والفجور والمنكرات، وتغيير العقائد والأخلاق ما لا يتخيل، وكانوا جميمًا من طائفة

الإسماعيلية، وهي إحدى الطوائف المنشقة عن الشيعة والمنتسبة إلى إسماعيل بن جعفر الصادق (()؛ يقول الإسماعيلية: إن الإمام السابع هو ابنه إسماعيل. بينما يقول الشيعة الاثنا عشرية: إن الإمام السابع هو موسى الكاظم الابن الآخر للإمام جعفر الصادق. ويقول الإسماعيلية أيضًا: إنه كان بعد الإمام إسماعيل خمسة أثمة مستورين، ثم الإمام الثالث عشر هو المهدي مؤسس الدولة العبيدية. ويدَّعون في أثمتهم أشياء عجيبة وخوارق منكرة، ووصل الأمر إلى ادَّعائهم أن الله فلى حلَّ في أثمتهم – تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا – ولذلك فهناك منهم من ادَّعى الألوهية وليس النبوة، ومن أشهرهم الحاكم بأمر الله الذي كان زعيًا لدولتهم في مصر، وهو الذي خاطبه الشاعر بقوله:

# ما شئتَ لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنتَ الواحد القهارُ

وأنشأ هؤلاء النُّسَاق الجامع الأزهر في مصر لينشر سمومهم وأفكارهم المتطرفة، ولكن ردَّ الله كيدهم في نحورهم، فأصبح الجامع الأزهر على مدار عدة قرون من مراكز إشعاع السُّنة في العالم. وكانوا يُظهرون سبَّ الصحابة بل والأنبياء، بل ورسول الله ﷺ؛ ومن ذلك ما كان ينادي به القائم من المهدي في الأسواق: "المعنوا عائشة وبعلها، العنوا الغار وما حوى. وكانوا يضربون عنق من أظهر حُبَّ إني بكر أو عمر، ويقطعون لسان من قال في الأذان (حي على الفلاح)؛ لأنهم يستبدلون بها (حي على خير العمل)، ومنكرات أخرى كثيرة مطولة مسجلة في كتب التاريخ ("

لقد كانت هذه الدولة الخبيثة هي التي تحكم مصر في ذلك الوقت، بل وإنها انقسمت على نفسها في سنة ٤٨٧هـ ١٩٩٤م، عندما تُوفِي خليفتهم المستنصر، وتكوّنت فرقتان كبيرتان؛ الأولى هي التي تقطن بمصر وتحكمها، وهي المستعلية (نسبة إلى المستعلي بن المستنصر). أما الفرقة التانية فهي أشد شرًا من كل ما سبق وهي فرقة النزارية، وهي المنتسبة إلى نزار بن المستنصر أخي المستعلى بن المستنصر، وهذه الطائفة ألغت الشعائر

<sup>(</sup>١) وهو الإمام السادس عند الشيعة..

 <sup>(</sup>٢) انظر أخبارهم في:الكامل في التاريخ لابن الأثير، والبداية والنهاية لابن كثير، والروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية لأبي شامة المقدسي.

الدينية، وامتعوا عن إقامة الفرائض، ومع ذلك ظلوا يدّعون الإسلام، وهم الذين عرفوا في التاريخ باسم الباطنية، وهم يُظهرون شيئًا ويبطنون أشياء أخرى، وكان من همّهم الأكبر قتل علماء الشّنة وبجاهديهم، وسيكون لهم أثر سلبي شديد على حركات الجهاد التي تهدف إلى إخواج الصليبين من أرض المسلمين، وكان هؤلاء الباطنية أهل حرب وحصون وقلاع، وبأس شديد في القتال، وكانوا يشنّون حروب العصابات على القرى الأمنة، وعاثوا في الأرض فساذًا، وكانوا أشدً على المسلمين من الروم والصليبين.

أما الطائفة التي كانت تحكم مصر في أواخو القرن الخامس الهجري، أيام قدوم الحملة الصليبية فكانت طائفة المستعلية الإسهاعيلية، وكانوا قد فقدوا السيطرة تمامًا على مناطق شهال غرب إفريقيا، ولم يعُدُ هم في ملكهم إلا مصر، وكانت لهم أطباع كبيرة في الشام وفلسطين؛ ولذلك فإنهم كانوا في حروب مستمرة مع السلاجقة الشُّنة، ولم يكونوا يهانعون أبدًا في التحالف مع الروم البيزنطين تارة، ومع الصليبين أنفسهم تارة أخرى في سبيل القضاء على السلاجقة، واقتطاع جزء من أرض الشام وفلسطين.

لقد كان الوضع مؤسفًا حقًّا! وكان الجيش المصري آنذاك - وعهاده في الأساس العبيديون الإسهاعيلية - شوكة في حلق الأمة الإسلامية، وظل كذلك فترة من الزمان حتى ظهر نور الدين محمود وصلاح الدين الأيوبي، كهاسيتضح لنا من مجريات الأحداث بإذن الله.

إذن كانت هذه هي الحال في مناطق آسيا الصغرى والشام والعراق ومصر، وكلها كما رأينا كان سيّنًا لسبب أو لآخر، ولم يكن الحال في بقية أطراف العالم الإسلامي بأفضل من ذلك.

ر فقد كان الغزنويون يسيطرون على أفغانستان والهند، ولكنهم - للأسف الشديد -كانوا قد دخلوا في وقت أفولهم، وبالتالي ضعفت قوتهم جدًّا عن نصرة بلاد الشام، فضلاً عن بُعد مسافاتهم عن هذه الأراضي.

. وكانت اليمن مقسَّمة بين ثلاث طوائف هم: بنو نجاح، والصليحيون، وبنو زريع؛ وكانت الحروب بينهم مستمرة، وكان يغلب على معظمهم التشيَّع، وكانوا يدينون بالولاء للدولة العبيديّة في مصر .

#### أحوال المفرب والأندلس

وكانت تونس تحت حكم آل زيري، وكانوا أيضًا قد دخلوا في طور من الضعف؛ مما أدى إلى فَقَد ثفر من أعظم الثغور الإسلامية، وهي جزيرة صقلية، حيث استطاع الإيطاليون الدورمانيون أن يسيطروا عليها تمامًا سنة ١٩٨٤هـ ١٩٩١م، وزال نفوذ آل زيري عنها، وبالتبعية زال وجود المسلمين من الجزيرة بعد حكم دام مائين وسبعين سنة متصلة (١٠).

أما المكان الوحيد الذي كان يشهد قوة إسلامية في ذلك الزمن، فكان بلاد المغرب العطيمة العرب وغرب إفريقيا والأندلس؛ حيث كانت هذه المناطق تابعة لدولة المرابطين العظيمة تحت قيادة قائدهم الفذ يوسف بن تاشفين رحمه الله، وهو من أعظم القادة في تاريخ الإسلام، وهو الذي أنول بالصليبين القادمين من شهال إسبانيا وفرنسا الهزيمة الساحقة في معركة الزَّلاَقة من 10.44م في وسط بلاد الأندلس.

وهذه الدولة الكبيرة - على قوتها - لم تكن تستطيع أن تساعد بلاد المشرق في حروبهم ضد الحملات الصليبية، لا لبُد المسافة فقط ولكن لانشغالهم الشديد في حرب الصليبين شهال الأندلس، والوثنيين في غرب إفريقيا ووسطها.

هذه كانت نظرة عامة على بلاد العالم الإسلامي في أواخر القرن الخامس الهجري (أواخر القرن الخامس الهجري (أواخر الفرن الحادي عشر الميلادي)، وهو الوضع الذي مهّد لدخول الصليبيين إلى معاقلنا، وليس دخول الصليبين – كما ستتين – راجعًا إلى قوتهم، ولكنه يرجع في الأساس لضعفنا، وفرقة صفَّنا، وتشتت قوتنا، ويُعدنا عن ديننا، وهي عوامل مهلكة لا تخفى على لبيب، ولا ينكرها عاقل.

كان هذا هو وضع بلاد العالم الإسلامي قبيل الحروب الصليبية، فكيف كان وضع أوربا في هذه الأونة؟ هذا ما سنتعرف عليه في الفصل القادم.

<sup>\$</sup> 袋 袋

<sup>(</sup>۱) انظر: ابن خلدون: تاریخ ابن خلدون ۲/ ۱۵۵.

#### اقبل الحروب الصليبية

لن نستطيع أن نفهم حقيقة الحروب الصليبية ولا دوافعها ويواعثها بدون اطلاع دقيق على الحياة التي كانت تعيشها أوريا في ذلك الوقت، ولا ينبغي أن يكون ذلك على المستوى السياسي فقط، بل يجب أن يشمل أيضًا المستوى الاقتصادي والديني والاجتماعي؛ لناخذ فكرة كاملة عن الأحوال هناك، ومن ثمَّ نفقه هذا التوجُّه الأوزبي الشامل لغزو العالم الإسلامي الشرقي.

## أولاً: الخلفية الدينية:

في هذه الحقبة التاريخية وفي القرون التي سبقت الحروب الصليبية، وخاصةً القرن التاسع والعاشر الميلادي، وكذلك الحادي عشر الذي تمت فيه الحروب الصليبية، كان للكنيسة سيطرة كبيرة على مجريات الأمور في أوربا، ولم تكن هذه السيطرة فكرية ودينية فقط، بل كانت سياسية واقتصادية وعسكرية أيضًا (1).

## انحراف الكنيسة

لقد كان في إمكان الكنيسة أن تسحب الثقة من الملوك والأمراء، فتنقلب عليهم الأوضاع، ويرفضهم الخاصَة والعامّة، ومن ثمَّ فالجميع ينظر إلى رأي الكنيسة بقدر كبير من الرهبة والتبجيل، ويكفي للدلالة على قوة البابا في ذلك الوقت أن نذكر موقفًا للبابا جريجوري السابع مع الامبراطور الألماني هنري الرابع. لقد كان الامبراطور الألماني هو أقوى ملوك أوربا في زمانه، ومع ذلك فقد غضب عليه البابا في أحد المراقف، ورفض الامبراطور الاعتذار للبابا، فقام البابا بسحب الثقة منه، وأعلن حرمانه من الرضا الكنيي، وبالتالي حرمانه من الجنة كما يزعم! وبدأ الناس يخرجون عن طوعه، بل وكاد أن ينقد ملكه، فنصحه مقربوه بالاعتذار الفوري للبابا، فإذا يفعل الامبراطور الأبلاني الكبير؟! لقد قرر أن يأتي من ألمانيا إلى روما ماشيًا حافي القدمين! وذلك حتى يظهر ندمه

Cambridge Medievel History, Vol. 5 P. 273 . (1)

الشديد على إغضابه للبابا. ثم كانت المفاجأة أن البابا رفض أن يقابله لمدة ثلاثة أيام كاملة، فبقي الامبراطور خارج الكنيسة في المطر والبرد الشديد حتى سمح له البابا بالمقابلة، فيا كان من الامبراطور إلا أن ارتمى على الأرض يُقَّبل قدمي البابا ليصفح عنه "ا!!

لقد كان هذا هو الحل الوحيد أمام الامبراطور العظيم ليحتفظ بملكه!

وكانت الكنيسة الكبرى هي كنيسة روما، والبابا يستطيع أن يتحكم في كل كنائس أوربا الكاثوليكية، ومن تمّ يستطيع السيطرة على الأحداث في البلاد المختلفة، ولم تكن الكنيسة مكان عبادة أو معلّم للأمور الدينية فقط، إنها كانت مؤسِّسة ضخمة تُؤدَّى إليها سنويًّا الأموال الغزيرة، ومن تَمَّ فإنها كانت تملك الإقطاعيات الكبيرة في أوربا، بل وكانت تملك الفرق المسكرية التي تدافع عن هذه الإقطاعيات، وكانت الكنيسة تتحالف مع فرق عسكرية أخرى عند الحاجة، ومن هنا أصبحت الكنيسة تمثل الحاكم الحقيقي لمعظم دول أوربا الغربية، وإن لم يكن هناك اتحاد بالمعنى المفهوم بين هذه الدول.

ومع كون الكنيسة تحتل في هذا الوقت هذه المكانة الكبيرة إلا أن القساوسة كانوا على قرحة كبيرة من الجهل والتخبط، ولم يكن لهم في الغالب أي كفاءة دينية أو إدارية أو قيادية (١٠) ولم يكن هذا فقط، بل إن معظم البابرات في القرن التاسع والعاشر الميلادي كانوا على درجة كبيرة من الفساد الأخلاقي، سواء في قضايا المال أو في قضايا النساء (١٠) كانو على درجة كبيرة من الفساد الأخلاقية عُلَقً (١٠) مع أنهم جميعًا كانوا يدَّعون الرهبانية، ويعلنون اعتزاهم مُتم الحياة، ويشيعون الزهد في المدنيا، ويمتنعون عن الزواج، ثم يرتكبون بعد ذلك أبشع جرائم السرقة، وكذلك الزناء وصدق الله عَلَّى إذ يقول في كتابه واصفًا هذا التحريف والتبديل الذي أضافه هؤلاء القساوسة في دينهم فشقوا على

<sup>(1)</sup> Ephraim Emerton, The correspondence of Pope Gregory VII. Selected letters from the Registum pp. 111 – 112.

<sup>(</sup>۲) كانتور: التاريخ الوسيط ۱۰۸:۳۰۳٪

Barraclough, The Med. Papacy, p. 63. (\*)

أنفسهم، وما استطاعوا الالتزام بها فرضه بعضُهم على بعض، يقول تعالى: ﴿وَرَهْبَانِيُّهُ إِنْدَنْكُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلاّ البِغَاءَ رِضُوانِ اللَّهُ قَارَعُوهُما حَقَّ رِعَاتِيْهَا﴾ [الحديد: ٢٧].

وليس خافيًا على أحيد ما حدث منذ عدة سنوات عندما أمسكوا بجيمي سواجارت (۱) مع بعض العاهرات في أحد فنادق نيوأورليانز الأمريكية، وكان جيمي سواجارت قسيسًا من الذين يقيمون المناظرات مع الداعية الإسلامي الكبير أحمد ديدات (۱) رحمه الله، ثم أبي الله إلا أن يكشف أوراقه أمام الجميم، فلا يمر أحدًّ الآن على الفندق الذي أمسكوه به إلا ويتذكر قصة هذا الدعي جيمي سواجارت.

ومع هذا الوضع السيع للباباوات والقساوسة إلا أنهم كانوا يسيطرون على الأوضاع في أوربا، وكان يساعدهم في ذلك السطحية والجهل والتخلف عند معظم شعوب أوربا اتذاك، وكذلك مفهوم الدين عند هذه المجتمعات البدائية، حيث كان الدين عندهم قائمًا على الخرافات والأباطيل، وكانت تسيطر عليهم فكرة الأشباح والأرواح والخرارق مثلها يحدث في مجتمع ريفي بسيط، وكان هذا الوضع المتدني يساعد البابوات والقساوسة في السيطرة على عقول الناس عن طريق نشر الإشاعات والأوهام، وعمليات غشيل المخ التي تمحو كل فرصة للتفكير عند الشعوب".

ومن الأفكار المهمة التي أشاعها البابوات والقساوسة في القرن الحادي عشر - أي قبيل الحروب الصليبية بقليل - أن الدنيا على وشك الانتهاء، وأن يوم القيامة قد اقترب

<sup>(</sup>١) جيمي سواجارت قس أمريكي بعلك عملة للتلفزيون يستخدمها للبشير بمعتقده والأغراض أخرى فضحته النياة العامة عند إلقاء القبض عليه واتهناه بسوء خلقه فظهر عل كبريات المحطات التليفزيونية الدولية ليعترف تفصيليا بعلاقته الجنسية مع إحدى البغايا الداعرات. هو صاحب مجلة the evangelist وله مناظرة مشهورة مع الداعية الإسلامي الشيخ أحمد ديدات، موقع ويكتيديا.

<sup>(</sup>٢) ولد الشيخ احمد دسات بالهند تم هاجر وهو في سن التاسعة إلى جنوب إفريقيا، برع في دراسته وفاق أقرائه إلا أنه لم يستطع إقام دراسته بسبب حالته الاقتصادية قائمه إلى العمل، وتزود بالقرامة، وتصدى للإرساليات التبشيرية في افريقيا حتى غدا من أكبر المناظرين لهم، وله مناظرات عدة أشهرها مناظرته مع القس سواجارت، ومن مؤلفاته: القرآن معجزة المجزات، وكانت وفاته أغسطس ٢٠٠٥.

<sup>(3)</sup> Boase, Kingodoms and Stronghilds of the Crusaders, pp. 16-17; Bishop, op cit., p. 105; Wolff The Awarkening of Europ, p. 202; Coulton, The Medleval Scene, pp. 33-34.

جدًّا، وأن هذا مرتبط بمرور ألف سنة على نهاية عهد المسيح الخليثا، أي أن هذه الإشاعة بدأت تنتشر في سنة ٤٢٤هـ- ١٠٣٣م تقريبًا وما بعدها، وكانوا يفسِّرون كل الظواهر الكونية والطبيعية في ذلك الوقت على أنها أدلة على صدق الإشاعة، ومن ذلك مثلاً ثورة بركان فَيْزوف في إيطاليا، أو حدوث بعض الصواعق أو الزلازل<sup>(١)</sup>.

وكان لانتشار مثل هذه الشائعات الأثر في إحداث حالة من الوجل والرعب والهلع عند عموم الناس، وخوفهم المفرط من ذنوبهم، وبروز دور البابارات والقساوسة والكنيسة بصفة عامة لإنقاذ الناس من هذه الفنوط، ومساعلتهم على التخلص من هذه اللذبوب، وضرب رجال الدين على هذا الوتر بشدة، واستغلوه في توجيه الناس إلى ما يريدون، وقد كان من أهم الوسائل للتخلص من هذه الذبوب دفع الأموال للكنيسة، وهو الأمر الذي تطور بعد ذلك إلى صكوك الغفران، التي تار عليها بعد ذلك بقرون مارتن لوثر<sup>(17)</sup> هؤسّس البروتستانتية (<sup>17)</sup>.

بلاد المشرق ودور الكنيسة

غير أن هناك وسيلة أخرى أشاعها البابوات والقساوسة للتخلص من الذنوب لها علاقة كبيرة بموضوعنا، وهو التشجيع على رحلات الحج إلى أرض فلسطين مهد المسيح (1)، وذلك للتكفير عن الذنوب، وكانت رحلات الحج التكفيرية هذه تستغرق من الناس جهدًا كبيرًا ووقتًا طويلاً، قد يصل إلى سبع سنوات، وكانت هذه الرحلات بديلاً عن دفع المال الكثير للكنيسة (٥)، ومن تُمَّ رغب فيها الفقراء الذين لا يستطيعون شراء رضًّاء الكنيسة، ومن هنا توالت رحلات الحج لفلسطين، والتبرك بالآثار هناك، وأصبحت هذه الرحلات ثقافة عامة عند الناس؛ ولذلك انتشر اسم فلسطين، وصار

ر (١) قاسم عبده قاسم: ماهية الحروب الصليبية ص١٩.

<sup>(</sup>٣) أمارتن لوفر: إنه الرجل الذي ثار على الكنيسة الكاثوليكية الرومانية، واستهل بذلك مرحلة الإصلاح الاحتجاجي على الكنيسة الكاثوليكية الكاثوليكية الكاثوليكية للكاثوليكية للكاثوليكية لعدة أمور منها: تجارة صكول الفغران، ويقاء الراهب أعزب مدى الحياة، ولذلك تزوج من راهبة وأنجبا سنة أطفان، ولم تشرح الكنيسة إلى فروت فانات واتبعه بالإلحاد.

<sup>(</sup>٣) قاسم عبده قاسم: ماهية الحروب الصليبية ص٣٨،٢٣.

<sup>.</sup>John Wilkinson (ed.), Jerusalem Pilgrims before the Crusades, p. 42 (£)

<sup>(</sup>٥) قاسم عبده قاسم: ماهية الحروب الصليبية ص٤٠.

متداولاً بين عموم الناس. ولا شك أن هذا مهَّد نفسيًّا لقبول فكرة الحروب الصليبية بعد ذلك، فهي تذهب إلى مكان مألوف محبوب سمع الناس كثيرًا عنه، بل وشُجِّعوا على الذهاب إليه، بل إن فلسطين صارت حُليًا لكثير بمن يريد الذهاب للتخلص من ذنوبه قبل انتهاء الدنيا، عير أنه يفتقد الطاقة البدنية أو المالية ليقوم بالرحلة، وكل هذا – لا شكُّ – أدى إلى تضخيم حجم فلسطين في عيون الغربيين (١١).

وتشير الكثير من المصادر والوثائق أن استقبال المسلمين الذين يحكمون الشام وفلسطين لهؤلاء الحجاج كان استقبالاً طيبًا جدًّا، ولم يثبت أي محاولات تضييق عليهم كما يحاول الباباوات أن يشيعوا؛ لكي يسوِّغوا فكرة الهجوم على فلسطين لتسهيل رحلات الحج لنصاري أوربا<sup>(٢٢)</sup>. فهذه الخلفيات الدينية المعقدة من رغبة حثيثة للكنيسة للسيطرة على عقول الناس وأموالهم، ومن خوف مطَّرد عند الشعوب من فناء الدنيا وكثرة الذنوب، ومن حبٌّ جارف لهذه الأرض التي وُلد بها المسيح، والتي بسبب الرحلة إليها ستُغفر الذنوب. كل هذا وغيره مهَّد لفكرة الحروب الصليبية وغزو فلسطين.

ولعل الخلفيات التي يجب أن تضاف إلى هذه الأمور السابقة، والتي تفسِّر ولع الغرب بقضية فلسطين خصوصًا والشرق عمومًا، هي ظهور رغبة عند بعض باباوات روما لضم الكنيستين الغربية الكاثوليكية والشرقية الأرثوذكسية تحت سقف واحد، يحكمه الكاثوليكيون بالطبع، وكان الذي تبنَّى هذا المشروع بقوة هو البابا جريجوري السابع، وهو البابا السابق مباشرة للبابا أوربان الثاني الذي وقعت في عهده الحروب الصليبية. وكان من ضمن الخطوات التي أخذها البابا جريجوري السابع لإتمام هذه

Bradford, The Sword of the Sage of the Crusades, pp. 13 - 14, Michaud, (1) Histoire de Crisades, 1, p. 14; Runciman, "The Pilgrimages to Palestin .before 1095", in Setton (ed). A Hist. of the Crusades, vol. pp. 74-75

<sup>(</sup>٢) عرفت هذه المذكرة باسم (مفكرة بكنائس القدس)، انظر: Commeroratorium of the Churches of Jerusalem, in: Palestine Pilgrims, pp. 138-139.

ولمزيد من التفاصيل عن حركة الحج حتى القرن العاشر الميلادي انظر: Runciman, A. History of the Crusades, vol., 1, pp.39 - 44...

الخطوة الفريدة أن بدأ يحسن من علاقاته مع الامبراطور البيزنطي ألكسيوس كومنين (١) وهو الامبراطور الذي سيعاصر الحروب الصليبية؛ مما جعل المراسلات بينها مستمرة، ومما حدا – بعد ذلك – بالامبراطور البيزنطي أن يستغيث بالغرب الكاثوليكي لنصرته ضد السلاجقة المسلمين، وذلك مع شدة كراهية هذا الامبراطور الأرثوذكي لكل بابات وملوك وشعوب أوربا الكاثوليكية.

ولعل الخلفيات التي ذكرناها سابقًا نفسر بوضوح الحميَّة المتناهية التي كانت عند الغرب للمشاركة في الحملات الصليبية، ومع ذلك فليست الخلفية الدينية هي الخلفية الوحيدة عند الشعوب الأوربية آنذاك، ولكن كانت هناك عوامل أخرى مؤثرة جدًّا، مثل العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

# ثانيًا: الخلفية الاقتصادية:

عاشت أوربا عدة قرون تعاني من أزمات اقتصادية طاحنة، فمع خصوبة الأرض إلا أنها مليئة بالغابات (17)، واستصلاح الأراضي وزرعها يحتاج إلى فنَّ وجهد وتقنية، ولم يكن هذا متوفرًا في هذه البيئات الجاهلة، وخاصة في المناطق الشيالية ذات الصقيع القارس، هذا فوق ضعف المواصلات وانقطاع الطرق؛ ما كان يمنع وصول الغذاء من مكان إلى مكان ولو بغرض التجارة، ومن تُمَّ فإن نقص الإنتاج المحلي من الغذاء كان يعني ببساطة المجاعة القاتلة! وكانت هذه المجاعات تستمر أحيانًا لسنوات، عما يؤدِّي إلى فناه قرى ومدن، وكان انتشار الأمراض وانعدام العلاج يساهم في موت المزيد والمزيد، وكل هذه الأمرور جعلت الفقراء والفلاحين يضيقون ذرعًا بحياتهم، ويشعرون بالإحباط المدائم واليأس المستمر، فإذا أضفت لكل ذلك الضوائب الباهظة التي كان يدفعها الفلاحون أدركت مدى المعانة التي كان يدفعها الفلاحون أدركت مدى المعانة التي كان يدفعها الفلاحون

وفي أخريات القرن الحادي عشر، وخاصةً في السنوات العشر التي سبقت الحروب

 <sup>(</sup>١) عن هذا الموضوع، انظر: إسحاق عبيد: روما وبيزنطة – من تطّيعة فوشيوس حتى الغزو اللاتيني قنسطنطين ٩-٨٦٦ ٢٠١٤م، ص ٢٩:٢٥م.

Pianter, "western Europ", pp. 5-6; Coulton, The Medieval Scene, pp. 33-34 (Y)

الصليبية حدثت مجاعات رهيبة قاتلة، خاصةً في شهال فرنسا وغرب ألمانيا، ولعل هذا يفسّر خروج الكثير من الجيوش من هذه المناطق، التي كان لا بد لها من أن تهرب إلى أي مكان به طعام وشراب، ولو كان هذا المكان على بُعد مثات وآلاف الأميال، فلن يكون أسوأ من الموت جوعًا<sup>(11</sup>!

وعلى النقيض من هذه الصورة، كانت هناك صورة مغايرة تماثا عند بعض الاقتصاديين في أوربا، وخاصة في الجنوب الأوربي وعلى سواحل البحر الأبيض المتوسط، فقد ازدهرت التجارة البحرية في ذلك الوقت وأفاد تُجَار الجنوب الأوربي من وجودهم على السواحل في التجارة مع حوض البحر الأبيض المتوسط بكامله، بل تجاوزوه للى السواحل في التجارة مع حوض البحر الأبيض المتوسط بكامله، بل تجاوزوه للى الصليبية موافئ إلطاليا، وخاصة جنوة وبيزا، فكانت هذه الموانئ تمثل قوة اقتصادية مؤثرة في هذا الوقت، وكانت القوة الاقتصادية المائية الوحيدة هي قوة الاقتصاد الإسلامي، وكان هذا التفافس المقونية الموانئ الإيطالية أن تتربص بالمسلمين قدر استطاعتها، ودفعها ذلك إلى المسلمين خوج المتطاعتها، ودفعها ذلك إلى المسلمين خوج عنه المسلمين خوج عائين وصبعين سنة، تجهيز الحملات العسكرية لإخراج المسلمين من صقلية، وتم هم ذلك كما مر بنا، وخرج المسلمين خروجًا نهائيًا من صقلية سنة عائم مداني وصبعين سنة، المسلمين خوج مائين وصبعين سنة، ومنا الحروب الصليبية بسبع سنوات فقط، ولا شك أن هذا جعل الطريق البحري آمنًا إلى حد كبر ".

ومن هنا حرص تجار إيطاليا على دعم الحملات الصليبية المتجهة للشرق، فهم بذلك سيقضون على منافسهم الوحيد، ومن ناحية أخرى سيفتحون سوقًا هائلاً لتجارتهم في هذه البقاع الإسلامية.

Maurice Keen, The Pelican History of the Middle Agws, p. 123; The Mayer, (1) The Crusades, p. 22; Marc Bloch, feudal Socity, pp. 72-73; Cohn"The Appeal of the Crusades; p. 36

<sup>.</sup>Heyd: Hist du Commerce 1, 132 - 133 (Y)

وهكذا كان هناك شبه اتفاق بين المطحونين الكادحين الجائعين، وبين الاقتصاديين والأثرياء المتخمين لغزو العالم الإسلامي والمشاركة في الحروب الصليبية!

في القرن الخامس الميلادي، وبالتحديد في سنة ٤٧٦م، سقطت الامبراطورية الرومانية الغربية العتيدة، وذلك تحت الضربات الموجعة للقبائل الجرمانية الشيالية، وهي قبائل همجية عنيفة لم تنظر بأي عين من الاعتبار للحضارة الرومانية المتميزة، بل سعت إلى التعمير والإبادة. وفي غضون قرنين من الزمان، كانت القبائل الجرمانية قد انتشرت في كل أوربا، وكان هذا الانتشار مصحوبًا بنشر الأفكار الجرمانية العنيفة، والسلوك الإجرامي عند عامة الناس(1).

ثم شهد القرنان الناسع والعاشر الميلادي - قبل الحروب الصليبية بقرن من الزمان - عدَّة هجهات ضارية على أوربا، سواء من الفايكنج القادمين من إسكندينافيا أو من المسلمين القادمين من الأندلس أو الشهال الإفريقي، وهذا ساعد في زيادة الروح القتالية عند عموم الناس، وتحول الأوربيون إلى الشكل العسكري، حتى صارت صورة الشخص النبيل العظيم هي صورة الفارس المقاتل (<sup>(7)</sup>)

ونتيجة نمو هذا الفكر العسكري داخل أوربا، كان لابد للقوى المختلفة أن تصطدم مكا، فبدأ الصراع بين الدول الأوربية المختلفة بغية التوسع والسيطرة، ثم قُسَّمت الدول إلى إقطاعيات منفصلة متصارعة فيا بينها، وعلى كل إقطاعية أمير قد يدين بالولاء أو لا يدين للملك العام على الدولة، وكوَّن كل أمير ميليشيات عسكرية خاصة به، وعمَّت الفوضى كل أرجاء أوربا؛ عا أدى إلى فقَّد الكنيسة السيطرة على هذه القوى الكثيرة والمتناحرة (أأ.

وكان الوضع أشد ما يكون ترديًا في فرنسا، حيث فقد ملك فرنسا السيطرة كُلُيَّةُ على البلاد، وصار الحكم فيها لأمراء الإقطاعيات، وتفتَّت الدولة إلى إمارات متعددة، كلُّ

<sup>(1)</sup> Robert S. Hoyt and Stanley Chodorow. Europe in the middle Ages, pp. 55 - .38 (۲) قاسم عبده قاسم: ماهية الحروب الصليبية مراهدة الحروب الصليبية مراهدة الحروب الصليبية مراهدة الحروب المسليبية مراهدة المحروب المسليبية المحروب المسليبية مراهدة المحروب المسليبية المحروب المحروب المسليبية المحروب ال

منها له جيشه الخاص(١٠). أما الوضع في ألمانيا فكان أفضل حالاً، حيث ظهر فيها ملك قويّ هو هنري الثالث، ثم ابنه هنري الرابع، وذلك في القرن الحادي عشر وقبيل الحروب الصليبية مباشرة؛ وهذا أدى إلى تماسك الوضع نسبيًّا في ألمانيا<sup>(٢)</sup>، وإن كان هناك خلاف خطير نشأ بين هنري الرابع والبابا في روما كها مر بنا<sup>٣١)</sup>، كان له توابع سنراها مع سير الأحداث.

وفي إنجلترا ظهر ملك قوي أيضًا هو وليم الفاتح، ولكن وضع إنجلترا الاقتصادي كان سيتًا جدًّا؛ مما جعلها مشغولة تمامًا بنفسها<sup>(٤)</sup>. أما الدويلات النصرانية في شهال الأندلس، فكانت تبذل كل طاقتها في حرب المسلمين هناك (°).

وتأتي القوة العسكرية الأخيرة في غرب أوربا متمثلة في إيطاليا، وكانت في الواقع قوة كبيرة، خاصةً في المناطق التي يسيطر عليها النورمانديون في جنوب إيطاليا، وبالذات بعد ظهور زعيم قوي جدًّا هناك هو روبرت جويسكارد، الذي كانت له أحلام توسعية هائلة وصلت إلى حروب مباشرة مع الدولة البيزنطية العتيدة(٢)، وقد استطاع هذا القائد أن يُسقِط البلقان البيزنطية تحت سيطرته، بل وبذل أولى المحاولات لاحتلال أنطاكية التي كانت في حوزة البيزنطيين ثم المسلمين، وكان الذي يبذل هذه المحاولات هو ابنه شخصيًّا، وهو الأمير بوهيموند، الذي سيكون بعد ذلك أحد أمراء الحملة الصليبية الأولى (··).

كما صاحب ظهور هذه القوة الإيطالية المتنامية نمو سريع لأسطول بحري عسكري لميناء البندقية الإيطالي، وصار له أثر مباشر في تغيير سير الأحداث في حوض البحر الأبيض المتوسط بكامله (A).

<sup>(</sup>١) كانتور: التاريخ الوسيط ١/ ٢٨٢:٢٧٢..

<sup>(</sup>٢) قاسم عبده قاسم: ماهية الحروب الصليبية ص٧٤...

 <sup>(</sup>٣) عن النزاع بين البابوية والامبراطورية حول التقليد العلمان انظر:

Hoyt and Chodorow, Europ in the Middle Ages, pp. 292-302: barraclough .The Medival Papacy, pp. 777-39

<sup>(</sup>٤) قاسم عبده قاسم: ماهية الحروب الصليبية ص٥٧. Benjamin W. Wheeler, "The Reconquest of Spain", pp. 31-40. (o)

<sup>.</sup>Charanis, op. cit., p. 188(1)

<sup>.</sup>Ostrogorsky: op. cit., p. 317(v)

<sup>.</sup>Bishop, op. cit., p. 46 (A)

إذن فالوضع السياسي في أوربا كان يضم عددًا كبيرًا من العسكريين المتصارعين، والمتنافسين على تقسيم البلاد عليهم، ولما كانت أوربا ضيقة وطبيعتها الجبلية والثلجية معوِّقة، كان التفكير في التوسع خارج أوربا، كها فكر في ذلك روبرت جويسكارد زعيم النورماندين الإيطاليين، كما سيحدث بعدذلك في الحروب الصليبية.

# رابعًا: الخلفية الاجتماعية:

لم تكن الشعوب الأوربية في ذلك الوقت شعوبًا مستقرة، بل كانت تعيش حياة البدو الرُّحَّل، حيث ينتقلون من مكان إلى مكان سعيًا وراء الطعام أو الأمن؛ وهذا أدى إلى عدم وجود روح الاستقرار والتمشُّك بأرض معينة. ولعل هذا سهَّل كثيرًا على الناس أن يتركوا أوربا بكاملها، ويتجهون إلى فلسطين بحثًا عن نظام حياة أفضل وأسعد''.

وكان الفلاحون في أوربا يعانون بطش أمراء الإقطاع، ولم يكن للفلاحين أدنى حقوق، بل كانوا يباعون مع الأرض، ويستغلون تمام الاستغلال لجلب الوفاهية لمالك الإقطاعية، وهذا ولَّد عندهم شعورًا بالحقد تجاه ملاَّك الأراضي وملاَّكهم، ولكن لم يكن لهم فرصة ولاحتى <sup>ع</sup>لم في الحروج من أزمتهم <sup>(۱۲)</sup>.

وفوق هذا الأسى الذي كانت تعيشه معظم الشعوب فإن الجهل كان مُطبِقًا على المُجهد وكانت الأمية طاغية، ولم يكن هناك أي ميل للعلوم، وهذه الحالة المتخلفة جعلت من السهل جدًّا السيطرة عليهم بأية أفكار أو دوافع، ولم يكن عندهم من القلرة العقلية والذهنية ما يسمح لهم بتحليل الأفكار المعروضة عليهم، أو ما يمكنهم من الاختيار بين رأين متعارضين، وهذا كله – ولا شك – سهَّل مهمة إقناعهم بترك كل شيء، والنوجه للحرب في فلسطين "!

<sup>(</sup>١) سعيد عاشور: الحركة الصليبية ١/٣٦.

<sup>.</sup>Boissonade: Life and Work in Med Europe, p. 85 (Y)

Boase, Kingodoms and Stronghlds of the Crusaders, pp. 16-17; Bishop, op (r) cit., p. 105; Wolff The Awarkening of Europ, p. 202; Coulton, The ...Medleval Scene, pp. 33-34

هذه الخلفيات التي بحثناها، وضحت لنا أن المجتمع الأوربي كان مكونًا من طوائف شتى: دينية وسياسية واقتصادية وشعوبية، وكل هذه الطوائف لها أهدافها ومطامعها، تصغر أو تكبر بحسب حجمها، وسيكون من المجيب حقًّا أن تظهر شخصية تجمع أهداف هذا الشتات في هدف واحد، وتدفعهم جميعًا على اختلاف مستوياتهم المادية والعقلية في اتجاء واحد، فيخرج الجميع، كلَّ يبحث عن غايته، وكلَّ يسعى لتحقيق سعادته.

تُرى من هي هذه الشخصية؟ وكيف جمعت هذا الشتات؟ وما هي البواعث الحقبقية للحروب الصلبيبة؟ وهل هي حرب سياسية أم اقتصادية أم دينية؟

هذا ما سنعرفه بإذن الله في الفصل القادم.

#### الدعوة للحملة الصليبية الأولى

#### رجل الكنيسة الجديد

تولى الكرسي البابوي في سنة 84٠هـ 1۰۸۸ ورجل من الرجال المهمين في الكنيسة الغربية، وكان لولايته الأثر في تغيير عدة صفحات متتالية من التاريخ، بل ولعل الآثار التي آخدتها هذا الرجل ما زالت موجودة إلى الآن. وهذا الرجل هو أوربان الثاني الذي تولى الكرسي البابوي في روما إحدى عشرة سنة، وذلك من سنة 84هـ 1۰۸۸ إلى سنة 84هـ 1۰۸۸ (المسلمي).

وكان أوربان الثاني رجلاً ذكيًّا سياسيًّا لبقًا، وكان خطيبًا مفوَّما، وكان أيضًا جريثًا حاسبًا، وكان مطلمًا على أحوال العالم المعاصر له، وفوق كل ذلك كان يُكِنُّ حقدًا كبيرًا على المسلمين، سواء في بلاد المشرق حيث يحكمون أرض المسيح الليج، أو في الأندلس حيث يحكمون قطعة أوربية مهمَّة على مدار أربعة قرون متنالية حتى زمان تولّيه البابوية. ثم إنه كان رجلاً ذا طموح كبير، وأحلام واسعة بأن يكون هو الزعيم الأكبر والأوحد للمسيحين جيمًا في العالم، وذلك بتوحيد الكنيستين الغربية والشرقية؛ استكمالاً لجهود البابالذي سبقه وهو جريجوري السابم.

وكانت العلاقات كما ذكرنا قبل ذلك قد تحسنت نسبيًّا بين البابا السابق جريجوري السابع والامبراطور البيزنطي ألكسيوس كومنين، ولقد طلب هذا الأخير المساعدة قبل ذلك من جريجوري السابع لنصرته ضد السلاجقة المسلمين، ولكن حركة جريجوري السابع لم تكن بالقوة المناسبة، ومن ثمَّ فلم يكن هناك تحرك يُذكر لمساعدة البيزنطين<sup>(٣)</sup>.

غير أن الامبراطور البيزنطي كرَّر المحاولة مرة ثانية، وأرسل وفدًا جديدًا إلى إيطاليا

<sup>(</sup>١) محمد مؤنس: الحروب الصليبية العلاقات بين الشرق والغرب ص٦٥،٦٣.

<sup>(</sup>٢) محمد مؤنس: الحروب الصليبية العلاقات بين الشرق والغرب ص٦٦.

Vasiliev: op. 1, p. 358. (\*)

في مارس سنة ٤٨٧هـ - ١٠٩٥م لمقابلة البابا أوربان الثاني، وتجديد طلب المساعدة منه (١).

فكر البابا أسمر الثاني في الأمر، ووجد أنه لو استجاب لطلب الامبراطور البيزنطي، وعلى نطاق واسع، فسوف يحقّق عدة أهداف في غاية الأهمية، وفي ضربة واحدة.

فهو ولا سيعد إبراز دور الكنيسة في حياة الأوربيين، حيث سيحمل البابا من جديد دعوة تهمُّ كل الشعوب الأوربية، وهي دعوة ستحمل بين طياتها الغفران الذي يبحث عنه الناس آنذاك بين يدى البابا<sup>170</sup>.

وشانيًا: سيقوم البابا بحملة عسكرية تشمل التنسيق بين ممالك وإمارات أوربا المختلفة، وسيحتفظ بالقيادة في يده، فهو بذلك سيستعيد سلطان الكنيسة العسكري والسياسي على كامل أوربا؛ وحيث إن القضية ذات طابع ديني، فالذي سيرفض قد يعاقب بالحرمان، وسحب الثقة، وقد يؤدِّي ذلك إلى زلزلة عرشه، وبالتالي يصبح البابا هو الشخصية الأولى في أوربا سياسيًا كما هو دينيًّا<sup>(7)</sup>.

وثانثًا: لن يتحسن وضع البابا دينيًا وسياسيًّا فقط، بل سيتحسن اقتصاديًّا أيضًا، فالبلاد التي ستفتح ستدر أموالاً كثيرة، والأوربيون الذين لن يستطيعوا المشاركة سيدفعون للكنيسة الأموال؛ تكفيرًا عن امتناعهم عن الذهاب لفلسطين.

ورابحًا: الثروات التي ستأتي من فلسطين والشام، ستحل المشاكل الاقتصادية الطاحنة التي تعانى منها أوربا؛ وبذلك ستستقر الأوضاع المضطربة في أوربا (<sup>1)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر نص الخطاب في: AOL, tom. ll, pp. 101-105

وأيضًا انظر: قاسم عبده قاسم: الخلفية الأيدلوجية ص١٦٦،١١، وعن حقيقة المساعدة العسكرية التي طلبها الكسيوس من البابا انظر: Duncalf,"The Councils", pp. 227-228.

<sup>(</sup>۲) ول ديورانست: قصسة الخفسارة ۱۸٬۱۰۵، وقاسسم عبسله قاسسم: ماهيسة الحسروب العسسليسة ص ۸۵، 14- Chalandon: Hist. de la Premiere Croisade, p.p. 44. (۳) Runciman: op. cit. 1, p.p. 108 – 109.

<sup>.</sup>Michaud: op cit. Tome 1, p.p. 105 – 106 (٤)

وخامساً: ستنصرف طاقات أوربا العسكرية إلى حرب خارجية يُبرزون فيها قدراتهم ويستنزفون فيها رغباتهم العنيفة، وذلك بدلاً من التصارع الداخلي بين الإمارات والاقطاعيات(١٠).

سادسًا:ستشن أوربا الصليبية حربًا على العدو التقليدي لهم وهم المسلمون، وهي حرب في نظر البابا لا نهاية لها، ولن يرضى من المسلمين بشيء إلا بتغيير الدين.

سابعًا:سيقوم البابا بذلك بنجدة آلاف الفقراء الذين يموتون في أوربا سنويًّا نتيجة الجوع والمرض والبرد، وسيشعر الجميع بذلك بالرضا نحوه.

وثامنًا: مستاح للباب الكاثوليكي الفرصة الذهبية ليضم الكنيسة الشرقية الأرثوذكسية إلى كنيسته الكاثوليكية، وذلك تحت سيطرته هو، فهو الذي جاء من أقصى البلاد لينقذ النصاري الشرقين من المسلمين.

وتاسعًا: سيحقِّق حُليًا عاطفيًّا دينيًّا قديبًا، بالسيطرة على الأرض التي وُلد فيها المسيح وعاش<sup>(۱7)</sup>.

وعاشرًا واخيرًا: قد لا تتكرر بعد ذلك الفرصة المناسبة التي تبرر للشعوب هذه الحروب الضخمة والتضحيات الهائلة، فالآن النصارى الشرقيون يستغيثون على ومن تُمَّ ومن تُمَّ والتضحيات الهائلة، فالآن النصارى الشرقيون يستغيثون عمل وفيناك مسوّع أن تنبلة، وستصبح صورة الحرب نبيلة، وستصبح تسورة الحرب نبيلة، المحرب، بينها لو كان المرر للقتال ليس واضحًا فقد يَفقد البابا عرشه إذا خسرت أوربا كثيرًا في حربها، وذلك مثلها حدث مع رومانوس الرابع إمبراطور الدولة البيزنطية، الذي خُلع من منصبه بعد الهزيمة الساحقة من السلاجقة في موقعة ملاذكر دنًا. فالبابا سيحقق كل المكاسب باستغلال هذه الفرصة، ولن يُغسر شيئًا لو حدث مكروه للجيوش؛ لأنه في

Fulcher de Chartres, pp. 67; Baudri, pp. 14-15; Guibert le de Nogent, p. 11. (1)

Fulcher de Chartres, pp. 65-66; Robert le Moin. pp.2-3. (Y)

Chalandon: Hist. de la Premiere Croisade, p.p. 37-41, (7)

Vasiliev, op. cit., 1, p. 356. (1)

النهاية يحارب من أجل أهداف نبيلة فيها يبدو للنِاس.

فتلك عشرة كاملة!!

ومن هنا فإن البابا تحمَّس كثيرًا للطلب الذي طلبه الوفد البيزنطي الأرثوذكسي، بل إنه جعل الوفد يقابل المجمع الكنسي المجتمع في إيطاليا آنذاك؛ ليعرض صورة الوضع في الشرق، وذلك يكون أبلغ على التأثير في القساوسة، وينفي عن البابا شبهة التخطيط المنفرد للحملة ودون سبب واضح. وقد تحمس الحضور للفكرة، وتكلم البابا مؤيدًا لكلام الوفد البيزنطي، وقرر أن يُعِدَّ العدة لأخذ التدابير اللازمة لغزو الشرق الإسلامي.

# إرهاصات التحرك الصليبي

ماذا فعل البابا؟!

لقد قرَّر أن يعقد مجلسًا كنسيًّا كبيرًا يضم القساوسة من أطراف أوربا الغربية، وذلك لبحث أحوال الكنيسة المتردية، ثم في نهاية هذا المجلس الكنسي يعقد مؤتمرًا موسمًّا يدعو إليه أمراء الإقطاعيات المختلفة، وكذلك الملوك إن أمكن، بل ويدعو إليه عامَّة الشعب؛ ليصبح مؤتمرًا جاهيريًّا مؤثرًا، وفي هذا المؤتمر سيدعو إلى التوجَّه عسكريًّا إلى فلسطين.

ولكن بقي السؤال: أين سيعقد هذا المؤتمر الكبير؟

كان البابا على خلاف مع معظم ملوك أوربا، وخاصةً هنري الرابع ملك ألمانيا، ولكنك قرر البابا أن ولكنك قرر البابا أن يستفيد من علاقاة طيبة مع أمراء الإقطاعيات، وخاصةً في فرنسا؛ وفاصةً أن الكتافة السكانية في فرنسا كبيرة، إضافةً إلى المجاعة الكبيرة التي ضربت شيال فرنسا وشرقه في السنوات العشر الأخيرة، عما أثَّر في الظروف الاقتصادية، وبالتالي سيكون قبولهم لفكرة الحروب ضد الشرق الإسلامي فكرة مقبولة لإخراجهم من أزماتهم الكثيرة (17).

<sup>(</sup>١) قاسم عبده قاسم: ماهية الحروب الصليبية ص٧٠.

<sup>(</sup>٢) انظر رواية روبير الراهب الذي كان من بين حضور مجمع كليرمون:

Robert de Rheims, "Historia lherosolimitana", RHC, Occ., 111, pp.727-30



خريطة رقم ٩ الدعوة التحروب الصنيبية

ومن تُمَّ قرر البابا أن يعقد مؤتمره الجامع في مدينة كليرمون(١٠) الفرنسية وذلك في هذه ٨٨هـ ٧٦ من نوفمبر سنة ١٠٥ م (خييفة ١٤)، وقد آثر أن يكون الوقت متأخرًا نسبيًّا؛ ليكون هناك فرصة لتبليغ الدعوة في أطراف فرنسا، وليحضر أكبر عدد من الفرنسيين. كما آثر ألا يكون المؤتمر في باريس؛ لكمي لا يصطدم مع فيليب الأول ملك فرنسا، الذي كان على خلاف مع ألبراء الإقطاعيات الذين يعتمد عليهم البابا في مهمته.

كان البرد شديدًا في ذلك اليوم، ومع ذلك فقد لبَّت جموع هائلة دعوة البابا، واجتمعوا في أحد الحقول الفسيحة في كليرمون، بل وامتلات القرى والمدن المجاورة لكليرمون بالقادمين من كل مكان لسباع الخطبة المهمة التي كان البابا يرتِّب ها منذ سبعة أشهر كاملة (17).

وعن الجولة التي قام بها البابا في الجنوب الفرنسي، وإعداده لمجمع كليرمون، انظر: Dunculf, "The Councils of piacenza and Clermont", in Setton, vol. 1, pp. 234-237.

<sup>(</sup>١) تقع في جنوب فرنسا، على بُعد ٣٣٠ كيلو مترًا تقريبًا من باريس.

H. Hagenmeyer, "Chronologi de la Premiere Croisade 1094-1100", ROL VI, p. 225 (۲)

خطب البابا خطبة طويلة عصباء، وكان بليغًا مفوهًا، وصبرت الجموع في البرد الشديد، بل وتفاعلت تفاعلاً كبيرًا مع كليات البابا، الذي ضرب على أكثر من وتر في خطبته؛ وذلك ليؤثّر في كل الحضور على اختلاف نوعياتهم وظروفهم وأهدافهم.

وقد جاءت خطبة البابا في أكثر من رواية من الروايات الأوربية التي صوَّرت الحدث، واستخدم فيها أكثر من وسيلة لإقناع الحضور بضرورة التوجه إلى فلسطين لنجدة النصارى الشرقيين، ولحاية الحجاج المسيحين الذين يعانون – كها يصور البابا – من ظلم وبطش الكفار (وهو يقصد المسلمين) <sup>(۱)</sup>.

وكان من المؤثرات التي استخدمها البابا في خطبته أنه لا يتكلم في هذه الخطبة نيابة عن نفسه، وإنها يتكلم نيابة عن المسيح الله نفسه، فقال مثلاً: قومن ثمَّ فإنني لست أنا، ولكن الرب هو الذي يمتكم باعتباركم وزراء المسيح أن تحضوا الناس من شتى الطبقات، (آ). واستخدم فيها نصًّا من إنجيل لوقافيه: "ومن لا يحمل صليبه، ويأتي ورائي فلا يقدر أن يكون في تلميدًا، (آ).

وكان من المؤثرات أيضًا أنه وعد المشاركين في الحملة بالغفران، وهو مطلب جاهيري في ذلك الوقت، خاصة مع شعور الناس أن الدنيا ستفنى قريبًا كها وضحنا قبل ذلك، وكان من كلام البابا في هذه النقطة أنه قال: ﴿إِنِ أَخَاطَبِ الحَاضرين، وأَعَلَن لأُولئك الغائبين، فضلاً عن أن المسيح يأمر بهذا، أنه سوف يتم غفران ذنوب كل أُولئك الذبين إلى هناك، إذا ما انتهت حياتهم بأغلالها الدنيوية، سواء في مسيرتهم على الأرض، أو أن خضم قتالهم ضد الوثنين (يقصد المسلمين)، وهذا الغفران أمنحه لكل من يذهب بمقتضى السلطة التي أعطاني الرب إياها». وهو في هذا المقام يقول

Fulcher de Chartres, pp. 65-66; Robert le Moin. Pp.2-3. (1)

وأفضل دراسة فخطبة البابا في كليرمون قام بها مُونرو، عن طريق مقارنة نصوص المؤرخين اللذين أوردوها، انظر: D.C.Munro,"The Speech of Pope Urban II at Clemont", pp. 231-242.

Robert le Noin, p.4:Baudri de Bourgueil, p.7: William of Tyre, vol. 1, p 39 (Y)

<sup>(</sup>٣) إنجيل لوقا ١٤: ٢٧.

للجميع أنكم في كل الأحوال محققون للفائدة والخير، فحتى لو وصل الأمر لحدِّ الموت، فإن المشارك سيموت وهو مغفور الذنب'').

وكان من المؤثرات أيضًا أنه استفاض في تصوير مدى الألم والمعاناة التي يشعر بها الحجاج النصارى في فلسطين، وهذا كله من الكذب والزور، ولكنه صوَّر القضية كقضية إنسانية مؤثرة ('').

وكان من المؤثرات أيضًا أنه لوَّح بوضوح بالثراء الذي عليه بلاد الشرق، بل إنه ذكر لهم ما جاء في الإنجيل عن أرض فلسطين حيث قال: ووهبنا هذه الأراضي التي تفيض لبنًا وعسلاً ٢٠٠٠. يقصد فلسطين، ويذلك حرَّك عواطف الفقراء والأمراء ممّا؛ فالفقير يبحث عن الحياة، والأمير يبحث عن التوسع والتملك.

وكان من المؤثرات أيضًا أنه نبَّه الفرسان إلى وجُود ميدان خصب لاستعراض قوتهم، وإبراز كفاءتهم بدلاً من التصارع مكا، وإخلال الأمن في داخل أوربا.

وكان من المؤثرات أيضًا امتداح شجاعة الفرنسيين وقدراتهم القتالية، وأيضًا امتداح تاريخ أسلافهم، وتحميلهم تبعات سيادة أوربا وريادتها 2.

وكان من المؤثرات أيضًا جذب المديون بوضع الدَّين عنه إذا شارك في القتال أو تقسيطه على فترات طويلة، وإعفاء أملاك المَّلاك من الضرائب أثناء القتال<sup>(٥)</sup>، وإعفاء المجرمين من العقاب على جرائمهم إنْ هم شاركوا في الحملة<sup>(١)</sup>.

ولقد صاغ البابا أوركان الثاني كل هذه المؤثرات بأسلوب بديع، وكلمات مؤثرة، وحجج مقنعة حتى دخلت كلماته قلوب كل الحضور، وأشعلت – رغم البرد الشديد – حمسة كل السامعين، حتى إنه بمجرد الانتهاء من كلمته استجاب الحضور استجابة

Fulcher de Charts, pp. 61-63. (1)

Chalandon: Hist. de la Premiere Croisade. p.p. 37-41. (Y)

Fulcher de Chartres, p. 67: Baudri, pp. 14-15: Guibert de nogent, p. 11. (1)

Mayer, The Crusades, pp. 41-42; Runciman, A Hist. 1, p. 109. (c)

Thompson: op. cit., vol. 1, p. 302. (1)

هائلة، وقاموا يطلقون صيحة واحدة، يقولون فيها: «الرب يريدها» Deus lo volt، وهي الصيحة التي صارت شعارًا للحرب بعد ذلك<sup>(١)</sup>.

ومن الجدير بالذكر أن البابا أوربان النان لفس لم يكن يتوقع هذه الاستجابة الهائلة من الناس، بل إن هذه الاستجابة الضخمة أقلقته؛ لأنه كان يريد الاعتباد على الفرق النظامية والجيوش المدربة وليس العوام من الناس، ولكن العامَّة وجدوها فرصة للهروب من أزماتهم ومشاكلهم وديونهم وجوعهم ومرضهم، وبالنالي لم يكن هناك فرصة للتراجع<sup>()</sup>.

لقد كانت ثورة حقيقية في فرنسا، ومنها انتقلت إلى كل غرب أوربا<sup>(٢٧)</sup>. وفي هذا الموتمر أعلن البابا أوربان الثانيأنه على كل من تؤر الحروج إلى هذه الحملة أن يجيك صليبًا من قياش أحمر ليضعه على كتفه؛ إشارة إلى دينيَّة الحملة، ونيار المقصد<sup>(11)</sup>.

### خطة محكمة

غير أن البابا لم يكنف بالحياسة الطاغية في المؤتمر، إنها أنبع ذلك بخطة عمل محكمة تضمن استمرارية الحياسة، وقوة النفاعل؛ ولذلك فقد قام البابا بعدة خطوات مؤثرة، كان منها ما يلي:

اولاً: الخرص على وجود الغطاء الكنسيّ، والهيمنة البابوية على الحملة من بدايتها الأولى؛ ولذلك عبَّن في يوم مؤتمر كليرمون الأسقف أديار دي مونتي أسقف لوبوي Le Puy قائدًا عامًّا رُوحيًّا للحملة، وكان بمنزلة نائب البابا في هذه الرحلة <sup>(6)</sup>.

ثانيًا: تواصل البابا مع كل المجامع الدينية في أوربا الغربية؛ ليأخذوا على عاتقهم مهمة تحميس الناس في مدنهم وقراهم، وبذلك تنشر الدعوة إلى الحرب في كل مكان<sup>(١١)</sup>.

ثالثًا: قام البابا بتكليف أحد رهبان اميان، وكان يُدعى بطرس الناسك بالقيام

Robert le Moin, pp. 4-5; Fulcher de Charts, p. 68. (1)

Riley - Smith op, cit, pp. 39-40. (Y)

 <sup>(</sup>٣) قاسم عبده قاسم: ماهية الحروب الصليبية ص١١٠، الحملة الصليبية الأولى نصوص ووثائق تاريخية ص١٧.

Mayer, The Crusades, pp. 41-42; Runciman, A Hist. 1, p. 109. (£)

Cam. Med. Hist. vol. 5 p. 273. (0)

Runciman, A Hist. of the Crusades, 1, pp. 108-109; Maver, The Crusades, (7) pp. 42-43

بجولات مكفة في أوربا لتحميس الناس، وجع المقاتلين لغزو فلسطين، وكان بطرس الناسك هذا رجلاً موهوباً في الخطابة، وكان يلبس الملابس الرَّقَة، ويمشي حافي القدمين، ويركب حمارًا أعرج، فأخذ القضية بمنتهى الجدية، ويداً في التجول في أنحاء فرنسا، وخاصةً في الشيال الشرقي منها، وكان له فعل السحر في الناس''، فكانوا يتبعونه بالعشرات والمنات والآلاف، واستطاع في غضون شهور قليلة أن يجمع خمسة عشر ألف رجل، غير نسائهم وأطفالهم'' ، وكان جُلَّ من انفسم إليه من عوام الناس الفقراء، ومن المجرمين الحارجين على القانون، كما انضم إليه عدد قليل من الفرسان وأمراء الإقطاعيات. وعُرفت المجموعة التي كوَّجا بطرس الناسك بحملة الرعاع أو حملة العامة؛ لأنها لم تكن لها صبغة الجيش أو المليشيات، إنها كانت عبارة عن مجموعات ضخمة من العوام غير المنظمين''.

وكها قام بطرس الناسك بجولته هذه، قام راهب آخر يدعى (والتر) ويلقّب بالمفلس، واستطاع هو الآخر أن يجمع عددًا كبيرًا من المتطوعين الراغبين في الذهاب مع الحملة<sup>(1)</sup>.

رابعًا: لم يشأ البابا أن يترك الأمور هكذا مفتوحة دون تحديد حتى لا يطول أمد التجميع والتجهيز، فحدَّد موعدًا معينًا ومكانًا معينًا لاجتماع الجيوش والفرق من شتى البلدان؛ فأما الموعد فكان (٢٣ شعبان سنة ٤٨٩هـ) ١٥ من أغسطس سنة ١٩٦، وأما المكان فكان في القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية، وكان هذا الموعد متأخرًا ليأخذ الفرصة لجمع الجيوش، وكذلك لتجميع المحاصيل في أول الربيع (6)، ثم تتحرك الجيوش مباشرة حيث ستقضى في الطريق ثلاثة أشهر تقريبًا. وكان المكان المختار للتجمع هو

Grouset: Hist. des Croisades, 1, p. 50. (1)

Michaud: op. cit. Tome 1, p.p. 105-106. (Y)

 <sup>(</sup>٣) عن حملة بطرس الناسك وأحداثها التفصيلية، انظر:

Albert D'Aix, in Peters (ed.), The First Crusade, pp. 96-99; William of Tyre, 1, pp. 99-106; Chronique de Zimmern, A OL, II, pp. 23-24; Anna Comnena, Alexiade, pp. 310-311; Runciman, A Hist. of the crusades, 1, pp. 123-127; Duncalf, Clermont to Constantinople., p. 260-262.

Vasiliv: op. cit., vol 11, p. 404. (1)

<sup>(</sup>٥) قاسم عبده قاسم: ماهية الحروب الصليبية ص١٠٨.

القسطنطينية؛ لأنها آخر محطة تقريبًا قبل دخول الأراضي الإسلامية في آسيا الصغرى، حيث كان من المخطط أن يجارب الصليبيون السلاجقة هناك ثم في الشام، وذلك قبل الانتقال إلى الهدف الأخير وهو فلسطين، وخاصةً بيت المقدس. ومن جانب آخر فإنه كان لا بد من لقاء الامبراطور البيزنطي ألكسيوس كومنين؛ وذلك لترتيب سبل التعاون معه لنسهيل أمور الحملة الصليبية.

خامسًا؛ قام البابا بعدة مراسلات مع ملوك وأمراء أوربا ليحتهم على الخروج معه في الحملة، ولم يحقق في هذا المجال نجاحًا يُذكر مع الملوك، ولكن حقق نجاحًا كبيرًا مع الأمراء، وعلى رأس هؤلاء الأمراء ريمون الرابع كونت تولوز ويروفانس، وهو من الأمراء الكبار الذي كان مهتيًّا جدًّا بحرب المسلمين، حيث حاربهم قبل ذلك في الأندلس، كما ذهب أيضًا للحج في بيت المقدس<sup>(۱)</sup>، وكان يرى في نفسه الكفاءة لقيادة الجيوش بكاملها، واستغل البابا حماسته هذه وعقد معه عدة اجتماعات، بل صحبه في بحمع نيم في يوليو ١٩٩٦م<sup>(۱)</sup>؛ وذلك لتحميس أكبر عدد من الناس للمشاركة في الحملة.

وغير ريمون الرابع فقد استجاب عدد آخر من الأمراء، وسيأتي تفصيل ذكرهم عند الحديث عن تقسيم الجيوش الصليبية إلى مجموعات قبل الخزوج.

سادساً: لم يكتف البابا بمراسلة الملوك والأمراء فقط، بل راسل أيضًا العسكريين والاقتصاديين في ميناء جنوة الإيطالي للمساعدة بأسطول بحري يسهِّل مهمة الحملة الصليبية، وقد استجاب الجنويون لنداء البابا، وأعدوا اثني عشرة سفينة بحرية، وناقلة كبيرة للجنود، وذلك في مقابل امتيازات كبيرة في بلاد الشام عند احتلالها"".

سابعًا: لم يقتصر البابا على المراسلات المكثفة التي أرسلها لكل رءوس الدول والإمارات، إنها أخذ يتجول بنفسه في مدن كثيرة وقرى عديدة، داعيًا لنفس المهمة، فعقد

Michel Le Syrien: (Rec. Hist. Cr Doc. Arm), 1. p. 372. (1)

Cam. Med. Hist. vol. 5, p. 273. (Y)

Heyd.: Hist. du Commerce 1, p. 133; Setton: op. cit, 1, p. 252. (\*)

مجمعًا في ليموج Limoges في ديسمبر ١٠٩٥م بعد المؤتمر الأول بأقل من شهر، ثم في عام ١٠٩٦م قام بعدَّة جولات في أنجرز ومان وتورز وبواتبيه وبوردو وتولوز ونيم، وهذا كان في الفترة من يناير إلى يوليو ١٩٩٦م(''.

وقد أسفرت هذه الجهود عن تجميع عدد كبير من الجنود مُجلُّهم من فرنسا، وإن كان هناك جنود جاءوا كذلك من إيطاليا وإنجلترا وإسبانيا، بل ومن بعض البلاد البعيدة مثل إسكتلندا والدنبار ك<sup>(17)</sup>.

ثامنًا، هذه البابا بأن كل من يقرِّر المشاركة ويجمل شارة الصليب ثم يتخلف عن الحروج فإنه سيعاقب بعقوبة الحرمان (؟) وقد فعل ذلك لكي يتجنب خطورة الحياسة الطارئة التي ما تلبث أن تفتر، فيجد أن الأعداد الكبيرة لم تصبر معه على الحروج مما ينذر بخطر كبير. وهو بذلك التهديد قد ضمن أن كل من عرض الحروج سيخرج؛ وبذلك يستطيع أن يبنى حساباته على أرقام صحيحة.

لقد كان جهدًا كبيرًا ومنظمًا بذل فيه الكثير من الوقت والفكر والمال، وجمعت فيه جهود أوربا الغربية في قضية واحدة، وهذا لم يحدث منذ عدة قرون، ومنذ سقوط الامبراطورية الرومانية القديمة.

## دوافع الحملات الصليبية

بعد ذلك الاستعراض لخلفية أوريا التاريخية، ولخلفية البابا الفكرية، وللجهود التي بذلت، وللجموع التي استجابت للدعوة نستطيع أن ندرك البواعث الحقيقية لهذه الحملة الصليبية.

إن كثيرًا من المؤرخين يجعل الباعث وراء الحملة الصليبية سببًا معينًا واحدًا أو رئيسيًّا، وينكر ما دونه من أسباب ودوافع، وهذا ينافي الواقع الذي رأيناه، وينافي خروج

Hagenmeyer, "Chronologin", ROL, V1, pp. 224-225, p. 226,243; AOL, 1, (1) .pp. 109-110,116,119

Runciman: op. cit. 1, p. 112. (Y)

Runciman: op. cit. 1, p.p. 108-109. (\*)

هذا الشتات من الناس، حيث يمثّلون عدة طبقات من المجتمع الأوربي، وعدة بلاد مختلفة، وعدة أمراء وزعهاء، وعدة لغات ولهجات، وعدة مستويات اجتهاعية.

إن هذا النتوع العجيب يثبت - بها لا يدع مجالاً للشك - أنه ليس هناك دافع واحد جمع كل هذا الشتات، إنها كانت الدوافع ختلفة، والبواعث متعددة، وأفلح البابا أوربان الثاني في الضرب على كل وتر؛ حتى يقنع الجميع بالخروج في رحلة واحدة وهدف واحد.

ونستطيع بملاحظة تاريخ أوربا قبل الحملة الصليبية، وبملاحظة طرق التحميس، وبملاحظة خط سير الحملة، والمواقف التي تمت في رحلة الذهاب إلى أرض الشام، ثم بملاحظة الأحداث التي رأيناها أثناء الحروب الفعلية في آسيا الصغرى والشام وفلسطين، نستطيع بملاحظة كل هذه الأمور أن نحد البواعث التي دفعت هذه الجموع المختلفة أن تجتمع للخروج في الحملة الصليبية، وهذه البواعث تضم ما يلي:

### أولاً: الباعث الديني:

وهذا الباعث يشكّل أحد الدعامات الرئيسية لهذه الجملة، وإن لم يكن كها ذكرنا الدافع الوحيد، ونحن نعلم من القرآن الكريم، وكذلك من الشُنَّة المطهرة أن الحرب أبدية بين الإسلام ومن يرفضه، ولن يقنع الكثير من الناس بالتعايش السلمي مع الإسلام حتى لو مدَّ الإسلام يده بالتصافح والتحابُّ؛ لذلك فليس مستغريًا أن يسعى البابا أوربان الثاني لحرب المسلمين حتى دون وجود مبررات معينة تدفع لهذه الحرب، فهم مسلمون وهذا في حدِّ ذاته يكفي أن يكون سببًا في حربهم! وقد تكررت في كلابته ألفاظ توحي بعدم اعتراف بالإسلام أصلاً، كإطلاق لفظ الكفار أو الوثنين على المسلمين، وعلى ذلك فالدفع الديني واضح عند البابا، ولا شك أنه واضح أيضًا عند بعض القساوسة والرهبان، كما أنه واضح أيضًا عند بعض القساوسة والرهبان، كما أنه واضح أيضًا عند بعض القساوسة

وفوق كل ذلك فالهدف الديني هو الهدف المعلن للحملة، وإنقاذ الدولة البيزنطية من المسلمين كان السبب المتداول بين الناس، إضافة إلى ادَّعاء البابا أن المسلمين يضطهدون الحجاج المسيحيين، وإن كان واضحًا أن هذا الادَّعاء ما ذكر إلا للاستهلاك المحلي في أوربا فقط ( الم من المحموس الجيوش والشعوب النصرانية؛ لأنه لم يثبت أبداً أن المسلمين اضطهدوا الحجاج النصارى، وقد ذكر أحد كبار المؤرخين الأوربيين وهو عمد من فاسبنيف أن المسيحين بوجه عام تمتموا بقسط وافر من الحرية الدينية وغير الدينية في ظل الحكم الإسلامي، فلم يسمح لهم فقط بالاحتفاظ بكنائسهم القديمة، وإنها سمح لهم أيضًا بتشييد كنائس وأديرة جديدة، جمعوا في مكتباتها كتباً دينية متنوعة في اللاهوت ( ويقول توميسون - وهو مؤرخ -: إن المسيحين الذين خضعوا لحكم السلاجقة صاروا أسعد حالاً من إخوانهم الذين عاشوا في قلب الامبراطورية البيزنطية ذاتها ( الله الله المعدالاً من إخوانهم الذين عاشوا في قلب الامبراطورية البيزنطية ذاتها ( الله المعدالاً من إخوانهم الذين عاشوا في قلب الامبراطورية البيزنطية ذاتها ( الله المعدالاً من إخوانهم الذين عاشوا في قلب الامبراطورية البيزنطية ذاتها ( الله الله المبراطورية ال

بل إن كلام بطريرك القدس ثيودسيوس شخصيًّا في إحدى رسائله إلى بطريرك القسطنطينية سنة ٨٦٥هـ ١٩٨٩م امتدح المسلمين، وأثنى على قلوبهم الرحيمة، وتسامحهم المطلق، حتى إنهم سمحوا للمسيحين ببناء مزيد من الكنائس دون أي تدخل في شئونهم المخاصة، وقد ذكر بطريرك القدس في رسالة حقيقية مهمة حين قال: «إن ألله لمعين قوم عادلون، ونحن لا نلقى منهم أي أذى أو تعنته (1).

هذه الكليات والشهادات وغيرها تثبت - بها لا يدع مجالاً للشك - أن كلام البابا أوربان الثاني عن اضطهاد المسلمين للحجاج المسيخيين ما هو إلا فِرْية لا أصل لها، وتغطية مكشوفة على الدوافع الحقيقية وراء هذه الحملة العنيفة.

وفوق هذا فإننا لم نرّ في سلوك المحاربين في هذه المعارك - سواء في رحلتهم إلى بيت المقدس أو في أثناء حروبهم - أيّ علامات للزهد أو الورع الذي يتصف به المتدينون، بل كانوا في غاية السفاهة والحمق، وبلغوا الذروة في الشر والإجرام، بل إنهم لم يتصفوا بذلك فقط عند تعاملهم مع المسلمين، بل كذلك عند تعاملهم مع النصارى الشرقيين، وسنرى طرفاً من هذا السلوك المقيت في أكثر من موضع من مواضع هذه القصة، سواء مع نصارى المجر والنمسا

<sup>(</sup>١) سعيد عاشور الحركة الصليبية ١/٣٠.

Vasiliev: Byzantine Empire p.393. (Y)

Thomson: Economic& Social history of the middle age vol. 1.p.391. (7)

Thomson: Economic& Social history of the middle age vol. 1.p.385. (§)

وبلغاريا أو مع نصاري القسطنطينية ذاتها، التي زعموا أنهم جاءوا لإنقاذها(١٠)!

إذن كان الباعث الديني موجودًا، ولكنه ليس هو الدافع الوحيد، بل لا ينبغي أن يُضخَّم كثيرًا؛ فعموم الحملة الصليبية لم يكن يعنيهم الدين لا من قريب ولا من بعيد، وإن كانوا جميًا يضعون شارة الصليب على أكتافهم، ويدَّعون أنهم يريدون المغفرة!!

ثانيًا: الباعث الاقتصادي:

وهذا الباعث أيضًا من أهم البواعث في هذه الحملة الصليبية، فالجموع الهائلة من العامة خرجت لإحباطها التام من الحصول على أي قسط من رغد الحياة في أوربا، فخرجوا يبحثون عنها في فلسطين، وهم لن يخسروا شيئًا، فحتى الموت أفضل من حالتهم البائسة تحت نير الإقطاعيين والملوك<sup>(7)</sup>.

والأمراء الإقطاعيون ما خرجوا إلا بغية الثراء والتملك، وقد كانت الحرب في فلسطين فرصة للكثيرين من أمراء أوربا لتحقيق طموحات استحال عليهم تحقيقها في أوربا؛ لأن القانون الأوربي آنذاك كان يمنع تقسيم الميراث على كل الأبناء، بل كانت تنتقل الإقطاعية بكاملها إلى الابن الأكبر بعد وفاة الأب الأمير، وذلك حتى لا تتفتت الثروة وتقلُّ الأرض، وبالتالي تسقط الهية والكلمة (٢٠). وهذا الوضع خلق جيلاً من الأمراء لا أمل عندهم في التملك، فلها فتحت أمامهم أبواب الحرب في فلسطين سارعوا جمينًا للحصول على أي ملكية؛ لينافسوا بذلك إخوانهم الكبار.

وكان هذا الباعث الاقتصادي واضحًا أيضًا عند تَجَّار الموانع الإيطالية، وأشهرها البندقية وبيزا وجنوة، وكذلك تَجَّار مرسيليا الفرنسية، وغيرهم من تجار أوربا؛ فقد رأى هؤلاء التجار أن الفرصة لتحقيق المصالح الذاتية لهم، ولو على حساب البابوية والكنيسة<sup>(1)</sup>، وكان تبادل المصالح واضحًا جدًّا بينهم وبين الكنيسة، فالصليبيون لن

William of Tyre, 1, p. 105-106, Hagenmeyer, "Chronologie", p. 243, 245- (\). .246; Anna Comnena, Alexiade, pp. 311

<sup>(</sup>۲) سعيد عاشور: الحركة الصليبية ١/ ٣٦.

 <sup>(</sup>٣) سعيد عاشور: أوربا في العصور الوسطى ٢/ ٢٦٣.

<sup>·</sup> Heyd: Hist su commerce I, 132-133. (٤)

يستطيعوا الاستغناء أبدًا عن معونة الأساطيل البحرية، والتجار سوف يأخذون مقابلاً سخيًّا نظير هذه المعونة، وهذا المقابل كان عبارة عن امتيازات خاصة تُعطَى للجمهورية التي تساهم في هذه الحروب المتواصلة، ولم تكن الامتيازات تشمل فقط حرية التجارة في البلاد المفتوحة، بل كانوا يُعطون في كل مدينة تُقتح شارعًا وسوقًا وفندقًا به همام وخبرًا خاصًا، وكان التنافس بين الجمهوريات الإيطالية في هذا المجال كبيرًا جدًّا، بل كان التصارع والتقاتل، وما لبثت مرسيليا أن سارت على نهجهم، وتنافست معهم، وأخذت المتازات قوية في بيت المقدس ذاته (١٠).

ولا يخفى على أحد أن النوايا الدينية لم تشغل أبدًا أذهان هؤلاء التجار الجشعين، وكانت كتوز الشرق وأراضيه هي الباعث الأكبر لهم على بذل كل الجهد لإنجاح الحملة الصليبية.

## ثالثًا: الباعث السياسي:

وهذا الباعث الذي يهدف إلى توسيع النفوذ وقهر المنافسين، كان باعثًا رئيسيًّا عند البابا أوربان الثاني شخصيًّا، وكذلك عند ملوك أوربا، وهؤلاء الملوك لم يكن طموحهم يقف عند شيء، وكانت قوة كل ملك فيهم ترتبط بالمساحة التي يسيطر عليها، وهذا دفعهم بعد ذلك للمشاركة بقوة في الحملات الصلبية عندما شاهدوا النجاحات التي حققتها الحملة الأولى.

كها أن ملوك أوربا كانوا يرون أن الدولة البيزنطية دخلت طورًا واضحًا من أطوار الضعف، ولو سقطت فإن هذا يعني فتح الباب الشرقي الأوربا لقوات المسلمين العسكرية، سواء من السلاجقة أو من غيرهم، وهذا قد يضعهم بين فكي كهاشة، أي المسلمين القادمين من الشرق والمسلمين في أرض الأندلس؛ لذلك رأينا أنه برغم التباطؤ الذي رأيناه من الملوك في بداية الحملات إلا أنهم تسارعوا بعد ذلك للمشاركة، بل ذهب بعضهم بنفسه إلى أرض فلسطين أو مصر على قيادة جيوشه.

#### رابعًا: الباعث الاجتماعي:

مرَّ بنا عند الحديث عن الحالة في أوربا قبيل الحروب الصليبية، الحالةُ المزرية التي كان

<sup>(</sup>١) سعيد عاشور: الحركة الصليبية ص٣٣، ٣٤.

يعيشها الفلاحون والعبيد في أوربا؛ ففضلاً عن قلة الأقوات وانعدام الطعام والشراب، كانت المعاملة في غاية السوء، ولم يكن لهم حقوق بالمرّة، بل كانوا بياعون مع الأرض، ولا يسمح لهم بأي نوع من الملكية، والإنسان قد يصبر على الجوع أحيانًا لكن الامتهان النفسي والأذى المعنوي، قد يكون أشد ألمّا من الجوع والعطش؛ ولذلك رأى العوام الفلاحون في أوربا أن هذه فرصة لتغيير نظام حياتهم، والحزوج المحتمل من قبود العبودية المذلّة، ولذلك خرج الفلاحون بنسائهم وأو لادهم، وحملوا معهم متاعهم القليل البسيط، لقد كان خروجًا بلا عودة، وتغييرًا كاملاً للأوضاع، وثورة حقيقية على حياة التعاسة والاستغلال؛ لذلك سنرى أثناء الأحداث أن هذه الجموع البائسة ما صبرت حتى تكتمل الجيوش وتتنظم، بل خرجت بمفردها مسرعة، وكأنها تهرب من أسرٍ طويل!

ولقد شارك هؤلاء البائسين فريقٌ آخر من المجرمين والخارجين على القانون اللين كانوا يعانون أحكامًا قضائية أو مهددين بذلك، وقد وجدوا الخروج ليس فرصة للنجاة من الأحكام وحسب، ولكنه فرصة أيضًا لمزاولة السلب والنهب والقتل والاغتصاب كما اعتادوا ذلك في حياتهم؛ وهذا سبعطي الحملات الصليبية صبغة إجرامية لا يمكن تجاهلها أبدًا.

كانت هذه هي البواعث التي من أجلها تحركت أوربا لغزو العالم الإسلامي، والسيطرة على أرضه ومقدراته وشعوبه.

تُرى عن أي شيء أسفرت هذه الجهود والإعدادات؟ وكيف كانت الصورة عندما خرجت أول الجموع إلى الشام؟ وماذا فعلت هذه الجيوش الكثيفة مع ملك القسطنطينية قبل أن تعبر إلى أراضي المسلمين؟ هذا ما سنعرفه في الفصل القادم بإذن الله.

# الطريق إلى بلاد المسلمين

#### حملات الغوغاء تفسد أوريا

تحركت جموع الفلاحين الأوربيين بنشاط لتهرب من الواقع الأليم الذي تعانيه، ولم تستطع أن تصبر حتى اكتيال تجهيز الجيوش النظامية، فقررت أن تخرج بنفسها إلى بلاد المسلمين مغترة بأعدادها ومفتونة بحياسها، وإن كانوا جميعًا عمن لا يحسنون القتال والحروب، بل لعلهم لم يحملوا سيفًا طيلة حياتهم (خريطة ١٠).



تولى قيادة الجموع الهمجية والتر المفلس، وكان فارسًا شرسًا من بواسي Poissy، ولم يكن في هذه الحملة إلا ثيانية فرسان فقط(١٠٠].

خرجت هذه الحملة من فرنسا واخترقت ألمانيا، وهي تجمع في طريقها الأنصار

Albert D'Aix, in Peters (ed)., The First Crusades, pp. 95-96. (1)

والمتحمسين، وإن كان يبدو عليهم بوضوح عدم الخبرة وانعدام التنظيم.

ثم عبرت هذه الجموع إلى الأراضي للجرية ثم البيزنطية، وفي هاتين المرحلتين الأخيرتين ظهرت بوضوح طبيعة هذه الحملات العدوانية؛ فقد نظرت هذه الجموع إلى أعدادها وقوتها، واسترجعت تاريخها في الحرمان والفاقة، فنسيت الهدف المعلن الذي خرجوا له، وهو نصرة المسيحين الشرقين، ومن ثمَّ قرووا الهجوم على القرى والمدن الأمنة التي في الطويق، وكلها آهلة بالسكان النصارى الذين من المفترض أنهم جاءوا لنصرتهم (١٠)!!

لقد كانت وصمة في تاريخ أوربا حيث بدأ السلب والنهب والاعتداء على الرجال والنساء وسرقة الأموال والديار!

أوش الامراطور البيزنطي من هذه الأعال التي ارتكبت في دولته من هذه الجموع التي لا تفقه شبئاً لا في الدين ولا في السياسة ولا في الحرب؛ فانعدام الدين عندهم واضح لكونهم يقتلون إخوانهم النصارى دون أدنى مبرر، وانعدام السياسة واضح أيضًا لأنهم يفعلون ذلك في أراضي الدولة البيزنطية غير مقدرين القوة العسكرية الضخمة لهذه الدولة البيزنطية القال التيدة، كيا أنهم لا يفقهون شبئا في القتال والنزال، كيا هو واضح من أشكالهم وتنظيمهم وطريقة حربهم، ومع ذلك فإن الامبراطور البيزنطي ألكسيوس كومنين تذرَّع بالصبر، ولم يشأ أن يهاجم هذه الجموع فيفنيها؛ لأنه كان يريدها لحرب المسلمين، ومن تَمَّ لم يتعرض لحملة والتر المفلس بسوء، وإن كان لم يأمنهم على القسطنطينية؛ فأنزهم خارج أسوارها ليتنظروا بقية الحملات والجنود (\*)

وفي هذه الأثناء كان بطرس النا. ك قد جمع أعدادًا غفيرة من الفلاحين البؤساء رجالاً ونساء وأطفالاً، وانضم لهم جمع كبير من الأقاقين والمجرمين وبنات الهوى<sup>(۲)</sup>، وكان تجمعهم في حوض نهر الراين بألمانيا، ثم غادروا الأراضي الألمانية في 8۸٩هـــ

Vasiliv: op. cit., vol.ll, p. 404. (1)

Chalandon: Permiere Croisade, p. 61-62; Cam. Med. Hist. vol. 5,p.p. 275- (Y)

William of Tyre, p. 105; Hagenmeyer, "Chronolgie", p. 243. (\*)

٢٠من إبريل ١٠٩٦م، ولم يكن في هذه الجموع إلا عدد قليل من الفرسان يتقدمهم بطرس الناسك على حماره الأعرج<sup>(١)</sup>.

وكها كانت رحلة والتر المفلس إجرامية إرهابية، كانت أيضًا رحلة بطرس الناسك؛ إذ إنها بمجرد دخولها للأراضي المجرية حتى بدأت تفسد في الأرض، وبشكل أكبر وأوسع؛ لأن أعدادهم كانت أكبر، وطبيعتهم كانت أنسد، وظهرت بوضوح في هذه الرحلة النوايا الخبيئة الشمس الناسك الذي لم يكن يتورع عن إزهاق الأرواح النصرانية وسلب الأموال والممتلكات، مم أنه كان يطلق على جيشه جيش الرب!

وتفاقمت المأساة ويلغت ذروتها عند مدينة سملين Semlin المجرية، حيث هجم بطرس الناسك ومن معه على المدينة النصرانية، فأحدثوا فيها مجزرة بشعة كان ضحيتها أربعة آلاف نصر أن جملة واحدة (؟؟!!

وانتبه الملك المجري كولومان للمصيبة، ولم يكن يتوقعها من أناس يرفعون الصليب شعارًا لهم<sup>٣٢</sup>، فجمع قوته وهاجمهم، فتفرقوا في الغابات المجرية، وقتل منهم البعض، وفر الباقون إلى الأراضي البيزنطية المجاورة ليستكملوا مسيرة الإنساد في الأرض.

وفي الأراضي البيزنطية تجمعت قوتهم من جديد، ورصدتهم عيون المخابرات البيزنطية، وتركتهم عمدًا يتحركون صوب القسطنطينية؛ وذلك للالتقاء مع جموع والتر المفاس. غير أن هذا الهدوء من الدولة البيزنطية أخرى الجموع المفسدة بمواصلة السلب والنهب فتكررت مأساة مسمين في مدينة نيش البيزنطية، حيث قتل بطرس الناسك ومن مهمة أعدادًا كبيرة من النصارى الأرثوذكس وأحرقوا الديار بأهلها، وهنا لم تصبر الجيوش البيزنطية، بل هجمت على جموع بطرس الناسك، وقتلت منهم عددًا كبيرًا، كما استولت على الأموال والتبرعات التي جمعها بطرس الناسك قبل ذلك من الغرب الأوري، ومع

Setton: op. cit. 1, pp. 263-265. (1)

Albert d' Aix: Rec. Hist. cr) Hist. Occid., 1V ,p. 279. (Y)

Ekkhrad D' Aura, in Petes (ed), pp. 100-101; Albert d' Aix, pp. 100; (r)
.William of Tyre, p. 112; "Clermont to Constantinople", pp. 262-265

ذلك فلم يشأ الجيش البيزنطي أن يُفني الجموع المفسدة؛ لأنه كان يريد توجيههم لحرب المسلمين.

وعند مدينة صوفيا أرسل إليهم الامبراطور البيزنطي وفدًا يجدرهم من عواقب هذه الهمجية، ويأمرهم بعدم البقاء أبدًا في أي مدينة بيزنطية أكثر من ثلاثة أيام، ثم تولى فريق من البيزنطيين قيادة هذه الجموع إلى أسوار القسطنطينية لمقابلة فرقة والتر المفلس هناك(١٠)

إن الناطر لأحوال هذه الجموع الفسدة قد يتعجب، ولكن المحلّل للتاريخ بدقة سيجد أن هذا أمرٌ طبيعيٌّ جدًّا، وكبر التكرار في كل مراحل التاريخ؛ إنها القوة التي نزعت منها الرحة والأخلاق والدين، وأي قوة لم تُحبَّل بهذه الآداب فإنها - لا شك ستكون طاغية مفسدة. لقد فعلت الجيوش الفارسية الشيء نفسه وهي في طريقها لحرب المسلمين في موقعة القادسية، حيث أغارت على عدة مدن وقرى فارسية في طريقها، وهذه المدن والقرى لا يقطن فيها إلا الفارسيون الذين تربطهم بهذا الجيش علاقات الدم والدين، ومع ذلك عات الجنود الفارسيون في الأرض فسادًا، وذبحوا أهلها، ونهوا أمواهم وديارهم، واعتدوا على نساتهم وأطفالهم!

والجيوش البيزنطية ذاتها التي تأمر الآن الجموع المفسدة بأن تملك أعصابها ولا تقتل إخوانها، هي ذاتها التي أذاقت أهل الشام النصارى العذاب ألوانًا، وفرضت عليهم الضرائب الباهظة، وحوَّلت كل المحاصيل والغلال إلى الدولة الرومانية، وفعلت ذلك واكثر في مصر، مع أن الجميع في النهاية ينتمي إلى المذهب الأرثوذكسي!

والجيوش الألمانية النازية، ماذا فعلت عندما شعرت بقوتها؟!

إن كل الشعوب التي ذاقت ويلات الألمان كانت شعوبًا نصرانية مثل الألمان، بل إن الجيوش الإسلامية إن لم تكن إسلامية إلا بالاسم فقط، وبفرغت من الحلق القويم والالتزام الشديد بقواعد الدين وأصوله؛ فإنها هي الأخرى جيوشٌ إرهابية يعاني منها المسلمون قبل غير المسلمين، وهذا نشاهده كثيرًا في الجيوش المسلمة التي تتبع مناهج

William of Tyre, p. 105; Hagenmeyer, "Chronolgie", p. 243. (1)

علمانية بعيدة كل البعد عن الإسلام.

إن هذا الاستعراض لرحلة والتر الفلس أو بطرس الناسك يوضّع لنا بجلاء طبيعة الحملات الصليبية، وأنما - وإن رفعت الصليب شعارًا - ما جاءت إلا للسلب والنهب والاستحراذ والتملُّك.

ولم تكن حملات والتر الفلس وبطرس الناسك هي الحملات الشعبية الوحيدة، بل خرجت حملات أخرى من عرب أوربا مثل: حملة فولكيار Volkmar، وحملة جوتشوك ، Gottschock وحملة إميخ Emich ، وكان شعار كل هذه الحملات الإنساد في الأرض، وقد قامت حملة إميخ بقتل اثني عشر يهوديًّا في مدينة سبير Spier في وادي الراين، ثم أتبعوهم بقتل خسانة يهودي في مدينة وُرمز في وادي الراين، وذلك في ٢٠ من مايو ١٠٩٦، أن أنه زاد الأمر أكثر في مدينة ميز حيث قتل ألف يهودي ".

وقامت حملة فولكبار أيضًا بقتل عدد آخر من اليهود في مدينة براغ<sup>(1)</sup>، وكان من الواضح في هذه الحملات العنصرية الفجَّة، فهم في البلاد الكاثوليكية يقتلون اليهود، وفي المبلاد الشرقية يقتلون الأرثوذكس، وسوف يسعون بعد ذلك لقتل المسلمين.

غير أن هذه الحملات الأخيرة، وخاصةً حملة إميخ وفولكمار، تعرضت لصدمة قاسية في الطريق، حيث ترصَّد لها ملك المجر كولومان، وخاف من تكرار مأساة والتر المفلس، ويطرس الناسك؛ ومن تُمَّ حاصر هذه الحملات الأخيرة، وأبادها تمامًا، فلم يكن لها أي دور في المشاركة مع والتر وبطرس في الحرب الصليبية.

لقد كانت نهاية تعيسة لجموع تعيسة هربت من حياة الضنك لتُقتل في غابات المجر، وتقتل معها أحلام العيش السعيد في بلاد الشرق المسلمة!

Setton: op.city. 1.pp.263-265. (1)

Cam. Med. Hist. vol5. p.277. (Y)

Albert d' Aix Iv, pp.292-293. (r)

Runcumian: Op. City. 1.pp 134- 141. (£)

نعود إلى أسوار القسطنطينية حيث وصل إليها بطرس الناسك في أوائل أغسطس ١٩٨٨هـ - ١٩٩٦م، ليلتقي مع والتر المفلس وفرقته، ليصبح التجمع الصليبي كبيرًا جدًّا. وتختلف الروايات في تقابير عدد هؤلاء الفلاحين والمغامرين، حيث تقدرهم بعض الروايات بخمسة وعشرين ألفًا، بينها تصل بهم بعض الروايات إلى مائة ألف صليبي، هذا بخلاف النساء والأطفال(١٠٠).

وعند قدوم بطرس الناسك استقبله الامبراطور البيزنطي ألكسيوس كومنين استقبالاً حسنا، وإن كان متعجبًا لمذه الجموع الهمجية التي أرسلتها أوربا لنجدته من السلمين، غير أنه أورك أن هذه الجموع ما همي إلا مقدَّمة للجيوش الصليبية المدرية؛ ومن هنا نصح الامبراطور بطرس الناسك ومن معه بانتظار الجيوش النظامية، وعدم التهوَّر بمقابلة الجيوش السلجوقية المدرية. غير أن الجموع النصرانية ما لبثت أن كررت الفساد في المقابلة المجيوط المسلجوقية بالقسطنطينية، وكادت السيطرة تفلت من أيدي الجيش البيزنطي، عما دفع الامبراطور البيزنطي إلى سرعة نقل هذه الجموع المفسدة عبر مضيق البسفور إلى آسيا الصغرى حيث السلاجقة المسلمين؛ وذلك ليؤمِّن منطقة القسطنطينية وما حولها. ومع غضبه الشديد إزاء هذه الأعمال المسلاح، وأرسل معهم بعض العيون والخبراء"!

# قلج أرسلان وإبادة الغوغاء

دخلت الجدوع الصليبية إلى آسيا الصغرى، ولم يطيقوا الصبر حتى تأتي جيوشهم المحترفة، فقاموا بالإغارة على بعض القرى المسلمة، وقتلوا وسلبوا ونهبوا، وزادهم هذا إغراء فتجادوا في الغيِّ، وهم لا يدركون أنهم أصبحوا على تُبعد عدة كيلو مترات فقط من مدينة نيقية قاعدة السلطان فلج أرسلان بن سليان بن قتلمش، سلطان السلاجقة في آسيا الصغرى آنذاك<sup>90</sup>.

Ostrogorsky: op. cit., p. 321.(1)

William of Tyre, 1, pp. 105-106; Anna Comnena, Alexiade, pp. 311 (Y) Duncalf, "Clermont to Constantinople., p. 259-262; Hagenmeyer, "Chronolgie", pp. 245-246.

Grousset: Hist. des Croisades, 1, p. 8. (\*)

دبَّر السلطان تلج إرسلان مكيدة حربية، واستطاع الإيقاع بالجموع الساذجة في فغُ عكم، وحاصرت الجيوش السلجوقية جموع الصليبين، ودارت معركة سريعة ظهر فيها الجهل الواضح لهذه الجموع الشعبية، ليتطلق السلاجقة في قتل معظم هذه الجموع، حتى كادت تُباد عن آخرها، لولا أن الامبراطور البيزنطي سمع بأنباء الكارثة، فأرسل سفنًا حربية وبعض الجنود البيزنطين الذين استطاعوا إنقاذ ثلاثة آلاف صليبي فقط، بينا دُمُّر الباقي تمامًا في الكمين السلجوقي. وكان مم تتل في هذا الصدام والتر الفلس، بينا نجا بطرس الناسك الذي كان في مقابلة مع الامبراطور البيزنطي وقت وقوع الجموع الصليبية في الكمين السلجوقي. وقت وقوع الجموع الصليبية في الكمين السلجوقي."

كانت صدمة قاسية جدًّا للإمبراطور البيزنطي، ويطبيعة الحال ليطرس الناسك واحتفظ الامبراطور بالبقية الباقية من هذه الجموع وقائدهم بطرس الناسك في مدينة القسطنطينية؛ ليكونوا في انتظار الجيوش الصليبية المحترفة.

وهكذا كانت النهاية المأساوية لكل الحملات الشعبية، سواء على يد ملك المجر كولومانأو على يد السلاجقة المسلمين؛ ليدفع فقراء أوربا وفلاحوها ثمن الغرور الذي ملا زجال دينهم وأمراءهم وإقطاعياتهم، وهكذا دومًا تدفع الشعوب المغلوبة على أمرها ثمن هوانها وذلتها!

وبينها كان الحال كذلك مع هذه الحملات الشعبية كان العمل يجري على قدم وساقى في أوربا الغربية وخاصةً فرنسا؛ لتجميع الجيوش النظامية وبأعداد ضخمة لم تسبق في تاريخ أوربا، بل لعلها لم تسبق في تاريخ العالم أجمع!

\* \* \*

<sup>(</sup>١) عن نهاية الحملة الشعبية انظر:

Albert D'Aix, in Peters (ed.). 108-112; William of Tyre, 1, pp. 106-109; Anna Comnena, Alexiade, pp. 311-313; Gesta Francorum, pp. 24-4 Hagenmeyer, 'Chronolgie", pp. 245. 251-254; Runcumian, 'Cinstaninople to Antioch', in setton, 1, pp. 281-284; Bradford, The Sword, pp. 38-39. قاسم عبد قاسم: الخلية الإيداريجية صحالاً من المحاصرة وزيف نسيم: العرب والروم واللاتين قاسم عبد قاسم: الخلية الإيداريجية صحالاً من المحاصرة وزيف نسيم: العرب والروم واللاتين صحابة الإيدارية ولدف الصليقية وفي الشرق مير الاهتاب.

# الإعداد العسكري للحملة الصليبية الأولى

لم تعرف أوربا الغربية في هذا الوقت الوحدة بأي شكل من الأشكال، ولم بجدث منذ سقوط الامبراطورية الرومانية العظمى في سنة ٤٧٦م - أي منذ أكثر من ستة قرون - أن تجمعت جيوش الدول الأوربية الغربية في معركة واحدة، اللهم إلا المساعدات التي كانت تقدمها هذه الدول - وخاصة فرنسا - للمالك النصرانية في شمال الأندلس في حروبهم ضد مسلمي الأندلس.

بل لم تعرف الدول ذاتها في ذلك الوقت الرّخدة الداخلية، فكانت كل دولة أو مملكة مقسمة لعدة إقطاعيات، وعلى كل إقطاعية أمير يحكمها فيها يشبه الحكم الذاتي، وإن كان يدين بالولاء للملك الذي يجمع الإقطاعيات ممّا، وإن كان هذا الولاء كثيرًا ما يكون و لامّ شكليًا لا واقعيًّا.

إن وضعنا هذه الخلفية في أذهاننا، فإننا سندرك أن تجميع هذه الإقطاعيات المتعددة في جيش واحد منظم سيكون أمرًا صعبًا جدًّا، بل إنه يكاد يكون مستحيلاً، وهذا سيعني أن الحلملة الصلبيية غالبًا ستكون مكوَّنة من عدة جيوش منفصلة، على رأس كل جيش أمير له أحلامه الخاصة، وله ولاءاته الخاصة أيضًا، وقد بحدث التعاون بين هذه الجيوش المتعددة في بعض المواقف، ولكنه - لا شلك - سيحدث أيضًا التعارض والتشاحن بين نفس الجيوش، خاصة أن الكثير عن شارك في هذه الحملة الصلبية الأولى كان متنافسًا مع أمراء آخرين شاركوا في نفس الحملة؛ عما سيفرز مواقف ذات طابع خاص، كلها يثبت في الدافع الوحيد لخروجهم - أو النهاية أن المطامع الشخصية والأهواء الخاصة كانت هي الدافع الوحيد لخروجهم - أو على الأقل لخروج معظمهم - ولم يكن في اعتبارهم أبدًا الدين أو الكنيسة أو الصلب.

### الجيوش العسكرية الصليبية

وبالنظر إلى الجيوش التي كوَّنت الحملة الصليبية الأولى نجد أنها عبارة عن خمسة جيوش مستقلة(خريطة ١١) ١- كان الجيش الأول بشيادة الفرنسي جودفري دي بوايون GODFREY DE وهو أمير لوثرتجيا جودفري البولوني، وكان بصحبته أخوه الأمير بلدوين كيا التحق بجيشه عدة أمراء آخرين معظمهم من فرنسا، وقد أعطت كثرة الأمراء في هذا الجيش صبغة خاصة من الأهمية له (٢٠)، وكانوا في المعظم من منطقة اللورين شيال فرنسا، وكان في هذا الجيش إيضًا بعض الألمان (٣٠).



خريطة رقم ١١ جيوش الحملة الصليبية الأولى

والأمير جودفري بوايون وإن كان فرنسيًّا إلا أنه كان يدين بالولاء للإمبراطور الألماني القوي هنري الرابع، ولم يكن يدين بالولاء للملك الفرنسي الضعيف آنذاك فيليب الأولَ<sup>(1)</sup>، وكان جودفري بوايون يحرص على أن يكون قائلًا عامًّا لكل الحملة الصليبية،

Michaud: nHist. Des Coisades, 1, pp. 146-147. (1)

<sup>.</sup>Runciman: op. cit., 1, p. 147 (Y)

William of Tyre 1, pp. 116-120. (٣)

Cam. Med Hist vol. 5, p. 281. (1)

يؤيده في ذلك كثرة الأمراء في جيشه خاصة.

٢- أما الجيش النان تكان جيشًا مهيًّا إنقاء إذ كان على رأسه الأمير ريمون الرابع كونت تولوز والبروفنسال، وهو الجيش القادم من جنوب فرنسا، وكان هذا الجيش يكتسب أهمية خاصة لكون الأمير ريمون يعتبر نفسه - كيا كان جودفري بوايون - أهمًّ قواد الحملة الصليبية. وكان الأمير ريمون أكبر الأمراء سنًّا، كيا أنه كان من أوائل الذين استجابوا لدعوة البابا أوربان الثاني، بل إنه صاحبه في أكثر من مؤتمر لجمع المحاربين، وهو الذي قبل ذلك شارك في حرب المسلمين في بلاذ الأندلس، وكان صاحب صبغة دينة واضحة، وكان مقربًا من البابا حتى إن البابا جعل في جيشه هو دون غيره ممثل الكنيسة أديار أسقف لوبوي<sup>(۱)</sup>، وفوق كل ذلك فإن جيشه كان أكبر الجيوش الصليبية؛ كل هذه المقومات جعلت الأمير ريمون الرابع يطمع في أن تكون إمارة الجيوش العامة معهو، وليس مع غيره (۱)

٣- وأما الجيش الثالث نكان بقيادة الأمير روبرت دوك نورماندي (Stephen Blois الذي كان يصطحب معه زوج أخته ستيفن كونت بلوا Normandy الذي كان يصطحب معه زوج أخته ستيفن كونت بلوا Normandy وكان هذا الجيش من غرب فرنسا في الأساس، إضافةً إلى جيش نورماندي مع الكثير من الفرسان الانجليد (٣٠).

٤ - وكان الجيش الرابع فرنسيًّا أيضًا، ولكنه كان جيشًا صغيرًا، ويبدو أنه كان تمثيلاً شرفيًّا للك فرنسا فيليب الأول، حيث كان على قيادة الجيش شقيق الملك شخصيًّا، واسمه هيو، وكان كونت قرماندو Hugh count vermanois)

Grousset: Hist. des Croisades 1, pp. 24-25; Runciman, Hist. of the (1)
.Crusaddes, 1, p. 142

Runciman: op. cit. 1, p. 136. (Y)

Raymond d' Aguilers, in Peters (ed)., The first Crusade, pp. 181-211. (\*)
. William of Tyre 1, pp. 139-140

Anna Comnena, p. 314: AOL, 1, pp. 121-122, 145: Hagenmeryer «chronologie», p. (£)

٥- أما الجيش الخامس والأخير فكان جيشًا خطيرًا ومهيًّا، وهو الجيش الإيطالي القادم من جنوب إيطالي، والمكوَّن من المقاتلين النورمان الأشداء، وكان على قيادته الأمير الطموح بوهيموند ابن روبرت جوسكارد (١) وكان هذا الأمير يطمع – كما كان جودفري بو ابون وريمون الرابع يطمعان – إلى قيادة الجيوش مجتمعة، وكان يؤيِّده في ذلك أن جيشه هو أقدى الجيوش تنظيًا، وأكفأهم عسكريًّا، وأشدهم قتالاً (١). ثم إنه ابن روبرت جوسكارد؛ وكان من أقوى أهراء أوربا مطلقًا، وهو الذي استطاع إخضاع البلقان لسيطرته بعد أن هزم الدولة البيزنطية ذاتها (١) كما أن ليوهيموند خبرة سابقة في حصار أنطاكية سنة ١٠٩١م، ومواجهة الدولة البيزنطية هناك. وكان بصحبة بوهيموندابن أخته الأمير تانكري، وهو من الأمراء الأشداء الطموحين أيضًا، كما اصطحب أيضًا عددًا من الأمراء الأشداء الطموحين أيضًا، كما اصطحب أيضًا عددًا من الأمراء الأدراء الله وما الأمراء الأشداء الطموحين أيضًا، كما اصطحب أيضًا عددًا من الأمراء الذي رمان الأكفاء (١)

وهكذا نجد أن الجيوش الصليبية لم تجمعها قيادة موتحدة، بل كان القواد من البداية يتصارعون على القيادة العامة، كما أن كل واحد منهم كانت أحلامه الخاصة تراوده في التوسع والتملك.

### من فرنسا إلى القسطنطينية

وكان أول الجيوش تحركًا ووصولاً إلى الدولة البيزنطية هو الجيش الرابع الصغير، ولكنه كان تعيس المصير؛ إذ سلك الطريق البحري، وأصابته عاصفة شديدة بالقرب من سواحل الامبراطورية البيزنطية، فهلك الكثير منه، وأنقذت فرقة من البحرية البيزنطية بقية الجيش<sup>(2)</sup>، وقابل الأمير هيو الامبراطور البيزنطي الكسيوس كومنين، ولم يكن عجيبًا في مثل هذه الظروف أن يُقيسم الأمير يمين الولاء والتبعية للإمبراطور البيزنطي<sup>(1)</sup>، كما أقسم على أنه

Gesta Francorun, pp. 6-13; Anna Comnena, pp. 326-329. (1)

Runciman: op. cit. 1, p. 157. (Y)

Ostrogorsky: op. cit. ll, p. 381. (\*)

Chalandon: Premiere Croisade, p. 132. (§)

<sup>(</sup>٥) قاسم عبده قاسم: ماهية الحروب الصليبية ص١١٨.

Anna Comnena, p. 315; Fulcherde Chartres, p. 72. (1)

سيبذل كل جهده لتحرير البلاد التي أخذها المسلمون من سلطان الدولة البيزنطية.

ولم يكن هذا الجيش - كما هو واضح - مؤثرًا بشكل من الأشكال في خط سير الأحداث.

أما الجيش الذي وصل بعد ذلك فكان الجيش الأول، وهو جيش جودفري بوايون ونحتاج إلى وقفة مهمة مع هذا الجيش (خريطة ١٢)



خريطة رقم ١٢ حركة الجيوش من أوروبا إلى القسطنطينية

لقد سلك هذا الجيش الطريق البري الذي سلكه قبل ذلك بطرس الناسك ووالتر المفلس وبقية الحملات الشعبية (١) وبالتالي فسيمر على المجر وغيرها من المناطق التي تحمل ذكريات مؤلمة للأوربيين الغزبيين، وقد تصطدم هذه الجيوش مع ملك المجر القوي كولومان؛ مما قد يعطِّل مسيرتها ويبدَّد قوتها؛ لذلك قرَّر جودفري بوايون في ذكاء شديد أن يعقد اجتماعًا مهمًّا مع ملك المجر على الحدود الألمانية المجرية وقبل أن يدخل الأراضي المجرية؛ ليعقد معاهدة مع هذا الملك يضمن فيها عدم المساس بأية عملكات، وعدم إيقاع

<sup>.</sup>Setton: op. cit., 1, p. 12 (1)

الضرر بأي إنسان جريِّ، ولكي يطمئن ملك المجر إلى وفاء الأمير جودفري فإنه قرر أن يترك أخاه الأمير بلدوين رهينة عند ملك المجر لحين عبور الجيش الصليبي، كما أصدر جودفري الأوامر المشددة لجيشه بعدم القيام بأي عمليات سلب أو نهب في المنطقة.

وهكذا عبر الجيش الصليبي الأول مملكة المجر بأمان، ثم عندما دخل إلى الأراضي البيزنطية قابل وفدًا للإمبراطور البيزنطي، وذلك فيها بين بلجراد ونيش، وتعهد لهذا الوفد أيضًا بعدم المساس بأية ممتلكات بيزنطية، وفي المقابل تعهدت الامبراطورية البيزنطية بتقديم كل ما يلزم الجيش الكبير من تموين ومساعدات حتى وصولهم إلى أرض المسلمين<sup>(۱)</sup>.

ثم أكمل الجيش الصليبي طريقه حتى وصل إلى شاطئ بحر مرمرة عند مدينة سليمبريا Selymbria البيزنطية، وذلك في (٤٨٩هـ) منتصف ديسمبر ١٩٩٦م، وهناك فَقَد جودفري بوايون السيطرة على جيشه الذي لم يستطع أن يتمالك نفسه أمام ثراء المدينة، فقام الجنود بسلب المدينة ونهبها<sup>(٣)</sup>.

وكانت هذه الحادثة علامة إنذار واضحة للإمبراطور البيزنطي تخيفه من هذه الجنود التي أنت من غرب أوربا، ووقف الامبراطور البيزنطي يحلّل الموقف بدقة.

إنه لم يأت بهؤلاء الجنود إلى هذا المكان، ولم يستنجد بالبابا إلا ليدفع خطر المسلمين، ويعيد امتلاك ما أخذ منه على مدار السنوات القادمة، وعلى هذا فالذي كان في حساباته أن. هذه الجيوش ستكون كالجنود المرتزقة الذين تعوَّدت الامبراطورية البيزنطية على استبرادهم قبل ذلك، فهم سيقومون بمهمة ثم ياخذون أجرهم، وينتهي بذلك دورهم.

أما ما رآه الامبراطور البيزنطي من آثار الحملات الصليبية السابقة، ومن جيش جودفري بوايون الآن فشيء يدعو إلى القلق العميق؛ لأن هذه الجموع التي جاءت بنسائها وأولادها جاءت لتستقر، كما أنها لا تحسب حسابًا للدولة البيزنطية العظمى. ثم إن الجيوش الصليبية النظامية كبيرة وقوية، وهذا الجيش الأول بقيادة جودفري جيش محترف، وله بأس وقوة، فكيف إذا اجتمعت الجيوش الصليبية كلها؟! ثم إن الامبراطور البيزنطي استرجع بذاكرته قصة المغامر النورماندي رسل دي باليل Roussel de

Idem, p.p. 304-305. (1) Albert d' Aix, 1v. pp. 299-305. (1)

Bailleul الذي كان من الجنود المرتزقة المأجورة مع فوقته الإيطالية لدى الامبراطورية البيزنطية، ثم ما لبث أن أعلن عصيانه سنة 878هـ - ١٠٧٣ م على الدولة البيزنطية وحاربها وأنزل بها ضررًا بالغًا، ولم تنته قصته إلا بفَقَد عدد مهم من المدن البيزنطية أخذها السلاجقة المسلمون بعد الاتفاق مع الامبراطور البيزنطي على التخلص من رسل باليل في مقابل أخذ ما يسيطرون عليه من المدن، وإذا كان رسل باليل قد أحدث كل هذا الضرر بثلاثة آلاف مرتزقة كانوا معه، فكيف سيكون الحال مع جيش كجيش جودفري، أو المصيبة الكبرى لو اجتمعت الجيوش العليبية كلها على أمر واحد.

لذلك قرر الامبراطور المحنك ألكسيوس <sub>كومنين</sub> أن يتعامل بالحزم من أول الأمر مع جودفري، كما حوص كل الحرص على إنهاء مشكلته قبل أن يأتي جيش صليبي آخر فنز داد المشكلة تعقيداً<sup>(١)</sup>.

فهاذا فعل الامبراطور البيزنطي؟!

بين الامبراطور البيرنطي وجودفري:

لقد طلب من جودفري بوايون أن يقسم الولاء للإمراطور البيزنطي، وهذا يعني أنه سيقسم أن يكون تابعًا للإمراطور البيزنطي في الأراضي التي يمتلكها المسلمون الآن "، وبالتالي فإن جرداي لو نجح في أخذها فسيأخذها لصالح الامراطور البيزنطي لا لصالح نفسه، ويذلك يتحدد الوضع القانوني للبلاد منذ البداية، ويحتفظ الامراطور بكل الحقوق للدولة البيزنطية.

وكان هذا - لا شك - طلبًا قاسيًا، وشرطًا في غاية الصعوبة!

إن جودفري بوابون يدين بالولاء لإمبراطور آخر قد تتعارض أهدافه وأواموه مع الامبراطور الأول، ثم إن جودفري جاء بناءً على دعوة الكنيسة الكائوليكية، فكيف يُعطِي ولاءه للإمبراطور الذي يرعى الكنيسة الأرثوذكسية! ثم فوق ذلك وقبل كل ذلك إنه يريد لنفسه السيطرة والملك، وليس في اعتباراته أيُّ حقوق ماضية أو وقائع تاريخية. إنه

Chalandon: Premiere Croisade, p.p. 119-121. (1)

Runciman: op. cit., p. 149. (1)

يتعامل بأسلوب القراصنة، ولا يحتاج لمبرر كي يستولي على أملاك غيره(١)!!

ونتيجة لهذه العوامل فإن جودفوي قرر أن يُسوِّف في الاستجابة لطلب الامبراطور البيزنطي، وذلك حتى تأتي بقية الجيوش الصليبية، ومن تَمَّ يستطيعون أخذ موقف موحَّد يحمي أحلامهم، ولا يورِّطهم فيها لا يريلونه.

غير أن الامبراطور البيزنطي لم يعجبه هذا السلوك وأدرك أهداف جودفري؛ ولذلك فقد قرر عدم الانتظار، وآخذ قرار قطع التموين الغذائي عن جيش جودفري، فها كان من الجيش الصليبي إلا أن ردَّ بسلب ونهب الضياع والقرى المحيطة بالقسطنطينية، وتأثر الامبراطور البيزنطي وقرر العدول عن رأيه، وأعاد التموين للجيش الصليبي، بل واستضاف الجيش الصليبي في ضاحية بيرا Pera (وهي من ضواحي القسطنطينية) (۱)، ولكنه ظل مطالبًا جودفري بأن يقسم له بالتبعية والولاء، ولكن جودفري ماطل من جديد، وظل على هذه المباطلة ثلاثة أشهر كاملة من يناير إلى آخر مارس سنة ١٩٧م، بل إنه رفض أن يقابل الامبراطور البيزنطي أصلاً.

لكن في أوائل إبريل ١٠٩٧ علم الامبراطور البيزنطي أن الجيش النورماندي الإيطالي (وهو الجيش الخامس) قد قارب الوصول إلى القسطنطينية، وكان يعلم قوة هذا الجيش وبأسه، ولم يرد له أن يلتقي مع جيش جودفري إلا بعد الانتهاء من مشكلة جودفري؛ لذلك قرر من جديد أن يستثير جودفري بقطع الإمدادات عنه، فرد جودفري بمعاجمة بيرا وتهنها ثم إحراقها، بل قام بمهاجمة أسوار القسطنطينية نفسها ""، وهنا اضطل الامبراطور البيزنطي أن يخرج الجيش البيزنطي بكامل عدته وقوته، فلم يستطع جودفري الصمود طويلاً أمامه، وأدرك حجمه الحقيقي؛ ومن تمم قرر في بساطة أن يغير مبادئه وويقسم يمين التبعية للإمبراطور البيزنطى (أا!!

Cam. Med. Hist. vol. 5, p. 281. (1)

Brehier, op. cit., p 113; Chalandon: Alexis Comnene, p.p. 178-179. (Y)

Albert d' Aix, p.p. 307-308. (Y)

Runciman: op. cit., p. 151. (8)

وهكذا عقدت اتفاقية في أوائل إبريل ١٠٩٧، أقسم بموجبها جودفري بوايون بالولاء والتبعية للإمبراطور البيزنطي، وشجَّل في هذه الانفاقية أن كل الأراضي التي كانت مملوكة للدولة البيزنطية في المدونة البيزنطية في حال تحريرها على يدجودفري وجيسه، وهذا يعني أن طموح الدولة البيزنطية لا يقف على آسيا الصغرى فقط، بل يشمل أيضًا مدن أعالي الشام والعراق مثل أنطاكية والرها، بل إن بعض التفسيرات البيزنطية للاتفاقية شملت بيت المقدس نفسه على اعتبار أنه كان مملوكًا للدولة البيزنطية أيام الامبراطور جستنيان (حكم من ٧٢٧ إلى ٥٩٥م)؛ وهذا سيؤدي إلى صراع طويل بين البيزنطين والصليبين طوال القرن التالي غذه الاتفاقية (١٠٠٠).

وبعد هذه الاتفاقية أظهر الامبراطور البيزنطي الوُدَّ الكبير لجُودفُوي، ومنحه كيًّا هاتلاً من الهدايا القيمة'''، غير أنه بسرعة نقله إلى آسيا الصغرى ليتجنب لقاءه مع جيش بوهيموند النورماندي؛ وبذلك يستطيع أن يُبيل شروطه على بوهيموند بمفرده'''.

وما إن عبر جودفري بجيشه إلى آسيا الصغرى حتى وصل بوهيموند النورماندي! وكان هذا الجيش قد ركب البحر من إيطاليا، ونزل عند مدينة أقلونا Avlona في ألبانيا، ليخترق البلقان في طريقه إلى القسطنطينية (أ). وقد أفزع هذا الجيش الامبراطور البيزنعلي، لا لقوته وبأسه فقط ولكن لتذكيره بها فعله رسل باليل النورماندي (أ)، وكذلك ذكريات حصار القسطنطينية ٢٧٤هـ سنة ١٠٨١م على يد الأمير بوهيموند نفسه، الذي يأتي على رأس جيش أضعاف الجيش القديم، إضافة إلى الجيوش الصليبية الأخرى (أ).

### بوهيموندينحني!

كانت هذه مخاوف الامبراطور البيزنطي، غير أن بوهيمونك قرر سلوك أسلوب آخر

Guillaman: de tyr, 1, p.p. 87-88; Grousset: op. cit. 1, p. 19. (1)

Michaud: Hist. des Croisades, 1, p. 179. (Y)

Chalandon: Alexis Comnene, p. 138. (7)

Setton: op., p. 155; Runciman: op. cit. 1, 155. (٤)

Schomberger: Racit de Byzance et des Croisades. Vol II, p. 82. (0)

Cam. Med. Hist vol. 5 p. 282. (1)

ي يضمن له المكاسب العظيمة؛ لقد أدرك بوهيموند قوة الامبراطورية البيزنطية، وأدرك أيضًا أن الجيوش الصليبية لن تستطيع احتلال البلاد الإسلامية دون مساعدة البيزنطين<sup>(۱)</sup>، وأدرك فوق ذلك الحلاف الذي حدث بين الامبراطور البيزنطي وجودفري، وكيف انتهى هذا الحلاف بقسم جودفري بعد أن فقد هيئه.

أدرك بوهيموند من البداية ذلك، وبالتالي قد تتاح له فرصة أن يتزعم الجميع إذا ناصره في ذلك الامبراطور القوي، وعليه فقد أمر بوهيموند جنوده بالسلوك الحسن أثناء سيرهم في الأراضي البيزنطية (٢٠، وتوجَّه مباشرة إلى القسطنطينية، وعلى أسوارها ترك تانكرد ابن أخته على رئاسة الجيش، وترجَّه هو إلى مقابلة الامبراطور ليعلن بين يديه دون مقاومة قسمه بالولاء والتبعية للإمبراطور البيزنطي (٢٠)!

ولكنه في ذات الوقت لم يعلن هذا القسم دون مطالب، فقد طلب صراحة أن يمنحه الامبراطور البيزنطي إقطاعية كبرى في منطقة أنطاكية، وقد وافق الامبراطور على هذا الطلب لتصبح هذه الاتفاقية بمنزلة الميلاد الأول لإمارة أنطاكية النورماندية فيها بعد<sup>(1)</sup>، وفوق ذلك فقد طلب بوهيموند من الامبراطور البيزنطي أن يجعله قائدًا عامًّا لكل الجيوش المشاركة في الحروب، غير أن الامبراطور رفض هذا الأمر(<sup>(1)</sup>، ولعله رفض ذلك لكي لا يُرضِي جيسًا على حساب آخر، وبذلك تظل كل الفاتيح في يده هو دون أن يثير حفيظة أحد عليه.

وبعد هذه الاتفاقية نقل الامبراطور البيزنطي الجيش النورماندي إلى آسيا الصغرى ليحتل موقعه إلى جوار جيش حودفري برايون، وكان ذلك في ٢٦ من إبريل سنة ١٠٩٧ م(١٠

# وصول الجيشين الأخيرين

وكان الجيش الثاني في الوصول هو جيش جنوب فرنسا والبروفنسال تحت قيادة

Grousset: Hist des Croisades, 1, p. 21. (1)

Chalandon: Premiere Croisade, p.p. 133-136. (Y)

Chalandon: Premiere Croisade, p. 132. (\*)

Iorga: Breve Hist. des Croisades, p. 51. (٤)

Brehier: op. cit., p. 311. (o)

Cam. Med. Hist vol. 5 p. 281. (1)

الأمير ريمون الرابع أمير تولوز والبروفنسال، والذي سلك طريقًا بريًّا، ووصل إلى القسطنطينية في أواخر إبريل سنة ١٠٩٧م بعد أن قام ببعض التجاوزات في الطريق؛ مما حدا بالجيش البيزنطي أن يردعه في بعض المواقف<sup>(۱)</sup>. وعند وصول هذا الجيش إلى القسطنطينية طلَّب الامبراطور البيزنطي من الأمير ريمون الرابع أن يحذو حذو الأمراء السابقين، ويقسم له بالتبعية والولاء، ولكن هذا الطلب جاء متعارضًا تمامًا مع أحلام ريمون الرابع الذي كان يريد قيادة كل الجيوش بحكم أنه المبعوث الرسمي للبابا الكاثوليكي، وفي جيشه أديار المندوب البابوي، فكيف يقسم الآن لراعي الكنيسة الأرثوذكسية. ثم إنه رأى أن منافسه اللدود بوهيموند النورماندي قد أصبح صديقًا حيمًا للإمبراطور، وهذا يعني أن ريمون إن أقسم بالولاء للإمبراطور فقد يجعله تحت سيطرة إمرة بوهيموند، وهذا ما لا يقبله ريمون أبدًا؛ لذلك أعلن ريمون الرابع رفضه تمامًا لهذا القسم (٢)، وأعلن أنه ما جاء إلى هنا إلا للمحاربة من أجل السيد المسيح لا من أجل الامبراطور البيزنطي، لكن الامبراطور أصر على هذا الطلب عا أنذر بصدام مسلح قريب (٣)، وزاد الطينة بلة أن بوهيموند أراد الصيد في الماء العكر، وذلك بإعلانه أنه في حال الصدام بين ريمون الرابع والامبراطور البيزنطي، فإنه سينضم بقواته النورماندية القوية إلى الامبراطور البيزنطي! وهنا تدخل جودفري بوايون وأقنع ريمون الرابع أن يرضخ للإمراطور لقرب مواقع المسلمين، وأن احتيال هجومهم على الصليبيين قريب، فوافق ريمون على حلِّ وسط يحفظ له ماء وجهه، وهو أن يقسم على احترام حياة الامبراطور وشرفه، وألا يرتكب أمرًا يغضب الامبراطور(1). وإزاء هذه الأزمة قَبل الامبراطور بهذا الحل، بل إنه اجتمع بريمون الرابع اجتماعًا خاصًا ذكر له فيه بدهاء أنه لا يطمئن لإعطاء بوهيموند إمارة الجيوش كلها، ولقد أتت هذه التصر يحات أُكُلها، و هدأت

Grousset: Hist. des Croisades 1, p.p. 24-25. (1)

Runciman: op. cit. 1, p. 136. (Y)

Raymond d'Aigles: Hist. Occid. 111, p. 238. (\*)

Cam. Med. Hist vol. 5 p. 283; Anna Comnena, pp. 239-231; Gesta (t) Francorun, p. 13; Raymond d'Agueiler, in Petrs (ed.), pp. 140-142; William of Tyre: 1, pp. 139-146

نفس ريمون، وقرَّر أن يتحالف بقوة مع الامبراطور البيزنطي (١٠).

أما الجيش الأخير وهو جيش روبرت أمير نورمانديا ومعه ستيفن أمير بلوا<sup>(^)</sup>، فقد وصل متأخرًا عن بقية الجيوش، وكان قد جاء عن طريق إيطاليا ثم ركب البحر إلى البلغان، ومنها اخترق الدولة البيزنطية إلى القسطنطينية، ولم يُسبَّب أية مشكلة في طريقه <sup>(^)</sup>، ولم يانع زعيًا هذا الجيش في القسم بالتبعية والولاء لإمبراطور الدولة البيزنطية، ومن ثَمَّ تم إغداق الهدايا عليهها، ثم ساعدهما الامبراطور في عبور البسفور إلى آسيا الصغرى ليلحق هذا الجيش بالجيوش التي سبقت <sup>(1)</sup>.

بهذا تكون الجيوش الخمسة قد وصلت، ولم تخسر في الطريق شيئًا تقريبًا من قواتها، اللهم إلا ما حدث للجيش الرابع من هلكة في البحر إثر العاصفة البحرية، ولكنه كان جيشًا صغيرًا غير مؤثّر، وبهذا وصلت الأعداد الغفيرة إلى آسيا الصغرى بلاد المسلمين!

ومن المهم الآن أن نذكر أن أقل تقدير للمقاتلين الرجال في هذه الحملة الهائلة كان ثلاثياتة ألف مقاتل، بينها يصطحبون معهم نساءهم وأطفالهم بأعداد ضخمة وصلت بالحملة إلى مليون إنسان! وقوم جاءوا معهم بسبعهائة ألف امرأة وطفل جاءوا ليستوطئوا لا ليحاربوا قومًا ثم يعودون!

أما بالنسبة للإمبراطور البيزنطي فإنه رفض عرضًا من الصليبيين بقيادة الجيوش بنفسه، وآثر أن يبقى في القسطنطينية الحصينة ملقيًا بالجيوش الصليبية في التجربة، غير أنه حرص على إمداد الجيوش الصليبية بالمؤن اللازمة، وبالعيون والأولام الخبيرة، وأيضًا ببعض الضباط البيزنطين أصحاب الخبرة في حروب المسلمين، وهكذا صار الصدام بين الصليبين والمسلمين قاب قوسين أو أدني (<sup>6)</sup>.

<sup>.</sup>Runciman: op. cit. 1, p. 164 (1)

<sup>.</sup>Michaud: Hist. des Croisades Croisades, 1. p. 178 (Y)

<sup>.</sup>Foucher de Chartres (Hist. Occid. 111), p.p. 331-332 (\*)

<sup>.</sup>Chalandon: alexis Comnene, p.p. 188-189 (£)

<sup>.</sup>Grousset: Hist. des Croisades, 1, p. 27 (o)

### الصدام مع السلاجقة الروم

كان قاج أرسلان سلطان السلاجقة في آسيا الصغرى يتخذ من مدينة نيقية الحصينة عاصمة له، ومن ثمَّ فالقوة الرئيسية لجيشه كانت بها؛ ولهذا فقد قرَّر الصليبيون أن يبدءوا بهذه المدينة لكي لا يتركوا خلفهم هذه القوة الكبيرة، ولكي لا يقطعوا على أنفسهم خطوط الإمداد البيزنطية. ومن ثَمَّ توجهت الجيوش الصليبية الغفيرة، ومعها فرقة صغيرة من الجيش البيزنطي لحصار المدينة المسلمة، وقد أمدًّ الامبراطور البيزنطي الجيوش الصليبية في هذه الموقعة بآلات الحصار الضخمة وكثير من السلاح، وبدأ التوجه إليها في (٩٠٤هـ) أواخر إبريل سنة ١٩٧٧ه (٠٠).

أين كان قلج أرسلان الأول في ذلك الوقت؟!

إنه يجدر بنا قبل أن نعرف مكانه أن نأخذ فكرة عن شخصيته ومكانته!

إنه واحد من أهم السلاجقة في تاريخ آسيا الصغرى، لا لشخصيته ومكانته فقط، ولكن للأحداث الضخفة التي حدثت في عهده وغيَّرت خريطة المنطقة تغييرًا جدريًّا، إنه ابن سليان بن تُتُلُوش أعظم سلاجقة الروم ومؤسس دولتهم، وقد ورث قليم أرسلان عن أبيه شدة البأس في القتال وحسن التخطيط في الإدارة والمعارك؛ ولذلك استطاع مع صغر سنَّه عند تولّيه الحكم - فلم يزد على السابعة عشرة من عمره - أن يصبح الشخصية الأولى في منطقة آسيا الصغرى بكاملها، ومع هذه الكفاءة الإدارية والعسكرية إلا أننا لا كان عاملة توجيها إسلاميًّا واضحًا، أو رغبة حقيقية في توحيد صف المسلمين، إنها كان همته الأولى هو توسيع الرقعة التي يحكمها، وتكثير الأنباع له؛ لذلك نجده لا يتردد كثيرًا في حرب المناوئين له، وإن كانوا من المسلمين، أو حتى من نفس عائلته التركية الكبرى، أو السلجوقية نفسها! وهذا الحب للتوسع كان أحيانًا يعمي بصره عن رؤية الأخطار على حقيقتها، فيهمل أحيانًا خطرًا ساحقًا، ويهتم أحيانًا بمشكلة بسيطة، عا

Cam. Msd. Hist., vol. 5, p. 285. (1)

يستغرب جدًّا من رجل مثله له كفاءة معلومة كها ذكرنا، وليس هذا إلا لأنه لم يكن - فيها يبدو لي - ينظر إلى مصلخة المسلمين، ولكن إلى مصلحته هو في المقام الأول.

#### سقوط نيقية

أين كان إذن قلج أرسلان الأول وقت تدفق القوات الصليبية الهائلة صوب مدينة نيقية العاصمة؟!

لقد كان خارج مدينته، بل وعلى بُعد أكثر من تسعيانة كيلو متر إلى الشرق من المدينة! لقد كان يحاصر مدينة ملطية ذات الكثافة الأرمينية، حيث قام بينه وبين الزعيم المسلم غازى بن الدانشمند (وهو أحد الأتراك المسلمين الذين كانوا يحكمون شيال شرق آسيا الصغرى) نزاعٌ كبير حول ملكية هذه المدينة. وهذه الرغبة الجامحة للتوسع في مناطق جديدة جعلته لا يصرف كثير اهتام إلى مسألة الصليبيين على خطورتها، بل إنه عندما علم بقدوم الجيوش الصليبية مؤخرًا إلى القسطنطينية ظنَّ أنها مثل جموع العامة الذين جاءوا قبل ذلك، ومن ثُمَّ توقع أن يقضى عليهم بفرقة من جيشه بسهولة، كما فعل مع جموع بطرس الناسك ووالتر المفلس (١). إضافة إلى أنه خُدِع بمكيدة دبَّرها الامبراطور الداهية الكسيوس كومنين، حيث أرسل بعض جواسيسه إلى قلج أرسلان الأول يُصوِّرون له الخلاف الذي كان بين الامراطور البيزنطي وزعاء الحملة الصليبية على أنه مستحكم لا حلُّ له، وبالتالي فلن يسمح الامبراطور البيزنطي لهؤلاء الصليبين بالعبور إلى آسيا الصغرى، وهذا الخداع خدَّر قلح أرسلان، وجعله يترك حامية صغيرة نسبيًا في مدينة نيقية العاصمة، ويتوجه بجيشه الرئيسي لحصار ملطية البعيدة. ومما يؤكد أنه كان مخدوعًا أنه ترك زوجته وولديه وكل أمواله وكنوزه في المدينة، ولو كان يشعر بأيِّ خطر ناحيتها ما فعل ذلك أبدًا(٢).

تدفقت الجيوش الصليبية الضخمة حول المدينة الحصينة، وبدأ الحصاريوم (٢١ من

Setton: op. cit 1, p.p. 288-289. (1)

Runciman, op. cit. 1. p.p. 176-177. (Y)

جادى الأولى 9 8 هـ ٦ من مايو 9 9 1 م، وكان الحصار من الجهات الثلاثة للمدينة باستثناء الجهة الغربية التي كانت تطل على بحيرة طولها اثنا عشر ميلاً، ولم يكن مع الجيوش الصليبية قوة بحرية تسمع لهم بإغلاق هذا المنفذ (()، وبعد أسبوع من الحصار بدأ الصليبيون في قصف أسوار المدينة وأبراجها بالمجانيق التي أمدهم بها الامبراطور البيزنطي. صمدت المدينة في بادئ الأمر، وبادلت الجيش الصليبي إطلاق السهام المسمومة، وألقت عليهم الكلاليب المحمومة، وأحدثت إصابات بالغة في الصليبيين، غير أنها لم تستطع فك الحصار (()، وبالتالي أرسلت رسالة عاجلة إلى قلج أرسلان تطلب النجدة السريعة أدرك قلج أرسلان خطورة الأمر، فتحرك بسرعة صوب عاصمته بعد أن رفع الحصار عن ملطية (خريطة 17)، ولكن طول المسافة ووعورة الطريق حالت دون وصوله بسرعة (().

في هذه الاثناء أرسل الامبراطور الداهية الكسيوس كومنين مندويًا سريًّا إلى داخل المدينة، وهو القائد العسكري بوميتس، ليتفاوض مع الحامية المسلمة ليسلموا له المدينة بدلاً من سقوطها في يد الصليبين، وخوَّفهم أن الصليبين في غاية التوخُّش، وسوف يقومون بقتل كل من في المدينة عند سقوطها. وهذا في الواقع أمر صحيح رأيناه - بعد ذلك - في بيت المقدس وغيره من المدن التي أسقطها الصليبيون<sup>(1)</sup>.

أما لماذا حاول الامبراطور التفاوض مع الحامية المسلمة دون علم الصليبيين؛ فلأنه كان يترقع الغدر منهم، وعدم الالتزام باتفاقية القسطنطينية التي تقضي بتسليم كل المدن التي كانت تحت سيطرة الدولة البيزنطية سابقًا إلى الامبراطور البيزنطي حين سقوطها. والواقع أن الحامية المسلمة بدأت تفكر في عرض الامبراطور جديًّا.

<sup>(</sup>١) وليم الصوري: تاريخ الأعمال المنجزة فيها وراء البحار ٢ (٢٣٢،٢٣١، رنسيهان: تاريخ الحروب الصليبية ١/ ٢٦٥،٢٦٤.

Grousset: Hist. des Croisades 1, p. 29. (Y)

Gesta Francorum, p. 37. (٣)

<sup>(</sup>٤) وليم الصوري: تاريخ الأعمال المنجزة فيها وراء البحار ١/ ٢٤٣،٢٤٢.



تحرك قلج أرسلان نحو نيقيه

وخاصة أنه وعد بحفظ دماه المسلمين وعدم نهب البلد، وحمايتها من الصليبين. ثم 
ينه أقدم على خطوة أخرى ماكرة تحقق المنفعة للإمبراطورية من وجهتين؛ وهو أنه سمح 
عن طيب خاطر للإمدادات المسلمة أن تصل عن طريق البحرية إلى المدينة المحاصرة، 
وكان قادرًا على منعها باستخدام الأسطول البيزنطي القوي، وإنها فعل ذلك ليقنع 
الصليبين من جهة أنهم لا يستطيعون الاستغناء عنه في حروبهم، ومن جهة أخرى 
لتطمئن الحامية المسلمة أنه سيفي بعهده لهم إنْ هم سلَّموا له المدينة. وبينها تفكر الحامية 
المسلمة في الأمر إذ وصل قلبج أرسلان الأول بجيشه، وذلك في ٩٠٩هـ يوم ٢١ من 
مايو ١٩٠٩م، واشتبك بمجرَّد وصوله مع الجيوش الصليبية لفتح طريق إلى داخل 
المدينة، ولكنه - للأسف - لم يستطع، وأدرك أنه لن يفلح في فك الحصار، بل إنه يَيس من 
معركة يوم واحد، وانسحب بعيدًا ليترك مدينته تلقى مصيرها (١٠) وهي واقعة بين شفي 
المركبيين من ناحية، والدولة البيزنطية من ناحية أخرى!

أكمل الامبراطور البيزنطي لعبته بأن أخرج سفنه القوية لتمنع الإمداد البحري عن المدينة المسلمة، وبدأت المدينة تشعر بالأذى الشديد وتتوقع الهلكة القريبة، وخفَّت مقاومتها جدًّا، وأدرك الصليبيون أهمية الامبراطور البيزنطي.

وأدركت الحامية المسلمة أيضًا أهمية هذا الامبراطور الداهية، فأسرعت الحامية قبل السقوط بقبول عرض الامبراطور الذي سعد بذلك جدًّا وأسرع بالموافقة، ومن تُمَّ فوجتت الجيوش الصليبية بعد خمسة أسابيع من الحصار بالأعلام البيزنطية ترتفع فجأة على أبراج المدينة كلها، وليأتي مندوب الامبراطور ليعلن أن المدينة أصبحت يزنطية، وليمنع الجيوش الصليبية من دخول المدينة خوفًا من جهها، (<sup>77</sup> وليوضع بوتوميتس قائدًا عسكريًّا على المدينة. وقور الامبراطور أن يتم عهده ويحفظ دماء المسلمين، بل إنه أعلن أنه على استعداد لإعادة زوجة قلج أرسلان وأخته وولديه إلى قلج أرسلان دون مقابل <sup>77</sup>.

Albert d'Aix, p.p. 320-321. (1)

Brehier: op. cit., p. 312. (Y)

Runciman, op. cit., p. 180-182; Alexiad: pp 273-275. (Y)

أثار ذلك حنق الصليبين وشعروا أنهم قد خُدعوا، وغضبوا جدًّا للتسامح الذي أبداه الامبراطور مع أهل المدينة، وكانوا يريدونها عبرة لكل المدن، لكنهم لم يستطيعوا فعل شيء بعد أن علموا أنهم يتعاملون مع قائد قويّ محنك صاحب خبرة طويلة، ويقود دولة تضرب جذورها في أعماق التاريخ(١).

أما الامبراطور البيزنطي فقد حفظ وعده بالفعل، ولا أعتقد - كما يحلِّل بعض المؤرخين - أنه فعل ذلك حبًّا في الأخلاق الحميدة، ولكن الذي يبدو لي ويستقيم مع سيرته وقصة حياته أنه يريد أن يستغل هذه الحادثة لإيقاع بقية المدن الإسلامية في آسيا الصغرى، فلو كانت الجيوش الصليبية تقدِّم الترهيب فهو يقدِّم الترغيب، ولو تعاون الصليبيون مع الأرمن الكاثوليك، فسيتعاون هو مع المسلمين! إنها حرب المصالح، ومباراة الاستحواذ. والذي يثبت ذلك أنه بعد السيطرة على قونية أخذ زوجة قلح أرسلان وولديه وتوجه إلى أقاليم مسيا Mysia وأيوينا ولسيديا في غرب آسيا الصغرى(٢)، وبدأ يساوم المدن هناك على التسليم في مقابل دمائهم ودماء زوجة قلح أرسلان وولديه. وقد نجحت خطته وسلَّمت تلك المدن بسهولة، وما هي إلا فترة بسيطة حتى صارت كل مدن غرب آسيا الصغري تابعة للدولة البيزنطية. إنه كان واضحًا أن الأمة الإسلامية في طور ضعف شديد، وتتهاوي بسرعة، وكان السباق محمومًا بين الصليبيين والدولة البيزنطية لاقتسام الميراث الضخم: ميراث المسلمين!

آثار سقوط «نيقية»

ومع أن سقوط نيقية كان سقوط مدينة واحدة إلا أن الآثار المترتبة على سقوطها كانت هائلة:

اولاً: ارتفعت جدًّا معنويات الجيش الصليبي، وزالت من النفوس أزمة سحق حملة الجموع الشعبية بقيادة بطرس الناسك ووالتر المفلس، ومن ثُمَّ ظهر التصميم عند القادة والجنود في غزو العالم الإسلامي، على الرغم من الإصابات البالغة التي لحقت بالجيش في

Chalandon: Premiere Croisades, p. 167, (1) Grousset: Hist, des Croisades, 1, p. 31, (Y)

أثناء حصار نيقية، أو في أثناء القتال مع قلج أرسلان (١٠).

ثانيًا: ارتفعت جدًّا المعنويات في أوربا بعد الإحباط الذي عانت منه بعد مصيبة الحملات الشعبيَّة، وأدى هذا الارتفاع في المعنويات إلى تحميس جوع أخرى، وبالتالي ازداد تدفق الجيوش الصليبية من أوربا إلى آسيا الصغرى والشام، وبدأت الموافئ الإيطالية تفكر جديًّا في المشاركة في الحملات بصورة أساسية (").

ثالثًا: ارتفعت أيضًا معنويات الدولة البيزنطية، حيث كان سقوط نيقية يمثُّل أول ثأر لكرامة الدولة البيزنطية بعد هزيمة ملاذكرد الشهيرة سنة ٤٦٣هـ، أي منذ أكثر من ٧٧ سنة، وهذا رفع جدًّا من أسهم الامبراطور الداهية الكسيوس كومنين ".

رابعًا: نتيجة ارتفاع معنويات الدولة البيزنطية تحركت بقوة مستغلَّة اضطراب السلاجقة، وبالتالي ضمت معظم أراضي غرب آسيا الصغرى إلى حوزة الامبراطورية البيزنطية (1) كما بدأت الامبراطورية في مهاجمة عدة مدن أخرى في شهال آسيا الصغرى وعلى ساحل البحر الأسود. ولقد ظل غرب الأناضول بيزنطيًّا لمدة تزيد على ثلاثة قرون بعد موقعة نيقية (1)!

خامسًا: في مقابل هذا الارتفاع الواضح في معنويات الصليبين والبيزنطين على حدِّ سواء، كان هناك هبوط حاد في معنويات المسلمين: جيشًا وشعبًا، وقادةً وجنودًا؛ فهذا سقوطٌ لأحصن مدن آسيا الصغرى، مما يعني أن سقوط المدن الأخرى سيكون أسهل، ثم إن هذا اتحاد بين عملاقين كبيرين: الصليبين الغربيين والبيزنطيين الشرقيين، مما يعني أن الأيام القادمة أصعب من التي مرت!

سادسًا: من الآثار المهمة لهذه الموقعة ازدياد الرواسب النفسية السيئة بين الصليبيين

Cam. Med. Hist. vol 5, p. 285. (1)

Runciman, op. cit., 1, p.p. 182-183; setton: op. cit. 1, p. 201. (Y)

Grousset: Hist. des Croisades, 1, pp 42-43. (\*)

<sup>.</sup>Grousset: Hist, des Croisades, 1, pp. 41-43 (٤)

<sup>(</sup>٥) سعيد عاشور: الحركة الصليبية ١٣٩/١.

والبيزنطين، مما سيكون له أبلغ الأثر في خط سير الحملات بعد ذلك؛ فهذا الامبراطور يتصرف في سرية بعيدًا عن زعاء الصليبين لصالحه الخاصة، وهؤلاء الزعاء يحنقون على الامبراطور ويتوجسون منه خيفة، وكان من الواضح أن هناك نازًا شديدة تحت الرماد، وهذا الذي دعا الامبراطور البيزنطي إلى الإصرار على أن يجتمع زعاء الصليبيين بعد الموقعة وقبل استكهال الغزو، وأن يعيدوا القسم بالبابعية والولاء، وقد فعلوا جميعًا ذلك مرغمين، وإن كان بوهيموند قد أسرع لذلك دون ترده ليستمر في كسب صداقة الامبراطور، غير أن ريمون الرابع أصرً على عدم القسم بالولاء والتبعية (أ)، ولكنه كرّر قسمه بتعظيم حياة الامبراطور، أيضًا لم يقسم تانكرد ابن أخت بوهيموند، حيث لم يُقسِم من البداية مكتفيًا بقسم خاله بوهيموند، وهذا سيكون له آثار فيها بعد على قراراته وغوكاته.

سابهًا: حدث نشاط أرمني ملحوظ نتيجة الهزيمة التي مُني بها السلاجقة، وأيضًا نتيجة دخول الصليبيين الكاثوليك القريبين من الأرمن على عكس البيزنطيين الأرثوذكس؛ ومن هنا سيظهر تعاون ملحوظ بين الأرمن وبين الصليبيين، وظهرت دعوات من المدن ذات الكثافة الأرمينية تدعو الصليبيين إلى القدوم إليها، وخاصةً في الجنوب الشرقي من آسيا الصغرى، وهذا سيوثر في خط سير الحملات الصليبية.

ثامنًا: عسكريًّا فإن الطريق فُتح إلى وسط آسيا الصغرى، حيث كانت نيقية هي العقبة الكبرى في الطريق، وبالتالي فإن فرصة الصليبيين أصبحت كبيرة للوصول إلى عمق آسيا الصغرى، بل وبلوغ بلاد الشام (").

تاسعًا: بعد سقوط نيقية أسرع قلج أرسلان إلى مدينة قونية، واتخذها عاصمة جديدة له (۲۲)، أو إن شئت فقل: قاعدة عسكرية جديدة له ينطلق منها في حربه ضد الصليبيين، وهي مدينة على بُعد أربعهاتة كيلو مترٍ من نيقية إلى الجنوب الشرقي منها، وهي وإن لم تكن

<sup>...</sup>Chalandon: Alexis Comnene, p. 193 (١)

Oman: vol 1 p 279. (Y)

<sup>(</sup>٣) رنسيان: تاريخ الحروب الصليبية ١/ ٢٧٨.

في نفس حصانة نيقية إلا أنها كانت حصينة أيضًا.

عاشرًا: قرر قلح أرسلان زعيم السلاجقة الروم وغازي بن الدانشمند زعيم التركهان تناسي خلافاتها مؤقئًا، وتشكيل جبهة متحدة لحرب الصليبيين<sup>(۱)</sup>، وهذا الاتحاد وإن كان نقطة إيجابية إلا أنه كان هشًا؛ لعمق الحلافات بين الفريقين وقدمها، ولغياب الدافع الإسلامي الواضح للوَّحْدة أو للقتال، وإنها كان اتحادهما لغرض الحفاظ على أملاكها لا حمية للدين.

ولعلنا إن أردنا أن نحلًل أسباب هذه الهزيمة القاسية للمسلمين، فإننا سنلحظ بعض الأسباب التي ستتكرر في كل المواقع التي سيخسر فيها المسلمون؛ لأن هذه سُنَّة ثابتة في كل الأزمان. ومن أهم الأسباب التي تظهر لنا:

اولاً: غياب التوجُّه الإسلامي والحميَّة الدينية عند المقاتلين المسلمين، وشتان بين مَن يقاتل لنكون كلمة الله هي العليا، ومن يقاتل من أجل مصلحته وحياته الخاصة.

ثانيًا: الصراعات المستحكمة بين المسلمين، وتفرَّق كلمتهم، والنزاع الدائر بينهم على معظم الجبهات، والله على يقول في كتابه: ﴿وَلاَ تَنَازَعُوا فَتَفْسَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمُ وَاصْحَمُوا إِنَّ اللهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ (الانفال: ٤٦]. فالتنازع – كها هو واضح من الآية – سببٌ رئيس من أسباب الفشل وذهاب الريح.

ثالثًا: عدم اكتراث المسلمين في الشام والعراق وشرق العالم الإسلامي ومصر بالحدث، وترك سلاجقة آسيا الصغرى يواجهون الأمر بمفردهم، وهذا سيكون له المردودالسلبي على الجميع بعدذلك.

رابعًا: غياب الاستعداد العسكري المناسب، حيث كانت مخابرات السلاجقة ضعيفة لم تدرك كل هذه التحركات الصليبية إلا بعد فوات الأوان، بينما بذل الصليبيون والبيزنطيون الجهد

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٨ / ١٨ما ، ابن القلاسي: فيل تاريخ همش ص ٢٤٠. Gesta Francorum, pp. 19-22; Fulcher de Chartres, pp. 83-87; William of Tyre, 1, pp. 169-173; Runciman, "Constantinople to Antioch", pp. 293-294;

كله في الإعداد لهذا اليوم، ولا بد لمن بذل أن يجد نتيجةً لجهده وإعداده.

كانت هذه مجموعة من أهم الأسباب التي أدت إلى هزيمة نيقية وسقوطها، وهي أسباب إن وجدت في أي جيل فلا شكَّ أنه سيعاني من نفس الهزيمة، وسيقع في نفس المشكلات والأزمات.

#### ماذا فعل الصليبيون بعد سقوط نيقية؟١

لقد قرر الصليبيون الانطلاق مباشرة بعد راحة أسبوع واحد، وذلك في الانجاه الجنوبي الشرقي صوب قونية العاصمة الجديدة لقلح أرسلان، وقد قسَّم الصليبيون جيشهم إلى نصفين؛ أما النصف الأول فكان نورمانيًا خالصًا حيث كان يضم نورمان إيطاليا، وعلى رأسهم بوهيموند وتانكرد، وأيضًا نورمان فرنسا بقيادة روبرت وستيفن، وكانت الرئاسة العامة لهذا النصف مع بوهيموند، وقد صحبت هذا القسم فرقة من الجيش البيزنطي، عليها القائد الخبير تاتيكيوس، أما القسم الثاني من الجيش الصليبي فكان مكونًا من جنوب فرنسا بقيادة ريمون الرابع، وأيضًا جنود ثهال فرنسا واللورين بقيادة جودفري، وكانت القيادة العامة في هذا القسم لريمون الرابع. وسارت الجيوش بشكل متواز يفصل بينها حوالي عشرة كيلو مترات، على أن يكون اللقاء في منطقة خرائب مدينة دوريليوم (١١) وهي على يُعد حوالي مترات، على أن يكون اللقاء في منطقة خرائب مدينة دوريليوم (١١)، وهي على يُعد حوالي مائة كيلو مترات، من نيقية في اتجاء الجنوب الشرقي.

وقد انقسم الجيش الصليبي إلى نصفين لعدة أهداف؛ منها أن هذا أفضل في تموين الجيش حيث يعتمد الجيش على الغذاء من المحاصيل الموجودة في المزارع بالطريق، وأيضًا يعتمد الجيش على الماء في العيون والآبار الموجودة بالمنطقة. ومنها سلاسة الحركة وسرعتها حيث لا تستوعب الطرق الموجودة - مها اتسعت - لأعداد المقاتلين الهائلة. ومنها القضاء على جيوب فرق السلاجقة المتناثرة هنا وهناك<sup>(١)</sup>. ومنها التمويه على المخابرات السلجوقية، حيث من

Alexiad: p. 279; Oman: vol, 1, p. 272; Gesta Francorum, pp. 19-22; Fulcher de (1) Chartres, pp. 83-87; William of Tyre, 1, pp. 169-173; Runciman, "Constantinople to Antioch", pp. 293-294; mayer, The Crusades, pp. 50-51

<sup>(</sup>٢) سعيد عاشور: الحركة الصليبية ١/ ١٣٤.

الممكن أن تنصدى لأحد القسمين على اعتبار أنه الجيش بكامله، وهذا - لا شك - سيؤدِّي إلى خلل كبير في خطة القتال، وهو ما حدث بالفعل مع هذه الجيوش العملاقة.

## موقعة دوريليوم

وصل أحد الجيشين الصليبين - الذي كان برئاسة بوهيموند - إلى منطقة دوريليوم (خريطة ١٤) حيث وجد الجيش الإسلامي متنظرا في هذه السهول والمرتفعات؛ والجيش الإسلامي كان عبارة عن جيش قلج أرسلان المتجد مع جيش غازي بن الدانشمند. وكما الإسلامي كان عبارة عن جيش قلج أرسلان المتجد مع جيش غازي بن الدانشمند. وكما على الأقل في هذه المتطلقة، ودارت معركة كبيرة بين الجيشين في ٩٠ هـ ١ من يوليو على الأقل في هذه المتطلقة، ودارت معركة كبيرة بين الجيشين في ٩٠ هـ ١ من يوليو يتم لم النصر بعد لحظات، لولا ظهور جيش ريمون الرابع وجودفري دي بوابيرن فجأة واشتراكه المباشر في المعركة؛ عا أدى إلى انقلاب الأوضاع، وتبدَّلُ الحال، وسيطرة الصليبين على مجريات القتال، على الرضم من إصابة بوهيموند النورماني. وما هي إلا لحظات حتى ظهر الضعف على الجيش الإسلامي، وحلت به الهزيمة المرّة، وانسحب قلبح أرسلان بسرعة إلى داخل الأناضول، علَّلًا وراء، كمَّا هائلاً من المؤن والغنائم، ليتحقق الملسيين نصر ثاني كبير، يُموف في التاريخ بموقعة دوريليوم (١٠).

وهكذا تعمقت آثار سقوط نيقية بعد هزيمة دوريليوم، وارتفعت معنويات الصليبين والبيزنطين والأرمن أكثر وأكثر، وهبطت معنويات الجيش الإسلامي للحضيض، حتى إنَّ قلح أرسلان ما جُرُو بعد ذلك على مواجهة الجيش الصليبي وجهًا لوجه، بل إنه أخلى كل المدن والقرى التي في الطريق، حيث واصل الصليبيون زحفهم ليتسلموا المناطق الواسعة دون قتال يُذكر (خريطة ١٥)

Crousset. Op cit., 1, p. 35. (1)



خريطة رقم ١٤ موقعة دوريليوم



خريطة رقم ١٥ حركة الجيوش الصليبية في آسيا الصغرى

بل الأدهى من ذلك أن الصليبين وجدوا مدينة قونية - التي كان قلج أرسلان قد المناه اللهم إلا بعض اتخذها عاصمة جديدة بعد سقوط نيقية - خالية تماكا من السكان اللهم إلا بعض الأرمن ((أ) فاجتلوها في يسر، ثم تجاوزها إلى مدينة هرقلة، فاحتلوها أيضًا ((أ) ثم اتجهوا إلى الشبال الشرقي ليحتلوا مدينة قيصرية (أ)، ثم اجتازوا بجموعة من سلاسل جبال طوروس ليصلوا إلى مدينة مرّعش (وهي مدينة غالب سكانها من الأرمن)، فاستقبلوا الصليبين بحفاوة، وتسلم الصليبيون المدينة في 8-8هـ- ١٣ من أكتوبر ١٩٩٧م.

ومن الجدير بالذكر أنه حتى هذه اللحظة فإن الجيوش الصليبية كانت تسلّم الدولة البيزنطية كل ما يُقتح من المدن، وهو ما اتفق عليه قبل ذلك في اتفاقية القسطنطينية (1) وإن كان من الواضح أن هذا لم يكن عن طيب خاطر، ولكن الاضطرارهم إلى الخبرة البيزنطية وآلات الحصار والأولاج، وما إلى ذلك من وسائل مساعدة. وكان من الواضح أيضًا أن الصليبيين سينتهزون فرصة قريبة للخروج من هيمنة الدولة البيزنطية، فهم لم يقطعوا كل هذه المسافات، ولم ينفقوا كل هذه الأموال والأرواح حبًّا في النصارى الأرودكس، أو رغبة في ردٍّ كرامة الامراطورية البيزنطية، إنها كان الهذف في الأساس هو الامتلاك الشخصي لكل أمير من أمراء الحملة، والتبتيَّع بثروات الشرق، وهذا ما سيظهر في الحطوات القادمة، من حركة الحملة الصليبية.

# الإمارة الصليبية الأولى في المشرق الإسلامي

ولعل أول مظاهر هذه الرغبة التوسعية ظهرت عندما انفصل تانكرد النورماني ابن أخت بوهيموننا؛ ومعه بلدوين أخو جودفري بوايون؛ ليقوما بغزو إقليم قليقية صاحب الكثافة الأرمينية(<sup>6)</sup>، وكانت بداية انفصال هاتين السريتين من جيش الصليبيين في

Gesta Francorum, pp. 55-57. (1)

Setton: op cit., vol. 1, p. 295. (Y)

<sup>.</sup>Gesta Francorum, pp. 61 (\*)

Cam Med. Hist, vol. 5, p. 287. (1)
Chalandon: premiere Croisades, p. 172 (0)

89٠هــ ١٤ من سبتمبر ١٠٩٧م، وتوجها مبأشرةً إلى مدينة طرسوس وذلك في ٤٩٠هــ ٢١ من سبتمبر ١٠٩٥م.

وكانت سرية تانكرد أسرع في الوصول إلى مدينة طرسوس، واشتبكت في صراع مع الحامية التركية في داخل المدينة، وصبرت الحامية التركية لولا ظهور جيش بلدوين، فأدركت الحامية أن الأسل ضعيف في المقاومة ((() لذلك أخلت المدينة ودخلها تانكرد أولاً، ورفع أعلامه عليها متناسيًا اتفاقية القسطنطينية التي تقضي بتسليم المدينة ,و الامبراطورية البيزنطية، واستقبله السكان الأرمن بالترحاب ((() ولكن بلدوين لم يعجبه هذا الأمر فثار وغضب، وكاد يدخل في صراع مع تانكرد، ولم يكن غضبه لصالح الدولة البيزنطية بالطبع، وإنها كان غضبه لنفسه؛ فقد كان يريد المدينة له لا لتانكرد. وفي النهاية قبل تانكرد أن يترك المدينة لبلدوين، واتجه هو إلى مدينة أخرى هي موسواسطيه، ورفع بلدوين أعلامه على المدينة طامة أن تكون ملكاً شخصيًا له (()).

وفي هذه الأثناء حدث أمران غيرًا من سير الأحداث في منطقة طرسوس؛ أما الأمر الأول فهو أن بوهيموند كان قد أرسل ثلاثهائة من الجنود نجدة إلى تانكرد ابن أخته، فوصل هؤلاء الجنود ليلاً إلى مدينة طرسوس، فوجدوا أن تانكرد قد غادرها، والمدينة أصبحت بيد بلدوين، فطلبوا المبيت إلى الصباح في داخل المدينة، ولكن بلدوين رفض دخولهم وأجدهم على المبيت خارج المدينة، فناموا في العراء فدهمتهم فرقة من الأثراك وأبادوهم عن آخرهم أل. ووصل هذا الأمر إلى الجيوش الصليبية، فحنقت أشد الحنق على بلدوين الذي كان سببًا في هلاك هذه الفرقة (أ).

وأما الأمر الثاني فهو أن أحد الأرمن المقرَّبين من بلدوين نصحه أن يترك هذه المدينة

<sup>(</sup>١) فوشيه الشارتري: تاريخ الحملة إلى بيت المقدس ص ٢٠٥١، 46 Grousset: vol 1 p. 46.

Grousset: Hist. des Croisades, 1, p. 41. (Y)

Cam. Med. Hist. vol. 5, p. 288. (r)

Albert d'Alix, (Hist Occid) 1V, p.p. 346-347. (§)

<sup>(</sup>٥) سعيد عاشور: الحركة الصليبية ١٤٣/١.

المحدودة، ويتجه إلى مدينة الرها على شاطئ الفرات؛ لأنها أخصب وأوسع وأعظم كثيرًا من طرسوس.

### مطامع بلدوين ونقضه للتعهدات البيزنطية

طمع بلدوين في نصيحة الأرمني، وترك المدينة متجهًا ناحية الشرق، وفي الطريق وجد تانكرد على أبواب مدينة موبسواسطيه، فدار بينهما قتال بسبب الفرقة الإيطالية التي هلكت خارج أسوار طرسوس<sup>(۱)</sup>، ثم تصالحا في النهاية وأكملا الطريق لملاقاة الجيش الصليبي الرئيسي المتجه إلى أنطاكية.

ولكن عند وصولهم إلى الجيش الصليبي اجتمع زعباء الحملة الصليبية على لوم وتقريع بلدوين بما فيهم أخوه جودفري برايون، واستغل بلدوين هذا اللوم والعتاب ليغضب وينسحب بجيشه من الجيوش الصليبية الرئيسية متجهًا ناحية الرها في الشرق<sup>(۱۲)</sup> متناسيًا تمامًا قصة بيت المقدس والحجيج النصارى، فلم يكن له همَّ إلا تأسيس مملكة خاصَّة به، وإن كانت بعيدة كل البعد عن بيت المقدس وطريق الحجيج.

وبالفعل خرج بلدوين من الجيش واتجه إلى الرها، وفي الطريق سلَّمت له كل المدن دون قتال، وغالبية سكانها كانت من الأرمن، ثم وصل إلى الرها، واستقبله أهلها الأرمن بالترحاب، وكان هذا على غير رغبة أميرها اليوناني ثوروس Thoros، الذي كان يدفع الجزية قبل ذلك للمسلمين أو كان يأمل أن يستقلَّ بالمدينة لنفسه ليصبح تابكًا للدولة البيزنطية لا لبلدوين، غير أن الأمير تعامل مع الأمر في واقعية، وقرر أن يأخذ حلاً وسطًا، وهو أن يعرض على بلدوين أن يصبح بمنزلة ابنه – وكان هذا الأمير مسنًا – ومن ثمَّ يُصبح الوريث الشرعي له على مدينة الرها وما حولها من مدن وقرى (أن)، وهي منطقة غنية خصبة، فوافق بلدوين على ذلك، ودخل المدينة، ثم

Albert d'Alix, (Hist Occid)III XX VII (1) Cam. Med. Hist. vol.5, p.288. (1)
Guibert de Nogent. 111. p. 156. (1)

Matthieu d'Edesse (Doc. Ar.) 1, p. 35; Runciman: op. cit. 1, p. 204. (1)

إنه اتفق مع بعض الأرمن في المدينة على الغدر بثوروس، وبالفعل قتلوه، ليتسلم بلدوين مقاليد الحكم في المدينة، وليؤسّس أول إمارة صليبية في العالم الإسلامي، وهي إمارة الرها، وذلك في ٤٩١هـ– مارس سنة ١٠٩٨م(١).

ولما كانت الحامية الصليبية في منطقة الرها صغيرة، والشعب بكامله من الأرمن تقريبًا، فقد اتخذ بلدوين عدة خطوات لتثبيت أركان إمارته، وعدم السياح بحدوث قلاقل أو اضطرابات.

كان من هذه الخطوات التزاوج بين الصليبيين الغربين والأرمن، وبدأ بلدوين بنفسه حيث تزوج من الأميرة الأرمينية أرد<sub>ا</sub> Arda، وهي ابنة أحد زعماء الأرمن<sup>(٣)</sup>.

وكان من هذه الخطوات أيضًا توسيع رقعة إمارة الرها، وذلك على حساب العدو الملاود للأرمن وهم الأتراك، فاتجه بجيش مشترك من الصليبيين والأرمن إلى مدينة سُميشاط، وهي على بُعد مسيرة يوم من الرها (60 كيلو مترًا شرقي الرها)، وكان على رأسها أحد السلاجقة الأتراك، الذي أدرك من الوهلة الأولى أن لا طاقة له بحرب الجيش الصليبي الأرمني، وخاصة بعد الحزائم المتنالية للسلاجقة في آسيا الصغرى، وعدم اهتها مسلاجقة فارس أو الشام بالأمر حتى هذه اللحظة، وهذا الإحباط دفعه إلى فعل شنيع؛ إذ طلب من بلدرين أن يقبل بشراء سميساط بالمال، ويوفّر على نفسه القتال والحرب، وطلب الأمير التركي مبلغ عشرة آلاف دينار ذهب مقابل تسليم المدينة بشعبها، ووافق بلدوين على الفور، فقد كانت خزينة الزعيم الراحل ثوروس مليثة بالأموال، ودفع المبلغ المطلوب، وتسلَّم المدينة المسلمة دون قتال (19)!

ولا شك أن وجود مثل هؤلاء القادة المفرطين، والبائعين لكل شيء في مقابل المال كتفسير واضح لهذا الاجتياح الصليبي للبلاد المسلمة!!

Matthieu d'Edesse, 1, pp. 37-38. (1)

Guillaume de Tyr, p. 402. (Y)

Guillaume de Tyr, 1, p. 159. (٣)

ولم يكتف بلدوين بضم سميساط ولكن أتبعها بعد ذلك بضم سروج ثم البيرة لتتسع رقعة إمارة الرها<sup>(۱)</sup>، وتصبح مُرضيَّة لغرور الأمير الفرنسي <sup>بلدوين</sup>

ومن خطوات بلدوين أيضًا لتثبيت أقدامه في إمارة الرها أنه كان حريصًا عند ضم المدن الإسلامية أن يحرُّر الأسرى الأرمن من السجون التركية، وخاصة في سميساط، وإرجاع هؤلاء الأسرى إلى عائلتهم الأرمينية دون مقابل؛ مما أكسبه مودة الشعب الأرمني وتعاطفه.

وكان من الخطوات الرئيسية التي اتخذها ب من أنه أنكر تبعيته للإمبراطور البيزنطي، وتحلّل صراحة من اتفاقية القسطنطينية (")، وضرب بهذا عصفورين بحجر واحد؛ فهو حقق أحلامه يتكوين إمارة يصبح هو القائد الوحيد لها دون تبعيته لأحد، ثم إنه أرضى الشعب الأرمني جدًّا حيث إن الأرمن المتعصين لملهبهم كان يحتقون بشدة على الملهب الأرثوذكسي، والجدير باللذر أن المذهب الأرمني أقرب إلى الكنيسة الغربية منه إلى الأرثوذكس، ولكنه ليس متطابقاً معها، ومع ذلك فقد سمح بلدوين بالحرية العقائدية في إمارة الرها، ولم يضخط مطلقًا على الأرمن لتقليد المذهب الكاثوليكي الغربي، ولا شكَّ أن هذا وافق قبو لأ عامًّا عند الشعب الأرمني "".

أما بالنسبة للإمبراطور البيزنطي فإنه لم يستطع أن يفعل شيئًا؛ لأن الرها كانت بعيدة عن مركز قوته، وكان تركيزه الأساسي على غرب آسيا الصغرى، ومدن منطقة قليقية، . وعلى رأسها طرسوس وأذنة والمصيصة، كها كان مشغولاً جدًّا بأمر مدينة أنطاكية المهمة، التي يتجه إليها الجيش الصليبي الأن<sup>(1)</sup>.

أما بالنسبة لبلدوين فإنه لم يكتف بقبول الشعب الأرمني له، فإنه يدرك كقائد محنك أن هؤلاء ما استقبلوه بالترحابُ إلا هربًا من التبعية البيزنطية من ناحية، وهربًا من

Albert d'Aix (Hist. Occid. 1v). pp. 356-357. 445-446; Grousset: L'Empire (\). du Levant, p. 402

Runciman: op. cit., 1, p. 206. (Y)

Runciman: op. cit., 1, p. 211. (\*)

Setton: op. cit., 1, p. 304. (1)

السيطرة التركية من ناحية أخرى، وأنهم متى توفرت لهم القوة فسوف يستقلون بمحمهم، ويطردون بلدوين وجيشه؛ لذلك بدأ بلدوين يسعى في تغيير التركيبة السكانية في إمارة الرها لصالح الصليبين، فقعل مثلها يفعل اليهود الآن في فلسطين، حيث بدأ يرسل إلى أوربا يستقدم الصليبين الغربين، وخاصة من فرنسا للقدوم والاستيطان الكامل في إمارة الرها، فهو لم يكن يستقدم الجنود المرتزقة، ولكن كان يستقدم العائلات الأوربية برجالها ونسائها وأطفالها، وكان يستقدم أيضًا أصحاب الوجاهة والأمراء في مقابل مالية دبيرة من المال، وإغراءات كثيرة تشمل إعطاء إقطاعيات خارج أسواد مدينة الرها إلى قطعة من الغرب الأوربي، فيها النظام الإقطاعي المعروف هناك، حيث صار الصليبيون على رءوس الإقطاعيات، بينها الأرمن يعملون في الزراعة والتجارة تحت الهيمنة الصليبية (١).

و لا شك أن هذه الأوضاع أثارت بعض الأرمن، فقاموا ببعض الثورات على حكم بلدوين، ولكن بلدوين قابلها بقسوة بالغة ويردع صارم؛ نما أدى إلى هدوء الأوضاع بعد ذلك في الإمارة مكاملها??.

وهكذا بالترغيب والترهيب، والتواصل مع الشعب الأرمني، والتعاون الوثيق مع نصارى غرب أوربا استطاع بلدوين أن يتمكن من حكم هذه الإمارة في عمق العالم الإسلامي، وكانت هذه الإمارة هي حاجز الصد الأول ضد سلاجقة فارس وشرق العالم الإسلامي لوقوعها في الطريق بينهم وبين منطقة الشام وبيت المقدس، حيث ستكون هناك بقية الإمارات والمالك الصليبية، وهي لكونها قريبة جدًّا من إمارة الموصل وديار بكر والجزيرة (وهي مناطق إسلامية صرفة من ناحية التركيبة السكائية)، فإنها كانت أشد الإمارات الصليبية إيذاءً للمسلمين، غير أنها من الناحية الأخرى كانت أضعف الإمارات الصليبية لبُعدها عن بقيَّة الإمارات الصليبية في الشام، ولعدم قدرتها على الإفادة من الصليبية لبُعدها عن بقيَّة الإمارات الصليبية في الشام، ولعدم قدرتها على الإفادة من

Michaud: op. Cit. 1, p. 235; Runciman: op. cit., 1, p. 211. (1)

Albert d'Aix, p. 443, & Guillaume de Tyr. 285. (Y)

الأساطيل الإيطالية في البحر الأبيض المتوسط('')، ولكونها تحكم شعبًا من الأرمن له أطماعه الخاصة، ثم لقربها من الموصل التي ستشهد - مستقبلاً - بهضةً إسلامية جهادية سيكون لها أثرٌ في حياة إمارة الوها.

ولنتُد بعد هذه الرحلة في مدينة الرها وما حولها إلى الجيوش الصليبية، وهي تقطع الطرق الوعرة في آسيا الصغرى من خلال طبيعة الجبال القاسية، وندرة الماء في بعض الأماكن، وحدوث ما يمكن أن نسميه بحرب العصابات من الأتراك المتفرقين هنا وهناك، إلا أنهم في النهاية وصلوا إلى المدينة المهمة جدًّا: مدينة أنطاكية، وكان وصولهم هذا في ٤٠١هـ ١٢ من أكتر ٩٠٠ (٣)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) محمد سهيل طقوش: تاريخ مبلاجقة الروم في آسيا الصغرى ص٩٢.

Raymond d'Agueiler, in peters, pp. 160. ff; William of Tyre, 1, pp. 204-220. (Y)

## حصار أنطاكية

#### أهمية أنطاكية

تُعَدُّ مدينة أنطاكية من أهم المدن في منطقة الشام وآسيا الصغوى، بل لا نبالغ إن قلنا أنها كانت من أهم مدن العالم القديم بأسره، وذلك لميزات خاصَّة تفوقت بها هذه المدينة على غيرها.

فهي اولاً. مدينة رئيسية منذ قديم الزمان، كانت تتخذها الدولة البيزنطية قدييًا عاصمة لمنطقة الشام بكاملها ولعدة قرون.

وثانيًا: هي مدينة دينية من الطراز الأول، حيث يعظِّم النصارى شأنها جدًّا، فهي أول مدينة أطلق فيها على أتباع المسيح اسم المسيحيين، وذلك كها جاء في سِفْز أعمال الرسل: ودُعي التلاميذ مسيحيين في أنطاكية أولاًً ١٠٠٠. وفي هذه المدينة أسَّس القديس بطرس أول أسقفية له (١)

وثنائنًا. وصل الفتح الإسلامي إلى هذه المدينة مبكرًا جدًّا، ففتحت بالإسلام في سنة ١٥هـ- ٦٣٦م على يد الصحابي المجاهد الجليل أبي عبيدة بن الجراح ﷺ، فهي إسلامية منذ أكثر من ٢٦٠ سنة (١

ويرجع الفضل في تحويلها إلى منطقة إسلامية واضحة المعالم إلى الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان ، الذي لاحظ تكرار الهجهات البيزنطية على هذه المدينة بالمذات، فقرر أن يُعطي فيها وحُولها إقطاعات ضخمة لمن ينتقل إليها من المسلمين؛ فرحل إليها المسلمون من دمشق وحمص ولبنان، بل ومن العراق، ليستوطنوا في هذه المنطقة، وبالتالي تغيرت التركية السكانية في المنطقة لصالح المسلمين، وصارت المدينة إسلامية آمنة،

<sup>(</sup>١) سفر أعمال الرسل: ٦٢/١١.

<sup>(</sup>۲) عمد حامد الناصر: الجهاد والتجديد ص ۷۹، 213 (۲) عمد عامد الناصر: الجهاد والتجديد ص ۷۹، 213 (۱) الماليال (۲)

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٢/ ٤٩٥،٤٩٤، وابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ والحبر ٢/ ١٠٥، وياقوت الحموي: معجم البلدان 1/ ٢٦٩.

خاصةً بعد تثبيت الأقدام الإسلامية في المدن التي تقع في شيالها مثل مرعش وطرسوس وملطية وغيرها<sup>(١)</sup>.

ورابعًا: فهذه المدينة صاحبة تاريخ تجاريً عظيم، فهي من أهم المراكز الاقتصادية في المنطقة، بل إنها كانت من مراكز التبادل التجاري المشهورة بين الدولة الإسلامية والدولة البيزنطية في الفترات التي كان السَّلم يغلب فيها على المُلاقة بين الدولتين''.

وخامسًا: تُعَدُّ هذه المدينة من أحصن مدن الشام، بل من أحصن مدن العالم آنذاك، وكانوا يقارنون حصانتها بحصانة القسطنطينية أحصن مدن العالم القديم<sup>()</sup>.

ولعلنا إذا نظرنا نظرة سريعة إلى جغرافيتها ندرك مدى الحصانة الطبيعية التي وهبها الله هجة غلامة المدينة، فضلاً عن القلاع والحصون؛ فالمدينة عاطة بالجبال العالية من جهتي الجنوب والشرق، ويحدها من الغرب نهر العاصي، وهي محاطة أيضًا من الشال بمستنقعات وأحراش. وفوق هذه الحاية الطبيعية فهي محاطة بأسوار عالية من كل جانب، وعلى هذه الأسوار ثلاثهائة وستون برجًا للمراقبة وإطلاق السهام والرماح والقذائف المشتعلة، فضلاً عن تلعة حصينة جدًّا من الصعب أن تُقتحم!

سادسًا: تقع هذه المدينة على أول طريق الشام للقادمين من آسيا الصغرى<sup>،،،</sup> وعلى ذلك فسقوطها يعني فتح الطريق للشام، كها أن بقاءها بها فيها من جنود وحامية يجعل تجاوزها دون إسقاط أمرًا في غاية الخطورة؛ لذلك لم يكن هناك بُدُّ للصليبيين من التوقف أمامها.

سابعًا: هذه المدينة وإن كانت مدينة داخلية غير ساحلية إلا أنها على مقربة جدًّا من البحر الأبيض المتوسط وموانئ السويدية واللاذقية، نما يجعل وصول المؤن إليها عن طريق البحر أمرًا ممكنًا بل ميسورًا.

<sup>(</sup>۱) البلاذري: فتوح البلدان ص١٦٠. (٢) Runciman: op. cit. 1, p. 213.

Grousset: Hist. des Croisades 1, p. 72. (\*) Chalandon: Premiere Croisade, p. 181. (£)

ثامنًا. التركيبة السكانية في داخل أنطاكية كان لها طابع خاص جنًّا، فعلى الرغم من قدم . توطُّن المسلمين فيها إلا أنه كان بها أعدادٌ كبيرة من النصارى الأرثوذكس، وأيضًا من النصارى الأرمن؛ وذلك للأهمية الدينية لهذه المدينة عندهم، وقد عاشوا قرونًا طويلة مع المسلمين في هذه المدينة في تعايش جميل، لم يعكر صفوه على مدار السنين فتنة طائفية ولا اضطهاد عنصري.

تاسعًا: التاريخ القريب لهذه المدينة شهد بعض التغيرات التي أضافت بعض التعقيدات إلى القصة، فهذه المدينة سقطت في أيدي الدولة البيزنطية في ٣٥٨هـ- أول نوفمبر سنة ٩٦٩م، في عهد الامبراطور نقفور فوقاس<sup>(١)</sup>، وأحدث سقوطها دويًّا هائلاً في العالمين الإسلامي والمسيحي، فهي وقت سقوطها كان قد مرَّ عليها أكثر من ثلاثة قرون بأيدي المسلمين، وهي في نفس الوقت المدينة الدينية المعظَّمة عند عموم العالم المسيحي بشقيه الأرثوذكسي والكاثوليكي، كها أن الدولة البيزنطية بعد سقوطها قتلت الكثير من أهلها، وأخرجت الباقي، وهجَّرتهم خارجها، واستقدمت جموعًا هائلة من المسيحيين ليعيشوا فيها، وظل الوضع على هذه الصورة إلى العقد الثامن من القرن الحادي عشر، أي بعد موقعة ملاذكرد الشهيرة سنة ٤٦٣هـ- ١٠٧١م؛ حيث شهدت منطقة أنطاكية هجرة مزدوجة من السلاجقة والأرمن، مما أدى إلى تغيُّر الخريطة السكانية من جديد، بل إن العنصر الأرمني غلب على التوزيعة الجديدة. وقد أدى الانهيار البيزنطي أمام السلاجقة إلى سعى الدولة البيزنطية إلى التعاون مع الأرمن - على كراهيتها لهم - لمقاومة السلاجقة؛ وهذا أدى إلى رسوخ قدم أكبر في المنطقة، بل تطاول الأرمن أكثر وأكثر، وخرجوا عن تبعية الدولة البيزنطية، وحاصر أحد أكبر قادتهم وهو فيلاريتوس مدينة الرها، واستولى عليها من البيزنطيين، وذلك في سنة ٤٦٩هـ- ١٠٧٧م، ثم في السنة التالية مباشرة ٤٧٠هـ- ١٠٧٨م استطاع فيلاريتوس أن يستولي على أنطاكية ذاتها بعد قتل آخر حاكم بيزنطي لها(٢).

غير أن الأرمن لم يحكموا أنطاكية إلا سبع سنوات فقط، حيث سقطت في يد سليهان

<sup>(</sup>١) ابن الأثر: الكامل في التاريخ ٢/ ٤٩٥،٤٩٤.

<sup>(</sup>٢) حامد غنيم أبو سعيد: الجبهة الإسلامية في مواجهة المخططات الصليبية ص٩١.

بن قُتلمش مؤسس دولة سلاجقة الروم، وذلك في سنة ٤٧٧هـ ١٩٨٥م (١)، ليبدأ فيها حكمًا إسلاميًّا من جديد بعد غياب ١٩٩ سنة متصلة. ومن جديد بدأ السلاجقة وعموم المسلمين يتزايدون في المدينة، وذلك جنبًا إلى جنب مع النصارى الأرثوذكس على أتباع الملمه بالبيزنطي، والأرمن الذين تكاثروا في السنوات الأخيرة. وهذا التاريخ القريب - كما نرى - أعطى تعقيدًا واضحًا للموقف، فأنطاكية متنازعٌ عليها بوضوح من الطوائف الثلاثة: المسلمين بقيادة السلاجقة، والدولة البيزنطية والأرمن، إضافة إلى القوة الجديدة القادمة من أوريا الغربة!

عاشرًا وأخيرًا: أنطاكية بالذات حلم كبير في ذهن بوهيموند، الزعيم النورماندي الشرس، فهو لا ينسى أنها كانت أُمنيَّة أبيه روبرت جويسكارد زعيم النورمان الإيطاليين الشهير، وأن أباه أرسل جيشًا قبل ذلك بسبعة عشر عامًا، وبالتحديد في سنة ٤٧٣هـ-١٨ لم لإسقاط أنطاكية، وكان على رأس هذا الجيش بوهيموند نفسه، ولكن هذا الجيش فشل في إسقاط المدينة الحصينة، والفشل في عُرْف هؤلاء القراصنة عار كبير، فهم لا يعيشون إلا على السلب والنهب والسرقة والقنص؛ ولذلك فإن بوهيموند لم ينس أنطاكية أبدًا، ويأخذ القضية كتأر قديم، ويضحي بكل شيء من أجل استحواذها، وليس في ذهنه دين ولا صليب، ولا يتحرك قلبه لقدس أو حجيج، ولا يخشى في ذلك إمبراطور الدولة البيزنطية الذين يصاحبونه في هذه العمليات الذي تظاهر بالصداقة له، ولا زعاء الحملة الصليبية الذين يصاحبونه في هذه العمليات الإجرامية. إن المسألة عنده مسألة شخصيَّة تمامًا، وسيبيع كل شيء ويشتري إنطاكية!

هذه أمور عشرة جعلت فضية أنطاكية فضية معقدة جدًّا، وهي محطُّ أنظار الجميع، وعليها سيكون التنافس بين كل القوى الموجودة في المنطقة.

مَن الذي يحكم أنطاكية في ذلك الوقت؟

كان يحكمها أحد العسكريين التركهان الأشداء، وهو ياغي سيان، ومن خلال استعراض قصته سنجد أنه كان من الزعماء السياسيين والعسكريين المتميزين، وكانت له

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ١٠ / ١٣٨،١٣٩.

حكمة بالغة في التراتيب الإدارية، والمواقف السياسية، والقتال الحربي، وإن لم يكن متحليًا بالأخلاق الإسلامية الرفيعة، فليس عنده مبدأ معين، فقد يصادق إنسانًا ويعاديه في يوم آخر لتعارض المصالح'')، وهو في قتاله لا يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، ولكن يقاتل من أجل حب البقاء، وحب التملك والسيطرة، وحب الكرسيُّ، وما إلى ذلك من أمور اللنيا.

وهذه النوعية من الحكام - مع كفاءتها السياسيَّة والعسكريَّة - لا تصلح للحفاظ على هيبة المسلمين طويلاً، فهم - لا شكَّ - يسقطون وتسقط معهم الشعوب التي قبلت بهم، وتسقط كذلك المدن والدول التي يحكمونها. إن النصر في المفهوم الإسلامي لا يكون إلا من عند الله، والله عَلَّى لا ينصر إلا من نصره، يقول تعلى: ﴿إِنْ تَنْصُرُوا اللهِ يَنْصُرُكُمُ اللهِ يَنْصُرُكُمُ اللهِ يَنْصُرُكُمُ اللهِ يَنْصُرُكُمُ اللهِ يعلى اللهِ عند اللهِ عالم عند الله عند

وهذا الذي لم يضع نصر الله في حساباته لا ينصره الله ﷺ أبدًا، وإن قعد في كرسيًّه عشرات السنين، وإن تعلّم علوم الحرب والسياسة، وفقّه في أمور القيادة والإدارة.

ولعلنا إذا راجعنا قصة ياغي سيان نفهم طبيعته، ومن تُمَّ نفهم قصة حصار أنطاكية.

لقد كان ياغي سيان قائدًا من القوَّاد المهرة للسلطان السلجوقي الشهير ملكشاه بن الب أرسلان الذي قاد دولة السلاجقة العظام، وهي التي كانت تسيطر على فارس والعراق وأجزاء من الشام من سنة 318هـ إلى سنة 608هـ من ١٠٧٧ إلى ١٠٩٣م، وكان أخو ملكشاه وهو تنش بن ألب أرسلان يمكم الشام، وحدث قتال بين تنش وسليان بن قنامش زعيم سلاجقة الروم الذي حرَّر أنطاكية بعد احتلال دام ١١٩٩ سنة من اللولة البيزنطية، وذلك في سنة ٤٧٧هـ - ٥١٠٩م، وكانت نتيجة قتال تنش وسليان أن قُتال سليان، وذلك في سنة ٤٧٧هـ - ١٠٩م، وكانت نتيجة تنال تنش وسليان أن قُتال سليان، نزع أنطاكية من أملاك تنش أمم، غير أن ملكشاه نزع أنطاكية من ملك أخيه وأعطاها إلى ياغي سيان، وذلك في سنة ٤٧٩هـ - ١٠٨٨م (٣٠). وهذا

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٦/ ٣٠٠.

 <sup>(</sup>١) على الصلابي: دولة السلاجقة ص٢٩٠٤.
 (٣) ابن واصل: مفرج الكروب ١٩/١٩.

موقف تجاه ياغي سيان، ومرت السنوات ومات ملكشاه في سنة ٤٨٤هـ ١٠٩٢م، أي بعد خمس سنوات من ولاية ياغي سيان على أنطاكية، ومع أننا توقعنا صدامًا قويًّا بين تتش وياغى سيان على أنطاكية، إلا أن ياغى سيان استطاع بحكمته وسياسته أن يتقرب إلى تتش مما جعله يُقِرُّه على أنطاكية، بل وبدأ ياغى سيان يخطب لتتش في أنطاكية(١٠، ثم اشترك ياغي سيان مع تتش سنة ٤٨٨هـ- ١٠٩٥م في حرب بركياروق بن ملكشاه ابن أخي تتش! وانخذل ياغي سيان أثناء القتال؛ مما أدى إلى هزيمة تنش وقتله في سنة ٤٨٨هـ– ١٠٩٥م(٢)، ليعود ياغي سيان إلى حكم أنطاكية منفردًا، ويتولى أولاد تتش حكم الشام بالتقاسم، فيأخذ رضوان بن تتش حلب، ويأخذ دقاق بن تتش دمشق (٣).

وكعادة هذا الزمان دار الصراع بين الإخوة بغية التوسع والتملك، وأسرع كل زعيم يضم إليه ما حوله من مدن، وطمع رضوان زعيم حلب في أنطاكية القريبة، فحدث بينه وبين ياغي سيان شقاق وصراع، انتصر فيه ياغي سيان وبقي محتفظًا بأنطاكية، ثم دارت حرب مباشرة بين رضوان زعيم حلب ودقاق أخيه زعيم دمشق وذلك في سنة ٤٨٩هـ- ١٠٩٦م، وللعجب الشديد فإن ياغي سيان انضم إلى رضوان! وحاول رضوان احتلال دمشق ولكنه فشُل في ذلك(٢٠). ثم مرت الأيام وأراد دقاق أن يغزو حلب، فانضم ياغي سيان في هذه المرة إلى دقاق في الحرب ضد رضوان، غير أنهم لم يتمكنوا من غزو حلب(٥)!!

إنه كان يعيش حياة الجنود المرتزقة الذين يقاتلون في جيش بغية درهم أو دينار، فإذا دفع الطرف الآخر أكثر انضم إليه ونسي ولاءَه الأول.

إنَّ هذه القصة لا تعطينا فقط انطباعًا عن طبيعة حاكم أنطاكية ياغي سيان، بل تعطينا انطباعًا أوسع وأشمل عن طبيعة ذلك الزمن بأسره، فهؤلاء هم الحكام في منطقة الشام يوم غزو الجيوش الصليبية.

<sup>(</sup>١) ابن العديم: زيدة الحلب ١٠٨/٢. (٢) ابن العديم: زبدة الحلب ٣/ ١١١. (٣) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ١٠/ ٢٤٥،٢٤٤، وابن العديم زيدة الحلب ٢/ ١٢٠.

<sup>(</sup>٤) ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق ص١٣٢.

<sup>(</sup>٥) أبو الفدا: المختصر في تاريخ البشر حوادث سنة (٤٩١هـ).

وليست المشكلة في الحكام فقط، فهؤ لاء الزعياء لا يقاتلون بمفردهم في الحروب، إنها يقاتلون بجيوش، ومن وراء الجيوش شعوب، ولا شك أن هذه الجيوش التي لا تعرف لها قضية، وهذه الشعوب التافهة المغيَّلة تستحق ما يحدث لها من نكبات وأزمات.

وهكذا عندما جاءت الجيوش الصليبية حول أنطاكية في أكتوبر سنة ٢٠ هـ-١٠٩٧م، كان ياغي سيان حاكمًا للمدينة منذ عشر سنوات كاملة، وعلى خلاف وشقاق كبير مع أقرب المدن إليه وهي حلب، والعلاقة بينه ويبن المدن الأخرى عَلاقات فاترة لا تقوم إلا على المصالح والمنافع الدنيوية.

وجاء الصليبيون بحدِّهم وحديدهم! وأحكموا قبضتهم حول المدينة!

#### دهاء بوهيموند

وقف الجيش النورماني الإيطالي بقيادة بوهبموند أمام الجهة الشيالية للمدينة عند باب بولس، ووقف جيش جودفري بوايون في الجهة الشيالية الغربية في مواجهة باب الجنينة، ووقفت بقية الجيوش وعلى رأسها روبرت وستيفن وهبو والأمير ريمون الرابع كلهم من الناحية الغربية أمام باب الكلب()، وكما ذكونا قبل ذلك فإن الناحية الشرقية والجنوبية كانت محاطة بالجبال العالية؛ ولذلك لم يكن عندها جيوش ()).

وغني عن البيان أن الدولة البيزنطية كانت تشارك في هذا الحصار بسرية بيزنطية على رأسها قائد محترف هو تاتيكيوس Tatikios؛ وذلك لكي يحفظ حق الدولة البيزنطية في المدينة بعد سقوطها.

وكان بالمدينة - كها مرَّ بنا - عددٌ كبير من النصارى الأرثوذكس والأرمن؛ تقول الرواية اللاتينية أنهم خرجوا من المدينة بمجرَّد قدوم الجيوش الصليبية، وأمدوهم بأسرار كثيرة عن مداخل المدينة ومخارجها ووسائل الدفاع وكميات المؤن وأعداد المقاتلين، وما إلى ذلك من معلومات تسهَّل فتح المدينة ".

<sup>(</sup>٢) Guillaume de Tyr 1, pp. 174-175. (١) ياقوت الحموي: معجم البلدان، مادة أنطاكية. ( Gesta Francourn. P.69. (۲)

وكان ياغي سيان قد أعدَّ المؤن الكثيرة التي تكفي الحياة المدنية لمدة طويلة من الزمن<sup>(۱)</sup>، وكذلك استعد الصليبيون بكميات من المؤن جمعوها من القرى المجاورة عن طريق السلب والنهب<sup>(۱)</sup>، كما وصل إلى ميناء السويدية عند مصب نهر العاصي (وهو ميناء قريب جدًّا من أنطاكية) أسطولٌ جنويٌّ يحمل إمدادات مهمة للصليبين<sup>(۱)</sup>.

وفوق ذلك فميناء اللاذقية القريب أيضًا كان قد وقع تحت سيطرة القرصان البولوني ونهار<sup>(1)</sup>، وكان يمد الصليبيين بها يحتاجونه من مؤن. وهكذا أغلق الصليبيون الطرق المؤدية إلى أنطاكية وسيطووا على الموانئ الغربية، ولم يعد أمام المسلمين المحاصرين إلا ما هو داخل المدينة من مؤن وسلاح.

ومن داخل المدينة المحاصرة أرسل ياغي سيان رسائل تطلب النجدة من زعباء الإمارات الإسلامية المجاورة. وما من شك أنه لم يستطع أن يرسل رسالة إلى رضوان أمير حلب نظرًا للخيانة القريبة التي فعلها ياغي سيان بانضيامه إلى دقاق بعد أن كان عالفًا لرضوان؛ لذلك أرسل ياغي سيان إلى دقاق ملك دمشق، وجناح الدولة أمير همى، وهما يقعان على بُعد أكثر من مائة وأربعين كيلو مترًا من المدينة، بل إنه أرسل إلى كربوعا أمير الموصل التي تقع على بُعد سبعائة كيلو متر، وكذلك إلى بركياروق سلطان سلاجقة فارس وهو أبعد وأبعد (6)، ولم يتمكن كها ذكرنا من طلب المساعدة من حلب التي تقع على مسافة أقل من ستين كيلو مترًا من أنطاكة!!

ومرت الأيام ثقيلة على الطرفين؛ فالمدينة المحاصّرة لا يصل إليها أي إمداد خارجي، وكذلك الصليبيون يمرون بأزمة واضحة؛ إذ إن الجيوش هاتلة، والمؤن ليست كافية في

Runciaman, op. Cit., 1, p. 215. (1)

Raymond d'Agueiler, in Peters, pp. 160 ff; William of Tyre, 1, pp. 204-220; (Y) ... Hagenmeyer, "Chronologie", pp. 514-516, 529-530

Raymond d'Agiles (Hist. Occid. Lll), p. 242 & Carfo (Hist., Occid V), p. 50 (r) Hevd: Hist. du Commerce, 1, p. 133. (£)

<sup>(</sup>٥) ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق ص١٣٤.

هذه المنطقة المحدودة، وهم لا يستطيعون الابتعاد كثيرًا عن أنطاكية؛ لكي لا يعطوا فرصة للمحاضرين أن يخرجوا. وقد حدث ذات مرة أن ابتعدت بعض الجيوش الصليبية للإغارة على بعض القرى، فخرج ياغي سيان لقتال الجيوش المتبقية، وكاد ينتصر عليهم لولا مهارة بوهيموند وسيطرته على الموقف حتى عودة بقية الجيوش<sup>(۱)</sup>. وهكذا صار الحصار صعبًا على الصليبيين كما كان صعبًا على المسليبين أشق وأصعب، وخاصة أن الحصار بدأ في ١٩٤٠هـ ٢١ من أكتوبر ١٠٩٧م، وقد دخلت الأشهر الباردة، وهم في العراء يعانون الجوع والبرد.

وبعد مرور أكثر من شهرين على الحصار جاءت نجدة إسلامية من دمشق على رأسها دقاق السلجوقي، ومن حمص وعلى رأسها جناح الدولة حسين بن ملاعب، والثقوا مع الجيش الصليبي في منطقة جنوب أنطاكية عند البارة (أ) في آخر ديسمبر ٤٩٠هـ الجيش الصليبي في منطقة جنوب أنطاكية عند البارة (أ) في آخر ديسمبر ١٠٩٧ه معركة ظهر فيها تفوق المسلمين وإن لم يحققوا نصرًا حاسيًا (أ) ومع ذلك فقد قرر دقاق الانسحاب والعودة إلى دمشق ليؤمن مدينته، ويدرس الموقف من جديدا وفي هذه الأثناء أرسل له الصليبيون رسالة يسكنونه فيها ويُخلِّرونه، إذ قالوا له أنهم ما جاءوا إلى هذه المناطق إلا لتحرير المدن الشيالية التي كانت ملكاً للدولة البيزنطية مثل الرها وأنطاكية، المناطق إلا لتحرير المدن الشيالية التي كانت ملكاً للدولة النيزنطية مثل الرها وأنطاكية أنطاكية تواجه مصيرها، وسكن في مدينته (ألا)!

وهكذا عاد الموقف صعبًا من جديد، ولكن مع بدايات السنة الميلادية الجديدة ودخول شهر يناير ٤٩١هـ- ١٩٧،م، واشتداد البرد وقلة الزاد بدأت الأزمة تتفاقم جدًّا في المعسكر

Idem. P. 202. (1)

 <sup>(</sup>٢) البارة: بليدة في منطقة أريحا محافظة أدلب السورية، كان بها حصن، ما زالت خرائب شاهدة على عظم ماضيها. معجم البلدان.

Setevenson: op. cit., p. 26. (r)

<sup>(</sup>٤) ابن العديم: زبدة الحلب ٢/ ١٣٢.

<sup>(</sup>٥) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ١٥.

الصليبي، بل نشأت الفوضى بين الجند، وظهرت الاعتراضات هنا وهناك، بل ظهرت دعوات بفك الحصار، بل وأشد من ذلك بدأت تظهر حالات هروب من المنطقة بكاملها، وكانت المفاجأة أنه كان على رأس الهاربين بطرس الناسك الذي كان يُجيِّع الجيوش في فرنسا قبل ذلك، مما يؤكّد عدم وجود البُعد الديني تمامًا في رؤيته، ولقد جدَّنانكرد في إثره حتى عثر عليه وهو في طريقه للقسطنطينية، وأجبره على العودة للبقاء مع الجيش الصليبي (١)، وكانت عودته عودة غزية مشينة، وضَّحت أهداف الحملة الصليبية تمامًا.

كان بوهيموند النورماني يرقب كل هذه الأوضاع، ويجاول أن يوظف الظروف خدمة مآربه الخاصة، ومطامعه الكبيرة في الحصول على أنطاكية لصالحه هو، وكان يعلم أن الأمراء الصليبين سينافسونه فيها، كما أن صديقه الامبراطور البيزنطي لن يسمح له بأخذ أنطاكية (٢)، التي تعتبر من أهم المطامع البيزنطية في المنطقة. في إذا يفعل بوهيموند إزاء هذا الوضع؟!

لقد كان داهيةً على أعلى مستوى، وكان ماكرًا إلى أبعد حدود المكر!

لقد أعلن بوهيموند - وهم في هذه المرحلة الحوجة من الحصار - أنه ما عاد يطبق البقاء في هذه الظروف، وأن عنده ارتباطات كبيرة خاصَّة بمملكته في إيطاليا، ومن تُمَّ فهو سيسحب جيشه من الحصار، ويقفل راجمًا إلى إيطاليا(١٠٠)

لقد كانت هذه كارثة بالنسبة للجيوش الصليبية! فالجميع يعلم أن أقوى الفرق مطلقًا هي فرقة بوهيموند، ولعله هو أمهر القادة وأقدرهم على وضع الخطط الحربية وأصبرهم على القتال، وعودة بوهيموند إلى إيطاليا كانت تعني بالنسبة لهم فشل الحملة الصليبية، وضياع كل المكاسب المتحققة والمرجوة، وضياع كل ما جرى إنفاقه حتى هذه اللحظة من أموال وأرواح وأروات.

Gesta Francorum, pp. 77-79. (1)

<sup>(</sup>٢) ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق ص١٣٥.

Grousset: Hist. des Croisades 1, p. 70. (r)

لقد كان تهديدًا مجمل كارثة للصليبين، وكان بوهيموند القائد الماكر يعلم قيمته في الحيش، ولم يكن في قرارة نفسه يفكر في العودة، فإنه ما جاه إلى هذه البلاد نصرة للرب، ولا حماية للحجيج، ولا صداقة للإمبراطور البيزنطي، إنها جاء من أجل أنطاكية، وأنطاكية فقط، فعوقفه هذا لم يكن إلا لعبة سياسية خطيرة، ولكنه لعبها بدرجة عالية من الاحتراف!

دبَّ الهلم في قلوب زعماء الجيوش الصليبية، والتفوا حول بوهيموند يتوسلون إليه ألا يتركهم، ثم اجتمعوا على منحه أنطاكية له خالصة دون مشاركة في حال سقوطها، فتحقق له ما يريد؛ ومن هنا قرر البقاء والعمل معهم بكل طاقته!! وهكذا سيطر بوهيموندعلى الموقف مع زعماء الجملة الصليبية".

لكن بقيت له مشكلة، وهي وجود السرية البيزنطية بزعامة تانيكيوس، واتفاقية المسطنطينية التي تقضي بتسليم أنطاكية إلى الدولة البيزنطية، ويمين الولاء والتبعية الذي أقسمه لهذا الاممراطور قبل ذلك<sup>77</sup>.

ماذا يفعل في هذه الالتزامات؟!

لقد بدأ برهبموند في استفراز القائد البيزنطي تاتيكيوس، وبدأ ينكر أي جهود بيزنطية في المساعدة، بل بدأ يفعل ما هو أخطر إذ أشاع أن هناك تنسيقًا سريًّا بين تاتيكيوس والأثراك المسلمين، وأن هناك خيانة للقضية الصليبية، وهذا قد حدث قبل ذلك عند إسقاط نيفية، فلهاذا لا يجدث الآن؟

أثارت هذه الإشاعات غضب تاتيكيوس، فأسرع إلى الزعماء الصليبيين يشكو لهم، غير أنهم وجدوها فرصة للتخلص من الالتزامات تجاه الدولة البيزنطية، وقالوا أن الدولة لم تساعدهم في أزمتهم بشيء يُذكر، ومن تَمَّ فهي البادئة بنقض الاتفاقية، وفي هذا مبرر للصليبين ألا يلتزموا باتفاقيتهم. وهنا شعر تاتيكيوس بالخطر على نفسه، فانتهز الفرصة

<sup>(</sup>١) رنسيان: تاريخ الحروب الصليبية ١/ ٣١٧،٣١٦،

Chalandon: Alexis Comnene, p. 201 & Premiere Croisade p. 193.

Brehier: op. cit., p. 213. (Y)

وهرب ليلاً إلى قهرص عن طريق ميناء السويدية (١٠). وهكذا تحقق هدف بوهيموند في إبعاد الدولة البيزنطية عن الساحة على الأقل عند لحظات سقوط أنطاكية، ويذلك يضمن أن تكون له لا لغيره! ويدأ بوهيموند من جديد ينسق الجيوش، ويرسل الفرق هنا وهناك للإتيان بالمؤن والغذاء، وأخذ يبثُّ الحاسة في قلوب الجنود الصليبيين وزعائهم (٢٠).

# سِفارة عُبيدية

في هذه الأثناء وفي ٤٩١هـ- يناير سنة ١٠٩٨م حدث أمر غيَّر كثيرًا في سير الأحداث، وأضاف قوة ملموسة إلى المعسكر الصليبي؛ لقد جاءت سفارة من دولة مصر تعرض التفاهم والتفاوض مع الجيش الصليبي لتحقيق مصالح مشتركة!!

لقد كانت مصر في ذلك الوقت تحت حكم العبيدين المعروفين بالفاطمين، وهم كها ذكرنا من الشيعة الإسهاعيلية، وكانوا على خلاف كبير مع السلاجقة الشُنَّة، وكذلك مع الخلافة العبيديون في التعاون مع الصليبين لحرب السلاجقة السنة!! وكان الخليفة العبيدي في ذلك الوقت هو المستعلي بالله، وإن كانت الأمور كلها في يد الوزير الأفضل بن بدر الجالي. وكان عرض الدولة العبيدية يشمل الاتفاق مع الصليبين على تقسيم الشام بينها، فيأخذ الصليبيون أنطاكية ومدن الشال، بينها يأخذ العبيديون بين بلت المقدس. وكان العبيديون بالفعل يسيطرون على بيت المقدس حيث قاموا باحتلاله سنة ٩١١ع. ١٩٩٩م حيثا كان السلاجقة مشغولين بحرب الصغيري في آسيا الصغري ٣٠.

لقد كانت هذه السفارة تحمل البشريات للجيش الصليبي، بينها كانت طعنة نافذة في صدر – بل في ظهر – الأمة الإسلامية!!

لقد كان لها من الآثار السلبية ما يخرج عن حدِّ التخيل:

فاولاً: رفعت هذه السفارة جدًّا من معنويات الجيش الصليبي؛ إذ علموا أنهم

Setton: op cit., pp. 313-314; Runciaman, op. Cit., 1, p. 224. (1)

<sup>(</sup>٣) ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق ص١٣٥. Michaud: op. Cit., 1, p. 304. (٢)

يتعاملون مع أمَّة ضاتعة، ليس لها من همَّ إلا التملك والثروة، وأنهم على استعداد لبيع بعضهم البعض، ولو كان المشترى هم الصليبيون.

وثانيًا: سيودّي هذا الجهد العبيديّ إلى تشتيت السلاجقة السُّنَّة، وإحداث الاضطراب بين صفوفهم؛ فالصليبيون سيهاجمون من الشيال، والعبيديون من الجنوب.

ثالثًا: سيأمن الصليبيون من هجوم الدولة المصرية التي كانت تملك جيشًا كبيرًا، إضافةً إلى أسطول بحري قوي، كان من الممكن أن يغيِّر الموقف في أنطاكية وغيرها لو كان يملكه مخلصون للمسلمين.

رابعًا: وهو أمر مهم جدًّا أن هذه السفارة تعني الاعتراف من الدولة المصرية لهذا الكيان الجديد القادم على أرض المسلمين، وأن له الأحقية الشرعية في أرض أنطاكية (١٠) وعندها لا يجوز للمسلمين أن يطالبوا بهذه الأرض، فقد أعطوها في مقابل أرض بيت المقدس، وسينسى الناس بعد ذلك أن كلتا الأرضين مسلم!!

لقد كانت خيانة بكل المقاييس!

ولقد أظهر الصليبيون الترحاب بالسفارة مع أنهم يعزمون تمامًا على أخذ بيت المقدس، بل ويعلنون ذلك جهرةً في كل محافلهم، ولكنهم قبلوا بهذا الطرح مؤقتً<sup>(٦)</sup>، وسوف يتجاهلونه مستقبلاً كما تجاهلوا وعودهم للدولة البيزنطية، وهو ما يسمى في أعرافهم سياسة، ولكنها - للأسف - سياسة لا تنجح إلا مع الأغبياء أو العملاء! ولقد كان كثير من زعياء المسلمين في ذلك الوقت من أحد هذين الصنفين أو منها ممًا!

كان هذا هو موقف الدولة العبيدية الشيعية.

#### هزيمة القوات المعاونة

وماذا كان موقف رضوان بن تُتش حاكم حلب؟!

إن موقفه خطير جدًّا؛ فهو وإن كان على خلاف مع ياغي سيان إلا أنه يعتبر أنطاكية من

<sup>(</sup>١) سعيد عاشور: الحركة الصليبية ١٦٣١.

متلكاته الشخصية (1) وأن ياغي سيان استولى عليها، ومن ثمَّ فالصليبيون الآن يأخذون جزءًا من ميراثه، فوق أنهم قريبون جدًّا منه، وقد يتوجَّهون إلى حلب بعد سقوط أنطاكية؛ لذلك التهز رضوان فرصة قدوم طلب نجدة من ياغي سيان بعد أن يُيس ياغي سيان من دقاق وغيره، فأسرع بتجهيز جيش لملاقاة الصليبين، وصاحبه في حملته أمير حماة وبعض القوات من ديار بكر (1)، واجتمعت كل القوات في حارم على بُعد ثلاثين كيلو مترًا شرق أنطاكية.

إنهم لم يخرجوا ليحفظوا دين الإسلام وأرضه وأعراض المسلمين!! بل خرجوا حفظًا لأملاكهم، أو ذرًّا للرماد في العيون.

وهذه النوعية من الجيوش لا تُنصر عادةً!

تم الاتفاق بين رضوان من ناحية وياغي سيان من ناحية أخرى على الحروج في وقت متزامن من حارم وأنطاكية لحرب الصليبيين من الشرق والغرب، فيقع بذلك الصليبيون في كمين بين الفريقين<sup>(7)</sup>.

الخطة محكمة، لكن القلوب مريضة والأجساد عليلة!

تسربت أنباء الخطة عن طريق نصارى حلب إلى الجيش الصليبي<sup>(1)</sup>، فخرج بوهيموند بنفسه على رأس فوقة صغيرة من الفرسان تبلغ سبعائة فارس فقط، وترك جيشه محاصِرًا الأنطاكية، والتقى بوهيموند بهذه الفرقة الصغيرة مع جيوش حلب وحماة وديار بكر عند بحيرة العمق في شرق أنطاكية (6)، وللأسف الشديد فإن كثرة الجيوش الإسلامية لم تغني عنها شيئًا، وإذا بالقلة الصليبية تسيطر على الموقف بسرعة، وأسرعت الجيوش الإسلامية بالفرار (1)، وقُتل منهم عدد كبير، وقطّه بوهيموند رءوسهم، وحملها

Setton: op. cit., 1, p. 315. (1)

<sup>(</sup>٢) ابن العديم زيدة الحلب ٢/ ١٢٩.

Grousset: Hist. des Croisades, 1, p. 86. (٣)

Guillaume de Tyr, 1, p. 194. (£)

Chalandon: Premiere Croisade pp. 195. (o)

<sup>(</sup>٦) ابن العديم: زيدة الحلب ٢/ ٣٤٧. Guillaume de Tyr, 1, p. 196. ٣٤٧ /١

على أسِنَّة الرماح، وعاد مسرعًا إلى أنطاكية. في هذه الأثناء كان ياغي سيان قد خرج لحرب المجيوش الصليبية بعد ابتعاد بوهيموند، إلا أنه - للأسف - هُزم هو الآخر فدخل مسرعًا إلى حصونه، ثم جاء بوهيموند والقي بالرءوس المقطَّعة داخل أسوار أنطاكية؛ ليرسل رسالة رعب إلى ياغي سيان وشعبه (1)!

استمر حصار أنطاكية، بل وبدأ الصليبيون في بناء قلعة مجاورة على تل قريب من أسوار أنطاكية لاستخدامها في قصف أسوار أنطاكية، والتحصن بداخلها من السهام المسلمة <sup>77</sup>. وأثناء بناء القلعة، وفي ٤٩١هـ ٤ من مارس سنة ١٠٩٨م وصل أسطول إنجليزي إلى ميناء السويدية يحمل كميات كبيرة من الزاد والسلاح وآلات الحصار؛ مما رفع معنويات الجيش الصليبي جدًّا، ثم تمَّ لهم بناء القلعة في ٤٩١هـ ١٩ من مارس دفع معنويات الجيش الصليبي جدًّا، شكل أكبر وأخطر <sup>77</sup>.

جدد ياغي سيان استغانته بسلطان سلاجقة فارس بركياروق، وكذلك بواليه على الموصل كربوغا<sup>(1)</sup>، وقد استجاب كربوغا لنداء ياغي سيان، وجهَّز جيشًا كبيرًا، ولكنه – للأسف – قرر أن يحاصر الرها ويحاول إسقاطها قبل أن يأتي إلى أنطاكية، والذي دفعه إلى ذلك قرب إمارة الرها – وعلى رأسها الداهية بلدوين – من إمارة الموصل، فخيّيي كربوغا إن أخذ جيشه وذهب إلى أنطاكية -وهي على بُمد أكثر من سبعيائة كيلو متر من الموصل أن يهجم بلدوين على الموصل الخالية من الجيوش. وهكذا أضاع هذا الأمر عدة أسابيع من كربوغا<sup>(6)</sup>، وهو في عاولة فاشلة لإسقاط الرها، ولم يتحرك في اتجاه أنطاكية إلا في 184هـ أواخر شهر مايو 194٨.

أثار قدوم كربوغا في الطريق إلى أنطاكية الفزع في الجيش الصليبي، فالأخبار تْقول أن

Gesta Francorum. pp. 80-86. (1)

Cam. Med Hist. vol. 5, p. 291. (Y)

Guillaum de Ttr, 1, p. 198. (٣)

Michaud: op. cit., pp. 264-267. (٤)

 <sup>(</sup>٥) وليم الصوري: تاريخ الأعمال المنجزة في ما وراه البحار ٢١٩،٣١٨، ونسيان: تاريخ الحروب الصليبية
 ٣٤٦/١.

جيشه كبير، والصليبيون قد تعبوا من طول الحصار، فقد مرت عليهم حتى الأن أكثر من سبعة أشهر، وهم مرابطون أمام أسوار أنطاكية، وفي هذه الحالة السيئة وفي يوم ٢ من يونيو ١٩٩٨م قرر ستيفن دي بلوا الانسحاب من المعركة ليأسه من فتح أنطاكية، وأخذ معه عدد كبير من الفرنسيين، واتجه إلى ميناء الأسكندونة ليقفل عائدًا إلى فرنسا(١)!

لقد تأرَّم الموقف جدًّا على الفريقين!

### سقوط أنطاكية

لكن في هذه الأثناء لعبت الخيانة دورها؛ لقد ظهر في أنطاكية رجل أرمني الأصل تظاهر بالإسلام اسمه نيروز أو فيروز، وتبادل الرسائل السرية مع الأرمن الموجودين في الجيش الصليبي، وكان كثير من الأرمن، من أهل أنطاكية خرجوا من المليبية عند بده الحصار وانضموا إلى الجيش الصليبي "، وقال هذا الرجل الأرمني: إنه يعلم أسرارًا قد تسهل فتع حصون أنطاكية. لقد كان هذا الرجل القرئم سيان، وكان ياغي سيان يوليه حراسة عدد من أبراج أنظاكية المهمة. وصلت هذه المعلومات إلى بوهيموند واعظاعاً في البلد بعد سقوطها، فأتوه بوهيموند على ذلك"، جمع بوهيموند زعاء الحملة الصنيبية وأعاد على أسياعهم خطورة الموقف، وتيقن مرة ثانية من أنهم سيسلمونه أنطاكية من نونيو ۱۹۸۸ أي بعد يوم واحد من رحيل ستيفن دي بلوا ومن معه من الفرنسيين. من يونيو ۱۹۸۸ أي بعد يوم واحد من رحيل ستيفن دي بلوا ومن معه من الفرنسيين. فتح نيروز الأرمني الأبواب في برجه وفي بغض الأبواج المجاورة، بل إن بعض الروايات تذكر أنه قتل أخًا له؛ لكي لا يكشف قصة المؤامرة، وهكذا انسابت الجيوش الصليبية تذكر أنه قتل المائلة داخل الملدية مع الساعات الأولى من الصباح. أسرعت الأرمن في داخل الملدية

Runciman, op. cit., 1, p. 238. (1)

<sup>.</sup>Gesta Francorunm, p. 69 (Y)

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٨/ ١٦٨، وابن العديم: زبدة الحلب ٢/ ١٣٤.

<sup>.</sup>Gesta Francorunm, p. 100 (1)

بالانضهام إلى الصليبيين<sup>(۱)</sup>، وأدرك ياغي سيان المؤامرة بعد فوات الأوان، وقرر الهروب في مجموعة من الاتراك، غير أن الأرمن من أهل أنطاكية أحاطوا به وقتلوه، وحملوا رأسه إلى الصليبيين<sup>(۱)</sup>؛ لتسقط بذلك كل عزيمة عند الشعب المسلم والجنود على حد سواء.

وسادت موجة من الذعر هائلة في داخل أنطاكية، وانطلق الصليبيون يستبيحون المدينة بعد الحصار الطويل، وقتل من الرجال والنساء والأطفال ما نجرج عن حد الإحصاء، وسبيت أعداد هائلة من النساء والأطفال<sup>٣١</sup>، وسرعان ما ارتفعت أعلام بوهيموندالنورماني على أسوار أنطاكية وأبراجها.

لقد كان سقوطًا مروعًا هزَّ العالم الإسلامي بأسره، كما هزَّ العالم المسيحي.

إنها المدينة القديمة الجميلة الحصينة التي تحمل تاريخًا إسلاميًّا مسيحيًّا طويلاً، ثم إنه السقوط المروع بعد حصار أكثر من سبعة أشهرٍ متصلة، ثم إنها المذبحة الهائلة التي سقط فيها عشرات الآلاف من المسلمين<sup>(1)</sup>!

وأسرع الصليبيون لدفن الجثث المتراكمة؛ لئالا تنتشر الأوبئة في المدينة نُتُهلك الجيش بأكمله، وبدءوا أيضًا: في الانتشار في الحصون والأبراج، وسيطروا سيطرة كاملة على مداخل المدينة وغارجها<sup>(ه)</sup>.

وفي هذه الأثناء كان كربوغا يتحرك بجيشه من الرها بعد أن يُص من إسقاطها، ثم توقف في مرج دابق على يُعد ٢٥٠ كيلو مترًا تقريبًا من أنطاكية، حيث عقد اجتهاعًا مع بعض رءوس الإمارات من الأمراء والملوك ليكون جيشًا كبيرًا لإنفاذ أنطاكية، وكان جيش كربوغا هذا مرسّلاً من قبل بركياروق سلطان السلاجقة وأقوى الشخصيات السلجوقية في ذلك الوقت؛ لذلك أذعن لكربوغا عدد كبير من الأمراء منهم دقاق صاحب دمشق، وأرسلان تتش صاحب سنجار، وجناح الدولة أمير حص وغيرهم، غير

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٨/ ٤١٧.

<sup>(</sup>٢) ابن العديم: زبدة الحلب ٢/ ١٣٤. (٣) ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق ص١٣٥.

<sup>(</sup>٤) قدرت المصادر الصليبية عدد المسلمين الذين ذبحهم الصليبيون في أنطاكية بعشرة آلاف.

Michaud: op. cit., 1, 292 (0)

أن رضوان صاحب حلب رفض الخروج في جيش فيه أخوه دقاق عدوه اللدود(١٠)!!

#### فشل الحصار الإسلامي لأنطاكية

وهكذا خرج الجيش السلجوقي الكبير إلى أنطاكية، ووصل إليها بعد حوالي ستة أيام من سقوطها، وحاول كربوغا اقتحام المدينة ولكنه فشل لحصانتها أأن، فقام بضرب الحصار حولها، لتنقلب الآية؛ فالصلبيون داخل أنطاكية محصورون، والمسلمون من خارجها تحاجرون فا! وقد بدأ هذا الحصار في ٨ من يونيو ١٩٩٨، أأن.

وعاش الصليبيون معاناة حقيقية، فالمدينة كانت قد خلت نقريبًا من الغذاء بعد حصار المسلمين بها مدةً سبعة أشهر متصلة، وشعر الصليبيون بالندم لقدومهم إلى الشرق، وقد صاروا على أبواب مجاعة مهلكة، وقد اضطروا إلى أكل الميتة وورق الشجر<sup>(1)</sup>!

ماذا يفعل الصليبيون في هذا الموقف العصيب؟

لقد فكُّر الصليبيون في الاستعانة بالامبراطور البيزنطي؛ إنها حياة المصالح.

إنهم يحتاجون إليه الآن، فلا مانع عندهم من التزلف مرة ثانية، والتملق، والنفاق!

ووجدها الامبراطور البيزنطي فرصة لامتلاك أنطاكية المحبوبة، فخرج بنفسه على رأس جيش كبير غترقاً آسيا الصغرى صوب أنطاكية، لكنه في الطريق وصلته أنباء بكبر حجم الجيش السلجوقي، وبكونه مؤلفًا من أكثر من إمارة، فخاف على نفسه وسلطانه، وقال: إن حماية القسطنطينية والبيزنطين أعظم عنده ألف مرة من حماية أنطاكية والصليبين. فقرر الروع فجأة، وعبنًا حاول رسل الصليبين إثناءه عن رأيه، ولكنهم فشلوا (<sup>6)</sup>!

إن القضية ليست دينية أبدًا!

إن كل زعيم من هؤلاء لا يهتم إلا بملكه وعرشه!

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٨/ ٤١٨، ابن العديم: زبدة الحلب ٢/ ١٥٦.

<sup>..</sup>Runciman, op. cit., 1, p. 238، ۱۳۷/۲ العديم: زبدة الحلب 4/ Runciman, op. cit., 1, p. 238.

<sup>.</sup>Gesta Francorun, pp. 147-148 (o)

وساء وضع الصليبين أكثر؟ وبعد ٤ أيام فقط من الحصار بدأ الصليبيون يتركون مواقعهم الأمامية في المقاومة من الإجهاد والتعب، ويتجهون إلى البيوت في داخل المدينة. وهذا يوضَّح روح اليأس والإحباط التي سيطرت على الصليبين، وواجه بوهيمونذ الموقف بصلابة نادرة. إنه يرى حُلمه ينهار، ويرى أنطاكية الجميلة تضيع من يده بعد كل هذا الجهد، بل يرى حياته وحياة • جنده على مقربة من النهاية، فإذا فعل بوهيموندا؟ لقد أحرق الدور والبيوت الداخلية، وذلك في ١٩٤٨هم الأمامية "أن

لقد كان قائدًا من طراز عجيب! ومع ذلك فالقبضة الإسلامية عكمة حول أنطاكية. وكان من الممكن أن تكون نهاية جيوش الصليبيين بكاملها، لولا الأحداث المؤسفة التي حدثت في داخل الجيش الإسلامي!! ليتيقن المسلمون من الحقيقة القائلة: إن أعداءنا لا يُعصرون علينا بقرتهم، ولكن بضعفنا!».

# ماذا حدث في الجيش الإسلامي ١٩

لقد شعر كربوغا أن جيشه وإن كان كبيرًا إلا أن جيوش الصليبين أكبر، ولو حدث وخرج الصليبين أكبر، ولو حدث وخرج الصليبين أكبر، ولو الدائرة على المسلمين إن طال الحصار، ففكر كربوغا أن أفضل طريقة لتقوية الجيش الإسلامي هي إعادة فتع التفاوض مع رضوان بن تنش أمير حلب لينضم إليهم بجيشه؛ فجيش حلب كبير، ورضوان نفسه كفاءة عسكرية معروفة، والأهم من ذلك أن حلب مدينة قريبة وغنية جنًّا، وتستطيع إمداد الجيش الإسلامي بالمؤن اللازمة والسلاح وأدوات الحصار. كانت هذه فكرة كربوغا، وهي فكرة صائبة لا شك، لكنها لا تصلح مع هذه الزعامات الفارغة. إن الأمر وصل إلى إثارة قلق حائق نفسه ""، وغضب من كربوغا، وحدث الشقاق واحلاف في الجيش المسلم، وأعلن دقاق عن رغبته في العودة إلى دمشق، وخاصة أنه كان يخاف من توسع العبيدين في جنوب الشام"، وهذا - ولا شك - خلق جوًا من التوتر في الجيش الإسلامي، وأضاف

<sup>(</sup>۲) ابن العديم: زبدة الحلب ١٣٦/٢.

Guillaume de Tyr, 1, p. 255. (1) Runciman, op. cit., 1, p. 249 (7)

إلى هذا التوتر خوف جناح الدولة حسين بن ملاعب أمير حمص من انتقام يوسف بن أبق أمير الرَّحبة ومَنْبج الذي كان مواليًا ارضوان، فاعتبر جناح الدولة وجوده في الجيش الإسلامي عداءًلرضوان وحلفائه، ومن ثمَّ عاش في توتر كبير أثَّر في معنويات الجيش بكامله(').

لقد ذاق المسلمون ثمرات الوّخدة المؤقتة التي حدثت بينهم، وانكمش الصليبيون داخل أنطاكية، وكانوا على أبواب الهلكة، والآن ها هم يتفرقون ليذوقوا ويلات التشتُّت والتشرذم! يقول تعالى: ﴿وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَقَرَقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ البَّبَتَاتُ وأُولَيْكَ فَمُ عَذَابٌ عَظِيمُ ﴾ آل عمران: ١٥٠٠.

ثم زاد الطينة بلة، وعظمت الكارثة بظهور فتة عنصرية في الجيش، حيث نشأ خلاف بين العنصر التركي والعنصر العربي في الجيش، وكان على رأس الأتراك كربوغا قائد الجيوش وأمير المعصل، وكان على رأس الاتراك كوبوغا قائد الجيوش وأمير الموصل، وكان على رأس العرب أمير اسمه وثاب بن عمود المداسي، وثارت فتنة زكّاها رضوان من بعيد برسائله المحذوة للتركهان ضد العرب ألا يقول رسول الشهيد: إلنَّ اللهُ اللهُ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِيتُةَ الجُمُامِلِيَّةِ وَهَخْرَهَا بِالآبَاءِ، مُؤْمِنٌ تَقِيَّ وَفَاجِرٌ شَقِيِّ، وَالنَّاسُ بَنُو آدَمَ وَآدَمُ مِنْ رَبِّ عَلِي اللهُ اللهُ عِنْ عِدْتِهُ مِنَ المَّامِلُ اللهُ وَآدَمُ مِنْ عَلَيْهِمْ مِنَ المِسلامي!

ونعود إلى داخل أسوار أنطاكية؛ لقد شعو بوهيموند - رغم عناده وإصراره - بقرب النهاية، فأرسل في يوم ٢٧ من يونيو ١٩٩٨م - بعد تسعة عشر يومًا من الحصار - سفارة إلى كربوغا من رجلين أحدهما بطرس الناسك، يعرض عليه فك الحصار وتأمين الجيوش في سبيل رحيلها (٤٠). وعلى الرغم من التفكك الذي كان في جيش كربوغا إلا أنه خاف أولاً من خيانة بوهيموند وهي خيانة متوقعة، ثم إنه شعر بضعف الصليبين فطمع في القضاء عليهم تمامًا في معركة فاصلة. ويبدو أنه لم يقدر مدى الضعف الذي يسيطر على

<sup>(</sup>١) أبن العديم: زيدة الحلب ٢/ ١٣٦. (٢) ابن العديم: زيدة الحلب ٢/ ١٣٦.

 <sup>(</sup>٣) أبو داود: كتاب الأدب، باب في التفاخر بالأحساب (١١٦)، وأحمد (١٧٧١)، والبيهقي في سنه الكبرى
 (٢٠٨٥١)، وقال الألباني: حديث حسن (١٧٨٧) انظر: صحيح الجامع.

Chalandon: Premiere Croisade, p. 220. (§)

جنود الجيوش الإسلامية وقادتها. وهكذا وفض <sub>كربو</sub>غا السفارة، ومن تُمَّ لم يعد أمام بوهيموند إلا قرار الحرب، والحرب السريعة قبل أن يهلك الجيش الصليبي من الجوع.

نظر بوهيموند في جيشه فوجد حالتهم النفسية في الحضيض، فأراد أن يرفع من معنوياتهم، ويرسخ عندهم مفهوم النصر الأكيد في المعركة القادمة، فهاذا فعل؟!

لقد أشاع بواسطة كاهن من أهل مرسليا اسمه بطرس برتولوني أن القديس أندراوس الرسول ظهر لهذا الكاهن في الحلم ثلاث مرات ليدله على مكان في كنيسة القديس بطرس بأنظاكية، دفنت فيه الحربة التي طعن بها للسيح عليه السلام، وأنهم إذا حفووا ووجدوا الحربة فإنهم بجملونها أمام جيوشهم، وهذا الجيش يتحقق له النصر لا محالة!

ثم كان من بوهيموند أن أمر الكاهن وبعض الرهبان بالحفر للبحث عن الحربة المزعومة، ثم أخرجوا حربة من الحقّر، وقالوا: إن هذه معجزة، وإن هذا الجيش منصورٌ"!!

وبالطبع فإن هذه قصة لفّقها بوهيموند وأتباعه لتحميس جيشه، ولا يُقِرُّ عامة المؤرخين بصدق هذه الحادثة، ولا غرابة فهؤلاء القساوسة الذين لفَقوا الحكاية يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. وعندنا في عقيدتنا يقينٌ أن المسيح عليه السلام لم يُقتل أصلاً، يقول تعالى: ﴿وَمَا تَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبّةً شُبّةً شُهُ ﴾ الساء ١٥٧٠.

فهذه الحربة – ولا شك – فِرَية أرادوا بها رفع معنويات المقاتلين الصليبيين، وقد تحقق لهم مرادهم، وعادت لكثيرٍ من الجند الحياسة، وقرروا الخروج من اليوم التالي مباشرة لحرب المسلمين.

# هزيمة نكراء!

وفي صبيحة اليوم التالي ٢٨ من يونيو ١٠٩٨م بدأ الصليبيون في الخروج من المدينة للقتال، وأشار المسلمون على كربوغيا أن يبدأ في قتالهم قبل أن يكتمل خروجهم، إذ كانوا يخرجون في جماعات صغيرة، غير أنه رفض وأصرً على اكتيال خروجهم ثم يبدأ بقتالهم؛

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ١٦،١٥ ، وزابوراف: الصليبيون في الشرق ص١٠٧:٩٠ ,Raymond d' Aguiler, in Peters (ed.), The First Crusades, pp. 166-168, 174-175, .178-185, 189-194

يقول بعض المؤرخين: إن هذا ضبَّع عليه فرصة قنالهم منفردين. ولكن بيدومأنه كان يريد خروجهم بالكامل حتى لا يبقى أحد منهم بداخل المدينة متحصنًا، فخشي إن قاتل الجهاعات الصغيرة التي تخرج أن يمتنع بقية الجيش من الخروج (١١)، ومن الواضح أن كربوغا كانت تملؤه الثقة بالنفس والاعتزاز بالأعداد التي معه، وأغراه حالة البؤس التي كانت عليها الجيوش الصليبية بعد الحصار الطويل، وأيضًا طلبهم منه أن يرفع الحصار. كل ذلك أدى إلى تركه لهم حتى اكتمل عددهم، ورتبوا صفوفهم تحت قيادة كل زعهائهم، وكان ريمون الرابع يتقدمهم وهو رافع للحربة المزعومة.

ودارت معركة شرسة جدًّا أمام أسوار أنطاكية، وكانت الغلبة في البداية للمسلمين، لكنَّ الصليبين كانوا يقاتلون يقاتلون لكنَّ الصليبين كانوا يقاتلون يقاتلون للحفاظ على ملكهم وثرواتهم، ومَن قاتل على هذه النوايا فهو لا يريد أن يموت، وهي نوايا لا تصلح أبدًا لجيش مسلم يريد الانتصار. وما أعظم ما قاله رسول الله ﷺ وهو يحفز جيشه ليلة بدر على القتال في صبيحة اليوم التالي! فكان يقول لهم، ووَاللِّبي نَفْسُ تُحمَّلِهِ بَيْدِهِ لاَ يُتَعَلَّمُ صَابِرًا تُحْتَسِبًا، مُثَيِّلاً فَيْرُ مُدْيِرٍ لاَ أَدْحَلُهُ اللهِ المَّا المَّا المَّا المُثالِق عَلَى المَّائِلِة وَلاَ لَهم، ووَاللَّبي نَفْسُ تُحمَّلِه وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

إنه في هذا الموقف لا يشجعهم على الحفاظ على حياتهم، لكن يشجعهم على بلذها في سبيل الله، ولا يجعل همهم عنائم العدو أو بلاده، ولو كانت هذه البلد هي مكة المكرمة، ولكن يمسل الله، ولا يجعل همهم دخول الجنة. وشتّان بين كل ما رأيناه من رسول الله م في في ليلة بدر، وما حدث في يوم ٢٨ من يونيو أم ١٩٩، إذ ما لبث الزعماء المسلمون أن تزعزعوا، وبدأ كل منهم يخاول النّاي بنفسه وجيشه، وكان من أوائل الذين فروا التركهان بها فيهم دقاق ملك دهشق، وثبت جناح الدولة فبترة ثم أسرع بالفرار هو الأخر، ثم فرّ في النهاية كُربوغا نفسه أواسرع المسلمون في كل اتجاه، وكانت الأوامو من قادة الصليبين ألا يلتفت الجيش إلى الأسلاب

<sup>(</sup>١) ابن العديم: زيدة الحلب ٢/ ١٣٧.

 <sup>(</sup>٢) ابن هشام: السيرة النبوية ١/ ٢٦٧، ابن سيد الناس: عيون الأثر ١/ ٣٣٨، ابن كثير: السيرة النبوية
 ٢/ ٤٤٠، السهيلي: الروض الأنف ٣/ ٧٠.

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ١٦/٩.

والغنائم وإنها يتتبعون المسلمين، وهكذا تمت مطاردة شرسة لمسافة ثلاثة كيلو مترات شرق أنطاكية حتى حصن حارم<sup>(۱)</sup> (صورة ۱) قُتل فيها عدد كبير من المسلمين، ثم عاد الصليبيون ليجمعوا ما لا يحصى من الغنائم والمؤن والسلاح، ووصل كربوغا في فراره إلى الموصل، وكذلك دقاق إلى دمشق.

لقد كانت مأساة حقيقية لهذا التجمُّع الإسلامي!

وما أشد الشَّبه بين هذه التجمعات الفاشلة التي رأيناها، وبين تجمع الجيوش العربية لحرب اليهود في سنة ١٣٦٧هـ- ١٩٤٨م في فلسطين، فالجيوش لم تخرج لله، ولم تخرج لتكون كلمة الله هي العليا، ولا تعرف قرآنًا ولا سنة، إنها خرجت لذرَّ الرماد في العيون،

أو للحفاظ على مُلك بائدٍ، أو لأخذ نصيب من الأرض، ومَن كانت هذه نواياه فلا يتحقق له نصر أبدًا.

ولنا في التاريخ عبرة!

### عقبات في طريق بيت القدس

صارت أنطاكية بذلك مدينة صليبية، ويُرس المسلمون آنذاك من غريرها، لكن الصليبين وجدوا أنفسهم أمام عدة مشاكل ضخمة في أنطاكية، منعتهم من التقدم مباثرة صوب بيت المقدس، الذي كان الهدف. الأول من هذه الحملة.

١- فمن المشاكل الضخمة التي



صورة رقم ١ أجزاء من قلعة حارم

<sup>.</sup>Gesta Francorum, p. 159 (1)

واجهت الصليبين هو تناقص عددهم بصورة غيفة؛ فلقد واجهوا السلاجقة منذ لحظة نزولهم في آسيا الصغرى، ومنذ موقعة نبقية في 84هـ مايو 90 ١ م - أي أكثر من سنة في عدة معارك، وقتل من الصليبين عدد كبير، ثم إن الكثير منهم هلكوا في المسافات الكبيرة التي قطعوها دون غذاء كافي أو ماء، وهلك منهم عدد آخر في الحصار الطويل لمدينة أنطاكية، سواء في المرحلة الأولى التي حاصروا فيها المسلمين، أو في المرحلة الثانية التي حاصرهم المسلمون داخل المدينة، ثم هلك منهم عدد آخر في الموقعة الأخيرة ضد كربوغا، وأخيرًا هلك عدد ضخم في الأوبئة التي انتشرت في أنطاكية نتيجة كثرة القتل.

لقد تناقصت بشدة أعداد الصليبين إلى الدرجة التي صعب معها السيطرة على كل الأبراج في الأسوار الطويلة لأنطاكية (1)، فكيف بإعداد العدة للزحف نحو بيت المقدس، هذا فضلاً عن أن الذي بقي من الصليبين يعاني من الإعياء والإجهاد الشديد، ولا يَقْوَى على قطع المسافة الكبيرة من أنطاكية إلى بيت المقدس (٦٠٠ كيلو متر تقريبًا)، فضلاً عن أنه قد يقاتلون هناك الدولة العبيدية بكل مقدرات الجيش المصري آنذاك.

هذه الأزمة الكبيرة جعلتهم يفترون عن الزحف إلى بيت المقدس، ولم يكن هذا الفتور لأيام معدودات، إنها استمر ستة أشهر كاملة<sup>(٢)</sup>.

٢- وهذه الأزمة أيضًا دفعتهم إلى عدم القدرة على إعلان العصيان المباشر للدولة البيزنطية، فهم مع كونهم من البداية يكرهون الامبراطور البيزنطي المتسلط عليهم بقرارته والمخالف لهم في العقيدة، ومع كونهم يشعرون أنه لم يشارك معهم بجدية في حصار أنطاكية، ومع كونهم يحتقون عليه أشد الحنق لعدم نجدتهم في حربهم ضد كربوغا في 81هـ ويونو سنة ١٩٩٨م، إلا أنهم يدركون أنهم مد يحتاحون إلى إمكانيات الدولة البيزنطية في أي لحظة (٣٠)، وهذا الشعور جعلهم يتحفظون في التعامل مع مشكلة أخرى كبيرة والبتهم بعد إسقاط أنطاكية، وهي اكتشافهم أن بداخلها أعدادًا كبيرة من النصارى

<sup>(</sup>١) سعيد عاشور: الحركة الصليبية ١/١٧٣.

Gesta Francorum, p. 74-82; William of Tyre I, pp. 298-315. (1)

Brehir, op. cit., 314. (٣)

الأرثوذكس، وكان الصليبيون لا يثقون بهم، ويعرفون أنهم يدينون بالولاء للدولة البيزنطية قلبًا وقالبًا، ومع ذلك فإن الصليبيين ما استطاعوا أن يعلنوا هذه المخاوف (١٠) بل إنهم عظموا جدًّا من شأن بطريرك الأرثوذكس حنا الرابع، ووضعوه على رأس كنيسة أنطاكية، ولم يعزلوا القساوسة الأرثوذكس من أماكنهم، واكتفوا بوضع قساوسة كاثوليك على بعض الكنائس الشاغرة (٢٠)، وكل هذا كنوع من التقارب مع الدولة البيزنطية، وشراء ودُما إلى اللحظات الأخيرة.

٣- وكان من المشاكل الضخمة التي واجهتهم أيضًا خلوُّ خازن المدينة من الغلال والمؤن على عكس ما توقع الصليبيون (")، فطول مدة الحصار وانشغال الناس في الحرب ضيَّع ثروات البلد، ولم يبق شيء يعتمد عليه في خازنها. وعلى هذا ففي الأيام القادمة لا بد أن يدبر الجيش الصليبي حاله، إما عن طريق الإمدادات الخارجية من أوربا أو الدولة البيزنطية، وإما عن طريق الإغارة على المدن والقرى المجاورة، وإلا سيقع الجيش في أزمة اقتصادية طاحنة.

غير أن أعظم المشاكل التي واجهت الصليبيين، هي مشكلة من الذي يجب أن يحكم إنطاكية (١٩<sup>٤١)</sup>

# حاكم أنطاكية الجديد

فبوهيموند كما وضحنا كان يجعل هذه قضية مصيرية في حربه من البداية، وما خرج هذا الهدف من ذهنه منذ غادر إيطاليا، وحتى اللحظة التي دخل فيها أنطاكية، واشترط بوضوح على زعماء الحملة الصليبية أن يجعلوا أنطاكية خالصة له إذا بقي معهم للقتا، (٥٠)

هذه كانت أحلام بوهيموند!!

فهل كانت هي الأحلام الوحيدة في القصة؟!

Albert d'Aix, p. 433. (Y) Runciman: op. cit., 1, p. 236. (\)

<sup>(</sup>٣) سعيد عاشور: الحركة الصليبية ١٧٤/١.

Cam. Med. Hist. vol 2, pp. 294-295. (£)

Chalandon: Alexis Comnene, p. 201 & Premiere Croisade p. 193. (a)

لقد نازعه في حلمه هذا زعيم صليبي آخر في غاية الطموح هو ريمون الرابع كونت 
تولوز، فهذا الزعيم - وإن كان في بادئ القصة يتظاهر بالتدين والورع واتّباع رأي البابا، 
وإعلان أنه لا يستطيع أن يقسم بالتبعية لإمبراطور بيزنطة لأنه يتبع المسيح! وحمله للحربة 
المزعومة أمام الجيش الصليبي - أظهر عند سقوط أنطاكية مشاعر مختلفة تمامًا! لقد ثار 
ريمون الرابع على بوهيموند، وقال: إنه لا يستحق فضلاً زائدًا عن بقية الزعهاء، وتنكّر 
لمواقفه السابقة بإعطاء أنطاكية لبوهيموند حال سقوطها. ولم يكن اعتراض ريمون 
باللسان فقط، ولكن كان بالسلاح أيضًا! إذ أخذ جيشه وسيطر على بعض الأبراج والأبواب، 
وزفض التسليم لبوهيموند، واشتعل الجدال في أنطاكية بين مؤيد ومعارض().

ولم يكن ريمون هو الوحيد الذي ينازع بوهيموند إمارة أنطاكية، فهناك الامبراطور البيزنطي الذي يجد أنطاكية حقًا دينيًّا وتاريخيًّا وجغرافيًّا للدولة البيزنطية، وفوق ذلك فهناك اتفاقية القسطنطينية التي عقدت سنة ١٠٩٧م، وتقضي بتسليم المدن البيزنطية القديمة وعلى رأسها أنطاكية للدولة البيزنطية<sup>١١</sup>).

فلمن يكون حكم أنطاكية؟!

إن هذا الصراع ليدلنا باقوى الأدلة أن هؤلاء الزعياء ما خرجوا خدمة للدين ولا حماية للصليب، ولا طمعًا في إرضاء المسيح عليه السلام. إننا رأينا من الجميع - تقريبًا - رغبة حميمة في تحقيق المجد الشخصي، بصرف النظر عن الواجب الديني الذي خرجوا من أجله.

فهاهو الامبراطور البيزنطي الذي طلب النجدة من البابا وصوَّر حال الحجيج النصارى بشكل بائس، ها هو لا يجمل همَّا سوى توسيع سيطرته على المدن التي أخذها السلاجقة قبل ذلك، وعند أول اختبار حقيقي لشجاعته وتجرُّوه أثناء حصار أنطاكية إذا به يتفاعس، ويرفض القدوم تاركًا الحملة الصليبية تواجه مصيرها، مع أنها من المفترض أنها جاءت لمساعدته!

Guillaume de Tyr, p. 274. (1)

Chalandon: Alexis Comnene, p. 201 & Premiere Croisade p. 203-205. (Y)

وها هو بلدوين ينعزل عن الجيش ويقنع بإمارة الرها، ولا يفكر في إكمال الرحلة إلى بيت المقدس!

وها هو بوهيموند يقنع كذلك بإمارة أنطاكية، ويتحايل على الجميع لكي يضمن لنفسه ملكًا، بصرف النظر عن قضية القدس، ويصرف النظر عن حقوق غيره وأطماعهم!

وها هو بطرس الناسك يهرب من حصار أنطاكية الصعب، ويجبره تانكرد على الرجوع ذليلاً مهينًا!

وها هو تانكرد من قبل يتصارع مع بلدوين على طرسوس حتى رفعوا السلاح على بعضهم البعض!

وها هو كذلك ستيفن دي بلوا يترك الجمل بها حمل، ويأخذ جيشه ويقفل عائدًا إلى فرنسا في اللحظات الأخيرة من الحصار، عندما أدرك أن أحلامه في الملك تبددت!

إن جميع المحتلين يرفعون شعارات برَّالة خادعة للسيطرة على عقول شعوبهم وجيوشهم، وأيضًا لتخدير الشعوب المحتلة وتسكيتها؛ فهذا يقاتل من أجل المسيح، وذاك يدافع عن الحجيج، وهؤلاء يريدون استقرار الديموقراطية، وأولئك يدافعون عن حقوق الإنسان.

وهكذا تبدو حروبهم من أجل الفضيلة، والأصل أنها لا لشيء إلا للأمجاد الشخصية والأطاع اللـاتية!

ماذا يفعل الزعماء الصليبيون إزاء هذه المشكلة العظمى؟!

لقد عقد الزعاء الصليبيون اجتاعًا مهيًّا في أوائل يوليو ١٠٩٨ يقررون فيه مصيرهم ومصير أنطاكية ومصير بيت المقدس. إن طاقتهم الآن هزيلة عن بلوغ بيت المقدس، وخاصةً أنهم سيحاربون هذاك جيشًا مستريًّا مستقرًّا، وهم لا غنى لهم عن الدولة البيزنطية في هذه المعركة القادمة، ومن تمَّ فهم سوف يطلبون طلبًا صريحًا من الامراطور البيزنطي أن يسائدهم في هذا المشروع، لكن الامبراطور البيزنطي أن يشبل بلساعدة إلا إذا أخذ أنطاكية، ومن هنا اتفق الزعاء بها فيهم بوهيموند وريمون على

تسليم أنطاكية إلى الامبراطور البيزنطي، بشرط أن يأتي بنفسه على رأس جيش كبير يشاركهم في احتلال بيت المقدس. ولم يستطع بوهيموند أن يعترض في هذا التوقيت؛ لأنه كان يعلم أن قوتهم قاصرة عن إتمام هذه المهمة وهم في هذه الحالة الواهنة، وعلى ذلك فإذا جاء الامبراطور البيزنطي فسوف يساعدهم في تحقيق أحلام أوسع، وإذا لم يأتِ لم يسلموا له أنطاكية، وعندها يفتحون ملف أنطاكية من جديد ليروا من أحق الزعماء بها. (1)

استقر على ذلك الأمراء الصليبيون، وأرسلوا رسالة إلى الامبراطور البيزنطي يطلبون منه فيها أن يأتي لتسلُّم أنطاكية بشرط المساعدة في احتلال بيت المقدس.

ماذا كان ردُّ فعل الامبراطور البيزنطي لهذه الرسالة؟!

لقد كان الامبراطور الكسيوس كومنين نفعيًّا إلى أقصى درجة، فهو يريد أن يجني ثهار دون تضحية، ثم إنه كان خبيئًا يريد أن يمسك بكل أطراف اللعبة في يده، وليس عنده مانع أن يتحالف مع عدو أو أن يخون صديقًا!

لقد أراد الامبراطور أن يستغل الجيش الصليبي في كسر المقاومة الإسلامية دون أن يعطيهم شيئًا، وقد خَبرهم في آسيا الصغرى، ورأى أنهم سلموه كل المدن، وهم وإن كانوا يطمعون في أنطاكية الآن فإنهم لن يستطيعوا الصمود طويلاً بعيدًا عن بلادهم. إنه أراد أن يستنفزهم لأقصى درجة، فيقتلون المسلمين ويقتلهم المسلمون، حتى إذا خلت المنطقة من الأقوياء تقدم الامبراطور ليتسلم كل الميراث بجهد يسيرٍ أو دون جهد!

إنها خطة خبيثة تقوم بها الكثير من الدول الاستمارية ذات الخبرة الطويلة في المؤمرات والمكائد! إنها تدفع فريقًا ليحارب فريقًا آخر، وقد تدل كل فريق على عورات الأخر، حتى إذا فنيت القوتان دخلت هى لتجمع كل الثمرات.

ومن هنا فكر الامبراطور أن يتريث في الأمور، ولا يرفض رفضًا باتًا؛ لكي لا يوغر صدور الصليبيين، ولا يقدم قدومًا سريعًا فيوغر صدور العبيديين المسيطرين على بيت

Gesta francorum, p. 161, Guillaume de Tyr, p. 277. (1)

المقدس الآن؛ ولذلك فقد قرر الامبراطور أن يتجاهل الرد على الرسالة حتى يمر بعض الوقت، وتزداد الأزمة اشتعال<sup>\\^</sup>!

من جانب الصليبيين فند وجدوا أن الامبراطور لا يرد طلبهم، وهم لا يستطيعون البقاء فترة طويلة دون الانتهاء من مهتمهم؛ ولذلك قرروا تحديد موعد لغزو بيت المقدس بصرف النظر عن موافقة الامبراطور، وكان هذا الموعد في ٩١ كه هـ - نوفمبر ١٠٩٨م، بعد أن تخف درجة الحرارة "".

أما الامبراطور البيزنطي الكسيوس كومنين فلم يكتف باللعب بزعماء الصليبين، ولكن أراد أن يتعامل مع الجهة الأخرى أيضًا، فتراسل مع العبيديين بمصر وهو يعرض عليهم صورة من صور التعاون! ولكن لسوء حظّة وقعت رسالته إلى العبيديين في قبضة الصلسن، فادركوا أنه بلعب مهو".

هنا قرَّر زعاء الحملة الصليبية أن يُخرجوا بمفردهم إلى بيت المقدس ولكن بعد الاستعداد الكافي عن طريق جمع المؤن، وتثبيت الأقدام في أنطاكية وما حولها؛ ولذلك أمضى زعاء الصليبين شهري أغسطس وأكتوبر في بعض الحملات في المناطق المحيطة بأنطاكية <sup>(1)</sup>، وفي: هذه الأثناء كان بوهيموند يجاول أن يظهر داثمًا في صورة أمير أنطاكية الأوحد<sup>(0)</sup>.

وفي يوم ٥ من نوفمبر ٩٩ ١م عقد الصليبيون اجتهاعًا قرروا فيه الزحف صوب بيت المقدس<sup>(١)</sup>. ومن جديد برزت مشكلة إمارة أنطاكية، وتنازع الزعبيان بوهيموند وريمون الأمرّ، وأعلن بوهيموند العصيان المباشر على إمبراطور الدولة البيزنطية، وأكد ذلك بعزل حنا الرابع من الكنيسة الأرثوذكسية؛ ليصبح بذلك أميرًا لأنطاكية وغير متقيد

Grousset: Alexis Comnene, pp. 204-205. (1)

Runciman: op. cit. 1, p. 250. (Y)

Chalandon: Alexis Comnene, p. 207. (7)

Cam. Med Hist vol. 5, p. 295. and Michaud: op. cit., 1, p. 333& Gesta Fran- (£).corum pp. 162-165

Heyd: op. cit., Tome 1, p. 134. (0)

Michaud, op. cit., pp. 346-347. (1)

مطلقاً بالقسطنطينية (١) غير أن الأمير ريمون وجد أنه لكي يستولي على أنطاكية فإنه يجب أن يوالي الامبراطور ألكسيوس كرمنين ليتغلب على بوهيموند، وهكذا أدت المصالح إلى اختلاف الولامات اختلافاً بيناً!! فهذا بوهيموند الذي كان أقرب الأصدقاء إلى الامبراطور البيزنطي يعلن العصيان ليتملك أنطاكية، ناسيًا يمينه الذي أقسمه بالتبعية للإمبراطور، وهذا ريمون الذي رفض أن يقسم بالتبعية للإمبراطور يعلن أنه يقف إلى جواره (١)!!

وتعالت الأصوات، وكاد السلاح يعلو أيضًا بين الزعيمين الصليبين!

واستاء بقية الزعماء جدًّا وأيضًا الجند، وحدثت ثورة عجيبة في أنطاكية، حيث قرر الزعماء والجند معهم أن يهدموا أسوار أنطاكية إذا لم يكفّ الزعبيان عن حربها، وساعتها سيتركونهم مكشوفين للبيزنطيين والمسلمين على حدًّ سواء، وسوف يتجه الجيش بكامله إلى بيت المقدس (٣).

هنا شعر بوهيموند وريمون بالخوف الشديد أن ينفذ الصليبيون تهديدهم، فجلسوا في هدوء ليبحثوا حلاً للموضوع، ولكي يقطعوا الوقت ويشغلوا الناس حتى الوصول إلى حلّ قرروا الحروج جميعًا في حملة إلى معرة النعمان، وهي إلى الجنوب الشرقي من أنطاكية، وهي من أعيال الحلب (أ)، وحاصرها الصليبيون بالفعل، واستعال أهلها برضوان ملك حلب إلا أنه لم يعرهم اهتهامًا يذكر (أ)، وكان أن استسلمت المدينة في ٤٩٦هـ ١١ من ديسمبر ١٩٠٨م للصليبيين بعد أن أعطوهم الأمان (أ)، لكن - للأسف - بعد سقوط المدينة لم يلتزم الصليبيون بعهدهم، وأجروا فيها مذبحة عظيمة، وسلبوا كل شيء، وأحرقوا المدينة عن آخرها (أ).

ثم تنافس الأمراء من جديد في قضية النزاع بين بوهيموند وريمون، ووجد ريمون

Grousset: Hist. des Coisades 1, p. 250. (1)

Gesta Francoum, p. 171. (r) Brehir:op. cit. p. 314. (v)

<sup>(</sup>ه) ابن العديم: زبدة الحلب ١٤٢،١٤١/٢ (ه) Stevensos: op. cit; p. 30. (٤)

<sup>.</sup>Albert d'Aix p. 268 & Gesta Francocrum p. 175 (1)

<sup>.</sup>Chalandon: Premire Croisde, p. 249 (v)

أن عامة الأمراء يرجحون كفة بوهبموند (١) فاتر أن يُحرج بشيء، فعرض أن يقود الحملة الصليبية إلى بيت المقدس، ويصبح هو بذلك القائد الأعلى، فوافق الأمراء لتحل المشكلة، ويبقى بذلك بوهيموند أه يرًا على أنطاكية. وهكذا فضَّل بوهيموند أن يتخلف عن حملة بيت المقدس، ناسيًا قصة الحجيج ليقنع بإمارته التي كانت حليًا قديمًا له (١)!!

ولبس ريمون ملابس الحجاج، وخرج حافي القدمين يقود الجيوش في رحلة دينية لاحتلال بيت المقدس<sup>(۱۲)</sup>، وكان ذلك في ٤٩٦هـ - ١٣ من يناير ١٠٩٩م، بعد أكثر من سبعة أشهر من سقوط أنطاكية، وقد حاول أن يقتع الجميع أنه يتحرك إرضاء للمسيح، ولكن من الواضح أن تشيئية أصبحت مكشوفة، وهكذا كل التشيابات لأمثال هؤلاء النفعين من الزعاء!!

告告告

Gesta Francocrum p. 279. (1)

Michaud, op cit. 1, pp. 345-347. (Y)

Mayer, The Crusades, pp. 58-59. (\*)

## الطريق إلى بيت المقدس

في يوم ١٣ من يناير ٩٩ ١ م ٤٩ هـ تحرَّكت الجيوش الصليبية ناحية الهدف الرئيسي التي خرجت من أجله وهو احتلال بيت المقدس، وتفاوتت الروايات في تقدير عدد الجيش الصليبي الذي خرج من أنطاكية وما حولها لغزو فلسطين، فالمقلَّل يصل إلى سنة آلاف مقاتل فقط<sup>(۱)</sup>، والمكثّر يصل به إلى ثمانين الفاً من الصليبيين، وهو في الحالتين بعيدٌ جدًّا عن الأوقام التي عرفناها عند نزولهم أرض الإسلام؛ إذكان الجنود في أقلَّ تقدير ثلاثيانة ألف مقاتل.

وهذا النقص الحادَّ في العدوِّ إنها كان للمعارك المتنالية، وللموت أثناء الانتقال والحصار وفترات الجوع الطويلة، وكذلك لانفصال جيش بلدوين في الرها وبوهيموند في أنطاكية، ولترك حامية صليبية في كل مدينة يحتلونها بدمًا من نيقية وانتهاء بمعرَّة النعهان جنوب أنطاكية، غير أنَّي أَرَجُح أن الجيش كان في حدود ثهانين ألفًا أو نحوها؛ لأن المسافة التي اخترقها الجيش داخل أراضي سوريا ولبنان وفلسطين كبيرة يصعب فيها أن يتحرَّك سنة آلاف جندي فقط دون حماية، كها أنه لو لم يتبقَّ من الثلاثهائة ألف إلا ستة آلاف فقط لكان قرارهم - دون أدنى شكَّ - هو الرجوع إلى أوربا والنجاة بالنفس، فضلاً عن أن معظم المعارك التي اشترك فيها الصليبيون كان النصر حليفهم، ولم نسمع عن قتلي ببذه الأعداد الضخمة، سواء في صفّهم أو في صف المسلمين المهزومين.

تحرَّكت الجيوش بقيادة ريمون الرابع، وهو وإن كان يرتدي ملابس الحُجَّاج ويُعلِن خدمة الربِّ إلاَّ أنه كان في منتهى الغيظ والحنق لعدم حصوله على إمارة حتى هذه اللحظة كزميليه بلدوين وبوهيموند، وهذا أثَّر في قراراته كها سيتبيَّن لنا من رحلته للقدس.

سار الصليبيون جنوبًا، وهم يقتربون من الساحل أحيانًا، ويتعمَّفون في الداخل أحيانًا أخرى، وكانوا في طريقهم يمرُّون بمدن إسلامية صرفة، ومع ذلك فقد كان ردُّ فعل هذه المدن في منتهى الحزي!

Chalandon: Premiere Croisade p 253. (1)

لقد أسرع الحكّمام والأهالي في هذه المدن بتقديم الهذايا الثمينة والمؤن، بل والأولَّة للجيش الصليبي يُغيِّة الحصول على رضاه، وتحبُّب وحشيته (()، وكانت أخبار مذبحتي أنطاكية ومعرَّة النجان قد وصلت إلى كل مكان، ففعلت فعلها في إرهاب الشعوب حتى تفقد كلَّ أمل في المقاومة، ويصبح كلُّ همُّها البحث عن لحظات حياة أطول، ولو كانت هذه اللحظات تعيسة أو مهيئة، تمامًا كما فعلت مذبحة دير ياسين التي قام بها اليهود سنة مامًا 20 المستقل مهميًّة احتلال فلسطين، والتاريخ يتكرَّر!!

فمن الأمثلة الشادَّة التي رأيناها ما حدث من أمير شيزر عندما تعهَّد لريمون ألاَّ يعترض طويق الصليبيين أثناء اختراقهم إقليم شيزر، وأن يُقدَّم لهم ما يحتاجون إليه من الغذاء والمُثونة، بل وقدَّم لهم دليليَّنِ أرشدوا الصليبيين في أثناء عبورهم إقليم العاصي<sup>(17)</sup>

وكذلك رأينا أمير حمَص جناح الدولة حسين بن ملاعب - الذي كان يقاتل الصليبيين منذ شهور مع كربوغا - يُرسِل وفدًا عمَّلاً بالهدايا الثمينة يخطب ودَّ المحتلين؛ لكى لا يتعرَّضوا لإمارته بسوء (<sup>17)</sup>.

لقد كانوا يحكمون إمارات غير صالحة للاستقلال أبدًا، فالمساحات صغيرة والشعوب ضعيفة والإمكانيات هزيلة، ولكنهم يَقَنَعُون بها ليحتفظوا بالعرش، ولو كان عرشًا زائفًا لا قيمة لد!!

### أطماع ريمون وتواطؤ العبيديين

ثم مرَّ الجيش الصليبي على مدينة طرائِلُس اللَّبنائيَّة، وكانت هذه المدينة مقرَّ حُكم أحد العائلات الشيعيَّة، وهي عائلة بني عرَّار، وحاكمها في ذلك الوقت هو فخر الملك أبو عليّ، ومع

<sup>(</sup>١) قاسم عبده قاسم: ماهية الحروب الصليبية ص١٢٧.

Guillame de Tyr, p. 265 & Gesta Fancorum, p. 181 & Raymond d'Agiles, (1)

ولم يشر ابن الأثير عن هذه التفصيلات بل اكتفى بقوله (وراسلهم منقذ، صاحب شيزر، فصالحهم عليها) الكامل في التاريخ ١٦/٩.

<sup>(</sup>٣) المورخ المجهول: أعيال الفرنجة وحجاج بيت المقدس ص٢٧٤، ولم يذكر ابن الأثير عن ذلك شيئًا واكتفى يقوله ومساروا إلى خص وحصروها، فصالحهم صاحبها جناح الدولة، الكامل في التاريخ ١٦٢٨.

كونها شيعيَّة إلاَّ أنها كانت منشقَّة عن الدولة العبيدية بمصر، وكانت هذه المدينة تُسبطر على عدَّة مدن وقرى مجاورة مكوِّنة بذلك إمارة واسعة نسبيًّا، تحكم عدَّة مناطق في لُبنان وسوريا.

قرَّر فخر الملك أبو علي بن عمار أن يُهادن الصليبيين، فرفع أعلامهم على أسوار مدينته دلالة تبعيته لهم، وأقرَّ بدفع جزية لهم، وأرسل إليه ريمون الرابع بعض رسله للتفاوض فدخلوا مدينته ثم عادوا إلى ريمون بالأخبار السعيدة: إن المدينة شديدة الشراء، عظيمة الجيال(١). وسال لُعاب ريمون الرابع، ونسيّ قضية القدس، وتجاهل ملابس الحجاج، ووجد في طرابلس الفرصة لتحقيق حلم الإمارة الخاصّة به!

فكَّر ريمون ومن معه من القادة أن يضغطوا عسكريًّا على المدينة أو أع<sub>ا</sub>لها لكي يَزيدوا في الجزية المعروضة أو أن يُسقطوا المدينة تمانًا، وهذا – لا شكَّ – أفضل<sup>(٢</sup>).



صورة رقم ٢ جسر عرقــــــة

ترجَّه ريمون لحصار مدينة تسمى عِرقَة شرق طرابلس (صورة / )، وهي تتبع طرابلس، وفي ذات الوقت هي مدينة غنية بمياهها وثرواتها الطبيعية، واتجه جودفري وروبرت لحصار مدينة جبلة، وهي مدينة ساحلية سوريَّة جنوب

اللاذقيَّة تتبع أيضًا طرابلس، وسرعان ما أعلنت جبلة استسلامها بعد حصار تسعة أيام من ٢ إلى

١١ مارس ١٠٩٩م، وأقرَّت بدفع جزية وفيرة من المال والحيول<sup>(٣)</sup>، غير أن عِرْقَة صمدت<sup>(٤)</sup>، وكانت مدينة حصينة فشل ريمون في إسقاطها.

Raymond: op. cit., p. 31. (1)

Crousset: Hist. des Crosiades, 1, pp. 132-133. (Y)

Gesta Fancorum, p. 187 & Albert d'Alix, p. 453. (\*)

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ١٦.

اضطر ريمون أن يستنجد بجودفري وروبرت لإسقاط عِرْقَةَ فجاءا إليه واشتركا معه في الحصار(١)، وهذه الاستغاثة من ريمون رفعت من أسهم جودفري وقلَّلت من أسهمه هو؛ فقد صار الصليبيون ينظرون إلى جودفري على أنه القائد العامُّ وليس ريمون الرابع

واستمرً الحصار حول عِرْقَةَ فترة طويلة، وبدا للصليبين أنهم سيُكَرُرُون مأساة أنطاكية، وفي هذه الأثناء وفي ١٠ من إبريل ١٠٩٩م وصلت رسالة من الامبراطور البيزنطي تعرض عليهم أن ينتظره إلى آخر يونية، وسوف يأتي بجيش كبير للاشتراك معهم في غزو بيت المقدس، وسيتحمَّل تكاليف الحملة كله<sup>(۱۱)</sup>، والواضح أن الامبراطور البيزنطي كان يعمل على كل الجهات، ويتعامل بحرفيًّة عالية جدًّا مع الأمور، ويعرف احتياج الصليبين إلى المساعدة.

اجتمع الصليبيون لمناقشة رأي الامبراطور، ولا شك أنهم كانوا في أزمة، خاصة أن أدهمار – المندوب البابوي – كان قد مات في أنطاكية بعد سقوطها بعدة أيام، وافتقد الجيش الصليبي الزعامة الرُّوحيَّة المجمَّعة، وصار كقوات التحالف التي لا يربطها رباط ورثي، فقد يقوم الامبراطور بهذا الرباط (٣)، فوق أنه سيّحمل تبعات خطيرة سواء في الأرواح، فكانت هذه إيجابيات واضحة، لكنها لم تكن بلا سلبيات، فالامبراطور غادع، وقد يكون هذا بحرَّد تحدير للجيش الصليبي، وقد تركهم قبل ذلك لمصيرهم في حرب كربوغامع أنه وعدهم بالقدوم لنصرتهم، ثم هو يتعامل مع المبيديين الذين كانوا يحكمون بيت المقدس الآن، هذا كله إضافةً إلى أن قدومه سيجعل بيت المقدس حقًا خالصًا له، وهم - أي الزعاء الصليبين - يريدونه لهم لا للإمبراطور.

ماذا رأى الزعهاء الصليبيون؟!

تزعَّم ريمون الرابع رأيًا يُنادي بانتظار الامبراطور، وهذا الرأي لم يكن بالطبع لمصلحة الجيوش الصليبيَّة إنها كان لمصلحته هو، فالانتظار سيعطيه فرصة أكبر لتحقيق

Gesta Fancorum, p. 187 & Albert d'Alix, p. 453. (1)

Guillaume de Tyr, p. 307. (Y)

Chalandon: Alexis Comnene, pp. 214-215. (\*)

حلمه بتكوين إمارة له في طرابلس، وقد تساعده في ذلك القوات البيزنطية، وسوف يعلم الامبراطور البيزنطي القوي أن ريمون الرابع كان مناصرًا له، وهذا قد يساعده كثيرًا في استقرار أوضاعه(۱).

أمًّا جودفري بوايون فقد رأى رأيًا آخر، لقد رأى أن انتظار الامبراطور تضييعٌ للوقت وللجهد، ويِنَاء لقصور من الرمال، وأنه من الأصلح أن تتوجَّه الجيوش مباشرة إلى بيت المقدس<sup>(۲)</sup>، خاصَّة أن المقاومة الإسلاميَّة منعدمة في هذه المناطق حتى الأن.

وتَنَازَعَ الزعيهان، وظهر التوتُّر بينهها، والقضية لم تكن خالصة للربَّ؛ فريمون له اطماع في طرابلس، وجودفوي له أطماع في بيت المقدس، والأطماع متعارضة وإن كان الجيش واحد!!

وقف الزعراء جميعًا مع رأي جودفري بوايون، وهذا رفع أسهمه أكثر وأكثر، وصار فعليًّا القائد الأعلى للجيوش الصليبيَّة (٣)، وعاند ريمون وأصَّر على استكمال حصار عِرْقَةً حتى إسقاطها، على الرغم من مرور أكثر من شهرين على حصارها دون فائدة (<sup>1)</sup>.

وتأزَّم الموقف ومرَّت الأيام!!

وأخيرًا، وفي ٤٩٢هـ ١٣ من مايو ١٩٩٩م، وبعد حصار ثلاثة أشهر ونصف، اضطر ويمو<sup>ن</sup> لرفع الحصار لفشله في إسقاط المدينة الصغيرة عِرقة<sup>(ث)</sup>، ولا شكَّ أن إسقاط طرابلس ذاتها سيكون أصعب وأصعب، ونزل ويمو<sup>ن</sup> على رأي جودفري ويقية الزعها، وقبلوا بجزية فخر الملك بن عمَّار<sup>(۱)</sup>، وأكملوا الطريق إلى بيت المقدس، بعد أن فقدوا وتَكَا

Grousset: Hist, des Croisades, 1, p. 138. (1)

Michaud: op. cit., p. 361. (Y)

Albert d'Alix, pp. 455 & Raymond d'Agiles, p. 289. (r)

 <sup>(</sup>٤) المؤرخ المجهول: أعيال الفرنجة وحجاج بيت المقدس ص٢٧٦، وذكر ابن الأثير أن الحصار دام أربعة أشهر
 الكامل في التاريخ ٩/ ١٦.

<sup>.</sup>Stevenson: op. cit p. 32 (o)

Raymovd d'Agiles, p. 285 & Guilaume de Tyr, pp. 308-309 (٦). المؤرخ المجهول: أعيال الفرنجة وحجاج بيت المقدس ص٢٧٧.

غاليًا، خاصَّة أن شهور الصيف قد قاربت على البدء، وهكذا بدأ الصليبيون في الاستعداد للرحيل، إلا أنهم فوجئوا بسفارة عبيدية مصرية تأتيهم عند أسوار طرابلس!!

ماذا يُريد العبيديون؟!

لقد جاءت السفارة عمَّلة بالأموال الغزيرة والهدايا النمينة لكل قائد من قوَّاد الحملة، وبعرضٍ من الدولة العبيدية أن تسهَّل حجَّ الصليبيين وكل النصارى للى ببت المقدس -المحكوم حتى هذه اللحظة بالدولة العبيدية-، على أن يدخل الحجاج للى القدس غير مسلَّحين<sup>(1)</sup>، وسوف تقرُّ الدولة العبيدية الصليبيين على ما تحت أيديهم من بلاد، سواء في آسيا الصغرى أو سوريا أو لبنان.

مكذا!

ولكنَّ الصلبيين فاجثوا السفارة بالردَّ الساخر، أنهم سيتمكَّنون من أداء الحج كها يريدون ولكن ليس بمساعدة الدولة العبيدية، وهذا يعني إعلانًا مباشرًا للحرب<sup>(۱)</sup>، إذ كيف سيدخلون البلد دون ساح مُكَّامها؟!

والحقُّ أن الموقف يحتاج إلى نظرة وتدبُّر، وعودة للوراء قليلاً لنعرف شيئًا عن الدولة العبيدية، وعن تاريخ بيت لمقدس في هذه الفترة.

إن بعض المؤرِّنين - سواء من القدامي أو من المحدثين - يتعجَّبون من ردُّ فعل الدولة العبيدية تجاه الحملة الصليبية، ومن حالة المعاملة الفجَّة التي ظهرت في أقوالهم وأفعالهم، ومن بعض المواقف التي لا تُوصَف بأقل من أنها غزية ومشينة "، ومع ذلك فالذي يُراجع التاريخ يجد أنه لا عجب مطلقًا فيا رأيناه من ردُّ فعل للدولة العبيدية تجاه الحروب الصليبية.

لقد كان من أهداف الدولة العبيدية الرئيسية منذ قامت هي أن تُحَارِب المسلمين السُّنَّة في كل مكان، فقد حاربت أهل السُّنَّة في المغرب، وقتلت العلماء والعَبَّاء، وكان ذلك

Guillaume de Tyr, 1, pp. 305-306. (۲) Michaud: op. cit. 1, pp. 362-363. (۱) 116192 المن الأثير: الكامل في التاديث 118192 118192 المن الأثير: الكامل في التاديث 118192

في سنة ٣٩٦ه، ثم جعلت من همّها أن تحارب الدولة السُّيَّة في الأندلس، بل وتعاونت مع الصليبين في شهال الأندلس ضد دولة عبد الرحمن الناصر رحمه الله، ثم اجتاحت شهال إفريقيا، واحتلت مصر سنة ٣٥٥هـ/ ٩٦٩م، وفعلت بعلمائها السُّنَّة مثلها فعلت في المغرب، ثم توسَّعت في نفس السنة في الشام، واحتلت بيت المقدس وكذلك دمشق<sup>(۱)</sup>، المخدال أكثر من مائة سنة، لقد بقي العبيديون في بيت المقدس حتى حرَّرها أب أوسلان رحمه الله عن طريق قائده أنسز (الأقسيس)، وذلك في سنة ٣٦٤هــ أب أوسلان سنة الاكهــ ١٩٧١م<sup>(۱)</sup>، ثم دخل بيت المقدس في مُلْكِ تتش بن ألب أرسلان سنة الاكهــ ١٩٧٩م<sup>(۱)</sup>، وتولى الإمارة حينلذ أرتق بن أكسب، ثم ابنه سقيان بن أرتق سنة ٥٨هــ ١٩٧٩م مقت ولاية دقاق بن تشر مَلِكِ دمشق (۱).

ولكن العبيدين لم يُسَلِّموا بضياع بيت المقدس وفلسطين من أيديهم؛ ولذلك رحبوا بقدوم الصليبين إلى آسيا الصغرى والشام لكي يشغلوا الأنراك السُّنَّة وينفردوا هم ببيت المقدس وفلسطين (<sup>(6)</sup>؛ ولذلك فقد استغلَّ العبيديون فرصة انشغال الأنواك في حرب الصليبين، ووجَّهوا قوتهم لغزو بيت المقدس سنة ٤٩٠هـ ٧٩٠م، واستولَّوا عليه بالفعل (<sup>(7)</sup>)، بل ولم يتورَّعوا عن القيام بمفاوضات مع الصليبيين لإقرارهم على الشام في مقابل إقرار الصليبيين لهم على فلسطين كها وشَحْتًا (<sup>(8)</sup>).

إنه تاريخ طويل من الخيانة والعيالة والطعن في ظُهُورِ المسلمين السُّنَّة.

أمَّا الصليبيون فقد أخذوا قرار احتلال فلسطين، وخاصَّة بيت المقدس (خريطة <u>١٦)،</u> فلا مجال عندهم الأن للتفاوض مع العبيديين، ومن ثَمَّ كان ردُّهم الساخر على سفارتهم.

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٧/ ٣٠٩، وابن كثير: البداية والنهاية ١١/ ٢٦٧،٢٦٦.

 <sup>(</sup>۲) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ۸/۹۰۳.
 (۳) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ۸/۹۰۳.
 (٤) ابن القلانسي: ذبل تاريخ دمشق ص١٣٥٠.

<sup>(</sup>٤) ابن القلانسي: ديل تاريخ دمشق ص١٣٥. (٦) ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق ص١٣٥.

<sup>(</sup>۱) ابن انفلاسي: ديل ناريح دمشق ص ۱۱. Setton: op. cit., vol. 1, p. 316. (۷)

<sup>131</sup> 

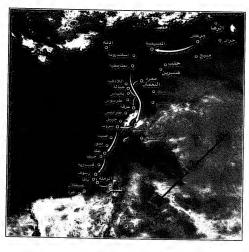

خريطة رقم ١٦ تحرك الصليبيين في اتجاه بيت المقدس

وهكذا ترك الصليبيون طرابلس ووصلوا إلى بيروت فصيدا ثم صور، والمسلمون في كل ذلك يتجنَّبونهم بالهدايا والأموال لكيلا يتعرضوا للإيذاء، ثم اخترقوا لبنان إلى فلسطين، وعبروا نهر الكلب، وهو الحدُّ الفاصل آنذاك بين أملاك السلاجقة وأملاك الدولة العبيدية، فمرَّوا بعكا فقام أميرها العبيديّ بتمويلهم بالطعام والمؤن، ووعد بالدخول في طاعتهم بعد سقوط بيت المقدس(١)!

ثم مرَّ الصليبيون بقَيسَارِيَة ثم أَرْسُوف (")، ثمُّ غيَّروا طريق الساحل، وشقَّوا البلاد شرقًا إلى الداخل صوب بيت المقدس، واحتلُّوا في طريقهم الرَّمُّلَة، وهي مدينة صغيرة، ولكنها تسيطر على الطريق الواصل من بيت المقدس إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط، فسيطر عليها الصليبيون ليؤمِّنوا طريقهم بعد ذلك إلى البحر (")؛ حفاظًا على إمدادات السفن والأساطيل الأوربية، وفي هذه المدينة (الرملة) توقف الصليبيون ليعقدوا اجتهاعًا مهمًا لتحديد خطوات الغزو، وكان ذلك في 24 هـ - أوائل يونيو 40 ٩٩.

# التطلع لاحتلال مصر

لقد بحث الصليبيون في هذا الاجتماع نقطة مهمة تُقَدِّر خطوات مستقبليَّة في الحملات الصليبيَّة، لقد ناقشوا قضيَّة غزو القاهرة وإسقاط مصر<sup>(۱۵)</sup>!!

لقد فهم الصليبيون في ذلك الوقت المتقدِّم أن مفاتيح بيت المقدس موجودة في القاهرة، ولم يكن هذا فقط لأن العبيديين يُسيطرون على بيت المقدس الآن؟ فالصليبيون يدركون تمام الإدراك أن العبيديين يرهبون الجيوش الصليبية، ولكن للبُّخذ الإستراتيجي المهمِّ لهذا البلد الكبير مصر، والذي يحدُّ فلسطين من جنوبها وغربها، والذي به طاقة بشريَّة ضخمة، وإمكانيات اقتصاديَّة عالية، وشمور فطريّ بالتقارب مع فلسطين، وخاصَّة فيا يتعلق ببيت المقدس، وبه المسجد الأقصى؛ لذلك فكر الصليبيون في هذا الاجتماع في قضية غزو مصر، غير أنهم وجدوا أن قوتهم غير كافية لهذه الخطوة الجريئة،

 <sup>(</sup>١) توديور: تاريخ الرحلة إلى بيت المقدس ص٢٩٤،٢٩٤، وليم الصوري: تاريخ الأعمال المنجزة في ما وراء البحر (٣٥٨/ والمؤرخ المجمول: أعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس ص٢٧٧.

<sup>(</sup>Y) أرسوف: مدينة على ساحل بحر الشام بين قيسارية ويافا. ياقوت الحموي: معجم البلدان ١/١٥١. (٣) lbert d'Alex, p. 460A.

 <sup>(</sup>٤) المؤرخ المجهول: أعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس ص٢٧٧، فوشيه الشارتري: تاريخ الحملة إلى القدس ص٧٠ وليم الصوري: تاريخ الأعمال المنجزة في ما وراه البحر ١/ ٥٠٠.

Raymond d'Alx. P. 299; Chalandon:p. 267; Grousset: 1, pp. 150-151. (o)

خاصة أن عليهم إذا فعلوا ذلك أن يجتازوا حاجزًا صحراويًّا صعبًا وهو صحراء سبناء، وقد تبلك فيه القوة الصليبية؛ ولذلك عدلوا عن هذا الرأي، وقرَّروا الترجُّه مباشرة إلى يبت المقدس، لكن هذا الاجتاع أظهر فكرة ظلَّت مسيطرة على عقول قادة الحروب الصليبية وخلفائهم، والتي وُضِعت بعد ذلك موضع التنفيذ في الحملتين الخاصة والسابعة من الحملات الصليبية، حيث تمَّ غزو مصر غزوًا صريحًاً(''.

# سُنَّة الله

والسؤال:

أين الجيوش الإسلاميَّة في طول هذه المسافة التي قطعها الجيش الصليبي من أنطاكية إلى بيت المقدس، وهي مسافة تزيد على ستهانة كيلو متر؟!

أليس في هذه المناطق كلها رجل رشيد؟!

لقد افتقد المسلمون في هذه الآونة لقوِّمات رئيسية من مقومات قيام الأُقَّة؛ لذلك تَبِنَتْ جموع المسلمين أن تَحَتَّ هذه الأقدام النجسة على طريقها إلى مسرى رسول الله ﷺ، وأُولَى القبلتين وثالث الحرمين، وإلى الأرض المباركة، دون أن يتحوَّك لهم ساكن؛ ولذلك حُصِر المسلمون في بيت المقدس!

لقد عاني المسلمون في هذا الوقت من أمراضٍ شتّى.

لقد عانُوا من بُعُدِ عن الدين، وغياب للحميَّة الإسلاميَّة، وافتقاد للنخوة المستندة إلى عقيدة قويَّة صحيحة.

وعانوا كذلك من فُرقة مؤلمة، وتشتُّت فاضح، حتى صارت كل مدينة إمارة مستقلة، ودويلة منفصلة، بل ومتصارعة مع جيرانها المسلمين.

وعانوا أيضًا من افتقار لزعامة مخلصة متجرَّدة، تجمع الشتات في كيان واحد، وترغب في رفعة هذه الأمة دون نظر إلى مصالح الذات ورغبات النفس.

Albert d'Aix, p. 292. (1)

كما عانى المسلمون فوق ذلك من رؤية واضحة للواقع الذي يعيشونه، وللأخطار المحدقة بهم، وعانوا أيضًا من نقص حادٌ في الدراية السياسية أو الكفاءة العسكريَّة.

لقد كانت الأُمَّة عَرُّ فعلاً بأزمة مركَّبة معقدة!

لكن إن كنا نتعجب من موقف الأمة وتخاذها، فإن العجب يأخذنا وبشكل أكبر من موقف الصليبيين! كيف أَمِنُوا على أنفسهم أن يخوضوا كل هذه المسافات في عمق العالم الإسلامي، وهم لا يشعرون بخوفي ولا وَجَلِ؟! إنهم يتوغلون في كثافة بشريَّة عالية جدًّا، ومحصورون بين عدة إمارات تحوي عدَّة جيوش مسلمة، والمسافة بينهم وبين أوطانهم بعيدة هائلة، فلو هُرْمُوا سُحِقُوا، وليس لهم مهرب ولا منجى!

كيف استطاعوا أن يتغلَّبوا على الخوف الفطريّ للبشر، وقَبِلُوا بهذه المغامرة الخطيرة؟!

إن الإجابة بأنهم خرجوا من ظروف صعبة جدًّا في أوربا - كيا فسزنًا في أوَّل الكتاب - جَعَلَت الحياة هناك أقرب إلى الموت، وجعلت طموحهم في ترك واقعهم الأليم يطغى على أية رغبة أخرى، وجعلت الموت في أرض فلسطين لا يفترق كثيرًا عن الحياة في أوربا الفقيرة آنذاك. إن هذه الإجابة فقط لا تشفي الغليل، ولا تفسّر عدم الرهبة، وقلة الاكتراث الذي رأيناه في الجيوش الصليبية؛ فالروح عزيزة على النفس، وخاصَّةً إن لم يكن الإيان باليوم الآخر والجنة وازعًا قريًا يدفع إلى الموت.

فها تفسير هذه المعادلة الصعبة؟

ولماذا بدت الشجاعة في قلوب الصليبيين واضحة جليلة؟!

إن هذا يفسره لنا حديث رسول الله ﷺ الذي رواه ثوبان ۞، وبه يفسّر الأوضاع وكأنه يراها رأي العين؛ قال رسول الله ﷺ: اليُوشِلكُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ الأُمَّمُ مِنْ كُلِّ أُنْقِ كَمَا تَدَاعَى الأَكَلَةُ عَلَى قَصْمَتِهَا، قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهَ، أَمِنْ قِلَّةٍ بِنَا يُؤْمَئِل؟ قَالَ: النَّمُّ يُوْمَئِلِ كَنِيْرٌ، وَلَكِنْ تَكُونُونَ غَنَاءً كَغُنَاءِ السَّيْل، يَنْتَزُعُ الْهَابَةَ مِنْ قُلُوبٍ عَدُوَّكُمْ، وَيَجْمَلُ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَهْنَ". قَالَ: قُلْنَا: وَمَا الْوَهْنُ؟ قَالَ: احْبُّ الْحَيَّاةِ وَكَرَاهِيَّةُ الْمُوْتِ (١٠).

إن الأمم الغربيَّة التي تداعت من فرنسا وإيطاليا وإنجلترا وألمانيا لم تأت بهذه القرة والشجاعة إلاَّ لأنَّ الله ﷺ نزع الرهبة من قلوبها من جموع المسلمين، فصاروا لا يكترثون بهم و لا بأعدادهم وحصونهم وسلاحهم، ورأينا اجتماعات الصليبيين لا تُعبَّر أبدًا عن خوف في صدورهم، أو عن قلق من مقاومة المسلمين، إنها يتحرَّكون هنا وهناك بحرية تامَّة، وباطمئنان كامل!!

والمسلمون على الجانب الآخر أُلقى في قلوبهم الرَّهْن والضعف والحَوّر، فيرتعبون لرؤية الجنود الصليبين، ولو كان الصليبيون أقلَّ منهم في العدد، وأضعف منهم في العُدَّة.

ولنا مع الحديث وقفتان، وإن كانت وقفاته كثيرة:

أمًّا الوقفة الأولى: فهي أن الله على هو الذي ينزع الرهبة مِنَّا من قلوب أعداننا، وهو الذي يلقي في قلوب أعداننا، وهو الذي يلقي في قلوبنا الوهن! وقد يقول قاتل: ولماذا يفعل ربنا ذلك، مع أننا في النهاية مؤمنون، وهم كافرون؟! فنقول: إن الله على أُمِّي أن يُعزَّ المسلمين إلا إذا ارتبطوا بالإسلام، والتزموا بالقرآن واللسُّنَّة، ولو نَصَرَهُم وهم يُغْرِطون في الشرع لصارت فتنة عظيمة؛ إذ سيقول الناس: إننا لسنا في حاجة للإسلام، فقد نُصِرَنًا بغيره؛ لذلك تحدث مثل هذه المواقف العجبية ليلتفت المسلمون إلى دينهم، وليضع المسلمون أيديهم على مفاتيح النصر الحقيقيَّة.

أما الوقفة الثانية: فإنها مع السبب الذي من أجله حدثت كل هذه التداعيات المؤلمة، إنَّ وصف الحدث والمأساة أخذ كلمات كثيرة، ولكن السبب وراء كل ذلك لم ياتٍ إلاَّ في مُحَلِّين قصيرتين: حُبِّ الدنيا، وكراهية الموت.

إن المسلمين تعلَّقوا بالدنيا تعلُّقًا غير مقبول، حتى صاروا يكرهون الموت في سبيل

<sup>(</sup>۱) أبو داود: كتاب الملاحم، باب في تداعي الأمم على أهل الإسلام (۲۲۹۷)، وأحمد (۲۲۴۰۰)، واللفظ له، والعلياسي (۱۹۹۷)، وابن أبي شية في مصنفه ۲/ ۱۳۵۱، والبيهتي في شعب الإبيان (۱۰۳۷۲)، وأبو نعيم في الحلية / ۱۸۷۲، وقال الألباني: صحيح (۱۸۸۳) صحيح الجامع.

الله، وأُمَّة ترهب الموت لا بُدَّ أن تُقْهَر، وأُمَّة تعشق الدنيا لا بُدَّ أن تذلَّ، والدنيا ملعونة كما ذكر رسولنا صلى والمتمسِّك ما يهلك، لبس هذا فقط بل وتضيع منه الآخرة.

إن هذا السبب يُفَسِّر لنا التخاذل الرهيب الذي رأيناه من جموع المسلمين التي كانت تخرج إلى الصلبيين وهي تحمل الهدايا النفيسة، والأموال الطائلة، لكي يتركونهم "يعيشون"! عجَّد حياة، أيًّا كانت هذه الحياة، وهذا - والله - هو الهوان بعينه.

هكذا حُهِمَ المسلمون المتمسِّكون بدُّنياهم في بيت المقدس، وراقب المسلمون البعيدون عن القدس الموقف في سكون، ينتظرون اليوم الذي ستدور عليهم فيه الدوائر!!

#### سقوط القدس

غادر الصليبيون الرملة في ٤٩٢هـ- ٦ من يونيو ١٠٩٩م، ووصلوا حول أسوار بيت المقدس في ٤٩٢هـ ٧ من يونيو ١٠٩٩م. لقد وصلوا إلى المحطَّة الأخيرة في الخُطَّة التي وضعها البابا أوربان الثاني في كليرمون بفرنسا قبل هذا الموقف بأكثر من ثلاث سنوات ونصف.

ويفيض هنا المؤرخون الأوربيون في وصف مشاعر الصليبيين عندما رأوا المدينة المقدسة (١١)! وليس هذا إلاَّ لتجميل الوجه القبيح للغزو الصليبي البشع، فهذه الجموع كثيرًا ما تردَّدت في الوصول إلى هذا المكان؛ لأنهم قَنَعُوا في الطريق بمهالك أخرى، وهذه الجموع تنازعت كل أنواع الدنيا من مال وأسلاب وأملاك وزعامة، وهذه الجموع أقسمت الأنيان ثم غدرت، وهذه الجموع سترتكب في داخل المدينة المقدسة ما تخجل منه الإنسانية جميعًا!!

بدأ الحصار المحكم حول المدينة في يوم ٧ من يونيو ١٠٩٩م.

ولم يُضَبِّع الصليبون وقتًا، بل أخذوا يقصفون المدينة معتمدين على عدد كبير من آلات الحصار كانوا يصحبونها معهم(٢)، ولم يمْلِك المسلمون في داخل المدينة إلاَّ محاولة المقاومة اليائسة، والمطاولة قَدْرَ ما يستطيع، ن.

> Gesta Fancorum, p. 195. (Y) Guillaume de Tyr, p. 318. (1)

وفي يوم ١٥ من يونيو ١٠٩٩م، وبعد أسبوع من الحصار وصلت إلى ميناء يافا بعض السفن الجنويّة تحمل المؤن والسلاح ويعض الجنود، واستطاعت هذه السفن القليلة أن تُسيطر على ميناء يافا بسهولة؛ لأن السكان هجروا المدينة بعد أن اقترب الصليبيون من أَرْسُوف! وكان لهذه الإمدادات أكبر الأثر في تثبيت أقدام الصليبيين<sup>(١)</sup>، ومن ثَمَّ ازداد الحصار ضراوة وقوة، ومرَّت الأيام الصعبة، والعالم الإسلامي يُشاهِد الجريمة في صمت، ومرَّ شهر كامل والمدينة محاصَرة، وأصبح الموقف صعبًا على الفريقين؛ إذ بدأت حرارة الصيف تُلهب رءوس الصليبين، فهذا شهر يوليو بشمسه الملهبة وترامت بعض الأخبار أن العبيديين أخرجوا جيشًا من مصر لإنقاذ المدينة المحاصرة، فأسرع الصليبيون الخطوات لكي يُسقطوا المدينة المقدسة قبل أن يتعرضوا للمشاكل التي عانوا منها في حصار أنطاكية<sup>(٢)</sup>، وصنع الصليبيون بُرجين خشبيين للارتفاع فوق أسوار المدينة، وقد تم صنع هذين البرجين باستخدام خشب الأسقف من المنازل ببيت لحم بعد هدمها، وبدأ الهجوم باستخدام الأبراج، وأحرق المسلمون البرج الأول باستخدام السهام المشتعلة ٣٠٠)، غير أن الصليبيين استطاعوا الضغط على المدينة باستخدام البرج الثاني، وعبر الجنود الصليبيون فوق الأسوار إلى داخل المدينة<sup>(٤)</sup>، واستطاعوا فتح الأبواب من الداخل، ومن ثَمَّ تدفَّق الصليبيون بغزارة داخل المدينة المقدسة!! وكان ذلك في يوم الجمعة ٢٢ من شعبان سنة ٤٩٢هـ الموافق ١٥ من يوليو سنة ١٠٩٩م، وهو من الأيام المحزنة التي لا تُنْسَى في تاريخ الأُمَّة (٥).

ولم يكن للمسلمين المحاصرين في داخل القدس من هَمَّ إلاَّ الفِرار من وجه الجنود الصليبين الذين كانت تبدو عليهم علامات الوحشيَّة والبربريَّة.

 <sup>(</sup>١) المؤرخ المجهول: أعيال الفرنجة وحجاج بيت المقدس ص٢٧٩،٢٧٨، وليم الصوري: تاريخ الأعيال
 المنجزة في ما وراه البحر ١/ ٢٤:٤٢١.

<sup>.</sup>Heyd: Hist. du Commerce 1, pp. 134-135 & Cam. Med. Hist. vol. 5, p. 258 Runciman: op. cit. 1, pp. 283-284. (Y)

 <sup>(</sup>٣) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ١٩. (٤) أبو المحاسن: النجوم الزاهرة ٥/ ١٤٩،١٤٨.

<sup>(</sup>٥) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ١٩/٩.

وتساؤل مهمٌّ:

أين كانت الحامية العسكريَّة العبيديَّة، وقائد المدينة العبيديِّ افتخار الدولة؟

لقد تركوا الشعب وذهبوا إلى محراب داود واعتصموا به ثلاثة أيام، ثم في ظروف غامضة تم إخراجهم بواسطة الصليبين في أمان تام، حيث تُقلوا إلى عسقلان ومنها إلى مصر دون أن يلحقهم أذى!! مما يوكِّد أنهم اتفقوا مع الصليبيين على تسليم المدينة مقابل الأمان لهم (1)!

وتُرِكَت المدينة بلا جيش!

وانطلق الصليبيون الهمج ليستيحوا المدينة المستسلمة، ولم يجد السكان المذعورون أملاً في النجاة إلا في الاعتصام بالمسجد الأقصى؛ لعل الصليبيين يحترمون قدسيَّة المكان، أو حُرمة دُور العبادة، لكن هذه المعاني لا تشغل عقول الصليبين، لا من قريب ولا من بعيد"!

وذُبح في المسجد الأقصى سبعون ألف مسلم، ما بين رجل وامرأة وطفل!! وهؤلاء هم كل سكان المدينة تقريبًا، فقد صُفَيَتْ تمامًا، ولم ينجُ منها إلا الحامية العسكريَّة المبيديَّة"!!

هذه هي الحملة الدينيَّة التي جاءت من أجل الربِّ، وخدمة للمسيح عليه السلام! وصمة عار حقيقية في جين أوربا لا تُنْسَى على مرَّ العصور!

لقد ذكر وليم الصوري - وهو أحد مؤرِّخي الحرب الصليبية - أن بيت المقدس شهد عند دخول الصليبيين مذبحة رهيبة، حتى أصبح البلد كخاصَة واسعة من دماء

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ١٩.

Gesta Francorum. Pp. 203-205. (Y)

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ١٩، ولم يقتصر الأمر على ابن الأثير نقد ذكر هذه الواقعة بعض المؤرخين المسيحين الشرقين مثل ابن العبري الذي قال: وليت الفرنج في البلد أسبوعا يقتلون فيه المسلمين، وقتل بالمسجد الأقصى ما يزيد على سبعين ألقا... ابن العبري: تاريخ مختصر العدول ص١٩٧، وكذلك ذكر مثى الرهاوي: أن عدد من قتلهم الصليبيون من المسلمين زاد على خسة وستين ألف. Doc. Arm, 1, p. 45.

المسلمين، أثارت الرعب والاشمئزاز (١).

بل وذكر مؤرِّخ معاصر للحروب الصليبية أنه عندما زار الحرم الشريف غداة المذبحة الرهبية التي أحدثها الصليبيون فيه، لم يستطم أن يشقَّ طريقه وسط أشلاء المسلمين إلاَّ في صعوبة بالغة، وأن دماء القتل بلغت ركبتيه ""!

والجدير بالذكر أن القتل في هذا اليوم لم يكن خاصًّا بالمسلمين فقط، بل عانى منه اليهود أيضًا، فلقد جمع الصليبيون اليهودَ في الكَّرْيِسِ ثم أحرقوه عليهم <sup>(۱۳)</sup>!

لقد كانت مجزرة تَطَهُّر عرقيّ بمعنى الكلمة.

ومع وصول الخبر إلى كل بقاع العالم الإسلامي سادت موجة كثيبة من الخزن والكمد، ولكنه - للأسف - كان حزنًا سلبيًّا، بل كان حزنًا مُقْعِدًا شَلَّ المسلمين عن الحركة، فلم نسمع عن حركة جيش لتحرير الأقصى والقدس وفلسطين، كها لم نسمع آنذاك نداة شعبيًّا يُطالِب الحكام بحمل المستولية (1).

لقد كانت أزمة دينيَّة أخلاقية، شملت الشعوب جميعًا بحكَّامها ومحكوميها.

وفي نفس الوقت عمَّت الفرحة أرجاء العالم المسيحيّ؛ فبيت المقدس لم يُحكم بالنصارى منذ خروج الدولة النورمانية منذ العام ١٦هـ/ ٢٦٣م، أي منذ أكثر من أربعيانة وسبعين سنة، وبيت المقدس كان الهدف الرئيسي المُعلَن للحملة الصليبية، ومعنى هذا أن هذا هو أدلُّ برهان على نجاح الحملة وخطتها، ونجاح البابا أوربان الناني فيها خطط له، لكن من الجدير بالذكر أن البابا أور ان لم يسعد بسياع أخبار سقوط بيت المقدس في أيدي جنوده، فقد مات في ٢٩ من يوليو ١٠٩٩م، أي بعد سقوط بيت المقدس بأسبوعين، لكن الخبر ينتقل من القدس إلى روما في وقت أطول من هذا بكثير، ومن تَمَّ

Guillam e de Tyr, 1, p. 354. (1)

Raymond d'Aigles, p. 300. (Y)

<sup>(</sup>٣) ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق ص١٣٧.

<sup>(</sup>٤) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ٥/ ١٥٠.

فقد ترك الدنيا دون أن يعرف أن ثمرة جهده على وجه التحقيق<sup>(۱)</sup>! وما نحسب أنه كان سيحزن للمذابح التي ارتكبت باسم المسيح في بيت المقدس؛ لأنه شاهد قبلها مذابح أنطاكية ومعرَّة النمان ولم يتكلم، بل وشاهد مذبحة سملين ضد نصارى المجَرِ ولم يتحرك، كما أن البابا الذي تولى مكانه - وهو باسكال الثاني - لم يُكلِّق على الأمر مطلقًا، بل ولم يُكلِّق عليه أيُّ من البابوات على مر التاريخ، مع اعتراف بعيم المؤرخين بأن هذه الحادثة البشعة راح ضحيتها عشرات الآلاف من المذيين الأبرياء، ومع أنَّ بعض البابوات اعتذروا لليهود عن مذابح هنار لهم، بل ورفعوا من على اليهود إثم تهمة قتل المسيح الشيئة المناعة المسيحين - على خلاف عقيدتنا - أنه قُتل.

لقد صار السكوت على هذه الجريمة المنكرة أمرًا مطَّرةًا وكأنه مقيدة يتوارثها الناس، وهذا إن دنًا على شيء فإنها يدنُّ على أن الروح الصليبية القاسية التي قادت الجيوش إلى مثل هذه الأفعال ما زالت تسري في أجساد كثير من القادة، سواء القادة المدنيين أو العسكرين أو الفكرين.

ونعود إلى بيت المقدس!

بعد أن خمدت الحركة تمامًا في بيت المقدس، واختفى المسلمون كُليَّة من المدينة، دخل زعراء الحملة الصليبيَّة في مساء يوم سقوط القدس إلى كنيسة القيامة ليُصَلُّوا للربُّ على توفيقهم في هذا العمل<sup>(١)</sup>، فلا شك أن كلاً منهم كان يُصَلِّى للربُّ أيضًا أن يُوتَّقه في <sup>و</sup>مُحُمِّم المدينة المقدسة!! ودليل ذلك ما حدث بعد يومين من السيطرة على المدينة، وتحديدًا في ١٧ من يوليو ١٩٩٩م حيث اجتمع الزعراء المتناحرون الطموحون لتنازع سلطة حكم بيت المقدس<sup>(١)</sup>

#### جودفري «حامي بيت المقدس <sub>»</sub> ا

من يحكم بيت المقدس؟

إن القضية شائكة جدًّا، والأطراف المتنازعة عليها كبيرة وكثيرة، وليس الإغراء في قصَّة بيت

<sup>(</sup>١) قاسم عبده قاسم: ماهية الحروب الصليبية ص١٣١.

Michaud, op. cit. 1, p. 428-429. (r) Guillam e de Tyr, 1, p. 357. (r)

المقدس إخراء ثروة ومُلْكِ فقط، بل هو إغراء شرف ورفعة كذلك؛ فالذي سيحكم بيت المقدس سيُصبح قِبْلَة النصارى من مشارق الأرض ومغاربها، وسينال وضمًا خاصًّا في الكنيسة العالميَّة، سواء كانت الغربيَّة أو الشرقيَّة أو الأرمنيَّة أو غيرها، وسيحفر اسمه في التاريخ كلُّه، فالقدس عطُّ انظار كلَّ الديانات، ويُعَظِّمها المسلمون والنصارى واليهود.

إنها مدينة ذات طابع خاصٌّ جدًّا، لعلَّه لا يتكرَّر مع أي مدينة أخرى في العالم.

مَن هم المتنازعون على حكم بيت المقدس؟

هناك زعماء الحملة الصليبيَّة الذين لم يغنموا بمُلْكِ بعدُ، ولم يحصلوا على ما حصل عليه بلدوين في الرها أو بوهيموند في أنطاكية.

هناك جودفري بوايون أمير الجيش الذي خرج من شيال فرنسا واللورين وألمانيا، وكان من بداية خروجه وهو يأخذ طابعًا بميزًا يرفعه فوق بقيَّة القوَّاد؛ وذلك لانضام عدد كبير من الأمراء تحت قيادته، ومعظم هؤلاء الأمراء أقوياء، بل إن هناك بلدوين الذي كان تحت قيادته، وهو يحكم الآن إمارة مستقلَّة هي الرها. وكان جودفري بوايون يتبع في ولائه للإمبراطور الألماني القويّ هزي الرابع، وهذا يُعطِية قوةً أكبر، ثم إنه كان عبويًا من بقيَّة زعاء الحملة، حيث كان صدره متَّيمًا لأرائهم، وكانت له الكثير من الأراء الحكيمة في أثناء سبر الحملة ومعاركها(''؛ وعلى هذا ففرصته في ولاية الأمر في بيت المقدس كبيرة.

وهناك أيضًا ريمون الرابع الذي حاول منذ بداية الرحلة أن يُضْفِي على نفسه شكلاً دينيًّا، وأن بجعل من نفسه وكأنه قائد الحملة بكاملها؛ لأنه صديق للبابا أوربان الثاني، ويتكلَّم كثيرًا عن الصليب والمسيح، ومن ثَمَّ فهو يعتبر نفسه أولى الناس بزعامة هذا المكان المقدَّس، ثم إن ريمون كان يُتالِغ في تقدير إمكانيات نفسه، وكان هذا يبدو في شكل غطرسة وتكبُّر جعلت مكانته في قلوب بقية الزعاء تقلُّ (")، وجعلهم يرغبون في غالفته لا لشيء إلا الإثبات وجودهم وعدم رغبتهم في أتبًاعه.

سعيد عاشور: الحركة الصليبة ١/٢٠٤.
 ١/ ١٨٠٤.

وهناك أيضًا بقيَّة الزعماء، وإن كانت فرصهم أقلَّ، مثل تانكرد النورماني ابن أخت بوهيموند الذي رفض البقاء مع خاله في أنطاكية؛ لأن لتانكرد أطماعه الخاصَّة، ولا يريد أن يكون تابعًا لأحد، بل يطمع في أن يكون أميرًا على إمارة خاصَّة به، وظهر ذلك منذ أوَّل أيام الحملة الصلبية في منطقة آسيا الصغرى، عندما كان يتنازع مع بلدوين على إمارة طَرْسُوس وغيرها.

أمًا روبرت أمير الغرب الفرنسي فكان يُدْرِك أن إمكانياته أقلُّ من السابقين؛ ولذلك كان قانعًا بكونه قائدًا تابعًا لغيره، لا مستقلاً بذاته.

فهؤلاء هم زعماء الحملة الصليبية والمرشَّحون لولاية الكرسيُّ المهمّ في بيت المقدس. لكن هل هم فقط الذين يطمعون في هذا الكرسيُّ؟!

إن هناك دون أدنى شكِّ أطّاع الكنيسة الكاثوليكيَّة، فالحملة خرجت من الأساس بتوجيه من البابا أوربان الناني، والكنيسة كها ذكرنا قبل ذلك لم تكن مُرَفِيَّة فقط في هذه الأيام، إنها كانت قوَّة موثِّرة، لها إقطاعياتها وجيوشها وأموالها، والبابا له أطاع حكم كماهًة الملوك والأمراء بل أشد، وهذا بيت المقدس، وولاية الكنيسة عليه أمر منطقي غامًا، لكنَّ الكنيسة مُنِيَّت في الأيام الأخيرة بضربتين كبيرتين؛ أما الأولى فوفاة المندوب البابوي لكنَّ الكنيسة أرشار، الذي تُوفيَّ في أنطاكية منذ عام واحد تقريبً<sup>(())</sup>، ولو كان ملاصاحب للحملة أدهمار، الذي تُوفيَّ في أنطاكية منذ عام واحد تقريبً<sup>(())</sup>، ولو كان موجودًا لكان تسلَّمه بيت المقدس أمرًا منطقيًا غامًا<sup>(())</sup>. والضربة الثانية كانت وأشد من حيَّة البابا المناني الذي حرَّك الجموع لهذه الحرب، ولا شكَّ أن حيَّة للجركة عند الأمراء ستكون أوسع في ظلً الوضم الجديد.

ولقد كان النزاع قديمًا في أوربا بين العلمإنيين اللادينيين وهم هنا طبقة الأمراء، والكنسيين وهم البابوات والأساقفة والقساوسة، ولا شكَّ أن في الظروف التي وصفناها

Runciman: op. cit. 1, p. 289. (1)

Setton: op. cit. 1. p. 338. (Y)

<sup>(</sup>٣) قاسم عبده قاسم: ماهية الحروب الصليبية ١٣١.

صارت فرصة العلمانيين لولاية بيت المقدس أكبر وأعظم(١١).

غير أن هناك قوَّة أخرى كانت تطمع في ولاية بيت المقدس، وهي قوَّة الدولة البيت المقدس، وهي قوَّة الدولة البيزنطيَّة، ومن المؤكّد أن أطباع ألكسيوس كومنين لا تقف عند آسيا الصغرى، ومن المؤكّد أيضًا أنهم لم ينسوا تاريخاً قديمًا كانوا يحكمون فيه فلسطين بكاملها بها فيها بيت المقدس، والدولة البيزنطيَّة الزن ترى القوة الإسلاميَّة المنافِسَة لها تتهاوى، وفرصة استحادة الأملاك القديمة واردة، والجميع في هذه الحملة – باستثناء ريمون – كان قد أقسم يمين الولاء للإمبراطور البيزنطي، وحتى ريمون نفسه كان قد أقسم بحياية شرف الامبراطور، في الأيام الأخيرة وأثناء شمر اطرابلس(").

هذا كله يعني أن الامبراطوريَّه البيزنطيَّة من المتوقَّع ألا تسكت على السيطرة الصليبيَّة على بيت المقدس؛ ولذلك كان من الضروري للصليبيين أن يختاروا زعيًّا بسرعة يُرتُّب الأوضاع، وينظَّم الجيوش، ويستعدُّ للأيام القادمة، خاصَّةً أن الدولة العبيديَّة قد تُحُاول استرداد بيت المقدس بعدما ظهرت لها أطاع الصليبيين بوضوح، كما أن المسلمين في الشرق وفي الخلافة العباسيَّة قد يكون لهم دور في الأيام المقبلة.

من التحليل السابق يظهر أن التنافس محصور بين القائدَيْنِ العسكريين جودفري بوايون وريمون الرابع، ولكي لا تحدث مشاحنات بين الزعيمَيْنِ اجتمع عموم الزعياء ليختاروا مَنْ يتولَّى زعامة بيت المقدس، وكان هذا في ١٧ من يوليو ١٩٩٩م<sup>٣٥</sup>.

ومع أن الأمير ريمون كان أغزر مالاً وأعظم ثروة، ومع أنه كان أكثر طموحًا في التمثُّك<sup>(؟)</sup>، إلاَّ أن الأمراء اجتمعوا على اختيار جودفري بوايون ليكون حاكمًا لبيت

<sup>(</sup>١) انظر: محمد سهيل طقوش: تاريخ السلاجقة في بلاد الشام ص٢٤٦.

Grousset: Hist, des Croisades, 1, p. 138. (Y)

<sup>(</sup>٣) وليم الصوري: الأعمال المنجزة وراء البحار ١/ ٤٤٤-٤٤٤، Chalandon: pp 278-279; Grousset: 1, p. 165-168.

Runciman: op. cit. 1, p. 291. (1)

المقدس؛ لأنهم في وجوده سيكون لهم رأي وأطياع، على العكس من ريمون الذي يتصلُّب في رأيه، ولا يقبل أحدًا معه في الحكم (١).

وهكذا أصبح جودفري بوايون زعيًّا لبيت المقدس!

وقد حاول جودفري بوايون عند ولايته لبيت المقدس أن يُبيُوي شيئًا من التواضع يتناسب مع المهمَّة المدينَّة المزعومة التي خرجوا من أجلها، فقال في البداية أنه يرفض هذه الولاية؛ لأن هذا شرف كبير لا يستحقّه ليعطي الانطباع الكاذب أنه لم يأتٍ إلى هذه البلاد طمعًا في مُلكِ، ولا حُبَّا في سيادة، ثم قَبِل بعد ذلك - بالطبع - عندما أصرَّ الأمراء عليه، ثم رفض لقب أمير أو ملك، واختار أن يُلقَّب بلقب ديني يدلُّ على تواضعه، وهو احامي بيت المقدس (٢)، كما رفض أن يَلبَسَ تاجًا من الذهب والمجوهرات في بلدٍ لَهِسَ فيه المسيح المشجة عائجًا من الشوك (٢)!

لقد كانت تمثيليّة متفنة لإقناع العالم أن الصليبيين ما جاءوا إلى هذا المكان إلاّ نصرة للدّين، وأن زعماء هذه الحملة طيّبون مخلصون متواضعون!

ولقد تعجَّبت كثيرًا عندما قرأت لبعض المؤلَّفين المسلمين الذين كتبوا عن الحروب الصليبيَّة من مراجع غربيَّة صليبيَّة، عندما وجدتهم يقولون: إن اختيار جودفري بوايون كان يرجم إلى طبيته، وكذلك إلى تواضعه وتقواه!!

يقولون هذا الكلام وينشؤنَ أن هذا الاختيار له كان في يوم ١٧ من يوليو ١٠٩م، أي بعد يومين فقط من ذبح سبعين ألف مسلم مدني من الرجال والنساء والأطفال<sup>(3)</sup>، وقَبْلَهُ ذبح أهل أنطاكية ومعرَّة النعمان كهامرَّ بنا.

إنها أزمة النقل الحرفي عن المؤرِّخين الغربيين دون إعطاء فرصة للعقل أن يتدبَّر أو يفهم!

<sup>(</sup>١) سعيد عاشور: الحركة الصليبية ١/٤٠٤.

Runciman: op. cit. 1, p. 292-293. (Y)

Michaud: op. cit. 1, p. 436. (7)

<sup>(</sup>٤) ابن العبري: تاريخ عتصر الدول ص٩٩، وابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ١٩٠.

إن التفسير المنطقي لهذه التصرفات منجودفري بوابيون هو عاولة كسب ود وتعاطف بقيَّة الزعماء ليتمكَّن من السيطرة على الفِرَق المتباينة والمختلفة في داخل الحملة الصلبيبَّة، والذي يُقشر اختياره لِلقَبِ «حامي بيت المقدس»، وهو التقرُّب والتزلُّف للكنيسة لتَقْبَل به حاكمًا على بيت المقدس، فالتنافس بصفة عامَّة بين الملوك والأمراء وبين الكنيسة على المناصب والإقطاعات والسلطات كان كبيرًا ومشتهرًا في أوربا، فإذا أضفنا إلى ذلك أن المتنافس عليه الآن هو مدينة المقدس المقلسة، وإذا أضفنا أن المحرَّك للجموع الصليبية والمدبَّر لكلُّ تفصيلات الحملة كان أحد البابوات المهمين في تاريخ أوربا وهو أوربان الثاني، إذا ادركنا كلُّ ذلك عرفنا أنَّ الجميع كان يتوقع فيادة كنيسة بيت المقدس، وهذا يفسُّر عاولة جودفري بوايون الظهور بشكل الرجل المتَدَيِّن جمَّا ليجمع بين صفات الملوك وصفات الفساوسة!

ويُعَشَد هذا ويؤكّده ما فعله الصليبيون الزعاء، وفي مقدَّمتهم جودفري ، حين قاموا باختيار بطريرك جديد للقدس، فاختاروا رجلاً ضعيفًا ليس له تاريخ مُشَرِّف، بل إنَّ هناك طعونات كثيرةً في أخلاقه بصفة عامَّة، وفي سلوكه أثناء الحملة الصليبيَّة بوجه خاصً، وهذا الرجل هوارزولف مالكورن ، وهذا حتى لا يكون له أطباع في قيادة بيت المقدس، وسنرى في مستقبل الأجداث أنه ما إن يأتي رجل قوي يُمْسِك بزمام الكنيسة إلا وستكون له أطباع واضحة في حكم هذه المدينة المَدَّسَةُ (''أَ—

هذا ما يمكن أن يقال عن تواضعجودفري بوايون قائد الحملات الصليبيَّة!

ثم إنه بمناسبة الحديث عن الكنيسة في بيت المقدس، فإنه يجب أن نعوف أن الصليبيين غيَّروا الأوضاع تمامًا في المدينة، فاستبعدوا القساوسة الأرثوذكس من كنيسة القيامة، ممَّ أثار استياء المسيحيين المحليَّين أن لكن لم يكن لهم يَدُّ في التغيير، كما أُخبَر جودفري القساوسة الأرثوذكس على إعادة صليب الصَّلبوت - أو الصليب الأعظم - وكانوا قد أَخْفُوهُ، وهو الصليب الذي يزعمون كَذِبًا أن المسيح الشَّجُ قد صُلِبَ عليه أنَّا،

Runciman: op. cit. 1, p. 294. (Y)

Raymond d' Aigles, p. 302. (1) Raymond d' Aigles, p. 302. (7)

ولم يَعُدُّ أمام الأرثوذكس في بيت المقدس سِوَى تَبُول هذا الوضع بعد فقدابهم الأمل في تعيين بطويرك أرثوذكسي؛ ليفتقد المسيحيُّون الشرقيُّون جزءًا كبيرًا من الحريَّة التي كانوا يُنعَمُون بها في ظلُّ مُحُمَّم المسلمين<sup>(۱)</sup>!

### محاولات بائسة

والآن؛ وبَعْدَ سقوط بيت المقدس، هل تحقّق حُلم الصليبيين وهدفهم، ومن ثَمَّ يَكُفُّون عن التوسُّع والاحتلال؟!

إذَّ نَفْسَ الإنسان تُحِبُّ دومًا التملُّك والتكاثر؛ يقول الله ﷺ: ﴿ اَللَّهَاكُمُ التَّكَائُرُ ﴾ [التكاثر: ١]، ويقول رسول الله ﷺ: اللَّو كَانَ لاَئِنَ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالِ لاَئِتَنَى ثَالِنًا، وَلاَ يَمْلاً جُوفَ ابْنِ آدَمَ إِلاَّ التَّرَابُ (\*\*). فهذه رَغَبَات الإنسان بصفة عامَّة، فها بالكم برغبات قُسَاة القلب، غلاظِ الطَّباع كهولاء الهمج الذين جاءوا من غرب أوربا؟!

لقد بدأ الصليبيون فورًا في النظر إلى ما حولهم من مدن وقُرى ليتوسَّعوا أكثر وأكثر، والحُبَّة هي تأمين المدينة المقدَّسة، وحماية الطرق المؤدَّيّة إليها!!

والواقع الأليم الذي كانت تعيشه الأُمَّة جعل هذه الأحلام الصليبيَّة مؤلة، فالمسلمون هنا وهناك افتقروا إلى زعامة مخلِصة تجمعهم على الكتاب والسُّنَّة، وافتقروا إلى وَحُدَةٍ تجمع شملهم، وافتقروا أيضًا إلى رُوحٍ جهاديَّة وحُبُّ للموت في سبيل الله، فأذهلتهم مذابحُ القدس، وقرَّرُوا فعل أي شيء ليتجنَّبُوا الموت، ومن ثَمَّ أُطْلِقَتْ أيدي الصليبين في فلسطين.

وكانت أوَّل المدن الفلسطينيَّة سقوطًا بعد القدس هي مدينة نابُلُس، التي تقع على بُعْدِ خسين كيلو مرَّا فقط شيال القدس، وكان سقوطها مزريًا؛ حيث جاء أهلها بأنفُسُهم لتسليم المدينة للصليبيين، فتَسَلَّمَهَا تانكر في ٤٩٢هـ أواخر يوليو ١٠٩٩ه (٣).

Michaud: op. cit. 1, p. 438. (1)

 <sup>(</sup>۲) البخاري: كتاب الرفاق، باب ما يتقى من فتنة المال (۲۰۷۳). ومسلم: كتاب الزكاة، باب لو أن لابن آدم وادين لابتغى ثالثاً (۱۰٤۵)، والترمذي (۳۳۳۷)، وأحمد (۱۲۲۰۰)، والمدارمي (۲۷۷۸)

Gesta Francorum, p. 209 & Guibert de Nogent, p304. (\*)

وفي الرابع من أغسطس عام ١٠٩٩ م أي بعد سقوط بيت المقدس بعشرين يوما -وَصَل الجيش العبيديّ إلى ميناء عَسَقَلان لقتال الصليبين (١١) واكتشف الصليبيون أمر الجيش وهو ما زال بالميناء، فأسرعت القوَّات الصليبيَّة من كل مكان، وحدث قتال كبير بين الجيشين، وخاصَّة أنَّ كلاً منها يقوده الزعيم الأكبر في كل جيش؛ فجيش الصليبيين على رأسه جودفري بوايون، وجيش العبيديين على رأسه الأفضل شاهنشا، بن بدر الجتراييّ (١١) وهو الوزير الأوَّل في مصر والمتحكم في الأمور بها، وهو أعلى سلطة وأجراً من الخليفة العبيديّ نفسه.

دارت الموقعة في ٤٩٢هـ الثاني عشر من أغسطس عام ١٩٠٩م، وما هي إلاَّ لحظات قليلة حتى تشتَّت شمل العبيديين، وتُتِلَّ منهم العِددُ الكبير، وفوَّ الانضلُ الجِّبَائِّ مع بعض مقرِّيه على سفينة راجعًا إلى مصر، وكانت هذه المعرِكة خاتمة للمحاولات الجادَّة من الدولة العبيديَّة لاسترداد المفقود من أرض فلسطين'''.

### عسقلان والموقف المتأزم

ثم إننا نجبًّ أن نتوقَّف وقفة مع ما حدث بعد ذلك من الصليبيين تجماه مدينة عَسَقَلان الشَّلِيَة؛ لنرى طبيعة العَلاقة بين زعاء الجيش الصليبي وأهداف القتال والغزو، ولنعرف أيضًا طبيعة المسلمين في ذلك الوقت.

لقد حاصر الصليبيون فورًا مدينة عَشقَلان مستغِلَينَ الحالة المعنويَّة العالية لجنودهم، والإحباط الذي أُصِيبَ به المسلمون، وقد أُسْقِطَ في يَدِ الْمُسْلِمِينَ، قَهُمُ لا طاقة لهم بجودفري وجنوده، فهاذا يفعلون؟!

لقد ترامت الأنباءُ إلى داخل أسوار عَسَقلان أنَّ الذي أخرج الحامية العبيديَّة من داخل بيت المقدس بأمان هو العهد الذي أعطاء إيَّاهم ريمون الرابع أثناء عملية الغزو<sup>(1)</sup>، ولعلَّه قد ترامى إليهم أيضًا أنَّ هناك خلافًا بين جودفري وريمون على زعامة الصليبيين،

<sup>(</sup>١) ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق ص١٣٧.

Gesta Francorum, p. 209. (Y)

<sup>(</sup>٣) ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق ص١٣٧.

Setton: op. citn1. p.837. (1)

وقد يكون ريمون أعطى قبل ذلك الأمان لجنود الحامية نكايةً في جودفري، وكنوع من إثبات الوجود في داخل الجيش الصليبي، ومن ثمَّ فقد رأى أهل عسقلان أنهم لو طلبوا الأمان من ريمون الرابع فإنَّ هذا سيكون أوقع (١٠)، حيث سَيَّتَحَسَّس ريمون لمعارضة جودفري، ولكسب يَدِ عند أهل عَشقَلان، فهو رجل يبحث عن إمارة له، فلهاذا لا تكون عَشقلان هي إمارته، إذا كان سيُعطيهم وعدًا بالحياة!

هكذا فكَّر أهل عسقلان!

ولقد صدق حَدْسُهم!

لقد تحمَّس ريمون لقضيَّة أهل عَسْقالان، وتناقش فورًا مع جودفري لفكُ الحصار عن عسقلان، لكن جودفري أيفن أنَّ ريمون لا يريد رفع الحصار عطفًا على أهل عسقلان، أو رضة في إظهار عاسن الأخلاق، إنها أراد ذلك لتكون عسقلان إمارة له، وهذا يتعارض مع أهداف جودفري نفسه، فهو يريد لميناء عسقلان أن يكون تابعًا لبيت المقدس، حتى يكون له خرجٌ كبير على البحر الأبيض المتوسط يستوعب الإمدادات البشريَّة والعسكريَّة والغذائيَّة القادمة لمدينة القدس المداخليَّة، كما يُريد موانى تَجَارِيَّة تُنْبِضُ التوسط يستعب المقدس؛ لذلك رفض جودفري صراحة أن يُعطِيَ عسقلان لمريمون، وغضب ريمون جدًا لدرجة أنه ترَّر أن يُنْسَجِب بجنوده من الحصار، مُفَضَّلاً أن تبقى عسقلان في يَد المسلمين على أنْ يأخذا جودفري بوايون "ا!!

وهذا ما حدث بالفعل!

### سقوط المدن الفلسطينية

لقد ضعفت قوَّة الحصار عن المدينة بعد انسحاب ريمون، بل إنَّ ريمون أسرع إلى مدينة أخرى هي أُرْسُوف؛ ليقوم معها بنفس المهمَّة آملاً أن تكون أُرْسُوف هي إمارته، فأسرع خلفه جودفري تاركًا عَسْقَلان، وكرَّر نفس الحوار مع ريمون فجودفري

Runciman: op. cit. 1, p. 297 (1)

Raoul de cam (Hist. Occid 111), p. 703 (Y)

الطيب كما يدَّعون، والتقيُّ كما يصفون - يُريد لأُزُّسُوفَ أَيضًا أن تكون تابعة له(١٠)

واشتدَّ غضب ريمون، وإن كان لم يستطع أن يفيل شيئًا، كذلك تَمكَرُ بقيَّة الأمراء أنَّ هذا الفكر الاستحواذي الذي يتعامل به جودفري سيمنعهم من تفيد أي طموح، أو امتلاك أي شيء، وخاصةً أنهم أضعف من ريمون؛ ولذلك فقد قرَّر الجميع أن يتركوا الساحة خالية لجودفري!

أما ربعون فقد توجّه إلى الشيال في مناطق لُبْنَان والشام؛ ليبحث له عن مُلْكِ بجوار النطاعة، وأمَّا بقيَّة الأمراء - وعلى رأسهم روبرت النورماني، وروبرت دي فلاندر فقد فقر والعودة إلى فرنسا<sup>(7)</sup>، ولا شكَّ انهم مُّلوا في عودتهم بكَدُيَّات هائلة من الأموال والغنائم يُمَوِّضهم عن ترك الساحة بكاملها لجودفوي وجنوده، وهكذا لم يبتى مع جودفوي من زعاء الحملة الصليبية إلا تلكرد النوهائي الذي أثن أن يبقى مع جودفري ولا تلكرد النوهائي الذي أثن أن يبقى متا جودفوي ولا يقت حكم جودفري العام، بينا سيكون الحكم في الطاكية مقصورًا على خالة فقطاً! إنها المسالح الشخصية فقط هي التي تحكم تصرف كل زعيم من زعاء الحملة الصليبية!

ولم يُحيِّب جود فري ظنَّ تاتكرد، إذ أمَرَهُ أَنْ يحتلَّ إقليم الجليل، فإن وُقِّى في خلك كان واليًا عليه، ويحقيق مع قلة رجاله، والا عليه، ويحقيق مع قلة رجاله، وضعف إمكانياته بعد رحيل العديد من الأمراء والجنود إلا أنَّ أهل الإقليم كانوا أضعف، حتى إنَّه احتلَّه في فترة وجيزة (١)، وأيضًا احتلَّ مدينة طبرية في سهولة بعد أن هرب منها أهلها (١)، وقتلَ الشيء نفسه في مدينة بيسان في الجنوب الشرقي الأقليم الجليل، هرب منها أهلها الإقليم الجليل قابعًا للشهايين وغيب إمارة تانكره، على أنْ هذا الإقليم صاد

Albert d'Alix, p. 498. (1)

Setevenson: op. cit., p. 36. (Y)

Raoul de Caen p. 703 & Guillaume de Tyr, 1, p. 384. (r)

Albert d'Aix, pp. 217-218. (o)

تابعًا لبيت المقدس وليس مستقلاً بذاته (١).

وهكذا صارت عدَّة مُنْدِ من مُنْدُ فلسطين تحت سيطرة الصليبيين، منها بيت المقدس ويافا واللَّذُ والرملة ونائِلُس ويُيْسَان وطبرية'''، وفي نفس الوقت لم يستطع الصليبيون في هذه المرحلة أن يحتلُّوا عكَّا أو عَسْقَلان أو أَرْسُوف، ولم يستطيعوا دخول لُبُنَّان، حيث بقيّت طرائِلُس ويَبْرُوت وصيدا في أيدي المسلمين'''.

ومن الجدير بالذّكر أنَّ نعلم أنَّ القوَّة الصليبيَّة في كل هذه المدن الفلسطينيَّة المحتلة - بها فيها بيت المقدس- كانت ضعيفة جدًّا؛ لتقرُّق الحاميات الصليبيَّة بين هذه المدن الكثيرة، ولرجوع أعداد كبيرة من الجنّي إلى فلسطين، وأيضًا لانسحاب ريمون بجيشه إلى الشيال بعيدًا عن فلسطين وعن نفوذ جودفري (<sup>13</sup>، وعلى الرغم من هذا الضعف إلاَّ أنَّ المقاومة الإسلاميَّة آنذاك كانت أضعف؛ حيث هُزِمَ المسلمون نفسيًّا قبل أن يُهرَمُوا عسكريًّا، وشعروا أنَّ قتال الصليبين ضربٌ من المستحيل، وهذا أدَّى إلى استقرار الصليبين على الرغم من قلَّة أعدادهم!

وقبل أن تتعجَّب لعلَّك ينبغي أنْ تُفَكِّرُ في بقاء اليهود في زماننا الآن بأعدادهم القليلة جدًّا وسط هذا الكمِّ الضخم الهائل من المسلمين؛ لندرك جميعًا أن القضيَّة ليست قضيَّة أعداد وعُدَّة، ولكنها قضيَّة دين وعقيدة وفكر ورُوح.

## سياسة جودفري الماكرة

ولكن ينبغي أيضًا أن تَقِفَ وفقة مع جودفري وسياسته في السيطرة على الأوضاع في فلسطين، على الرغم من قلَّة أهداد جنوده واتساع المساحة المحتلَّة، لقد سلك جودفري عدَّة طُرُق لتأمين المناطق التي يحتلُّها، يَحْسُنُ بنا أن تَقِفَ معها بتدَّرُ؛ فالتاريخ يتكرَّو!

Guillaume ae Tyr, 1, p. 384. (1)

<sup>(</sup>۲) قاسم عبده قا: ماهية الحروب الصليبية ص١٣٠.

<sup>(</sup>۳) Grousset: Hist. des Croisades, 1, p. 181 & Albert d'Aix, pp. 507-511. (۳) معيد عاشور: الحركة الصليبية ١/ ٢١٢.

أوَّلاً: عَمِلَ جودفري على تقوية وتحصين ميناه يانا"، وهي المُنْقَدُ البَعْرِيُّ الوحيد حتى هذه اللحظة لبيت المقدس، وهي شِرْيَان الحياة الذي ينبغي أن يَظُلَّ مفترَّا وقويًّا، ولقد قَوِي شأنُ يافا تِجَارِيًّا وعسكريًّا حتى أثَّرت في كل الموانئ المحيطة بها فيها موانئ مصر كالإسكندريَّة ودِمْيَاطِ".

ثانيًا: الانفاق مع الجمهوريَّات الإيطاليَّة على إمداد بيت المقدس بالأساطيل التُّجاريَّة والعسكريَّة؛ وذلك لحياية الشواطئ الفلسطينية، ولقد كانت الجمهوريَّات الإيطاليَّة في ذلك الوقت وخاصَّة بيزا وجنوة والبندقيَّة تمتلك أقوى أساطيل البحر الايطاليُّة في ذلك المور، فحَبَّث جدوة الموانئ الإسلاميَّة كثيرًا"، بل إنَّ الإيطاليين كانوا يهاجُون السفن القادمة من مصر؛ فيستولون على تجارتها ويقتلون تُجَّارُها"، ومع مرور الوقت ضعفت موانئ عكَّا وأَرْسُوف وغرهما، مَّا سُسَهُل بعد ذلك احتلالهُم.

ثالثًا: سياسة الإرهاب والبطّش والمذابح البشعة التي تُخْدِثُ آثارًا إعلاميَّة ضخمة، ومن ذلك مثلاً ما فعلوه مع بعض المزارعين من أُرْسُوف اللّين أمسك بهم الصليبيُّون أثناء خروجهم من حصونهم لرعاية أراضيهم الزراعيَّة، حيث لم يُكْتَفِ الصليبيُّون بقتلهم بل وقطعوا أنوفهم وأيليتهم وأرجلهم؛ لبثٌ الرُّعْب في قلوب المسلمين∾.

وابعًا: حرص الصليبيون على طريقة خييثة تُمكّنُ لهم السيطرة على البلاد، وفي نفس الوقت تضمن لهم أنْ تسيرَ الأمور بصفة عامّة على ما يُراثم، فسياسة الإرهاب وحدها لن تؤدُّيَ إلى النتائج المرجُّوَّة، حيث قد يُسيطر الصليبيون على الأوضاع أمنيًّا، لكنهم سيتأتُّرون سلبًا

<sup>(</sup>١) أبن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٤٣.

 <sup>(</sup>۲) سعيد عاشور: الحركة الصليبية ١/ ٢١٥.

Heyd: op. cit 1, pp. 134-136. (\*)

Grousset: Hist. des Croisades, 1, p. 183 & Heyd: op. cit. 1, p. 136. (§)

Albert d'Aix p. 516. (0)

Grousset: Hist. des Croisades, 1, p. 182. (1)

تجاريًا ومدنيًا، فأعداد الصليبيين قايلة، ومن تَمَّ فهم يجتاجون إلى الفلاحين المسلمين ليزرعوا الأراضي الواسعة، ويحتاجون إلى الحيَّال المسلمين ليقوموا بأعيال البناء والتشييد وتمهيد الأراضي، يل ويتًاء القلاع والحصون، وهم في نفس الوقت بحتاجون إلى الشعب المسلم هناك لكي يتعامل تجاريًّا مع البضائع الإيطاليَّة والغربيَّة، وإلاَّ فتَرَقَّف التَّجارة سيوَّدَي إلى نفور السفن الإيطاليَّة عن البقاء في هذا المكان، ومن ثَمَّ مستضعف القوَّة البَّحريَّة لبيت المقدس.

من أجل ذلك كلَّه حرص جوهفري على اتَّباع سياسة جديدة حقَّقت مصالح جَّة للصليبيين، وهي سياسة مباحثات السلام!!

لقد فكَر جودفري في هذه السياسة الماكرة التي تُحكُنُو مصالح هائلة له، ودون أن يخسر شيئًا، لقد عرض على المدن الإسلاميَّة التي لم تسقط بعدُ أن تغفِد معه اتفاقيًات سلام، يبقى فيها الحَكُمُ في يَدِ الحاكم المسلم، ولا تدخل حامية صليبيَّة في داخل المدينة، وهذا الحُكُمُ الذانيُّ سيمُّ على الحاكم المسلم ما يرغب فيه من قوَّة تَسَلُّطِيَّة، ومن وضع اجتماعيٌ، وسيمعلي الشعب الأمان الذي يُويده، والاستقرار الاقتصاديَّ الذي يتمنَّاه، ولكن ما هو المقابل الذي سيأخذه جودفري؟!

إنه ليس من أدنى شكُّ أنَّ أحلام جودفري النوسُّعيَّة لن تتوقَّف، فلهاذا يَقْبَلُ بمثل هذه المباحثات السَّلْمِيَّة، وهو الذي مَسَح منذ أمْدِ كلمة (السلام) من قاموسه؟!

إنها المصالح الهائلة المتحقّقة، وهي واضحة لكلّ مُحكّلٍ ومدقّق في الأحداث، إلاَّ مَنْ عَمِيَتَ بِصيرته، أو أَغْفَلَ النظرَ عمدًا؛ خيانةً منه للوطن والعرْضِ والدِّين!!

### وبعض هذه المصالح يتلخُّص فيها يلي:

أوُلاً؛ ولعلَّ هذه أهمُّ المصالح مطلقًا، وهي «الاعتراف بدولة بيت المقدس الصليبيَّة» أي الاعتراف أن بيت المقدس الصليبيَّة» أي يوم الاعتراف أن بيت المقدس من حقَّ الصليبيين، وليس للمسلمين أن يُعقَالِيُوا به في يوم من الأيام، وتُصْبِحُ المفاوضات هي التوتيق الطبيعي هذا الكيان الصليبي، وهذا سيُعظي شرعيَّة قانونيَّة للصليبين ضمَّ المسلمين، وإيضًا للبيز قطين،

وهذا الاعتراف وإنْ كان شكليًا في الوقت الحاصر إلاَّ أنَّ آثارَه في المستقبل ستكون مُمَنِّدَة جدًّا، وسيُصْمِح من الصعب على الابناء والأحفاد أنْ يُطاليوا بحقٌ فرَّط فيه الآباء و الأحداد

ثانياً: الصليبيون يُعانُون من نقص في الأعداد، وهم وإن كانوا يستوُن الآن لاستقدام الأفواج النصرائيَّة من أوربا ليستوطنوا في فلسطين، إلاَّ أنهم في حاجة شديدة للايدي العاملة، ونقص الأيدي العاملة سيودِّي إلى بوار الأرض وقلَّة الغذاء، وعدم القدرة على بناء المستوطنات والحصون، فلو كانت هناك عَلاقة سلام حقيقيَّة لخرج المسلمون البسطاء ليعملوا في الأملاك الصليبيَّة، وحين يكثر الصليبيون القادمون من أوربا سيُمَلِّرو المسلمون من أعمالهم، وقد يُعلَّرون من البلد بكاملها.

ثالثًا: التُّجَّار الإيطاليُّون سيجدون مشْيَرين لبضائعهم، وطريقًا مفتوحًا لبلاد الشرق بكاملها، ولا شلكُّ أنَّ هذا إغراءٌ كبير للجمهوريَّات الإيطاليَّة يضمن بقاءها في المنطقة، وهي ضروريَّة جدًّا لتأمين الصليبيين.

رابعًا: ستوَدِّي هذه المباحثات إلى تقطيع الوشائج والمَلاقات بين أهل فلسطين وبقيَّة بين العدوَّ أقطار العالم الإسلامي، فهذه الأقطار سَكَرَى أنَّ المَلاقة أصبحت سلميَّة بين العدوَّ والشعب المحتلُّ، وسيقولون أنَّ أهل البلد قد ارتضوا ضياعه، وفي ظلِّ غياب الفَهْم الإسلامي الصحيح لن يُمْرِكَ المسلمون في أقطار العالم الإسلامي أنَّ القضيَّة ليست. فلسطينة عمَّلَة، بل هي إسلاميَّة عامَّة، ولا يحقُّ لأهل فلسطين – حتى إذا أرادوا ذلك برغبهم – أنْ بيعوا البلاد لأعداء المسلمين.

خامساً: سيحدث انقسام خطير في المجتمع الفلسطيني، وكذلك في المجتمع الفلسطيني، وكذلك في المجتمع الإسلامي ككُلُّ، فهناك فريق سيرضى بالتصالح مع الصليبيين من أجل الحياة، وسيرضى بالتعايش السلمي مع المحتل، وسيقبل بالأمر الواقع ولو كان مُرَّا، وهناك فريق آخر سيرفع راية الجهاد في سبيل الله، ويرفض الظلم، ويأبي أن يبيع دينه وأرضه، وليس بمُستَبدً إبدًا أن يتأخر الطرفان ويتصارعا، بل قد يصل الأمر إلى القتال بالسلاح، وهذا

ما حدث تمامًا؛ إذ كان لِزَامًا في وقت من الأوقات على المجاهدين في سبيل الله أنْ يُقَاتِلوا أولئك الذين فَرَّطُوا في كل شيء من أُجْلِ كرسيٍّ أو صفقة أو أمان، ولا يخفى على أحد أنَّ حدوث مثل هذا التصارع سيؤدِّي إلى فشل الصفُّ الشَّلِم، رَثَيَّاتِ المحتلِّينَ في الأرض.

سادساً: ولعلَّ من أخطر نتائج هذه المباحثات هي أنها تُؤدِّي مع مرور الوقت إلى تسكين الرُّوح المتدائيَّة عند المسلمين تجاه الصليبيين المحتلين، فبعد مرور عدَّة سنوات أو أجيال لن تُصبح المتلاقة بين الفريقين عَلاقة ظالم ومظلوم، أو مغتصِبٍ ومنهوب، ولن يُنظِّز إلى الصليبيين على أنهم أعداة مجرون، ولكن ستُصبح المتلاقة عَلاقة صداقة وجِوَار، ويُعقر ووامّه، وفي غضون هذه الأوضاع المقلوبة سينتُزَّعُ الجهاد من قلوب الأجيال القادمة، وسيرى المسلمون السفّاح الصليبي رجلاً وديمًا عبًّا للسلام، وقد يُطلَق على هؤلاء الراغبين في السلام أنهم الحياتم، ويُطلق على مَنْ يرفُض هذا الوضع المُخِلِّ أنه إرهابي يُريدرَ عَرْحَة الاستقرار في المنطقة، وينظر تحت قدميه ولا يرى المستقبل.

سابمًا: في غضون هذه المباحثات السُلْمِيَّة سيُخرَّم المسلمون من أيَّ استعداد عسكري، وستُثَيَّد حركتُهم، ولن يُسمَح لهم بتكوين جيش، بل قد يحتفظون فقط بشرطة عليَّة نُسَشُقُ أمور مدنهم، دون القدرة على قتال الجيوش الصليبيَّة، وسيُسيَطر الصليبيَّن على كل المحاور، ولن يخرج مسلم من بلده إلاَّ بإذن الصليبين، وكذلك لن يدخل إلى هذه البلاد السُّلية مسلمٌ من بلد آخر، وهكذا ستمرُّ السنواتُ ويَنْسَى المسلمون في هذه البلاد كلَّ ولزب والقتال، وتَسْع الفجوة بين الصليبين والمسلمين.

ثامنًا: سيدفع المسلمون في هذه البلاد إناوة سنويَّة أو جزية للصليبيين في سبيل استمرار هذه العَلاقة السلميَّة، وهذه الجزية إضافةً إلى أنها ستستنزف الطاقات الإسلاميَّة، وستنْعِش الكيان الصليبي فإنها ستهرُّ معنويًّا أهل البلد المسلم، فيشعرون دومًا بالتبعيَّة للكيان الصليبي.

هذه هي بعضُ المصالح التي رأت الجيوش الصليبيَّة أنها ستتحقَّق إذا ما أمَّت مباحثات السلام مع مسلمي فلسطين، وهي مصالحُ هاتلةٌ كما رأينا؛ ولذلك فليس مستَغُرَيًا أبدًا أنْ نرى جودفري السفَّاح الذي أشرف على ذبح سبعين ألف مسلم منذ أيَّام أو أشهر يمدُّ يَدَه بالسلام نحو المسلمين الذين لم يتعرَّضوا للمذبحة!!

وما أكثرَ السفَّاحين الذين يمدُّون أيديهم بالسلام!!

ولكن لاستكيال الصورة فإننا لا بُدَّ أن تُعلَمَ أنَّ كُلَّ ما فعله الصليبيون هذا إنها هو مؤقَّت، وإلى أَجَلِ مُعَيَّن، ويوم يَجِدُ الصليبيون في أنفسهم القدرة على نقض العهد، وإلغاء المفاوضات، واحتلال البلاد المسلمة فإنهم لن يتردَّدوا في ذلك مطلقًا، وستُصبح المعاهدة حبرًا على ورق، وسيخُلُّ السيف علَّ خصن الزيتون، وسيدفع المسلمون ثمن الغِشاوة التي وضعوها على أبصارهم وهم يُساتُون إلى المقصلة على مَرْأَى ومَسْمَعٍ من العالمين.

وهكذا تَتَت هذه المباحثاتُ الآئمة - التي أُطْلِقَ عليها مباحثاتُ السلام - مع عدَّة مدن فلسطينية مثل عَسفَلان وأرشُوف وعكَّا وتَيتارِيَة (١٠ وغيرها، وطالت أعهار ساكنيها قليلاً انتظارًا لزحف صليبي جديد عندما نحين الفرصة.

\* \* \*

### وقفة للتحليل بعد سقوط بيت المقدس

الآن وبعد سقوط بيت المقدس في قبضة الصليبيين، وبعد مرور أكثر من سنتين على نزول الصليبيين أرض الإسلام نحتاج أن نقف وقفة لتحليل النوضع.

فالأمور أصبحت متشابكة جدًّا، والقوى المتنازعة على حكم الشام وفلسطين وآسيا الصغرى كثيرة، ولا بد من أخذ صورة عامة عن حال كل قوة على الساحة؛ لنفهم التطورات التي سنتُهل عليها في القصة بعد ذلك، وعليه فإننا سنقف هنا عشر وففات مهمة:

الوقفة الأولى: مع حال الإمارات الصليبية التي تكوّنت <u>يّا</u> ارض الإسلام <u>(خريطة</u> <u>/ / /</u> وحال الزعماء الصليبين الذين قطعوا السافات لتحقيق احلامهم التوسعية.

أول الإمارات تكوينًا كانت إمارة الرها، وتولى قيادتها بلدوين أخو جودفري بوايون، وكانت قاعدتها هي مدينة الرها غرب الفرات، واستطاع بلدوين أن يضم إليها مدينة شميساط وسروج، وبذلك تكرَّنت الإمارة في شهال الجزيرة، أي المنطقة الواقعة بين دجلة والفرات، وكذلك غرب الفرات، وهي في تقسيات الدول الحالية تضم أجزاء من المراق وسوريا وتركيا، وهذه الإمارة كان يغلب على سكانها الأرمن، ولم تكن تدين بالولاء حتى هذه اللحظة للقوات الصليبية ولا للدولة البيزنطية، ولكنها كانت منفصلة مستقلة، وبذلك تحققت فيها أحلام بلدوين".

وأمًّا الإمارة الثانية التي تكونت فهي إمارة أنطاكية، وهي مكوَّنة من مدينة أنطاكية في الأساس، وبعض المدن الصغيرة والقرى في شهالها وجنوبها وشرقها، وكان على رأس هذه الإمارة بوهيموند النورماني، وبها نحالب الجيش النورماني، وسيطر عليها بوهيموند بعد صراع مع ريمون الرابع كونت تولوز، وكان خالبية السكان من النصارى الكاثوليك وهو جيش بوهيموند والنصارى الأرثوذكس، وكذلك الأرمن الذين يعيشون في هذه المدينة منذ أمدٍ، أما مسلمو المدينة فقد ذُبع أكثرهم، وطُرد الباقي إلى المناطق المجاورة.

<sup>(</sup>١) انظر: قاسم عبده قاسم: ماهية الحروب الصليبية ص١٢٣،١٢٢.

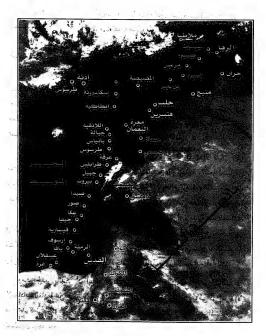

خريطة رقم ١٧ الإمارات الصليبية سنة ٤٩٦هـ/ ١٠٩٩م

وبذلك حقَّق بوهيموند أطهاعه هو الآخر، وكوَّن إمارة مستقلة عن القوات الصليبية، وأنكر بوهيموند في الوقت نفسه صلته الحميمة بإمبراطور الدولة البيزنطية ألكسيوس كومنين ومن نَمَّ أصبحت إمارة أنطاكية معادية للدولة البيزنطية كها هي معادية للمسلمين (').

ومع أن الإمارتين السابقتين منفصلتان تمامًا عن القوات الصليبية التي أكملت الطريق إلى بيت المقدس، فإنَّ وجودهما كان له أكبر النفع لهذه القوات الصليبية الغازية؛ حيث كانت تقوم بدور عزل القوات السلجوقية عن الجيش الصليبي، ومن ثمَّ تأمين ظهره أثناء عملية التقدم إلى بيت المقدس، وقد ظلت هاتان الإمارتان - وخاصةً إمارة الرها - تتحملان عب، صدَّ الهجوم القادم من شرق العالم الإسلامي في السنوات اللاحقة.

وثالث الإمارات تكوينا كانت إمارة بيت المقدس، والتي لن تلبث إلا قليلاً - كها سيتين لنا - حتى تتحول إلى علكة متكاملة، فقد قامت على مساحة واسعة نسبيًّا من أرض فلسطين تشمل مدينة القدس ذاتها، إضافة إلى بافا والزَّملة واللَّه، مع عقد معاهدات استسلام مع عكًا وقَيْسَارِيّة وأَرْسُوف وعَسْقلان، ورأس هذه الإمارة الجديدة جودفري بوايون، وكانت أهم الإمارات، حيث إنها تسيطر على أهم مدينة عند النصارى في العالم، وهي مدينة القدس؛ ولذلك حاول جودفري بو ايون أن يجمع في حكمه بين والشكل العلماني الذي يتميز به الملوك والأمراء والشكل الديني الذي يتميز به القساوسة والرهبان، ومن ثمّ أطلق على نفسه لقب (حامي بيت المقدس) بدلاً من أمير أو ملك.

ومن الجدير بالذكر أن أعداد الصليبيين كانت قد قلدت جدًّا، على الرغم من الإمدادات القادمة عن طريق البحر بواسطة السفن الإيطالية، ولم، يكن يُؤمِّن كل إمارة إلا عدد محدود من الجنود، وإن كان تعرضهم لهجات المسلمين كان قالميلاً؛ لذعر المسلمين من الصليبين بوجه عام.

<sup>(</sup>١) انظر: سعيد عاشور: الحركة الصليبية ١/ ١٦٩،١٦٠.

أما الزعيم الفرنسي ريمون الرابع فلم يجد له إمارة حتى الآن، ولقد فشلت محاولته في تكوين إمارة خاصة به في أنطاكية ثم في عِرْقَةَ بلبنان، ثم في بيت المقدس ثم في عسقلان، ومن ثمَّ فقد غادر فلسطين كلها بجيشه وهو غاضب، واتحه ناحية لبنان حيث سيسعى إلى تكوين إمارة هناك حول مدينة طرائبُس.

هذا هو حال الجيش الصليبي، ولا شك أنه – على رغم قتل العدد الكبير وهلاكه من الجيش – حقّق نجاحًا ملحوظًا بتكوين ثلاث إمارات في العالم الإسلامي في غضون سنتين تقريبًا من نزول الأراضي الإسلامية، وما زال راغبًا في التوشّع والزيادة.

### الوقفة الثانية: مع الكنيسة البابوية في روما

لقد دعت الكنيسة في روما لهذه الحروب لتضم إلى أملاكها بيت المقدس، وفيه كنيسة القيامة، ولم تقم بهذه الجملة بهذه الصورة الضخمة من أجل توسيع عمتلكات بوهيموند أو بلدون أو جودفري أو ريمون الرابع؛ ولذلك أرسلت الكنيسة على رأس الحملة المندوب البلدويي ([دهمار) ليكون زعيًا لكل الجيوش، وقد قام أدهمار بدوره على الوجه الأكمل، البابوي (إدهمار) ليكون زعيًا لكل الجيوش، وقد قام أدهمار بدوره على الوجه الأكمل، في أنطاكية، ويذلك فقدت الكنيسة رجلاً مهيًّا في وقت حرج جدًّا، ووصلت الأنباء متأخرة إلى البابا أوربان الناني في روما، فأرسل مندوبًا بابويًّا أخر (دايمبرت) رئيس أسافقة بيزا الإيطالية (١) ولم يكن اختيار دايمبرت راجعًا لحسن سياسته فقط، ولكن لكونه عمَّلاً لمدينة بيزا القوية؛ عا سيجعل أساطيل بيزا القوية تقف إلى جوار البابا في تنفيذ مشروعه الصليبي الكبير، هذا إضافةً إلى خبرة دايمبرت في التمامل مع هذه الأمور العسكرية، وخاصةً المتعلقة بالمسلمين حيث كان هو المندوب البابوي في الحروب الطبيبة التي شبها ملك قشتالة الإسبانية النصرانية على المسلمين في الأندلس، هذا على الرغم من السمعة السيئة الأخلاقية وانحراف السلوك الذي كان يشتهر به (١) ولكن هذا كان أمرًا عامًّا مشتهرًا في الكتائس الأوربية!

Runciman: op. cit 1, p.299. (Y) Michaud: op. cit. 11, p. 9. (Y)

وهكذا وصل دايمرت على رأس أسطول بيزيًّ مكون من مائة وعشرين سفينة في 1897هـ صيف 1998م إلى ميناء اللاذقية في الشام، عاولاً الوصول قبل سقوط بيت المقدس ليسيطر على الأمور قبل جمع الملوك والأمراء، غير أنه وصل بعد احتلال الصليبيين لبيت المقدس وولاية جودفري عليه (١١)، ومن تَمَّ انطلق إلى بوهيموند أمير أنطاكية القريبة من اللاَّؤْقِيَّة، وذلك للتفاهم معه حول الشأن الجديد في بلاد الشام (١)، مع العلم أن البابا أوربان الثاني مات بعد أسبوعين من سقوط بيت المقدس، وتولى من بعده باسكال الثاني كما مَّ بنا.

فهل تترك الكنيسة البابوية بيت المقدس يسقط في يد جودفري، أم تسعّى الكنيسة للسيطرة عليه؟! هذا سؤال سوف تجيب عنه الأيام القادمة.

الوقفة الثالثة: مع الدولة البيزنطية

كانت الدولة البيزنطية تهدف من وراء الاستنجاد بالغرب الكاثوليكي أن تأتي الجوش الأوزبية كمرتزقة يهاجمون السلاجقة المسلمين، ويستردون المدن البيزنطية لصالح الامراطورية البيزنطية في مقابل الأسلاب والثنائم، أو في مقابل الأموال والعقايا كما هو معتاد مع المرتزقة، ولم يكن الامبراطور الكسيوس كومين يتوقع أن تأتي الجيوش الأوربية بهذه الكثافة، ولا بهذه الأطماع والأحلام؛ لذلك تُجعت الدولة من الواضع الجديد، وبدأت تصطدم مع الواقع الذي لم تحسب له حسابًا، إذ كان من الواضح أن هذه الجيوش جاءت لتبقى وتعيش، لا لتقاتل وترحل، وصار هذا الأمر صريحًا عند اجتلال الرها وأنطاكية ثم بيت المقدس، ثم إنها بدأت تخسر الزعهاء الصليبين واحدًا بعد الآخر، ولم يعد هناك من لا يزال على العهد والصداقة إلا ريمون الرابع، والذي شعر أن آماله في التمثلك بدأت تتجطم في المشرق الإسلامي، وأن أمله الوحيد في مصادقة الامبراطور البيزنطي؛ لعلمه يساعده في تكوين إمارة خاصة به.

ومع هذا الوضع غير المتوقع للدولة البيزنطية فإنها استطاعت أن تضم حتى الآن كل

Albert d'Aix p. 500-501. (Y) Grousset: op. cit. 1, p. 191. (\)

المدن الواقعة في غرب آسيا الصغرى على ساحل بحر مومرة الشرقي، كما أنها تسلمت المدينة الحصينة نيقية عاصمة قلج أرسلان زعيم السلاجقة، ثم تسلمت بعدها عدة مدن متنالية مثل قونية وهرقلة وغيرها، ومع ذلك فوجودها في هذه المناطق ما زال ضعيفًا؛ لانها غير مطمئنة للسلاجقة المنتشرين في وسط آسيا الصغرى وشرقها وجنوبها.

ولا شك أن الدولة البيزنطية لن تسلم بسهولة بضياع المدن البيزنطية العربية مثل أنطاكية وطرسوس واللاذقية وغيرها، كما أنها - لا شك - تحلم ببيت المقدس الذي فقدته من أيام عمر بن الخطاب، منذ أكثر من أربعائة وسبعين سنة كاملة.

### الوقفة الرابعة: مع الخليفة العباسي

كان الخليفة في ذلك الوقت لا يملك من أمره شيئًا، وإن كان يحمل اللقب الكبير لقب خليفة المسلمين، ولكنه كان تحت السيطرة السلجوقية التامة، وكانت جوشه شرفيّة لا تستطيع أن تصد هجومًا أو ترفع رابة أو تحرر أرضًا، ومن ثمَّ فقد قابل أنباء الاحتلال الصليبي بشيء من البرود يعبر عن حالة الشعف الشديدة التي كان يعاني منها، ولم يكلف نفسه أن يشير غلى سلطان السلاجقة بمقاومة هذا الاحتلال العنيف"، ولعله كان مطمئنًا إلى وضعه الآمن في سلطان السلاجقة بمقاومة هذا الاحتلال العنيف"، ولعله كان مطمئنًا إلى وضعه الآمن في مذاد بعيدًا عن ساحل الشام الذي يتعرض للهجمة الصليبية، وقد كان خليفة المسلمين في هذا الوقت هر المستظهر بالله، وإن كانت هذه معلومة غير مهمة؛ فأسهاء الخلفاء في هذه الفترة لم تكن تعني أي شيء ولا أي قيمةًا، والذي حكم من سنة ٤٨٤ إلى ١٠٥هم/ ١٩٤٤ إلى ١٠٩٥٨ الم

الوقفة الخامسة: مع سلطان السلاجقة العظام.. بركياروق بن ملكشاه

والسلاجقة العظام - كما مرّ بنا جهم السلاجقة الذين يحكمون فارس وما حولها، وكذلك يهيمنون على الخلافة العباسية والعراق بالتبعية، وهم أقوى السلاجقة جميعًا، ولعلهم أقرى قرة إسلامية في ذلك الوقت، على المساحة على من منت مساحلة على المساحة المسا

<sup>(</sup>١) انظر: ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ١٩٠٤، وابن كثير: البداية والتهاية ١٥٦/١٢

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ١٧٣.

ومع كونهم في هذه القوة فإنهم لم يحرَّكوا ساكناً لهذه الأحداث الساخنة التي تدور في أرض الشام، اللهم إلا الجيش الحزيل الذي قاده كربوغا أمير الموصل بتوجيه من بركياروق سلطان السلاجقة الأكر.

ولماذا لم يتحوك السلاجقة العظام لهذه الأزمة الخطيرة، مع أن لهم تاريخًا مشرفًا في حرب الدولة الميزنطية قبل ذلك، وخاصةً في زمان جدهم العظيم حقًا ألب أرسلان؟!

لعله من المناسب لندرك الإجابة على هذا السؤال أن نرجع فليلاً علة سنوات لنعرف خلفيات العلاقة بين بركياروق سلطان السلاجقة في قارس والعراق، وبين سلاجقة الروم حين دخلت القوات الصليبية.

لقد توك ألب أرسلان بعد وفاته عدة أولاد، فحكم ابنه الأنجر ملكشاه دولة السلاجقة العظام، ووصلت دولته في زمان مجدها إلى حدود الصين شرقًا وإلى الشام غربًا (1) كما حكم ابنه الآخري تش معظم الشام (1) وكان راغبًا في توسيع ملكه غير أنه كان يخشي أخاه الأقوى ملكشاه، ولكن عند وفاة ملكشاه في سنة 38.8 هـ 10.97 م خلفه ابنه بركياروق على حكم دولة السلاجقة العظام، وكان بركياروق صغيرًا في السن لم يبلغ الخامسة عشرة من عمره؛ عما أطمع عمه تش في ملكه، عما أدى إلى استغلاله خالة الفوضى الناتجة عن وفاة أخيه ملكشاه، ومن ثمّ تحرك بعيشه الإخضاع حلب تحت حكمه، بل وعاولة الاستحواذ على مدن أخرى من ملك بركياروق ابن أخيه، وكانت حلب تحت في قيادة أنى شنثر الحاجب، وكان مواليًا لبركياروق، الكتنه اضطر للرضوخ لتتش الفوظ قوته ولضعف بركياروق، ومن ثمّ الناسم إلى ظاهريًا، وسار معه هو وياغي سيان حاكم الما المسلم (20)، وكل هذه كانت مدنًا تابعة لملكشاه فيل وفائه، وتحوك هذا الجيش المرقب جنوب فارس ليقائل بركياروق في مسلطته، وذلك في ما أراد، لولا أن آق سنقر وياغي سيان تخليا في مين مدة على سنة م88 منا أراد، لولا أن آق سنقر وياغي سيان تخليا في مين مدة على سان ما الاسلام وكذلك برزان حاكم الرها المسلم (10) ولا أن آق سنقر وياغي سيان تخليا في مين مقالي مين تخليا

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في المتاريخ ٨/ ٣٩٥، ١٩٦٥، ابن العبري: تاريخ مختصر الدول ص١٨٦. (٢) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٨/ ٤١٨. (٣) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٨/ ٤٨٧.

عن تتش في هذه اللحظة، وانضها إلى سلطاتهما الأول بركياروق فتحطمت خطة تتش وعاد مسرعًا إلى دمشق، وعاد آق سنقر لحكم حلب ويوزان لحكم الرها، غير أنه في سنة ٢٨٤هـ ١٩٠٤م (١)، أعاد تتش هجومه على حلب، فقاتله آق سنقر متحدًا مع بوزان إلا أنه هذه المرة انتصر تتش وقتل على الفور آق سنقر وبوزانه ودانت له السيطرة على حلب ودمشق ومعظم الشام (١).

وفي سنة ١٠٩٧هـ-٩١٥م - قبل الحروب الصليبية بستين نقط - تحرك تتش بقواته من جديد لقتال ابن أخيه بركياروق، ووقع القتال فتال بالقرب من الرَّيَّ في فارس، ولكن في هذه المرة لم يُمزم تتش فقط، بل وقتل في أثناء المعركة (١٠)!

ومع كونه تُتل إلا أن بركياروق اكتفى يحكم فارس والعراق ولم يحاول ضم بلاد الشام إليه فتقاسم حكمة ها ولما تشر؛ وهما رضوان بن تنش على إمارة حلب، ودقاق بن تنشر على إمارة دهشق ('').

وهكذا يتضح لنا أن بركياروق هو ابن عم زعها « حلب ودهشق» ولم يكن مجرد ابن عم خاصم أو كاره لسياستهها ، بل كان مقاتلاً وقاتلاً لأبيهها، وهو يرى - ونحن نرى معه كلك - أن أطاع تش كانت متجاوزة الحد، وأنه لم يرع حريمة أخيه ملكشا، ولا حرمة أبيه العظيم ألب أرسلان ولا حرمة الشعوب المسلمة التي تزهق أرواجها في حروبه، ولا حرمة اللين الإسلامي الذي يحرم مثل هذا القتال النفعي الذي يعير الفتنة في بلاد الإسلام. وهذا بالطبع يفسر لنا عدم حاسة بركياروق في نجدة بلاد الشام عند دخول الصليبين.

هذا من جانب..

ومن جانب آخر فإنه قد حدثت ثورات أخوى، وبشاكل ضخعة في إقليم فارس والعراق، حيث قلم أخو بركياروق وهو محمد بن ملكشا، بثورة على أخيه يطالب فيها

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٨/ ٤٨٩، وابن العديم: زينة الحلب ٢/ ١١٠،١٠٩.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٨/ ٤٩٥،٤٩٤.

<sup>(</sup>٣) ابن العديم: زيدة الحلب ٢/ ١١١، ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق ص١٣٠.

 <sup>(</sup>٤) ابن العديم: زيدة الحلب ٢/ ١٢٠.

بجزء من المملكة (١٠) ودارت صراعات طويلة بين الجانبين استمرت عدة سنوات، ولا شك أن هذه الثورات والصراعات شغلت بركياروق وأخاه محمد عن مشاكل المسلمين في أرض الشام وفلسطين.

إن الأمة في ذلك الوقت صارت كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكائًا، فبعد القوة البالغة في زمان ألب أرسلان، وبعد الانتشار المهيب في زمان ملكشا، بن ألب أرسلان، وصلنا إلى تلك الحالة التي وصفنا، ولقد جنيناه على أنفسنا، وما جناه علينا أحد!!

الوقفة السادسة: مع الخليف الدبيدي (الفاطمي) بالقاهرة

كان الخليفة العبيدي في ذلك الوقت هو السنعلي بالله ، وكان مثل غيره من الخلفاء العبيدين إسماعيلي المذهب، شديد التطرف في معتقده، حاقدًا على أهل السنة، يعتبرهم العدو الأساسي له، لا يهانع في سبيل عداوتهم من أن يضع بده في أيدي الصليبين أو غيرهم من أعداء الأمة، ولقد رأينا سفارتين منه إلى الصليبين تعرضان عليه التعاون لتقسيم الشام السني بينهها، غير أنَّ هذه السفارات لم تفلح؛ لأن الصليبين كانوا يريدون الشام كله لهم، وخاصةً بيت المقدس الذي يطمع في حكمه العبيديون، ورأينا كيف أخرج الصليبيون العبيديون من بيت المقدس دون مقاومة تذكر "

ومع ذلك فالعبيديون ما زالوا يسيطرون على عدة مدن على ساحل الشام وفلسطين منها عسقلان وعكا ويبروت وصور، وبعض هذه المدن دخل في معاهدة مع الصليبيين كعكا وعسقلان، والآخر ما زال يدرس الأوضاع، لكن هل ستسكت الدولة العبيدية على ضياع جزء كبير من ممتلكاتها مثل فلسطين؟ وهل ستترك عدواً قويًّا كالصليبيين على الحدود الشرقية لمعقلها الأخير في العالم وهو دولة مصر؟ إن هذا سؤال ستتحدد إجابته في خلال الشهور والسنوات المقبلة.

ولعله من الضروري أن نعرف أن مقاليد الحكم الحقيقية في الدولة المصرية آنذاك، لم تكن في يد الحليفة نفسه، ولكنها كانت في يد الوزير القوي الأفضل بن بدر الجالي، كما

<sup>(</sup>١) ابن العبري: تاريخ مختصر الدول ص١٩٧٠. (٢) ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق ص١٣٥٠.

ينبغي أن نعرف أن جيش العبيديين الرئيس كان معتمدًا على المغاربة الذين أتوا مع الجيوش الأولى التي احتلت مصر سنة ٣٥٨هـ - ٩٦٩م، وأيضًا على الجينود القادمين من السودان وفيرها من البلاد المعيدة، ولم يكن بجيشهم عدد يذكر من المصريين؛ لأن المصريين - على الرغم من حكمهم بالشيعة قرة طويلة من الزمان تجاوزت حتى زمن الحروب الصليبية - لم يشيعوا مطلقًا، وظلوا محتفظين بطابعهم السنى على الرغم من قهر العبيدين فهم.

وهكذا خرجت قلعة عظيمة من قلاع الإسلام وهي مصر من معادلة القوى المؤثرة في الأحداث؛ حيث قاد دقة الأمور قبها من لا يرجو رفعة، ولا عزًّا إلا لنفسه فقط، ومنّ لا يضع أحلام الأمة وأمنياتها في حساباته ولا قدر انسلة!

الوقفة السابعة: مع حكام السلمين في منطقة الشام ..

كان الشام مفسيًا في ذلك الوقت - بلا مبالغة - إلى عشرات الإمارات، وعلى كلّ إمارة زعيم يعتقد أنه عمور العالم، ويُعصُّرره إعلامه على أنه الرجل الأوحد الحكيم الذي لم يتكرر في التاريخ، والذي لم - ولن - تنجب البلاد مثلة!! لقد كانوا في تمثيلية وهميًّة خدعوا بها أنفسهم، وخدعوا بها شعوبهم، ثم جاءت الحملة الصليبية لتكشف للجميع زيف هذه الزعامات الفارغة.

ولم يكن من هم هؤلاء الأمراء والملوك إلا الحفاظ على كراسيهم والملاكهم، وعلى هذا قلم يكن يعنيهم من قريب ولا بعيد أمر الصليبيين إذا احتلوا الشام بكامله وتركوهم دون أذى، وعليه فلم يتحرك هؤلاء إلا عندما شعروا بالحظر يتهددهم هم شخصيًّا، وحتى عندما تحرُّكُوا تحركوا بمعاهدة بخزية أو بحرب فاشلة أو بهروب فاضح!!

وكان أهم ملوك الشام - في ذلك الوقت - رجلين هما: ملك دمشق دقاق بن تنش، ه وملك حلب رضوان بن تنش، وكانا شخصيتين نفعيتين بعيدتين كل البعد عن السلوك الإسلامي، ولم يكن الأمر يقف عند هذا الحد، بل كانا - مع أنها أشقاء - في حرب مستمرة وعداء مُظرد، وكانها ورثا قطيعة الرحم وغياب الرقية من أبيهها تنش بن أرسلان؛ ولهذا لم يكن هناك من سبيل لتوحيد جهود حلب ودمشق لقاومة الغزو الصليبي. وفوق هذه المأساة التي كان يعيشها هذان الحاكيان وغيرهما، فإن رضوان بن تنش كان يعيش مأساة أخرى من طراز أشنع؛ فقد رأى رضوان بن تنش أن القوى من حوله تتكاثر وهو ضعيف؛ لذلك فكر في وسيلة يُقوِّي بها مركزه، فقرر التعاون مع الدولة العبيدية في مصر، ولم يكتف مع مرور الوقت بالتعاون معهم بل صار من دعاتهم، ومن النبي يتنبون الفكر الشيعي الإسماعيل، ومن ثمَّ عين دعاة الإسماعيلية في حلب في المناسب الكبيرة، وصار لهم في حلب جاءً عظيم وقدرة فائقة، وأصبح زعيم الباطنية الإسماعيلية في حلب - وهو الحكيم المنجم - مقربًا جدًا من رضوان، وأثار هذا استياء عامة قواد وأمراء السلاجقة في كثير من المواقف في حياتهم، وهم الليين أنقلوا الحلاقة العامية قبل ذلك في سنة 23 هدم 10 من الحكم البوييّ الشيعين"؛ لذلك كان المساسية قبل ذلك في سنة 23 هدم 10 من الحكم البوييّ الشيعين"؛ لذلك كان تتبحث إلا عن مصالحها بدون النظر إلى أي اعتبارات أخرى.

كانت هذه هي طبيعة حُكَّام المنطقة إبَّان دخول القوات الصليبية في الشام.

الوقضة الثامنة: مع قلج أرسلان وسلاجقة الروم

لقد مرَّ بنا الغزو الصليبي لأسيا الصغرى في بادئ الأمر، وقتال السلاجقة وعلى رأسهم سلطانهم قلج أرسلان، وإسقاط عاصمتهم نيقية وغيرها من المدن، غير أن هذا الصدام من الصليبين لم يكن بهدف احتلال آسيا الصغرى، إنها كان مجرد تصفية للقوى التي تواجه الجيوش في طريقها إلى الشام، وهذا تدبير خبيث من الامبراطور البيزنطي الكسيوس كومني، الذي أراد أن تسلك القوات الصليبية هذا الطريق لتقضي على العدو التقليدي للدولة البيزنطية في ذلك الوقت وهم السلاجقة، ويذلك تسترد الامبراطورية مدنيا القديمة، وكان من الممكن للدولة البيزنطية - لو أرادت - أن تنقل الجيوش الصليبية بأساطيلها الضخمة إلى سواحل الشام القريبة من بيت المقدس مثل يافا أو

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٨/ ٣٢٣.

عسقلان أو حيفًا، لكنَّ كل فريق - كما هو واضح - يبحث عن غاياته وأهدافه.

ولذلك - على الرغم من المعارك العنيفة التي دارت في آسيا الصغرى، وأهمها معركتا نيقية ودوريليوم - فإن القوات الصليبية لم تشأ أن تمكث في أراضي آسيا الصغرى، وخاصة أن هذه الأراضي ذات طبيعة جغرافية صعبة، تجعل السيطرة عليها مهمة شاقة، كما أنها قريبة من الامبراطورية البيزنطية صاحبة الأطباع، إضافةً إلى أن القوات الصليبية فَقَدت في هذه المعارك، وفي أثناء الطريق إلى أنطاكية عددًا كبيرًا من جنودها، مما جعل إيقاء حاصيات صليبية في هذه المدن الكثيرة أمرًا في غابة الخطرة.

لكل هذا قررت الجيوش الصليبية أن تسحب قواتها من آسيا الصغرى، ولا تسعى للتوسع فيها، اللهم إلا في المدن القريبة من إماري أنطاكية والزُّما المجاورتين لآسيا الصغرى، ولهذا بعد فترة قصيرة من الحروب الصليبية خلت منطقة آسيا الصغرى من أي وجود صليبي، وأصبحت السيطرة على هذه المناطق موزعة بين الدولة البيزنطية في العرب والشيال، وبين السلاجقة في الوسط والشرق.

ولهذا فعلى الرغم من الهزائم المرَّة التي تلقاها سلاجقة الروم على يد الصليبين فإنهم لم يفقدوا وجودهم ولا أعدادهم؛ غاية الأمر ضياع غرب آسيا الصغرى، ومجموعة من قلاع الوسط، أما جيوشهم وشعوبهم فكانت مَوجودة في أماكن غتلفة من هذه المناطق، مستغلة الطبيعة الجبلية الوعوة لآسيا الصغرى بصفة عامة.

وكان على رأس السلاجقة في هذه المناطق سلطانهم قلج أرسلان الذي خسر الكثير في صدامه مع الصليبيين، ولكنه - لا شك - سيظل يبحث عن ملكه الضائع، وعن ثووته التي بددت.

ولم يكن قلج أرسلان ولا السلاجقة هم القوة الإسلامية الوحيدة في آسيا الصغرى، ولكن كان هناك - كما فصَّلنا قبل ذلك - بيت بني الدانشمند، والذين كانوا يسيطرون على الشهال الشرقي، وكانوا دومًا في نزاع مع السلاجقة، ولم يتحدوا معهم إلا مؤقتًا عتد دخول الصليبين، ثم عادت العلاقة للتوتر بعد ذلك كها هو متوقع. ماذا سيكون ردُّ فعل قلج أرسلان وقبائل الدانشمند على الأوضاع الجديدة؟ وكيف سيكون الوضع في آسيا الصغرى؟ هذا سؤال يحتاج إلى إجابة!

#### الوقفة التاسعة: مع نصارى الشام وآسيا الصغرى

توجد أعداد كبيرة من النصارى في منطقة الشام وفلسطين، وكذلك في آسيا الصخرى، وعجرد وجود هذه الأعداد الكبيرة دليل على سياحة الإسلام وعدله، فعلى الرغم من مرور خسة قرون على الحكم الإسلامي فإنَّ مؤلاء المخالفين لدين الإسلام ما زالوا يعيشون في البلاد دون قتل أو طرد مثلها اعتاد الصليبيون أن يقعلوا بنا في البلاد المحتلة في الأندلس، هذا فضلاً عن الشهادات المنصفة التي تشهد للمسلمين بهذا العدل على مرَّ العصور.

وغالبية نصارى الشام يتمون إلى الطائفة الأرثوذكسية، ويتبعون معقل الأرثوذكسية الأولو في العالم، وهو مدينة القسطينية عاصمة الامراطورية البيزنطية، وهذا - لا شك - جعل ولا الحمر السياسي والعسكري والديني في المقام الأول فذه الامراطورية، غير أن هؤلاء النصارى فرحوا جدًّا بالغزو الصليبي، ومهدوا له الطريق بكل وسيلة لأنهم في النهاية مسيحيون، إضافة إلى أن الإمارات والمالك الصليبية كانت تعتمد على هولاء النصارى في معظم الأعمال؛ لأنها كانت لا تُبقي المسلمين في داخل إماراتهم، وهذا صار للنصارى وضع يدفع إلى رغبتهم في استمرار الحال على ما هو عليه، كل هذا مع كون النصارى الأرثوذكس على خلاف كبير مع المذهب الكاثوليكي، لكن الصليبيين كانوا من الذكرى إلى الكبرى إلى كانوليكية، لكن يتركون كل نصران على عقيدته الخاصة.

أما غالبية نصارى آسيا الصغرى فكانوا من الأرمن، وهؤلاء - على عكس نصارى الشام - لم تكن أحلامهم تقتصر على مجرد رغد العيش أو فرصة العمل، ولكنهم كانوا يريدون دولة وسيادة، وهم قد عاشوا فترة طويلة في تبعية اللولة البيزنطية، ثم بعدها في تبعية السلاجقة، وهم يتبعون كنيسة خاصة بهم أقرب إلى الكاثوليكية، وإن كانت مستقلة، وأعدا لم أعدا لم

تقف رغبتهم عند مجرد التبعية لأحد، ولمانا تجمعوا في معظمهم في جنوب شرق آسيا الصغرى، وخاصة في إقليم قليقية كما مر بنا، وهم سعدوا بالحروب الصليبية لأنهم رأوا فيها - بدايةً - خلاصًا من السلاجقة المسلمين، وأيضًا خلاصًا من الدولة البيزنطية والأرثوذكسية المخالفة لهم في المقيدة؛ ولذلك أحسنوا استقبال الصليبين واعتبروهم مجرّوين لهم، وإن كانوا لم يدوقوا بعدً طريقة الحكم الأوري، والتي تعتمد في الأساس على النظام الإقطاعي الاستعبادي؛ ولذلك فسترى بعدذلك كيف سيكون التعامل على ضوء المعليات الجديدة.

كها أن بعض الأرمن استغلوا سوء الأوضاع السياسية، وانشغال السلاجقة والبيزنطين والصليميين فى الحروب المستمرة، واستقل بيعض المدن، وخاصة المرجودة في الجبال الجنوبية الشرقية في اسيا الصغرى، ليؤسس شه إمارة تعتمد كليًّا على الأرمن، ومن هؤلاء على سبيل المثال كوغ باسيل الأرمني الذي أسس إمارة أرمنية خالصة قوية، كان مركزها في الأساس مدينتي كيسوم ورعبان، وازداد نفوذه واتسع لمرجة أتلقت الصليمين أنفسهم.

ومن المعلوم أن غالب سكان إمارة الرهافي أول نشأتها كانوا من الأرمن، ولا شك أن منه المرمن، ولا شك أن المنه ولا شك

#### الوقفة العاشرة والأخيرة: مع الشعوب السلمة!

يُنحَى كثير من المؤرخين داثها باللوم الكامل على طائفة الحكام والسياسيين، ولا يعلق لا من قريب ولا من بعيد - على الشعوب التي تعيش تحت حكمهم، ولا شك أن دور الحكام كبير ومؤثر، ولا شك أيضًا أن الشعوب تتحمل جزء من المشؤولية تجاه الأحداث المؤسفة التي شهدتها المنطقة في هذه الحقية من الزمان.

فالحكام إفراز طبيعي للشعوب، وكما يقول رسول الله ﷺ: • كُمَّا تَكُونُوا يُوكَّى عَلَيْكُمُ\* (1) فالشعب الصالح يُعيُّض له الله ﷺ رجلاً صالحًا، والشعب المجاهد يسر له رب العالمين فائدًا مجاهدًا، أما الشعب الحائم الضعيف الراغب في مجرد الحصول على لقمة

<sup>(</sup>١) رواه أبير عبدالله القصاعي في مُسَنَّده الشَّهَاب (٧٧٧) ، والبَّهِقِي في مُسمِّ الْإِنسَانِ بلَّسَظُّ اسِوم عليكم (٧٣٩١) وفي سنده عين بن هاشم وهو ضعيف وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (٧٣٠).

العيش أو على وظيفة طبية، فإنه يُبتل بحاكم ظالم يُضيع عليه الدنيا والدين. إن الحاكم لا يستمد قوته حقيقةً إلا من شعبه، وإلا فمن هو الحاكم بدون شعبه؟ من الحاكم بدون جيش ووزارات وسفارات ومصالح حكومية وموظفين وعيال وتجار وغيرهم؟ من هو الحاكم إذا تخل عنه كل هؤلاء؟ ثم من الذي فرض على الشعب أن يسير وراء حاكم بائع لدينه ووطنه، ومبدل لشرع الله قادح فيه؟ أهو السيف والسوط فقط؟! ألم يعلم هذا الشعب أن الأجل لا ينقص ساعة، وأن الرزق لا يقل درهما عما قدَّره رب السموات والأرض؟! إن هذه بديبات لا تغيب عن ذهن شعب واع فاهم، وهذه ليست بديبات مستحيلة، فكثير من شعوب الأرض على اختلاف مللهم وعقائدهم فَهِمُوا هذه البذيبات فعاشوا حياة كريمة، أفلا يفهمها المسلمون الذين أنمم الله عليهم بقرآن وسنة؟!

إننا لا يجب أن نعفي الشعوب التي رضيت برضوان ودقاق وغيرهما من الزعامات التافهة التي خربت البلاد، وظلمت العباد، وفتحت الطريق لألد أعداء الأمة ليسيطروا على مقدراتنا دون عناء، ولا يجب أن نعفي الشعوب التي رضيت بالحكم الصليبي في مقابل أن يسمح لهم أن يعيشوا بضع ساعات أكثر، ولا يجب أن نعفي الشعوب التي ما زالت تتعامل بالبيع والشراء مع عدو سفك دمها واستحل أرضها وأحرق مساجدها ونهب ثرواتها، كها لا يجب أبداً أن تعفي الشعوب التي مسحت من قاموسها كلمة (الجهاد)، حتى في أحرج المواقف التي تحتل فيها البلاد، ويصبح الجهاد فرض عين على كل المسلمين، بل إن كل شرائع العالم السهوية والوضعية لا تنكر على شعب احتلت أرضه أن يقاوم ويقاتل ويجاهد، فكي بشعب مسلم جعل أن شائع المهادة (الجهاد) دروة سنام ويد؟!

إن هذا الكلام ليس قاسيًّا أبدًا، بل هو واقعي غامًا، وسترى أنه يوم تدرك الشعوب دورها، وتتحرك طالبة من حاكمها إما أن يجاهد لرقع الظلم، وإما أن يترك المستولية لغيره ليصلح الأوضاع، حين نرى هذا اليوم ستتغير الأوضاع، وتبدل الأحوال، ويرفع الظلم، ويُمحى الذل، ويبدأ الشعب في الوصول إلى ما يجب أن يصل إليه.

إذن كان هذا هو الحال بعد ستين من دخول القوات الصليبية إلى أرض الإسلام. ويمكن أن تلخص ذلك في النقاط العشر التالية: أولاً: تكونت ثلاثة إمارات صليبية هي الرها وأنطاكية وبيت المقدس، وما زال ريمون الرابع يبحث له عن إمارة.

ثانيًا: أرسلت الكنيسة في روما أسقف بيزا دايمبرت ليحاول فرض سيطرة الكنيسة على بيت المقدس.

ثالثًا: استطاعت الدولة البيزنطية أن تسترد غرب آسيا الصغرى، ولكنها فقدت أنطاكية والرها وبيت المقدس، ولا شك أنها لن ترضى بهذا الوضع.

رابعًا: الخليفة العباسي ضعيف جدًّا، ولا يُرجى منه تغيير الوضع المتأزم.

خامسًا: السلطان بركياروق سلطان السلاجقة في فارس مشغول بالفتن الداخلية في دولته، فضلاً عن خلافه العميق مع أهواء الشام.

سادسًا: الحليفة العبيدي في القاهرة له أطباعه الخاصة في بيت المقدس وفلسطين، وإن لم تكن له القدرة الكاملة على مواجهة الصليبيين.

سابعًا: حكام الإمارات الإسلامية في منطقة الشام ضعفاء جدًّا، من الناحيتين الإيانية والإدارية على حد سواء، ومن تَمَّ فهم لم يكونوا على قدر الأثرمة التي عصفت بالأمة في هذه الأرنة.

شامئًا: سلاجقة الروم بزعامة قلج أرسلان ما زالوا في آسيا الصغرى، وما زالوا أيضًا يبحثون عن وجود لدولتهم، وإن كانوا منعزلين تمام الانعزال عن مشكلة الشام.

تاسعًا: النصارى الأرثوذكس يرحبون بالصليبيين، وكذلك الأرمن. وإن كان الأرمن لهم أطماع استقلالية، وخاصةً في الجنوب الشرقي لآسيا الصغرى.

عاشرًا: الشعوب المسلمة في المناطق المحتلة وغيرها كانت راضيةً بالوضع لحرصها على أي حياة، ولم يكن طموحها يرقى إلى معاني الجهاد والبذل والتضحية.

هذا هو الوضع بعد سقوط بيت المقدس، وفي أخريات القرن الحادي عشر الميلادي (آخر الخامس الهجري)، وتحديدًا في رمضان ٤٩٦هـ- أخريات يوليو ١٠٩٩م.

#### النجدة الصلبية

ماذا حدث بعد سقوط بيت المقدس والمدن الفلسطينية المختلفة؟

لقد وصل مندوب البابا - رئيس أساقفة بيزا دارمبرت - إلى الشام في صيف ١٠٩٩ م بعد سقوط بيت المقدس، ووصلته هذه الأنباء، واجتمع مع بوهنموند أمير أنطاكة ليتباحثا مما أحوال القوات الصليبية، وكان ذهن دارمبرت يعمل في انجاه الجصول على أملاك تخص الكنيسة، واستغل بوهيموند بحذه الرغبة، ووجَّه أطاع دايمبرت إلى ميناء اللاذقية (١٠).

## ولماذا اللاذقية بالنات؟

لقد سيطرت الدولة البيزنطية على ميناء اللاذقية بمساعدة الأمير ريمون الرابم (")، وحيث إن هذا الميناء يقع في جنوب أنطاكية فهو يمثل خطورة كبيرة على بوهيموند الذي صار معاديًا بصراحة للدولة البيزنطية، ومن قُمَّ دفع بوهيموند الأسقف دايمبرت لاستغلال أسطول بيزا القوي لحصار اللاذقية وإسقاطها، ووافق الأسقف دايمبرت دون تفكر كثير على هذه الحطوة ""؛ خشية ألا تبقى هناك مدن مناسبة للاحتلال مع مرود الوقت، وبالفعل تمَّ الحصار، وكادت المدينة أن تسقط لولا حدوث أمر غيَّر الأحداث!

لقد جاء ريمون الرابع بجيشه في هذه اللحظة حيث فشل كها رأينا في الحصول على إمارة في الشام أو لبنان، وفُوجئ إمارة في الشام أو لبنان، وفُوجئ إمارة في الشام أو لبنان، وفُوجئ ريمون بالحصار المشترك بين بوهيموند ودايميرت ليناء اللاذقية، فتدخل مسرعا، وقام بزجر بوهيموند، وقال للايميرت: إنه ليس من الحكمة مطلقاً أن نخطو الآن خطوة نستعدي بها الدولة البيزنطية (أ) وأن تعلنا ميقضي على آمال توحيد الكنيستين الكاثوليكية والأرثوذكسية تحت زعامة بابا روما (٥)، وأن فوصة دايميرت أكبر في فلسطين حيث توجد القدس.

Heyd: op. cit. 1, p. 135. (Y) Grousset: op. cit. 1, p. 191. (\)

Chalandon: Alexis Comnene, p. 218. (1) Albrt d'Aix, pp. 500-501. (7)

<sup>(</sup>٥) سعيد عاشور: الحركة الصليبية ١/ ٢١٨.

ووجد دايمبرت أن الكلام مقنع، ومن تَمَّ - وعلى غير رغبة بوهيموند - دفع دايمبرت الحصار، ودخل ريمون البلدة ليرفع فيها علمه إلى جوار علم الامبراطورية البيزنطية (()، وليتجه دايمبرت ومعه بوهيموند أمير أنطاكية وأيضًا بلدوين أمير الرها إلى القدس. لقد ذهبوا جميمًا لدفع الأمور إلى تعيين دايمبرت في استفية القدس، ليكون بذلك لهم يدَّ عند دايمبرت ومن ورائه البابا()).

# لُعبة الكراسي!

وسار الموكب المكون من جيوش دايمبرت ويوهيموند وبلدوين، ولاقي بعض المصاعب في الطريق، غير أنه وجد كل الترحيب من ابن عهار أمير طوابلس حيث قدَّم لهم التموين، ولكن دون فتح أبواب المدينة خشية أن يحتلوها<sup>(١٠)</sup>.

ووصل الموكب الكبير إلى بيت المقدس، وشَّ جودفري بروية هذه الأعداد الضخمة من الصليبين لأنه أصبح في حاجة إلى الجنود<sup>(1)</sup>، ولكن هؤلاء جاءوا بهدف، وهو عزل الأسقف الموجود وهو أرتولف مالكون، وتعين دايمبرت مكانه، ووجد جودفري نفسه مضطرًا إلى هذا الأمر حيث إنه عتاج إلى أسطول بيزا القوي، كما يحتاج أيضًا إلى تأييد البابا، وهكذا ذَّبَرت محاكمة سريعة للأسقف القديم البتوا فيها أن تعيينه كان باطلاً، ومن تَمَّ عُرِل، وويًا دايمبرت على الاسقفية (1)؛

غير أن الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل بدأ دايمبرت يتلخل في شئون بيت المقدس السياسية، فهو لم يكن يريد هذا المنصب ليهارس شعائر دينية، إنها كان يريده ليفرض نفسه على الأوضاع ليصير هو السيد المتحكم في الأمور<sup>(۱)</sup>، بل وصل الأمر في سنة ٤٩٣هـ- فبراير ١٠١٠ إلى نزاع معلن بين جودفري ودايمبرت حول ملكية البلاد المحتلة؛ فقد كان دايمبرت يريد لنفسه ملكًا خاصًا في بافا، وأيضًا في بيت المقدس<sup>(۱)</sup>، بل إن جودفري عرض صراحة أن

Setton: op. cit. 1, p. 377. (1) Runciman: op. cit. 1, p. 301. (1)

Runciman: op. cit. 1, p. 303. (£) Archer: The Crusades, pp. 98-99. (\*)

<sup>(</sup>١) Setton: op. cit 1, p. 377. (٥)

Michaud. op. cit ll, r. 10. (v)

ينتقل ملك المدينين إلى دايمبرت بعد وفاة جودفري، ولكن هذا لم يعجب دايمبرت، فعرض عليه أن ينتظر حتى يستولي على مدينين غيرهما من المسلمين، فيعطي حينتني بيت المقدس ويافا لدايمبرت، ولكن هذا لم يعجب أيضًا دايمبرت، فهو لا يستطيع الانتظار (١٠٠) وهكذا ظل الصراع بين زعيم بيت المقدس وزعيم الكنيسة هناك دون الوصول إلى نتيجة!!

> إنها حرب الجشع والطمع والاستحواذ، ولا مكان فيها لدين أو صليب! وكذلك فعل بوهيموند النورماني!

#### أحلام لا تتوقف

لقد عاد بوهيموند بعد اختيار دايمبرت أسقفًا لكنيسة القدس ليواصل أحلامه التوسعية، ولم يقاتل في جبهة واحدة بل قاده جشعه أن يقاتل في أربع جبهات في آن واحدا.

لقد حاول في البداية أن يستولي على قلعة فامية في حوض نهر العاصي، والمملوكة للأمير العربي سيف الدولة خلف بن ملاعب، وهو أخو أمير حمص جناح الدولة حسين بن ملاعب، غير أن بوهيموند فشل في الاستيلاء على القلعة الحصينة، ومن ثمَّ اكتفى بحرق المزارع حول القلعة (٢)، واتجه إلى الجبهة الثانية وهي مدينة حلب، حيث التقى مع بحرق المزارع من أمير حلب في موقعة شديدة في 87 هـ يوم ٥ من يوليو ١٩٠١ م نجح فيها بوهيموند في إزال هزيمة قاسية برضوان، وأخذ الكثير من الغنائم، وأسر أكثر من خسيائة مسلم (٢)، عا جعل رضوان يستنجد بأمير حمص جناح الدولة حسين بن ملاعب، خسيائة مسلم (٢)، ومنهم حسين بن ملاعب، إضافة إلى صغر سن حسين بن ملاعب وصغر العرب (١٤)، ومنهم حسين بن ملاعب، إضافة إلى صغر سن حسين بن ملاعب وصغر مقام عامير خلمص بالقياس إلى حلب، وهذه العوامل جعلت رضوان يسيء الأدب في استنجد به، ولا شلك

Guillaume de Tyr, pp. 388-390. (1)

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٣٠، وابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق ص٢٢٣.

 <sup>(</sup>٣) ابن العديم: زبدة الحلب ١/٣٥٧،٣٥٦، العظيمي: تاريخ العظيمي ص٣٦٠.

<sup>(</sup>٤) ابن العديم: زيدة الحلب ١/ ٣٥٥.

أن هذا ترك أثرًا سلبيًّا سيئًا في نفس جناح الدولة حسين بن ملاعب(١).

وكان بوهيموند ينوي في ذلك الوقت أن يضرب حصارًا شديدًا على حلب ليسقط هذه المدينة العريقة، ويضمها إلى إمارته، فتصبح بذلك نقلة نوعية هاتلة لإمارة أنطاكية والنورمان أن إلا أن بوهيموند الجشع قرر أن ينتقل فجأة إلى حصار مدينة مرعش في الشهال، وهي مملوكة الآن للدولة البيزنطية بعد أن سيطر عليها الصليبيون قبل ذلك بعامين، ويبدو أنه فعل ذلك لإحساسه أن حصار حلب الحصينة سيطول، واشعوره أن فرصة سقوط مرعش في يده كبيرة لصغر الحامية البيزنطية بها، وفلذا ترك جبهة حلب وانتقل إلى الجبهة الثالثة مرعش، وحاصرها عدة أيام لكنها استعصت عليه، وفي أثناء عاولاته لإسقاطها جاءته استغاثة من حاكم ملطية أن وهي مدينة أخرى إلى الشهال من مرعش غالب سكانها من الأرمن، وكانت محاصرة من الملك غازي كمشتكين بن الدانشمند (أن)، فاستنجد حاكمها الأرمني جبريل بيوهيموند فرصة، فترك مرعش وأخذ فرقة من خمسائة فارس لقتال الملك غازي والاستيلاء على ملطية!

هكذا قاده غروره أن يفتح على نفسه أربع جبهات: في قلعة فامية، وفي حلب، وفي مرعش، وفي ملطية (خريطة ١٨٨)؛ وهو يقاتل في هذه الجبهات العرب والسلاجقة والبيزنطيين والدائشمند. إنه الغرور الذي يُعيي الأبصار؛ إذ وزَّع قواته هنا وهناك، وتوظَّل بخمسيائة فارس فقط في أراضي آسيا الصخرى!

وكان لا بد للقائد المغرور أن يقع في أخطاء. وراجعوا قصة نابليون بونابرت وسقوطه في روسيا. وراجعوا قصة هتلر وسقوطه فى فرنسا وروسيا.

<sup>(</sup>۱) ابن العديم: زبدة الحلب ١/ ٣٥٧، ٣٥٧، Grousset: Hist. des Croisades 1, p. 277

 <sup>(</sup>۲) ابن العديم: زبدة الحلب ١/ ٣٥٧.
 (۳) سعيد عاشور: الحركة الصليبية ١/ ٣١٣.

Michel Le Syrin (ed. Chabol) 111. p. 187. (£)

Matthieu d'Edesse, p. 51. (0)

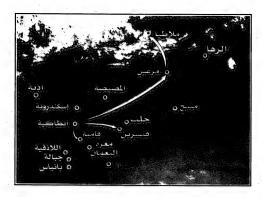

خريطة رقم ١٨ حملة بوهيموند التوسعية

بل راجعوا قصة فرعون الذي شاهد البحر ينفلق، فإذا به في غرور عجيب، يصل إلى حدُّ الغباء والعمي يأخذ جيشه ويقتحم البحر حتى يملك!!

### مصائب قوم!

لقد سقط المغرور بوهيموند في كمين تركي صنعه الملك غازي بن الدانشمند، وسقط معه في نفس الكمين خمسائة فارس هي كل القوة التي كانت معه (١٠)، وسرعان ما كُبُّل الأمير بوهيموند بالأغلال، وتُمثل عدد كبير من فرسانه وأسر الباقي (١٠)؛

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٢٩. غير أن ابن الأثير قد بالغ في العدد الذي كان مع بوهيموند.

Grousset: Hist. des Croisades 1, p. 378. (Y)

لقد كان صيدًا ثمينًا في وقت حرج جدًّا من أوقات الغزو الصليبي، وكان ذلك في سنة ٤٩٣هـ أوائل أغسطس سنة ١٩٠٠م، وقبل أن يسقط بوهيموند في الأسر أرسل رسالة نجدة إلى بلدوين حاكم الرها، فتحرك بسرعة بسرية مكونة من مائة وأربعين فارسًا فقط لنجدته أوكان من الممكن أن يلقى نفس المصير الذي لاقاء بوهيموند، لولا أن الملك عازي انسحب مسرعًا بصيده الثمين حتى وصل إلى قلعة نكسار على ساحل البحر الأمود في أمس الرورمان (١٠).

وجد بلدوين الطريق مفتركا إلى ملطية، فدخلها بسريته، ورحب به أهلها، وكذلك زعيمها جبريل، وسرعان ما ضمها بلدوين إلى إمارة الرها؛ ليوسَّع بذلك إمارته! إن النية لم تكن خالصة لإنقاذ بوهيموند، والتنافس بينها قديم، ولكن هي يدٌ يقدمها الأن لعلها تنقع غذاً، وفي نفس الوقت هي فرصة ذهبية لضم مدينة تطلب النجدة!.

ولم يفكر بلدوين بالطبع في مغامرة تتبع القوات التركية إلى قلعة نكسار، وإنها عاد إلى الرها بعد أن ترك خسين فارسًا في ملطية كنوع من إثبات الوجود، وللدلالة على تبعية المدينة له (")

## الفراغ السياسي في أنطاكية وبيت المقدس

وقد ترك أسر بوهيموند فراغاً سياسيًا وعسكريًا كبرًا في المنطقة؛ وامارة أنطاكية إمارة مهمة جدًّا، والأطاع فيها كثيرة، فهناك المسلمون السلاجقة وعلى رأسهم قلح أرسلان في آسيا الصغرى، وهناك كذلك الأمير رضوان الذي يعتبر أنطاكية من نصيبه في الميراث! وهناك الدولة البيزنطية الطامعة في أنطاكية منذ زمن بعيد، بل إن هناك ريمون الرابع الذي يبحث له عن إمارة، وأبدى قبل ذلك رغبته الشديدة في حكم أنطاكية، أو على الأقل اقتسام حكمها. ثم إن إمارة أنطاكية لم تعد مدينة واحدة، بل ضمت إليها عدة مدن وقرى وقلاع مجاورة، وهي أغنى الإمارات وأحصنها.

إن هذا الفراغ السياسي الكبير قد يقود إلى صراع مرتقب بين أطراف عدة. ماذا يفعل الجيش

<sup>(</sup>۱) ابن القلانسي: تاريخ دمشق ص٣٢٤،٢٢٣، Albert d'Aix, p. 525

Albert de' Aix, pp. 525-526. (Y)

النورماني المسيطر على أنطاكية قبل أن تحدث الكارثة وتتكالب القوى المختلفة على أنطاكية؟! وماذا يفعل بنو الدانشمند المسلمون وقد امتلكوا ورقة رابحة جدًّا من أوراق اللعبة؟

وهاذا يفعل بنو الدانسمند المسلمون وقد امتلخوا ورقه رابحه جدا من اوراق اللعبه: وماذا يفعل المسلمون بصفة عامة إزاء هذا التطور الإيجابي الأخير؟

وقبل أن يفكر نورماني أو مسلم في الوضع الجديد إذا بحدث آخر مُجَلَّحِل يحدث في بيت المقدس، يُغيَّر من كل الحسابات، ويزيد الموقف تعقيدًا!!

لقد مات فجأة جودفري بوايون زعيم بيت المقدس، لتتفجر بذلك مشكلة في حجم مشكلة أنطاكية، أو لعلها أكبر!

إنه فراغ سياسي جديد في مدينة القدس قد يؤدي إلى كارثة صليبية جديدة، وخاصةً أن مدينة القدس ذاتها محل صراع كبير بين الصليبين أنفسهم قبل المسلمين.

لقد حدثت هذه الوفاة المفاجئة بينا تانكرد ودايمبرت في حصار عكا ثم حيفا<sup>(1)</sup> و ولعلنا نتساءل: ماذا يفعل الأسقف الديني في حصار عسكري؟! إنه يبحث عن مدينة يقودها أو قرية يملكها! وأثناء حصار حيفا وصلت أنباء موت جودقري <sup>(1)</sup>، وكاد تانكرد ينسحب بجيشه عندما علم بأن جودفري قد أوصى قبل موته بإعطاء حيفا لأمير صليبي اسمه جالدمار <sup>(2)</sup>، لو لا أن دايمبرت أقنعه بالبقاء نظير أن يعطيه مدينة حيفا بعد سقوطها، وفي هذا الوعد من دايمبرت إشارة واضحة إلى أنه كان يعتقد تمام الاعتقاد أن حكم بيت المقدس سينول إليه، وبالفعل سقطت حيفا بعد مقاومة <sup>(1)</sup>، وعاد الجميع إلى بيت المقدس لمناقشة القضية الكبرى: من سيحكم بيت المقدس؟!

لقد حكم جودفري بوايون القدس سنة واحدة فقط، ولم يترك وربناً شرعيًّا له يحكم البلاد كما هو معتاد في النظام الأوربي الغربي آنذاك، وكان جودفري يحكم حكيًّا وسطًا بين العلم المانية الموافقة لرغبات الزعاء العسكرين للحملة الصليبية، وبين الحكم الديني

Tranlatio Sancti Nicolai Veoetian (Hist Occid, Tome V), pp. 272-275. (1)

Setton, op. cit., 1, p. 380. (\*) Albert d'Aix p. 527. (\*)

Grousset: Hist. des Croisades, 1, p. 290. (£)

الموافق لرغبات الكنيسة، فلما مات جو دفوي قامت قوتان كبيرتان تتنازعان الحكم في بيت المقدس (''.

أما القوة الأولى فهي القوة الدينية متمثلة في دايمبرت أسقف القدس صاحب الأطباع الكبيرة، والمرشح الأولى في داخل مدينة القدس، ومندوب البابا الذي حوَّك الجموع الأوربية لهذه الحملة، وأسقف المدينة المقدسة. وهذا الأسقف كان على دراية بالأوضاع السياسية والموازنات في الجيش الصليبي، فعقد على الفور اتفاقًا مع تانكرد لمساعدته في الوصول إلى كوسي الحكم في القدس (")، وأرسل رسالة إلى صديقه بوهيموند أمير أنطاكية يستحثه فيها على القدوم إلى بيت المقدس لتزكية ولايته عليه ""، ولم يكن خبر أسروهيموند قد وصل إلى القدس.

هذه هي القوة الأولى..

أما القوة الثانية فهى العلمانية الملكية؛ ففرسان جودفري بوايون يملئون القدس، وهم جيمًا يرفضون الحكم الثيوقراطي - أي الديني - ويرفضون أن تُعطى القدس للكنيسة بعد كل هذا المشوار الطويل من الجهد والعطاء، ولقد وقف إلى جوار هذا الفريق أتباع الأسقف المعزول أزنولف مالكون، والذين رفضوا حكم دايمبرت مع أنه حكم ديني لا لشيء إلا نكاية في دايمبرت! فليست القضية قضية مبدأ، إنها الصراعات الشخصية والأطباع الخاصة (أ).

ومن هو يا ترى مرشح الحكم والقيادة عند فرسانجو دفري ؟!

إنهم – ولعقليتهم الأوربية الوراثية - ذهبوا بفكرهم إلى أقرب الناس إلىجودفري بوايون، وهذا هو بلدوين أخوه حاكم الرها! ولم يذهبوا مثلاً إلى تانكرد الذي ساهم بجهد وفير في تذليل الصعاب والسيطرة على الأوضاع في منطقة بيت المقدس ويافا

Stevenson: op. cit. p. 42. (Y) Stevenson: op. cit. p. 42. (\)

Guillaume de Tyr, p. 406; Albert d'Aix p. 624. (\*)

Albert d'Aix, p. 526. (1)

وحيفا، وهو الذي كان يرأس إقليم الجليل في عهد جودفري، ولم يذهبوا أيضًا بعقولهم إلى ريمون الرابع الأمير الذي يبحث عن إمارة، إنها ذهبوا إلى الأخ الذي يحكم بالفعل إمارة أخرى هي الرها، وهو الأخ الذي لم يبذل جهداً قطَّ في إسقاط بيت المقدس!

وأرسل فرسان جودفري رسالة سرية سريعة إلى بلدوين في الرها تخته على القدوم بسرعة لتسلَّم مقاليد الحكم في بيت المقدس (() ووجدها بلدوين فرصة لا تعوض، فشتًان بين الرها وبيت المقدس؛ ومن هنا أسرع بلدوين بترك إماراته لابن عبه بلدوين دي بورج وترك معه حامية قوية، وأخذ حامية أخرى وانطلق مسرعًا إلى بيت المقدس (()، وقد حاول دفاق ملك دمشق الإمساك به في الطريق (()، ولكن ابن عار زعيم طرابلس الشيعي قدم المساعدات لبلدوين ليقاوم عدوهما المشترك دفاق السلجوقي السني () ومن ثمَّ استطاع بلدوين أن ينتصر على دفاق، بل وغنم كمية كبيرة من المال والسلاح (()!)!

إن الوضع كان مزريًا حقًّا!

## «بيت القدس على طبق من ذهبا

ووصل بلدوين سالًا إلى بيت المقدس في سنة ٤٩٣هـ - ١٠ من نوفمبر سنة ١٠٠م.
وكان فرسان جودفري وأتباع الأسقف القديم أرنولف مالكون قد هيُّثُوا الشعب في
داخل بيت المقدس لهذا الموقف؛ فيا أن دخل بلدوين المدينة إذا بجميع النصارى
والفرسان يخرجون في استقبال بلدوين في مظاهرة كبرى يطالبون فيها بحكمه، ويعلنون
رغبتهم الجماعية في سيادته عليهم ١٠٠١

وإزاء هذه المفاجأة لم يستطع دايمبرت أن يواجه الرأي العام المسيحي في بيت

Cam. Med Hist, des Vol. p,301. (Y) Michaud: op. cit., p. 19. (\)
Guillaum de Tyr. p, 407. (\(\frac{1}{2}\)

Estoire d'Eracles, 1, p. 407 & Gesta Francorum, p. 520. (1)

 <sup>(</sup>٥) ابن الأثير: الكامل في التاريخ:١٩٤٨، أشار لبن الأثير إلى ما حدث أبين بلتزيئ ودقاق إشار بسيطة يتوهم
 منها القارئ أن دقاق التصر على بلدوين، ١٥٥٥، ١٥٥٠، ١٥٥٠ من الذي من الدين من الدين من الدين من الدين من الدين الد

Guillaum de Tyr, p. 410. (1)

المقدس، خاصة أن فرسان جودفري الراحل، وأيضًا فرسان بلدوين القادمين معه كانوا على أهبة الاستعداد لبذل سيوفهم في سبيل قيام ملكية علمانية بعيدة عن هيمنة الكنيسة، وآثر الأسقف دايمبرت السلامة، وقنع بكرسيه في الأسقفية (۱۱) ومن تَمَّ تُوَّج بلدوين زعيًا على بيت المقدس، ولكنه في هذه المرة لم يَشَمَّ بلقب (حامي بيت المقدس)، كما فعل أخوه من قبل، ولم يتسمَّ بلقب ملك! وهذا أخوه من قبل، ولم يتسمَّ بلقب المير كما فعل بقية الزعاء، إنها تلقّب بلقب ملك! وهذا يعني أنه لا يتبع أحدًا، بل الجميع يتبعونه، وهذا إن لم يكن واقعًا الآن فسيكون واقعًا في المستقبل، فهو أقوى الزعاء، وهو الذي يحكم أهم المدن، ولهذا تلقّب بملك بيت المقدس، وهكذا أسست عملكة بيت المقدس ليكون أول زعائها هو بلدوين الذي عُرِف ببلدوين الأول، وكان ذلك بداية من ١١ من نوفمبر ١١٠٠م، وإن كان التتربج الرسمي تمَّ في يوم عبد الميلاد الغربي الكاثوليكي، وهو ٢٥ من ديسمبر سنة ١١٠٥م (١).

وكان بلدوين الأول من الذكاء بحيث إنه لم يعزل دايمبرت فورًا عن مركزه، وإن كان يعلم أنه كان منافسًا له على كرسي الحكم، وذلك حتى لا يحدث فراعًا في الكنيسة قد لا يستطيع أن يملأه بسهولة، ولكي لا يستعدي دايمبرت ووراءه الأسطول البيزي الذي كان بلدوين الأول في أشد الحاجة إليه "

وهكذا التفت بلدوين الأول إلى إقرار الأوضاع في بيت المقدس، وإلى تأمين الطرق حوله، وكذلك إلى توزيع الإمارات والمراكز على أعوانه ومقربيه، ولا شك أن هذا الوضع الجديد كان على غير رغبة تانكرد تمامًا، فنانكرد لا ينسى أنه كان متنازعًا مع بلدوين هذا على مدينة قليقية منذ ثلاث سنوات عند بداية الغزو الصليبي، كيا أن تانكرد راهن على الحصان الخاسر في المعركة وهو دايمبرت؛ لذلك علم تانكرد أن بلدوين لن يلبث أن يعزله من إمارة الجليل التابعة لبيت المقدس، وسيقع تانكرد صاحب الأحلام العريضة في مشكلة كبيرة (1).

<sup>(</sup>۱) سعد عاشور: الحركة الصليبة ١/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٣) Stevenson: op. cit., p. 44. (٢)

Setton: op. cit. 1, p. 381. (£)

### الأوضاع الجديدة في الإمارات الصليبية

غير أن الأيام حملت مفاجأة كيرة سازة لتانكرد وهي مفاجأة أسر خاله بوهيموندا! ولا يحسبن أحد أن تانكرد كان حزيناً فلذا الحبر، فليذهب بوهيموند كيا يقولون إلى الجحيما فتانكرد يبحث عن مصالحه هو لا عن مصالح خاله، وقد رأينا ذلك في قصته قبل ذلك حين ترك خاله في أنطاكية وآثر أن ينزل إلى مكان آخر يبحث له فيه عن إمارة بعيدًا عن خاله القوي بوهيموند؛ ولها فعندما وصل خبر أسر بوهيموند وصلت معه رسالة من الجيش النورماني في أنطاكية باستدعاء تانكرد ليكون أميرًا مؤقئاً على أنطاكية لحين فك أسر بوهيمونه، وكان هذا الاستدعاء نجدة لتانكرد وأحلامه، كها كان نجدة لبلدوين الأول الذي تخلص من أمير مكروه لديه دون مشكلة أو صراع (١٠).

وهكذا وفي سنة ١٩٤هـ - أوائل ١٩١٩م صار بلدوين الأول ملكًا على مملكة بيت المقدس، وتانكرد أميرًا على أنطاكية، وبلدوين دي بورج أميرًا على الرها، وما زال ريمون الرابع يبحث عن إمارة في منطقة طرابلس، وما زال بوهيموند أسيرًا في يد الملك غازي بن الدانشمند.

وفي وسط كل هذه الأحداث الساخنة والمتلاحقة، يجب أن نتساءل وبقوة: أين كان المسلمو ن؟!

لقد كانت هذه الأزمات القوية التي تعرض لها الصليبيون فرصة للمسلمين أن يستعيدوا توازنهم، وأن يجمعوا صفهم، وأن يوحدوا هدفهم، لكن - للأسف - تشعبت بهم الأهواء، ولم يكن لهم زعيم خلص يُحمِّع ويعلِّم ويوجُّه، فضاعت الفرص تلو الفرص، وألِف المسلمون الهوان والذل، وقبلوا بالواقع المرير الذي يكرهونه جيعًا، ولم تتحوك فيهم نوازع رفع الظلم، وتغيير المنكر. وهكذا مرت الأيام والشهور بل والسنوات، والصليبيون كالمرض العضال يزداد توحمًّا وتمكنًا من الجسد الإسلامي الضعيف.

إن الصليبين في هذه الظروف، وهم يرون المسلمين لا يحركون ساكنًا، بل يسعون إلى عقد اتفاقيات سلام، ومباحثات جوار، وعقود تنازل، في هذه الظروف رأى الصليبيون

Albert d'Aix, pp. 537-538. (1)

أن يسرعوا بتوسيع أملاكهم، واستغلال أزمة المسلمين بأقصى درجة.

ففي بيت المقدس بدأ بلدوين الأول يقوم ببعض الحملات العسكرية الخاطفة حول الملدية ليختبر قواته العسكرية، وليكتشف الطرق، ويدرب جنوده على الأوضاع الجديدة، فلم المبث أن أخذ جيشه وحاصر أرسوف التي سقطت في يده بعد قليل بمساعدة أسطول بحري قدم من جنوة الإيطالية (()، ثم أتبع ذلك بحصار قيسارية فسقطت هي الأخرى (()، وتعرضت بعد سقوطها لمذبحة بشعة قبل فيها عدد ضخم من السكان الملنيين (ان السكان عندما احتموا بمسجد المدينة لحقهم الصليبيون بقيادة بلدوين الأول - الذي تصفه المصادر التاريخية بالحكمة! - وقاموا بذبح كل من في المسجد من الرجال والنساء والأطفال، حتى تحول المسجد إلى بركة هائلة من دماء المسلمين والمسلمات (الا

وفي أنطاكية خرج تانكرد ليارس نشاطه التوسعي بسرعة قبل أن يفكر أحد في ضعف إمارته لفقدها زعيمها بوهيموند، ولقد كان تانكرد لا يقل شراسة ولا قوة ولا خبرة ولا مهارة عسكرية عن خاله بوهيموند (٥٠) ولقد استطاع في غضون شهور قليلة جدًّا أن يستولي على ثلاث مدن مهمة في إقليم قليمة شيال أنطاكية، هي مدن طرسوس وأذنة والمصيصة، وكانت تحت السيطرة البيزنطية، بل إنه حاصر مدينة اللاذقية المهمة جنوب أنطاكية، والتي اضطر بوهيموند قبل ذلك بأكثر من سنة أن يرفع عنها الحصار بسبب ريمون الرابع وموالاته للدولة البيزنطية، أما الآن فتانكرد لا يحسب حسابًا أبدًا للإمراطورية المحبوز، ولذلك نصب جيشه حول اللاذقية بغية إسقاطها(١٠)، وهو ما تمَّ للإمراطورية المعبوز، ولذلك نصب جيشه حول اللاذقية بغية إسقاطها(١٠)، وهو ما تمَّ

أما في إمارة الرها فقد بدأ بلدوين دي بورج نشاطه بمهاجمة مدينة سروج المسلمة، والتي حاول سقهان بن أرتق صاحب حصن كيفا – وهو من الأمراء المسلمين – أن

<sup>(</sup>١) ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق ص١٣٩. (٢) أبو المحاسن: النجوم الزاهرة ٥/١٦٧.

<sup>(</sup>٣) ابن القلانسي: ديل تاريخ دمشق ص١٣٩، ١٣٥-389 .Foucher de Chartres, pp. 389-390،

Runciman: op. cit., Il, pp. 9, 32. (a) Albert d'Aix, pp. 453-454. (4)

Runciman: op. cit., II, p. 33. (1)

يستردها عند رحيل بلدوين الأول إلى بيت المقدس<sup>(١١)</sup>، غير أنه - للأسف - لم يتلقَّ أي مساعدة من الأمراء المسلمين في المنطقة؛ مما أدى إلى انتصار بلدوين دي بورج عليه يعد قتال شديد، واستبيحت سروج، وأنحذ منها عدد كبير من الأسرى<sup>(١١)</sup>.

كان هذا هو الوضع في مملكة بيت المقدس وإمارتي أنطاكية والرها، فهاذا فعل ربمون الرابع ؟! لقد فشل ربمون الرابع في رفع حصار تانكرد من حول اللافقية، وكنا قد علمنا قبل ذلك أن ربمون يسيطر على اللافقية لصالح الدولة البيزنطية، ومن ثم فقد ترك ربمون المدينة وانطلق إلى القسطنطينية ليتباحث مع الكسيوس كومنين كيفية تخليص اللافقية (٣)، غير أنهم فوجئوا بحدث مهم ضخم غيَّر من حساباتهم، وأوشك أن يغيِّر من خطط الجميع!!

لقد وصلت جموع هائلة من الغرب الأوربي تسعى للمشاركة في الحملة الصليبية! لقد سمع الأوربيون بأخبار تأسيس ثلاث إمارات في داخل أراضي المسلمين، وسمعوا بأخبار الفنائم والأموال والأسلاب، وسمعوا بأخبار الموانئ الإسلامية التي تتساقط في أيدي الصليبين، وسمعوا عن العقود التجارية التي فازت بها أساطيل الجمهوريات الإيطالية، وسمعوا عن استكانة المسلمين غير المتوقعة وفرقتهم وتشرذمهم، لقد دفعتهم كل هذه المعلومات إلى تجميع الأعداد الكبيرة للاستفادة من هذا الموروث السهل! ألا

## أوروبا تتحرك من جديد

ولقد وصلت هذه الجموع الهائلة إلى القسطنطينية في 894هـ- مارس سنة ١١٠١م<sup>(٥)</sup> (خ**ريطة ١**٩)، وكان أول المجموعات وصولاً هي مجموعة اللمبارديين، وهم أهل شهال إيطاليا، وكان على رأسهم (إنسلم) رئيس أساقفة ميلانو.

Grousset: Hist. des Croisades 1 pp. 363. (1)

Matthieu d'Edesse (Doc. Arm 1), pp. 53-54. (Y)

Raoul de Caen, pp. 706-707. (\*)

<sup>(</sup>٤) انظر: محمد سهيل طقوش: تاريخ سلاجقة الروم في آسيا الصغري ص٩٦.

setton, vol. pp. 343-367. (o)



خريطة رقم ١٩ النجدة الصليبية سنة ١٩٤هـ/ ١١٠١م

وكان بصحبتهم أيضًا مجموعة من الأمراء الإيطاليين مثل ألبرت وجيوبرت وهيومن وغيرم (()) غير أن عموم الحملة كانوا من الفلاحين والعوام، وأيضًا من النساء والأطفال، وكانت هذه الحملة أشبه ما تكون بحملة بطرس الناسك ووالتر المفلس (()) ولعلنا نلاحظ أن الحملة العسكرية الأولى كانت بقيادة أدهمار المندوب البابوي (اسقف بوي) ، ثم كانت النجدة الثانية بقيادة دايمبرت رئيس أساقفة بيزا، وها هو أنسلم رئيس أساقفة ميلانو يقود النجدة الحالية، ليبرز لنا بوضوح دور الكنيسة في تحريك الجموع بغزو البلاد الإسلامية.

وعندما وصلت هذه الجموع إلى القسطنطينية قاموا بالإنساد الذي تعوَّد عليه شعب أوربا في ذلك الوقت؛ ما دفع الكسيوس كومنين أن يعجل بنقلهم عبر مضيق البسفور إلى أرض آسيا الصغرى، حيث توجهوا إلى مدينة نيقية، ليكونوا في انتظار بقية الجموع (٢٦)، ثم اتفق الكسيوس كومنين مع ريمون الرابع على أن يرأس ريمون الرابع هذه الجموع لخبرته في المنطقة (١٤)، ولدرايته بحروب المسلمين، وليضمن كذلك أن توجه الحملة إلى أطباع الكرون الأول أو غيرهما!!

ثم مرَّ شهر أو يزيد ووصلت جموع أخرى من الصليبين، وخاصة من فرنسا وألمانيا<sup>(ه)</sup>، وانضمت إلى القوات الأولى في نيقية، ليصل مجموع الحملة الصليبية إلى مائثي ألف في أقل تقدير! بينها يصل بهمابن الأثير إلى ثلاثهائة ألف<sup>(۱)</sup>!!

لقد كان جيشًا هاثلاً تولى قيادته ريمون الرابع، وسار بهم في اتجاه دوريليوم ليلحق ببقية الصليبيين في الشام، وكانت هذه هي رغبة ألكسيوس كومنين أيضًا، حيث كان يريد

Albert d'Aix: p. 559. (1)

<sup>(</sup>٢) زابوروف: الصليبيون في الشرق ص١٢٩،١٢٧،

Anna Comnena, pp. 355-356.

<sup>(</sup>٤) مناريخ الحروب الصليبية ٢/ Albert d'Aix: pp. 561-562. (٣)

<sup>(</sup>٦) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٢٩. Albrt d'Aix pp. 562-563. (٥)

إعادة السيطرة على المدن التي ضاعت منه هناك (١٦) وكان ريمون يريد هذه الجموع أن 
تساعده في إسقاط طرابلس لينشأ له إمارة هناك، إلا أن جموع اللمباردين رفضت هذا 
التوجُّه، وأرادت أن تتحرف بالحملة إلى الاتجاه الشيالي الشرقي لتغزو مناطق بني 
الدائشمند، وذلك بغية فك الزعيم النورماني الكبير برهيموندمن أمره (١٦)، ولا ننسى أن 
جموع اللمباردين من إيطاليا بلد الزعيم المأسوره وعندما أشار ريمون الرابع إلى صعوبة 
تحرير بوهيموند المحبوس في قلعة نكسار الحصينة في مناطق جبلية وعرة على ساحل 
البحر الأسود (١٦) وفض اللمبارديون إشارته، وقالوا: إنهم إن فشلوا في تحريره فإنهم على 
الأقل سيدمرون أهم مدينين في أقاليم بني الدانشمند، وهما مديننا أماسية وسيواس (١٠) 
وأمام إصرار القوة الرئيسية في الجيش رضخ ريمون الرابع، وانحرف بالجيش في الاتجاه 
الشيالي الشرقي، فوصلوا إلى أنقرة في ٤٤٤هـ أواخر يونية ١١٠١م واستولوا عليها في 
سهولة بالغة، ثم أكملوا طريقهم في اتجاه قسطموني شهالا (١٠)

#### فاجعة الصليبيين

إنهم يتجهون الآن إلى عمق بلاد الأتراك المسلمين، فياذا كان ردُّ فعل الملك غازي كمشتكين؟ وماذا فعل قلج أرسلان الذي كان يتخذ من قونية قاعدة له؟

لقد قام الملك غازي بالفعل الصائب إذ أرسل إلى قلج أرسلان السلجوقي ليستعين به في حروب الصليبيين، ولم يحيِّب قلج أرسلان ظنَّه، وجمع جيشه وانضم إليه، بل وانضم إليها بعد ذلك بعض جنود رضوان بن تتشرزعيم حلب ١٠٠١

لقد كان خليطًا عجبيًا من زعياء تناحروا قبل ذلك كثيرًا، ولكنهم رأوا أن الدائرة ستدور عليهم قريبًا، وخاصةً أن هذه الجموع تجاوزت المائتي ألف؛ ولذلك توحدوا!!

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٢٩. Albrt d'Aix pp.560-562. (١)

Setton: op. cit., 1, p. 35. (٣)

Grousset: Hist. des Croisades, 1, pp. 324-325. (£)

ده) . ٤٣ /٢ الصليبية ٢/ Runciman: op. cit., ll, p. 22. (ه)

ومع كون التاريخ غير مبشّر، ومع كون القلوب غير صافية إلا أن الوَّخدة - مهما كانت - توقي ثهارًا ونتائج، نعم قد تكون ثهارًا مؤقة إن لم تكن هذه الوحدة لله، ولكنها تظل أفضل من الفرقة والتشتت. وهكذا على الرغم من عدم قناعتنا الكاملة بهذه الشخصيات فإنهم استطاعوا أن يفعلوا شيئًا، وشيئًا كبيرًا، لتبقى القاعدة الذهبية الأصيلة: «يدالله مع الجاعة!» (1).

### ماذا فعلت الجيوش الإسلامية المتحدة؟!

لقد تقدمت فرقة قلج أرسلان أمام الجيش الصليبي، ثم بدأت تظهر الانسحاب ا أمامه لتشجعه على الاستمرار في التقدم، وفي أثناء هذا الانسحاب كان السلاجقة يقومون بحرق المزروعات في الحقول، ويردم الآبار، وتدمير المؤن والأغذية حتى لا يتركوا فرصة للجيش الصليبي للتزود بأي تموين، وطال الطريق على الجيش الصليبي، ويدأ يشعر بالتعب والإنهاك<sup>(7)</sup>، وخاصة أن هذه الأحداث كانت تدور في شهر يوليو من سنة ١١٠١، والحرارة عالية، وطبيعة الطريق الجيلية والصخرية مرهقة، وأكثر من ذلك أن السلاجقة كانوا يمارسون مع الجيش حروب استنزاف سريعة أثناء حركة الجيش جعلت الحالة النفسية للصليبين مضطربة، وحاول ريمون أن يثني الجيش الصليبي عن عزمه باقتحام أرض الدانشمنديين، إلا أن الجيش أصرً على تخليص بو ميموند ليكون قائدًا لهم في غزو بلاد الشام!

واجتاز الصليبيون نهر هاليس ليدخلوا بذلك إلى أرض بني الدانشمند، وواصلوا تقدمهم شرقًا حتى وصلوا إلى مدينة مرسيفان في منتصف الطريق تقريبًا بين نهر هاليس ومدينة أماسية <sup>(77)</sup>، وأدركت عيون الأتراك في ذلك الوقت أن الصليبين قد بلغوا درجة كبيرة من الإعياء، فنصبوا كمينًا خطيرًا للجيش الصليبي، وبدأ الصدام المروّع (خريطة ٢٠)!!

<sup>(</sup>١) الترمذي: كتاب الفتن، باب لزوم الجهاعة (٢١٦٦)، وقال حديث حسن غريب، وابن حبان (٧٧٥).

Runciman: op. cit., ll, p.22. (Y)

<sup>(</sup>٣) رنسيمان: تاريخ الحروب الصليبية ٢/ ٤٤.

خريطة رقم ٢٠ موقعة مرسفيان

ومع كثرة أعداد الصليبيين فإنَّ اللقاء لم يكن متكافئًا، فالصليبيون في حالة مزرية من الجوع والعطش والإرهاق وارتفاع درجة الحرارة، إضافةً لِل وجود أعداد كبيرة من الفلاحين غير المحترفين للقتال، مع جمهل الجميع بطبيعة الأراضي ومسالكها.

لقد كان قتالاً من جانب واحد، استطاع فيه المسلمون أن يحققوا نصرًا ساحقًا، حيث هلك أربعة أخاس الجيش الصليبي، وأسر معظم الباقين، ولم ينتج من الجيش إلا مجموعة من الأمراء على رأسهم ديمون الرابع، والذين نجوا بأنفسهم عندما رأوا الدائرة تدور على جيشهم، ووصلوا في فرارهم إلى القسطنطينية (1)

فَقَد الجيش الصليبي في. هذه المعركة أكثر من مائة وستين ألف مقاتل، وفقدوا نساءهم وأطفالهم وأموالهم وسلاحهم(")، وفقدوا سمعتهم وهيبتهم، وكانت هذه الأحداث في ٤٤٤هـ أوائل أغسطس سنة ١٠١١م.

# معركتا هرفتلة الأولى والثانية

ولم تكن هذه هي الكارثة الأخيرة للصليبيين في هذه الظروف، إذ إنه في هذه الأثناء وصلت مجموعة أخرى من الصليبيين للقسطنطينية، وكانت هذه المجموعة مكونة من خسة عشر ألفًا من الفرسان والمشاة الفرنسيين، على رأسهم وليم الثاني كونت نيفرز "Nevers"، وكان وصول هذه المجموعة في أثناء القتال الدائر في مرسيفان، وإنطلق وليم الثاني في أراضي آسيا الصخرى، ووصل إلى أنقرة ودخلها بسهولة، غير أنه لم يدرك أي الطرق سلك الجيش الصليبي الأول، وحيث إن الجيش الصليبي الأول قد هلك بكامله تقريبًا، ومن قرَّ منه فرَّ في أنجاه الشياك؛ فإن الكونت وليم لم يعوف إلى أي الاتجاهات يسير<sup>(1)</sup>، ثم إنه في النهاية ترجه بجيشه جنوبًا إلى هرقلة، وهناك كانت الأنباء قد وصلت

Albert d'Aix, pp. 569-607 & Foucher de Chartres, p. 377. (1)

<sup>.</sup>Albert d'Aix, pp.571-572 (Y)

وذكر ابن الأثير أن الصليبيين لم ينج منهم إلا ثلاثة آلاف من ثلاثيانة ألف، وأفلتوا مجروحين. الكامل ٩/ ٢٩. (٣) Setton: vol 1, p. 358, Oman: vol 1, p. 242.

on: vol 1, p. 358, Oman: vol 1, p. 242. (1) Albert d'Aix, pp. 576-578. (1)

إلى القوات الإسلامية المتحالفة بوصول هذا الجيش الصليبي الجديد، فنزلوا مسرعين في اتجاه هرقلة، وهم في حالة معنوية مرتفعة جدًّا لانتصارهم الباهر في المعركة السابقة، وكان اللقاء حاميًا في هرقلة في أواخر أغسطس سنة ١١٠١م، وكان بالنسبة للمسلمين نزهة عسكرية بالقياس إلى اللقاء السابق! وما هي إلا ساعات قليلة وليّي الجيش الصليبي بكامله، ولم ينجّ منه إلا زعيمه الكونت وليم الثاني كونت نيفرز، ومعه ستة من خاصَّته وأتباعه (1)! وتُمرف هذه المعركة في التاريخ بمعركة هرقلة الأولئ تميزًا لها عن معركة هرقلة النافية الى دارت بعدها بأقار من أسبوعين.

أما قصة معركة هوقلة الثانية فتبدأ بوصول المجموعة الثانية من هذه النجدة الصليبية التعبيبة، حيث وصل إلى القسطنطينية ستون ألف مقاتل من فرنسا وألمانيا، على رأسهم وليم التاسع دوق أكوتين وولف الرابع دوق بافاريا<sup>(۱7)</sup>، واتجهت هذه المجموعة مباشرة إلى هوقلة عبر قونية، ومارس معها المسلمون نفس الأسلوب الذي مارسوه مع الحملة الأولى، حيث استدرجوهم إلى هوقلة بعد إتلاف المزروعات وطئر الأبار، فوصل الجيش الصليبي إلى هوقلة في أوائل سبتمبر من سنة ١٩١١م في حالة مأساوية من الجوع والعطش والإنهاك<sup>(۱7)</sup>، وما لبثت المحركة أن بدأت لتصل في خلال ساعات إلى نفس التنبجة حيث أبيد الجيش الصليبي بكامله، ولم ينج إلا الأمواء الذي هربوا إلى أنطاكية (١٤)!!

ولعله من الملاحظ في المعارك الثلاثة أن أمراء الجيش الصليبي كانوا يفتحون لأنفسهم طريقًا للهرب تاركين الجموع المسكينة لمصيرهم المشئوم!

وهكذا دائها طبيعة الجيوش التي تفتقر إلى قضية، ولا يحرك القائد فيها إلا شهوته للتملُّك ورغبته في التوسع!

لقد كانت ثلاث معارك هائلة في أقل من شهرين فَقَد فيها الصليبيون قرابة ربع مليون

Matthieu d'Edesse (Hist. Arm. 1), p. 59. (1) Albert d'Aix, pp. 575-578. (1)

Setton: op. cit., 1, pp. 361-362. (\*)

Foucher de Chartres, p. 399 & Guibert de Nogent, p. 243. (1)

مقاتل، إضافةً إلى الغنائم والسبي، ولا شك أن حدثًا كبيرًا كهذا كان له من الآثار ما لا يحصى، ولعله من المناسب أن نقف وقفة لتندبر في نتائج هذه المعارك المهمة، وأثرها على سير الأحداث:

اولاً: ارتفعت معنويات المسلمين في كل مكان، ليس في آسيا الصغرى فقط ولكن في كل العالم الإسلامي، فالمسلمون كانوا يفتقرون إلى نصر يعيد لهم ثقتهم في أنفسهم، ويُون عندهم قوة الصليبين، وهذه المعنويات المرتفعة - وإن لم يكن لها مردود سريع - رسَّختْ في الأذهان فشل الادَّعاء القائل بأن الصليبين قوة لا تقهو، وهذه خطوة مهمة في بداية التغيير.

ثانيًا: من المفترض أن المسلمين فهموا بعد هذه المعارك الثلاث بعض أسباب النصر، ولعل من أبرز هذه الأسباب وضوحًا الجهاد والوحدة.

فالحقوق لا تعود إلى أصحابها عن طريق إقناع المعتدين بالعدول عن اعتدائهم، ولا عن طريق طاولة مفاوضات، ولا عن طريق وساطة غربية ولا شرقية، إنها تعود الحقوق بالدفاع الجريء عنها، وبالصمود الطويل، وبالصبر الجميل، وبالإعداد والتجهيز، وبذل الوسع والطاقة؛ وهو ما وَضَح لنا جيمًا في خطوات سير الممارك الثلاث.

كما أن الوُحْدة بين قلج أرسلان وكمشتكين ضاعفت القوة، وسددت الرمية، وأزعجت الأعداء، وأرهبت صدورهم؛ مما قاد إلى النصر بشكل طبيعي مفهوم.

ثانتًا: للأسف الشديد، وللمرة الثانية في حروب السلاجقة والدانشمندين، لم نر التوجه الإسلامي واضحًا في الحرب التي خاضوها، ولم تنقل المصادر إلينا اشتياقًا إلى الشهادة، أو رغبة في دخول الجنة، إنها أخذت المعارك الطابع القومي والوطني، وطابع الحفاظ على الأراضي والديار والأملاك، وهذا وإن كان من الممكن أن يحقق نصرًا كيا رأينا، إلا أن هذا النصر يكون مرحليًّا غير ممتد؛ لأن الله فلك لا يتم نصره إلا لمن قاتل في سبيله، ووحَّد وجهته كلها لله فلك. وعا يؤكد قومية التوجه عند الأتراك في هذه المعارك أنهم لم يسعوا إلى استغلال هذا النصر والتفوق في تحرير المدن الإسلامية المحتلة، مع قربها الشديد من أرضهم، وخاصةً أنطاكية والرها.

رابعًا: مع حلاوة هذا النصر وبريقه فإنَّ قادة المسلمين في الشام كانت على أعينهم

غشاوة سميكة جدًّا، فلم يفهموا هذا النصر، ولم يعلموا أسبابه، بل لم يفكروا في استغلال أزمة الصليبين بفقدان هذا العدد الهائل من الجنود، ومن تَمَّ لم يسعوا إلى تحرير أوطانهم وديارهم.

خامسًا: تفرغ الأتراك في آسيا الصغرى بعد هذه المارك إلى بسط سيطرتهم على المدن هناك، فسيطر قلج أرسلان على وسط آسيا الصغرى، واتخذ قونية عاصمة له(١)، بينها ركَّز كمشتكين بن الدانشمند جهوده في الشرق، وأسقط ملطية تحت سيطرته(١).

سادسا: أغلقت هذه المعارك الطريق البري من القسطنطينية إلى أرض الشام أمام القوات الصليبية، وظل هذا الطريق مغلقًا قرابة قرن كامل من الزمان حتى زمان الامبراطور الألماني فردريك باربروسافي أواخو القرن الثاني عشر الميلادي<sup>77)</sup>؛ مما يشير إلى مدى الرهبة التي تُلقى في قلوب أعداء الأمة إذا رُفعت راية الجهاد والمقاومة.

سابعًا: أدى انغلاق الطريق البري لأرض الشام أن نشطت جدًّا حركة السفن في البحر الأبيض المتوسط للوصول بالإمدادات والمؤن والجيوش إلى الموانئ الشامية والقسطنطينية، ولما كانت معظم هذه السفن عملوكة للجمهوريات الإيطالية فإنَّ دور هذه الجمهوريات أصبح مؤثرًا جدًّا في أحداث الحروب الصليبية، ولعشرات السنوات المقبلة (٤).

ثامنًا: أدب هذه الانتصارات الإسلامية إلى قلق الصليبين في الشام وهذا أدى بدوره إلى توقف حركاتهم التوسعية، وقناعتهم بالاكتفاء بالحفاظ على ما بأبليهم، خاصةً أن هزيمة الصليبين كان لها وقع سيِّع جدًّا على الغرب الأوربي مما عوَّق جهود الكنيسة في جمع المقاتلين.

تاسعًا: أدت هذه الانتصارات إلى اقتناع الدولة البيزنطية أن قوتها أضعف من أن تخوض قنالاً مباشرًا مع الأتراك في داخل آسيا الصغرى، ومن تَمَّ لم تحاول أن تدخل جيوشها إلى هذه المناطق إلا بعد وفاة قلج أرسلان بعد ذلك بست سنوات.

<sup>(</sup>١) رنسيان: تاريخ الحروب الصليبية ٢/ ٤٧.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ١٩٩٨، وابن العبري: تاريخ مختصر الدول ص١٢٦، Cahen: La Syrie du Nord: p. 232.

Grousset: Hist. des Croisades, 1, pp. 332-333. (\*)

Runciman, op. cit., Il, p. 30. (£)

عاشرًا: نتيجة سلبية خطيرة لهذا النصر، وهي أن البيتين التركيبين الكبيرين: البيت السلجوقي، والبيت الدانشمندي دخلا في صراع عندم بعد هذا الانتصار، فقد تفرَّع كل منها للآخر، ولم يفها قيمة الوحدة التي أنعم الله بها عليها في وقت من الأوقات، ومن تُمَّ نظر كل طرف إلى مصالحه الخاصة، ولى أطهاعه التوسعية، ولما كانت مساحة آسيا الصغرى محدودة، فكان لا بد من التوسع على حساب الطرف الآخر! كما أن وفرة الغنائم وكثرة الأموال كانت من العوامل التي أغرت الطائفتين بنسيان الأصول الإسلامية، والتشرُّغ لجمع الدنياً أنا!

لكن على العموم فإن هذه المعارك التي حدثت أدت إلى خروج آسيا الصغرى تقريبًا من موازنات الحروب الصليبية، حيث أخرجها الصليبيون من حساباتهم لفترة طويلة، كها أخرج سكانها المسلمون بقيَّة القضايا الإسلامية - وعلى رأسها احتلال الشام وفلسطين - من حساباتهم، وصارت قضية احتلال القدس وغيرها من المدن الإسلامية وكأنها من قضايا الشأن الداخلي التي تخص الفلسطينين والشاميين، ولا دخل لبقية المسلمين فيها، وهذا - لا شك - قصور كبير في الفَهم، وبُعد هائل عن حقيقة الشرع وطبيعة الدين!

# المناوشات العبيدية

عودة إلى الإمارات الصليبية في الشام وفلسطين!

قبل أن تصل أخبار الهزيمة الصليبية الفادحة إلى بيت المقدس كان بلدوين الأول يرتب أمور مملكته الجديدة، وبينها هو منهمك في هذا الترتيب إذ بالجيوش العبيدية (الفاطمية) تظهر في الصورة!

لقد رغبت الدولة العبيدية - كما شرحنا قبل ذلك - في التفاهم مع الصليبيين لتقسيم البلاد معهم، فتكون الشام للصليبيين وتكون فلسطين للدولة العبيدية، غير أن هذا لم يعجب الصليبيون، واستمروا كما رأينا في احتلال الأراضي حتى أخذوا فلسطين بكاملها، وأسقطوا بيت المقدس في قبضتهم في 247هـ يوليو 1999م، ولا شك أن هذا لم يأت موافقًا لأطاع ورغبات الدولة العبيدية، ولم يكن هذا بالطبع لأي نخوة إسلامية، ولا

Gamb. Hist. of Byzantine Empire vol 1V prt, 1, p. 741. (1)

لتقديس مدينة القدس ومسجدها الأقصى، إنها كان لرغبات التوسع والتملك والسيطرة، ولتأمين الحدود الشرقية المتاخة مباشرة لفلسطين. وبعد ما يقرب من سنتين، وتحديداً في ولتأمين الحدود الشرقية المتاخة مباشرة لفلسطين. وبعد ما يقرب من صنتين، وتحديداً في وجاءوا بجيش كبير يقوده سعد الدولة القواسي الذي كان حاكماً لبيروت من قبل (١٠) وعسكر هذا الجيش في عسقلان، وهي - كها نعلم - ما زالت تحت السيطرة المبيدية، وبدأ الجيش في الاستعداد خوض معركة مهمة مع الصليبيين، ولكن من الواضح أن خطوات الجيش العبيدي كانت متناقلة جدًّا، فقد أخدوا أكثر من ستة أشهر في الاستعداد، وأخيرًا خرجوا في ١٩٤٤هـ أوائل سبتمبر سنة ١٠١١م لقتال الصليبيين، مضيعين بذلك فرصة الصيف الحار الذي لا يألفه الأوربيون، إضافة إلى إعطاء الصليبيين، فرصة التعبي والاستعداد للمعركة المقبلة (١٠)

وفي منطقة الرملة، وفي يوم ٧ من سبتمبر سنة ١٩٠١م، حدث الصدام الذي يعرف في التاريخ بموقعة الرملة الأولى بين الجيش العبيدي في عدد كبير، والجيش الصليبي بقيادة بلدوين الأول في أعداد قليلة لكن حسنة التنظيم، ومع أن أعداد العبيديين كانت تفوق كثيرًا أعداد الصليبيين فإنهم مُزموا سريمًا، وسقط قائدهم سعد الدولة القواسي صريعًا في أرض المعركة<sup>(٣)</sup>، وقُتل منهم عدد كبير، وفر الباقون إلى عسقلان الحصينة، وغنم الصليبيون كل ما كان مع الجيش العبيدي من سلاح ومؤن وآلات (أ).

لقد كانت ضربة موجعة للدولة العبيدية في مصر!

واهتز الوزير الأفضل بن بدر الجالي المسيطر على الأمور في مصر، وقرَّر أن يرسُل حملة أخرى لود الاعتبار، لكن تجهيز هذه الحملة أخذ أكثر من ثبانية أشهر، جعلت الأمور تستقر إلى حد كبير في منطقة بيت المقدس!

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ١٨، ١٧.

Albert d'Aix, p. 553 & Guillaume de Tyr, p. 26. (1)

وهكذا وصلت أنباء الهزيمة القاسية للجيوش الصليبية في آسيا الصغرى مع أنباء هزيمة الدولة العبيدية في الرملة، مما أعاد الثقة نسبيًا إلى الصليبيين.

## أطماع ريمون المتجددة

ورأى ريمون الرابع كونت تولوز – الذي فشل حتى هذه اللحظة في تحقيق أي طموح - أنَّ عليه أن يسعى حثيثًا لتكوين إمارة له في منطقة لبنان، وقد رأينا رغبته السابقة في منطقة طرابلس الحصينة، ورأينا فشله في تحقيق مطامع بالمنطقة؛ نتيجة تنافسه مع زعهاء الحملة الصليبية جميعًا، ورأينا فشله في تحقيق طموح مع القوات الصليبية الجديدة التي انتهى أمرها - كما رأينا - إلى السحق التام تحت أقدام المسلمين، ووجد ريمون الرابع أن علاقته بالامبراطور البيزنطي لم تساعده في شيء، بل أعطت انطباعًا عند زعهاء الحملة الصليبية أن ريمون خائن لهم وللمشروع الصليبي، لدرجة أن ريمون الرابع عندما غادر القسطنطينية في ٤٩٥هـ- يناير ١١٠٢م متجهًا إلى ميناء السويدية جنوب أنطاكية ليهارس نشاطه من جديد في محاولة إنشاء إمارة خاصة به، قبض عليه أحد رجال تانكرد أمير أنطاكية بتهمة الخيانة للصليبيين، واعتقله تانكرد بالفعل في سجن أنطاكية(١)، واتهمه بالتواطؤ مع الدولة البيزنطية، بل وبتعمد إهلاك الجيوش الصليبية لصالح البيزنطيين، وكادت أن تحدث مشكلة ضخمة بين الصليبين؛ لأن ريمون الرابع وراءه جيش كامل من البروفينساليين؛ ولذا تدخل زعهاء الصليبيين عند تانكرد لإطلاق ريمون، فلم يطلقه إلا عندما اشترط على ريمون أن يكفُّ عن المطالبة بأية حقوق في أنطاكية أو اللاذقية، ووافق ريمون وأطلق سراحه، وخرج من أنطاكية مسرعًا في اتجاه لبنان، وفي طريقه إلى هناك حاصر طرطوس (في سورياً الآن) (٢)، وسانده في هذا الحصار أسطول جنويّ (٢)، وبالفعل سقطت طرطوس في ٤٩٥هـ- فبراير ١٠١٢م، واتخذها ريمون قاعدة لأعماله، ومركزًا للانطلاق نحو طرابلس بعد ذلك(٤).

Albert d'Aix, pp. 582-583. (\*) Matthhieu d'Edesse (Doc. Ar. 1) p. 27. (\)
Archer. Op. cit., p. 156. (t) Heyd: op. cit., 1, p. 139. (\*)

ومع أن جيش ريمون كان قليلاً جدًّا يقدر بالمثات فقط، فإنَّه لم يتردد في حصار طرابلس بهذا العدد القليل من الجند<sup>(۱۱)</sup> إنها معركة البقاء والوجود! إن خسائره أصبحت كثيرة، ولا بد من العمل الجاد قبل أن يفقد كل شيء.

وفي داخل طرابلس وجد ابن عبار - الذي كان شيعيًّا منفصلاً عن الدولة العبيدية - نفسه وحيدًا في حصاره، ولم يفكر في الاستنجاد بالدولة العبيدية لأنه يعلم مطامعها في إمارته، فأرسل رغيًا عن أنفه إلى اثنين من ألدُّ أعدائه وهما: دقاق ملك دمشق، وجناح اللدولة ملك حص<sup>77</sup>؛ فهها أقرب الملدن إليه، ولكنها من الشُّتَّة، والخلاف بينها عميق، ولم يكن ابن عبار يتردد في إرشاد الجيوش الصليبية إلى الطرق التي تنجَّيهم من جيوش دفاق، أما الآن فالوضع غتلف، والقضية - لا شك - ليست قضية إسلامية، لا عند ابن عبار، ولا عند دفاق أو جناح الدولة، ولكنها المسالح الذاتية فقط!

ولم يتردد الزعيان المسلمان في قبول المساعدة، فهي فرصة قد تعطيهم إمارة طرابلس، وجيوش ريمون قليلة يسيرة، وهزيمته كانت قريبة في آسيا الصغرى على يد قلج أرسلان وكمشتكين بن الدانشمند، وهكذا انطلق الزعيان لنجدة ابن عبار <sup>(٣)</sup>!

ومع كون الجيوش الإسلامية الثلاثة لدقاق وجناح الدولة وابن عهار كانت أكثر بكثير من جيش ريمون، فإنَّ ريمون استطاع أن ينتصر عليهم، وأن يشتّت شملهم، بل يروي ابن الأثير أن ريمون قتل من المسلمين سبعة آلاف، مع أن جيشه كان بضع مئات! وفر جيش ابن عهار إلى داخل طرابلس، وهربت جيوش دقاق وجناح الدولة إلى مدنهها، وعاد ريمون إلى حصار طرابلس. وإزاء هذا الوضع عرض ابن عهار دفع الجزية لريمون، فقيل ريمون نظرًا لعلمه أن إسقاط طرابلس بهذا العدد القليل يكاد يكون أمرًا مستحيلاً، ويهذا عاد ريمون إلى طرطوس في مارس أو إبريل من سنة ١٠١٢من.

لكن ريمون ما عاد إلى طرطوس ليستريح، إنها عاد ليُعِدُّ العدة لهجوم جديد، ومن ثَمَّ

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٥٥. (١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٥٥.

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٥٥.

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٥٥، .707 Raoul de Caen, p. 707.

فقد خرج بعد أيام من عودته في ٤٥ هـ إيريل ٢٠١٧م إلى بعض الحصون التابعة لمدينة حمس، مثل حصن طوبان وحصن الأكراد وغيرهما(()) وأخذ في حصارها ومهاجمتها مستغلًا فوار جيوش جناح الدولة منه قبل ذلك، وبينا هو في حصاره هكذا حدثت كارة في مدينة حمس توضح مدى الانحدار الذي وصلت إليه الأمة في ذلك الوقت؛ إذ كان هناك خلاف قديم بين رضوان ملك حلب وجناح الدولة حسين بن ملاعب ملك حمس، ومع أن حسين بن ملاعب ملك حمص كان متزوجًا من أم رضوان بن تنشي، إلا أن رضوان أفدم على جريمة بشمة في توقيت خطير، وهي جريمة قتل جناح الدولة ملك حمس وزوج أمه، وقام يتنفيذ هذه المهمة عن طريق ثلاثة من الباطنية الإسماعيلية الذين اشتهروا بمثل هذه الجرائم، حيث تُتل جناح الدولة في مسجد حمص الكبير أثناء تأديته للصلاة، وكان ذلك ٤٥هم/ في مايو سنة ١١٠٢م (١٩)

إنها لجريمة كبرى حقًّا!

ليست فقط لإزهاق روح مسلمة بغير وجه حق، وليست فقط لارتكابها غِيلَةُ أثناء الصلاة وفي داخل المسجد، وليست فقط لأنها في حق زوج أمه، ولكن لأنها تمت في مثل هذه الظروف القاسية التي تتعرض لها الأمة!

لم ينظر رضوان مطلقًا إلى وجود حمص في مواجهة جيش ريمون الرابع، ولم ينظر إلى الأزمة التي تتعرض لها البلاد، ولم ينظر إلى حالة الاضطراب التي ستتُول إليها الأحداث بعد مقتل زعيم المدينة، وإنها نظر فقط إلى إشفاء غليله، وإرضاء نفسه، والانتقام لكبريائه!

وهكذا فقدت حمس زعيمها في وقت حرج، وعلم ريمون الرابع بهذه الأحداث، فأخذ بقية جيشه بسرعة وتوجه مباشرة إلى مدينة حمس ذاتها ليضرب عليها حصارًا بغية إسقاطها ""، إلا أنهم استنجدوا بدقاق ملك دمشق، فوجدها دقاق فرصة لتوسيع ملكه، ومن ثمَّ جاء بجيشه لضمها إلى دمشق، ورأى ريمون أنه سينحصر هكذا بين جيشي حمص

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٥٥،٥ م، Stevenson, op. cit., p. 54،٥ ٦،٥٥

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٥٦، وابن العديم: زبدة الحلب ١٤٦/٢.

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٥٦.

ودمشق؛ فرفع الحصار وعاد إلى طرطوس، ووضع دقاق يده على مدينة لل يصمها في 89هـ مايو ١١٠٢م إلى مملكته، وأناب عنه في حكمها أحد قوَّاده وهو طفتكين<sup>(١)</sup>.

واستقرت الأوضاع نسبيًا في هذه المنطقة، حيث هذا ريمون بعض الوقت لكي يزيد من قوته وإمكانياته استعدادًا لحصار طرابلس، ورضي منه دقاق بهذا الهدوء، فلم يسحّ مطلقًا إلى الهجوم عليه أو استفزازه، وكانَّ البلاد التي وضع ريمون يده عليها أصبحت من حقَّه كأمر واقعي لا بد من الاعتراف به!

### العبيديون يظهرون من جديد

ونعود إلى بيت المقدس، وقد مرت الأيام والشهور، وعاد العبيديون بجيش كبير للانتقام لهزيمتهم في معركة الرملة الأولى في سبتمبر ١٩١١م، وكان عودتهم إلى عسقلان في شهر مايو ١٩٠٢م، أي بعد مرور أكثر من ثيانية أشهر على الكارثة الأولى، وكان جيشهم بقيادة شرف الممالي وهو ابن الوزير الأفضل بن بدر الجهالي، مما يعطينا فكرة عن أهمية هذه الحملة (٢٠).

حاصر العبيديون الرملة ليفتكوا ببلدوين الأول غير أنه هرب منها ليلاً متجهًا إلى يافا، وسقطت الرملة في أيدي العبيديين<sup>(1)</sup>، وأرسلوا فرقة سريعة لحصار يافا<sup>(6)</sup>، فغيًّر بلدوين الأول من مساره وذهب إلى أرسوف في شيال يافا<sup>(1)</sup>، وجمع من كان بها من

 <sup>(</sup>١) ابن العديم: زبدة الحلب ٢/ ١٤٧.
 (٢) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٦٨.

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٦٨، ١٨٥٤. Albert d`Alix, p. 593. (٦٨ أون التاريخ 9/ ٦٨. Foucher de Chartes p. 402. (٤)

<sup>(</sup>٥) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٦٨.

Albert d'Alix, p. 595. (1)

الصليبين، وأخذهم عن طريق البحر إلى يافا لنجدة الجيش الصليبي هناك، واستعان بأسطول إنجليزي مكون من مائتي سفينة كان يحمل كثيرًا من الجنود والحجاج، ودخل بلدوين الأول فعلاً إلى يافا من الميناء البحري على الرخم من وجود السفن العبيدية، وأخذ في تنظيم جيوشه في داخل المدينة (۱٬۱ ثم في ٩٥٥هـ عوم ٢٧ من مايو ١١٠٧ م خرج بلدوين الأول على رأس جيوشه لمقابلة الجيش العبيدي خارج أسوار يافا، وللأسف فإنه في خلال بضع ساعات هُزم الجيش العبيدي هزيمة ساحقة، ولم يفقد الجيش الصليبي عددًا يذكر من رجاله، وقر العبيديون إلى عسقلان (۱٬۳ للمرة الثانية في خلال ثمانية أشهر لتنفاقم الأزمة العسكرية للدولة العبيدية، بينا يزداد الصليبيون ترسيخًا لأقدامهم في المنطقة!

### استقرار إمارة بيت المقدس

وعاد بلدوين الأول إلى بيت المقدس ليرتب أوضاعه فيها، وكان من أهم الأعال التي قام بها استقبال مندوب إلبابا باسكال الثاني الذي جاء للتحقيق في أمر دايمبرت أسقف بيت المقدس، وكان بلدوين الأول قد أرسل إلى البابا يشكر له سوء سلوك دايمبرت، وأن هناك الكثير من الشبهات في تصرفاته، وجاء مندوب البابا – وهو الأسقف إبرمار – وحقق في الأمر، وسرعان ما أثبت – بمعونة بلدوين الأول بالطبع – أن دايمبرت مُدان في تصرفاته، وتم عزله عن الأسقفية المهمة، وتولى إبرمار مكانه، أن حايمبرت مُدان لأول من أشد منافسيه على الكرسي "، ولم يعبأ بلدوين الأول من أشد منافسيه على الكرسي "، ولم يعبأ بلدوين الأول بعد ذلك باعتراضات تانكرد النورماني أمير أنطاكية، فقد صار بلدوين أقوى زعاء الصليبين بلا منازع.

ولا ينبغي أن يجعلنا هذا التصرف من بلدوين أن نفهم أن سلطان الكنيسة ذهب بالكلية عند قيام حكومة علمانية ملكية في بيت المقدس، بل ظل للكنيسة نفوذ كبير، وإن كان في معظمه نفوذ بعيد عن سلطة أخذ القرار السياسي، وإنها هو نفوذ اقتصادي واسع؛

Michaud: op. cit. II, p.30 & Runciman: op. cit. II, 79-80. (1)

Foucher de Chartes pp. 404-405 & Guillaume de Tyr, p. 435. (1)

Runciman: op. cit. ll, 81-82. (\*)

فقد تميزت الأديرة والكتائس في الإمارات الصليبية بوفرة الثروة واتساع الأملاك، ويكفي سنة أن نعرف أن دير جبل صهيون في بيت المقدس – على سبيل المثال – امتلك في سنة و٨٦هـ ١١٧٨ م حيًّا بأكمله في مدينة القدس ذاتها، وكذلك كان لنفس الدير ممتلكات وأراضي وبساتين وأسواق في عسقلان ويافا ونابلس وقيسارية وعكا وصور وأنطاكية وقليقية، بل إن الدير نفسه كان يملك ضياعًا وأملاكًا في أوربا: في صقلية، وإيطاليا، ووفرنسا! ولا شك أن هذه الأملاك الواسعة أثارت حقد النبلاء والأمراء، خاصةً أن أملاك الكنيسة معفيين من الحدمة الملاك الكنيسة معفيين من الحدمة المسكرية كذلك، فهذا رفع تساؤلات ضخمة في أذهان الأمراء الذين ما شعروا أن للدين المستعربا الكنيسة، ومع ذلك فهذا واقع كان بدا الكنيسة، ومع ذلك فهذا واقع كان لا بد من قبوله، ولم يثر عليه عامة الأوربين إلا بعد عدة قرون "ا!

### سقوط أمراء المسلمين!

وهكذا بينما نحن نتحدث عن استقرار الأوضاع الداخلية في الإمارات الصليبية كانت الأحوال تزداد سوءًا في الإمارات الإسلامية! ولم يقف الحد عند النزاع بين الإمارات بعضها وبعض، وإنها وصل إلى النزاع الداخلي في كل إمارة، وليس أدل على ذلك عما حدث في الموصل في ٤٩٥هـ - أواخر سنة ١١٠٢ معندما مات كربوغا أمير الموصل، فتنازع الملك في الموصل بعده اثنان هم سنقرجة وموسى التركهاني فقُتل سنقرجة في النزاع وتولى موسى التركماني، ليُقتَل بعد قليل على يد جكرمش الذي تولى إمارة الموصل، ولن يدوم الأمر له طويلاً بل سيظهر من ينافسه وهكذا (٢٠)!!

إنه في ظل هذه الأوضاع المتردية، من غياب الشرع في حياة الناس، وحب السلطة والتملك، وذهاب الوحدة، وانفصام العروة، كان لا بد للكيان الصليمي أن يُزرع في داخل قلب الأمة الإسلامية! ولا عجب إن قلنا إنه في أثناء هذا الصراع في الموصل، وفي

<sup>(</sup>۱) Thompson: op. Cit., p. 406. (۱) سعيد عاشور: الحركة الصليبية ٢٨٩/١. (٣) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٤٥،٥٥.

٩٥ هـ أواخر سنة ١٩٠٧م سقطت مدينة اللاذقية - وهي ميناء شامي في غاية الأهمية - في ديد تانكرد أمير أنطاكية بعد حصار سنة ونصف تقريبًا، دون أن يتحرك لها أحد من المدن القريبة: حلب أو حماة أو حمص، وهكذا صار لإمارة أنطاكية واجهة عريضة على البحر سهّلت لها بعد ذلك - ولمدة عشرات السنين - وصول الإمدادات البحرية من أوربا؛ مما أسهم في طول بقاتها واستقرارها (١٠).

ولعل من الأحداث التي رأيناها في سنة ٤٩٦هـ-١١٠٣م ما يدلنا أيضًا على تردَّي الاخلاق بدرجة كبيرة عند زعماء المسلمين، فلم تكن القضية - كها كانت في الموصل - نزاعًا على كرسي الحكم فقط، بل وصل الأمر عند البعض إلى المخاطرة بكل مصالح المسلمين من أجل حفنة من دنانير، أو اتفاقية تعاون مشترك مع الصليبيين!

من هذا ما حدث في سنة ٩٦ £ه أوائل ١١٠٣م من تفاوض بشأن الأمير الأسير بوهيموند النورماني، والذي ظل كها نعرف في قبضة الملك غازي كمشتكين ثلاث سنوات كاملة حتى الآن، وكان حبيسًا في قلعة نكسار الحصينة على ساحل البحر الأسود في شهال آسيا الصغرى.

لقد أراد بلدوين دي بورج أمير الرها بالاشتراك مع برناردبطرك أنطاكية أن يسعى لتحرير بوهيموند من الحاسم، وذلك لحشية بلدوين دي بورج من أحلام تانكرد التوسعية "، ولما كان بلدوين دي بورج يعلم أن الحل العسكري لن يجدي في هذه القضية، خاصة أن اخبار الحملة الصليبية الفاشلة في سنة ٩٤٤هـ - ١٠١٨ لا يمكن أن تُمُّحى من الذاكرة، أراد بلدوين دي بورج أن يجل الموقف سياسيًّا، فدعا إلى مباحثات مشتركة مع الملك غازي كمشتكين أمير الدانشمند لينظر فيها يطلب لإطلاق سراح بوهيموند النورماني، وتمَّ اللقاء فعلاً، ودُرس الموقف، لكن لم يتوصل الفريقان إلى نتيجة حاسمة "، في ذلك الوقت علم الامبراطور البيزنطي ألكسيوس كومنين بهذه المفاوضات،

Runciman: op. cit., Il, p. 38. (1)

Raoul de Caen; pp. 708-709. (1)

Albert d'Aix, p. 610. (1)

وكان الامراطور البيزنطي يكره بوهيموند كراهية شديدة، ويشعر أنه لعب به، وأغراه بالصداقة والولاء والتبعية، ثم تنكُّر لكل ذلك وامتلك أنطاكية، بل تجرأ تابعه وابن أخته تانكرد على أخذ مدن أذنة والمصيصة وطرسوس في أقليم قليقية شهال أنطاكية، ثم أخيرًا أسقط تانكرد اللاذقية المتنازع عليها بين الصليبيين والبيزنطيين، وبذلك ضربت كرامة الدولة البيزنطية في الأعياق، وخاصةً أن تاريخ بوهيموند في عدائه للبيزنطيين طويل، ويسبق الحروب الصليبية بسنوات عديدة؛ ولذلك لما علم الامبراطور البيزنطي بهذه المفاوضات قرر أن يدخل في اللعبة السياسية ويتفاوض مع الملك غازي على بوهيموند، وبالفعل تقدم بعرض في غاية السخاء قيمته مائتان وستون ألف دينار في مقابل تسلُّم بوهيموند أررمان (١)! وكان الامراطور البيزنطي لا يريد فقط الانتقام من بوهيموند، بل كان ينوي أن يفعل ما لم يفكر المسلمون أن يفعلوه طيلة السنوات الثلاث التي امتلكوا فيها أمر بوهيموند، فقد كان يريد أن يساوم النورمان في أنطاكية على بوهيموند، ومن تُمَّ يستطيع امتلاك مدينة أو عدة مدن نظير إطلاق بوهيموند، ولا شك أن الامبراطور البيزنطي كان يعلم قيمة بوهيموند عند النورمان، وليس أدل على ذلك من توجه الحملة الصليبية التي أتت في سنة ٤٩٤هـ - ١١٠١م بكاملها لنجدة بوهيموند، لولا أنها هلكت كما تسكن لنا.

وجاء العرض مغريًا جنًا للملك غازي كمشتكين بن الدانشمندا إنه لا يقاتل إلا من أجل التملك والتوسع وتكثير الأموال والثروات، وها هو مبلغ هائل سيدخل جيبه دون جهد مذك !

إن الأمر يستحق فعلاً أن يُعطى جانبًا كبيرًا من التفكير!!

ومن علم أيضًا بأمر هذه المفاوضات؟!!

لقد علم بها القائد السلجوقي الشهير قلج أرسلان، وهو الذي يقود البيت التركي الثاني في أرض آسيا الصغرى، وهو الذي ورث هو وإخوانه العداء مع بيت بني

Albert d'Aix, p. 610. (1)

المدانشمند، فسال لعابه لهذه الثروة الطائلة التي ستدخل عما قريب لخزينة الدانشمنديين، فأرسل من فوره رسالة إلى الملك غازي يطالب فيها بنصف المبلغ عند تسلَّمه، وذلك نظير المساعدة التي قدمها قلج أرسلان في سنة ٤٩٤هـ - ١٠١١م للملك غازي في حربه ضد الحملة الصليبية (١٠).

إنها لم تكن حربًا لله إذن!

إن الحرب كانت دفاعًا عن الوجود والسلطة، وهي أيضًا طلبًا للمال والثروة، أما المعاني الإسلامية الرفيعة من إخلاص وتجرد ونصرة للدين وحب للجنة وجهاد في سبيل الله، فهذه ليست لها مكانة في قلوب زعياء ذلك الزمز.!

وفكر الملك غازي في طلب قلج أرسالان، إنه بذلك لن يحصل إلا على مائة وثلاثين ألف دينار، وهذا وإن كان مبلغًا كبيرًا جدًّا، إلا أنه يطمع في الأكثر والأكثر، ثم إنه لا يقبل أن يرضيخ لطلب من طلبات قلج أرسلان

إنه في حيرة حقيقية من أمره!!

# إطلاق سراح بوهيموند

وفي هذه الأثناء تدخل طرف آخر في المفاوضات؛ لقد تدخل بوهيموند نفسه! ولا شك أنه في ظل هذا الفساد سيكون هناك من يتطوع في نقل الأخبار إلى بوهيموند في سجنه نظير وعد بهال أو إقطاع أو غير ذلك، وإزاء هذه العروض من الامبراطور البيزنطي والسلطان قلج أرسلان ومحاولات بلدوين دى بورج تقدَّم بوهيموند للملك غازى بعرضه 110%

لقد قال له برهيموند: إن الامبراطور البيزنطي عدو مشترك لنا جميمًا، فهو يتنازع مع الجميع من أجل الحصول على مدن آسيا الصغرى، وكذلك قلج أرسلان هو عدو لنا جميمًا! هكذا! فأطباع قلج أرسلان في آسيا الصغرى تتعارض - ولا شك - مع أطباع بوهيموند، وأيضًا مع أطباع الملك غازي، وعليه فإن تسليم بوهيموند إلى الامبراطور

Setton: op. cit., vol. 1, p. 388. (Y) Runciman: op. cit., ll, p. 301. (Y)

البيزنطي أو إعطاء المال لقلج أرسلان سوف يضر بمصالح غازي قبل أن يضر بالأمير بوهيموند، وعلى هذا فالعرض الذي يتقدم به بوهيموندهو جمع مبلغ مائة ألف دينار من إمارة أنطاكية وأصدقائها، وإعطاء هذا المبلغ للملك غازي كفدية، إضافة إلى تعاهد بين الفريقين: الملك غازي والأمير بوهيموند على التعاون المشترك بعد ذلك في القضايا السياسية والاقتصادية والعسكرية، وتصبح إمارة أنطاكية الصليبية دولة صديقة لإمارة بني الدانشمند المسلمة (١٠٠)!

إنه عرض في غاية الإغراء للملك الطموح غازي بن الدانشمند!!

إنه اولاً سيأخذ مبلغًا من المال في غاية الضخامة؛ نعم هو أقل من عرض الامبراطور البيزنطي، لكنه في النهاية مبلغ كبير جدًّا، ويكفي لنعرف حجمه أن ندرك أن إمارة أنطاكية بمفردها لم تستطع أن تجمع المبلغ، بل استعانت بإمارة الرها وبعائلة بوهيموند في صقلية، ويكفي أن نعرف أيضًا أنه عندما يتم أسر بلدوين دي بورج لاحقًا ستكون الفدية خمسة عشر ألف دينار فقط!

وثانيًا: هو لن يساهم في تقوية شأن الامبراطور البيزنطي الذي ينافسه على أرض آسيا الصغرى.

وثائثًا: ستكون هذه طعنة مباشرة لقلج أرسلان عدوه اللدود.

ورابعًا: سيفوز الملك غازي بصداقة الأمير الأسير بوهيمونك وستقوم علاقات دبلوماسية مهمة مع الإمارة الصليبية أنطاكية.

و إزاء هذا العرض المغري وجد الملك غازي نفسه لا يستطيع الرفض، ومن ثُمَّ قرر أن تتم الصفقة في ملطية، وكانت تحت سيطرة الملك غازي في ذلك الوقت<sup>(٢)</sup>.

ووصلت الأخبار إلى أنطاكية، وأسرع رجال بوهيموند بالاشتراك مع بلدوين دي بورج أمير الرها، وكذلك مع بعض الأثرياء من الصليبيين، إضافةً إلى عائلة بوهيموند في

Runciman: op. cit., Il, p. 39. (1) Albert d'Aix, p. 610-112. (1)

صقلية إلى جمع المبلغ المطلوب، وفي سنة ٤٩٦هـ أوائل مايو ١٩٠٣م تمت الصفقة، وأطلق سراح بوهيموند، وتسلم الملك غازي المبلغ بعد أن تبادل مع بوهيموند الأبيان بحفظ الصداقة والمودة، والتعاون المشترك المخلص في المستقبل(١٠)!

وجنَّ جنون قلج أرسلان!

لقد ضاعت منه ثروة طائلة!

إنه لم يكن بيانع أن يطلق سراح بوهيموند إلى ألكسيوس كومنين، وكأن ألكسيوس كومنين هذا صديق للمسلمين، لا مانع من إعطائه أسباب قوة، ولكنه الآن بيانع من إطلاق بوهيموند دون أن يقبض هو جزءًا من الثمن!

وماذا فعل قلج أرسلان؟!

لقد أعلن الحرب على غازي كمشتكين لتشتعل بذلك النار بين المسلمين في آسيا الصغرى، بل إنه أرسل إلى الخليفة العباسي وإلى السلطان بركياروق يستعديها على الملك غازي، مع أنه لم يكن يعتبر مطلقًا بوجودهما، ولكنه الآن يستخدم كل الأوراق السياسية ""!

لكن الأخطر من الصراع الذي دار بين قلج أرسلان والملك الغازي هو أن إطلاق سراح بوهيموند كان كارثة ضخمة حلَّت على المسلمين؛ لأنه عاد إلى أنطاكية فاستقبل استقبالاً حافلاً<sup>777</sup>، وقويت به - كما يقول ابن الأثير - نفوس أهلها به (14)، ومن ثمَّ خرج بوهيموند بحياسة لينتقم من المسلمين بعد أن أُسر لديهم أكثر من ثلاث سنوات.

وبدأ بمهاجمة البلاد التابعة لحلب، وفرض الجزية على مدينة قسرين "، وهاجم المسلمين الذين يعيشون على نهر قويق شهال حلب فمزقهم تمزيقًا، وفرض على من بقي منهم الأموال الباهظة، بل إنه فرض على حلب نفسها الجزية من المال والحيل، وأجبرها

Albert d'Aix, pp. 613-614. (Y) Runciman: op. cit., ll, p. 39. (\)

<sup>(</sup>a) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٢/٩. (1) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٦/٩. (9) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٢/٩. (6) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٢/٩.

على إطلاق سراح أي أسير صليبي(١).

لقد كانت كارثة حقيقية حلت على المسلمين! لقد كانت كارثة اقتصادية وسياسية وعسكرية، وقبل كل ذلك كارثة أخلاقية شرعية، وكارثة فُرقة مقيتة عانت منها الأمة عدة سنوات مقبلة.

والثمن؟!!

مائة ألف دينار، وحلف مع إمارة أنطاكية الصليبية!!

ولعل التدبُّر في مثل هذه القصص، ورؤية تفاصيل مثل هذه المواقف والأحداث يعطينا تفسيرًا واضحًا لسيطرة الصليبيين على بقاع إسلامية كثيرة، على الرغم من كثرة أعداد المسلمين ووفرة أموالهم وقوة حصونهم؛ فإننا أبدًا لا تُهزم لقوة أعدائنا، ولكن لضعفنا وبُعدنا عن شرع الله، وسُنة الله لا خلف لها!

\* \*

<sup>(</sup>۱) ابن الديم: زيدة الحلب ٢/ ١٤٧ Runciman: op. cit., ll, p. 39، ١٤٧ / ٢

# نورمن شمال العراق 11

لقد مرت بنا كما رأينا لحظات عصيبة سواء في الشام أو آسيا الصغرى، ورأينا الاحتلال البغيض يضرب جذوره هنا وهناك، ورأينا تخاذلاً كبيرًا من المسلمين، وتهاونًا شنيعًا في الحقوق والمقدسات، وحتى عندما رأينا نصرًا على الصليبيين، كهذا الذي حدث في سنة ٤٩٤هـ - ١٩١١م رأينا خلفه صراعًا على الأرض بل حربًا معلنة بين الزعيمين المسلمين قلح أرسلان وغازى بن الدانشمند!

ولقد كان الوضع في الشام أكثر ترديًا من الوضع في آسيا الصغرى، فلم نألف مقاومة ولا دفاعًا، بل رأينا التسليم والإذعان وطلب المودة والصداقة مع زعماء الصليبين، مع كل ما ارتكبوه من مجازر ومذابح راح ضحيتها عشرات الألاف من المسلمين، بل يزيد. لكن هل يأتي زمانً على الأمة الإسلامية ينقطع فيه الخير، فلا يبقى مصلح، ولا يظهر تقي؟!

إنَّ هذا أبدًا لا يكون!!

والذين يدعون إلى هذا البقين ليس مجرد استنباط من حقائق التاريخ، أو مجرد أمل ينقصه الدليل، إنها هو وعدُّ حقَّ بشرنا به رسولناﷺ حين قال: الاَّ تَزَالُ طَائِقَةٌ مِنْ أُتَّتِى ظَاهِرِينَ عَلَى الْحُقِّ، لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَلَفُهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهَ وَهُمْ كَلَيْكَ "``

فالخبر لا ينقطع من الأمة أبدًا، ولا بدله من ظهور وسيادة، وسيظل هناك دومًا من يحمل الراية، ويحض على الفضيلة، ويتمسك بالشرع، ويحب الجهاد، وسيظل هناك دومًا من يسعى إلى تحرير الأرض، وحفظ العرض، وردَّ الحق، ولن يأتي زمان أبدًا تموت الهمة فيه أو تختفى. نعم قد تضعف وتخبو، ولكنها نظل دومًا باقية.

والذي ينظر إلى الأحداث أيام الحروب الصليبية يرى أمرًا لا يخفى على دارس، وإن

 <sup>(</sup>١) البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب قول النبي ﷺ: الا تزال طائفة من أمني ظاهرين
 (٦٨٨١). ومسلم: واللفظ له كتاب الإمارة، باب قول النبي ﷺ: الا تزال طائفة من أمني ظاهرين على إلمن (١٩٢٠)، وإن ماجة (٦).

كان لم يأخذ نصيبه من التحليل والفقه.

وهذا الأمر هو أن كل حركة جهادية، أو دعوة إصلاحية في هذه الفترة كانت تخرج من منطقة شيال العراق! هذا في الوقت الذي خفتت فيه إلى حد كبير دعوات الجهاد في الشام ومصر وآسيا الصغرى، فهل هذه حقيقة؟ وإن كانت كذلك فها السر وراءها؟

إننا رأينا في ثنايا القصة خروج كربوغا أمير الموصل في جيش كبير لنجدة أنطاكية عند حصارها سنة ٤٠٥هـ ١٩٠٧م، ورأينا حصاره الإمارة الرها وهو في طريقه الأنطاكية، ورأينا سعيه إلى جمع أمراء الشام في حرب مشتركة ضد الصليبين، ورأينا كيف خذلوه وتخلوا عنه، كلَّ منهم بسبب أو عذر، ولهذا لم يكتب لحملته النجاح كما رأينا، لكنه على العموم كان الوحيد الذي قطع المسافات لحرب الصليبين.

وسنرى بعد قليل غيره وغيره عن سيحمل راية الجهاد ضد الصليبيين، بل سيخرج من نفس المكان عهاد الدين زنكي ونور الدين محمود وصلاح الدين الأيوبي، وهم جميعًا أغنياء عن التعريف أو الوصف.

### لماذا شمال العراق ؟!

لماذا حدث كل هذا في هذه المنطقة، ولم نره في بلاد الإسلام الأخرى؟ أ

إننا لكي نفقه هذه الملاحظة لا بد لنا من العودة إلى التاريخ القريب لهذه المناطق، وندرس الفارق بينه وبين تاريخ المناطق الأخرى، ومن ثَمَّ نستطيع أن نفهم جذور هذه الحركات الجهادية والإصلاحية.

إننا إذا عدنا إلى منتصف القرن الخامس الهجري - أي قبل الحروب الصليبية بخمسين سنة تقريبًا - سنجد طغرل بك زعيم السلاجقة السني يدخل بغداد مخلَّصًا إياها من الحكم الشيعي المستبد والمتمثل في بني بويه، وذلك بالتحديد في سنة 823هـ - ٥٠١٥ (أ. وكان طغرل بك - كا يصفه ابن الأثير - حليًا عاقلاً من أشد الناس احتالاً، وكان يقول عنه أيضًا: «وكان رحمه الله يجافظ على الصلوات، ويصوم

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٨/ ٣٢٣،٣٢٢، وابن كثير: البداية والنهاية ٢٦/١٢.

الاثنين والخميس»(١).

ثم ملك من بعده ابن أخيه البطل الإسلامي الفذالب أرسلان الذي ملأ الدنيا عدلاً ورحمة وجهادًا وعليًا، ويصفه ابن الأثير بكلام جليل فيقول: "وكان كريبًا عادلاً عاقلاً، لا يسمع السعايات (أي الوشايات)، واتسع ملكه جدًّا، ودان له المالم، وبحثً قبل له سلطان العالم، وكان رحيم القلب، رفيقًا بالفقراء، كثير الدعاء، وكان شديد العناية بكفً الجند عن أموال الرعية ""،

رجل كهذا كان يحكم بلاد المسلمين، وكان مركز حكمه وسلطانه في منطقة فارس والعراق، وشمل عدله كل هذه الديار، وحقّق نصرًا غاليًا على الدولة البيزنطية في موقعة ملاذكرد سنة ٤٦٣هـ - ١٠٧٠م ٢٠٠، ما زالت الدنيا تتحدث عنه إلى يومنا هذا، ولا شك أن هذا ترك أثرًا لا ينسى في شعبه، وعلّمه قيمة الجهاد في سبيل الله وأثره.

ولم يكن ألب أرسلان وحده هو الذي يربيّ هذا الشعب، بل أنعم الله عليه بوزير من أعظم الوزراء في تاريخ الإسلام، وهو من بطانة الخير التي تحض دائمًا على الخير؛ قال رسول الله ﷺ: تنا الشَّخُلِفَ خَلِيمَةُ إِلاَّ لَهُ بِطَانَتُنَ يَظَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْخَبْرِ وَتَحَضَّمُ عَلَيْهِ، وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالنَّمْرِ وَتَحَضَّمُ عَلَيْهِ، وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالنَّمِّرِ وَتَحَضَّمُ عَلَيْهِ، وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالنَّمِّرِ وَتَحَضَّمُ عَلَيْهِ، وَالمُخْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللهُ اللهُ

هذا الوزير العظيم هو نظام الملك الطوسي الذي كان من العلماء الأجلاء، ومن الملماء الأجلاء، ومن الملتفعين عن الشريعة والسنة، ومن المحفِّرين على الجهاد والبذل، ومن الأشداء في الحق، الرحماء مع الرعية، وكان مثالاً ثمِتذي في كل مكارم الأخلاق، وكان اهتهامه بالعلم جليلاً وعميقاً، وظل وزيرًا لألب أرسلان حتى وفاة ألب أرسلان في ٤٦٥هـ ١٩٧٣م، ثم صار وزيرًا لابتملكشا، الذي اتسع ملكه حتى وصل إلى الصين والهند شرقًا، وإلى الدولة البيزنطية والشام غربًا، وكان ملكشاء على نهج أبيه ألب أرسلان عبًا للعلم، موقّرًا للعلماء،

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٨/ ٣٦٢. (٢) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٨/ ٣٩٤.

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٨/ ٣٨٩،٣٨٨.

 <sup>(</sup>٤) البخاري: كتاب القدر، بآب المعصوم من عصم الله (٦٣٣٧)، والنسائي (٤٢٠١)، وأحمد (٧٣٣٨)، والطبران في الأوسط (٤٦١٣).

مقدِّرًا لقيمة الوزير الجليل نظام الملك حتى إنه قال له عند بداية حكمه: قد رددت الأمور كلها كبيرها وصغيرها إليك، فأنت الوالدة (١).

ثم إن نظام الملك أسدى للأمة الإسلامية فائدة عظيمة هي من أجل أعماله، إذ قام بإنشاء عدد كبير من المدارس في كل أنحاء الدولة نسبت إليه، فعرفت بالمدارس النظامية (نسبة لل نظام الملك)، وهي نوع من المؤسسات العلمية التي هُمِّع، فيها للطلاب أسباب العيش والتعليم، حيث كان يجري فيها على طلبة العلم الرواتب الشهرية، وكان يهتم بجلب أكابر العلماء للتدريس فيها، فدرَّس فيها مشاهير الفقه والحديث وسائر العلوم (٢٠) وكان من أهم ادوارها مقاومة المدالشيعي، والفكر الباطني الذي كان متنشرًا في كثير من البلاد آنذاك، وعلى قمة البلاد التي كانت تحت الحكم الشيعي آنذاك مصر والشام.

وظل الوضع على هذه الصورة حتى تُتل نظام <sub>الملك</sub> سنة ٤٨٥هـ ١٠٩٢ م على يد الشيعة الإسهاعيلية الباطنية، أي قبل الحروب الصليبية بست سنوات فقط<sup>(٣)</sup>.

ومن الجدير بالذكر أن السلطان العظيم ملكشاه تُوفِّى بعد وزيره نظام الملك بأكثر من شهر بقليل<sup>19</sup>! ولا أشك أنها لو كانا في زمان الحروب الصليبية ما تركا بلاد المسلمين تنهب على هذه الصورة، ولكن قدَّر الله وما شاء فعل، ورحمها الله ﷺ رحمة واسعة.

ولكن إن ذهب هؤلاء العظاء فإن أثرهما لم يذهب، فإنها أورثا البلاد التي كانت تحت حكمهم حب الشريعة والدين، ولعل من أبرز المعاني التي ارتفعت في زمانهما معنين: العلم والجهاد، ولا ترفع أمة إلا بها، ولا تذل أمة إلا بتركها، وهي معاني لا تزول بسرعة، بل تظل محفورة في الأذهان حتى بعد موت الداعي لها بزمان وزمان.

كان هذا هو الحال في منطقة فارس والعراق وما حولها، وهو ما عرف في التاريخ بدولة السلاجقة العظام، والتي ورثها بعد موت ملكشاهابنه بركياروق<sup>(٥)</sup> الذي كان حليًا

(٢) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٨/ ٤٨١،٤٨٠.

(٤) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٨/ ٤٨١،٤٨٢.

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٨/ ٣٦٩.

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٨/ ٤٧٨.

<sup>(</sup>٥) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٨/ ٤٨٤.

<sup>(22)</sup> 

كريًا صبورًا عاقلاً إلا أنه لم يكن على مستوى أبيه وجَدَّه، وكثرت في عهده الفتن والصراعات، وفي عهده دخل الصليبيون أرض الإسلام، ومع كثرة انشغاله في الصراعات الداخلية فإنه لم يتردد في إرسال كربوغا أمير الموصل لنجدة أنطاكية كها مر بنا.

وإذا كنا نذكر أن هذا هو حال البلاد التي كانت تحت حكم السلاجقة العظام بصفة عامة، فإننا نذكر أن معظم الحركات الجهادية والإصلاحية كانت تخرج من شهال العراق؛ وذلك لأنها أقرب الإمارات للشام وآسيا الصغرى، فإمارة الرها تقع في غرب إمارة الموصل وفي جنوبها، وعلى هذا فقد تحمَّل شهال العراق عبء إخراج المجاهدين والعلماء إلى هذه البلاد المنكوبة، ينيا كانت جهود بقية بلاد السلاجقة العظام التي تتمثل في فارس وما حولها، موجهة إلى شرق العالم الإسلامي لمواجهة الاضطرابات الناجمة عن الوثنين من الأثراك أو الهنود.

وعما يلفت الأنظار أيضًا في هذه البلاد في شيال العراق أن الشعب نفسه كان مقدِّرًا لقيمة العلياء، وكان قادرًا على تقييم الحاكم في ضوء الشريعة، فيقف إلى جوار من ينصر الشرع والدين، ويقف في وجه من يظلم ويتجاوز حدود الشريعة.

# عديّ بن مسافر

ولنا أن نضرب مثلاً من حياة العلماء في منطقة شهال العراق لنرى قيمتهم وأثرهم، وليكن هذا المثل هو العالم الجليل (عدي بن مسافر).

ولعل الكثير من المسلمين لم يسمع عنه أصلاً، ولكنه كان من العلماء الأفذاذ الذين عاصر وا بدايات الحروب الصليبية، وكان يعيش في منطقة شيال العراق عند جبال هكار بين قبائل الأكراد الهكارية (١٠)، وكان هذا العالم كها يقول ابن تيمية : «كان رجلاً صاحاً، وله أتباع صالحون (١٠)، بل يقول عبد القادر الجيلاني في حقه كلمة عجيبة حيث قال: «لو كانت النبوة تنال بالمجاهدة، لنا لها الشيخ عدي بن مسافر!» (٩٠).

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٤٥٩. (٢) ابن تيمية: مجموع الفتاوى ١٠٣/١٠.

<sup>(</sup>٣) أبو المحاسن ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة ٥/ ٣٤٤.

وكان الشيخ عدي قد بنى له مدرسة يُعلَّم الناس فيها، وكما يقول ابن كثبر: «فأقبل عليه سكان تلك النواحي إقبالاً هائلاً؛ لما رأوا من زهده وصلاحه وإخلاصه في إرشاد الناس». ويقول ابن خلكان: «وسار ذكره في الأفاق، وتبعه خلق كثير» (١). بل يذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء أن دعوة الشيخ عدي أدت إلى انتشار الأمن في تلك المنطقة، وارتدع مفسدو الأكراد وتابوا (٢).

وهذا مجرد مثال لتقدير الشعب لقيمة العلماء، ولفقههم لأهمية الشريعة، وهذا انعكس بدوره على تفاعلهم مع القادة العسكريين والسياسيين، فمن كان منهم معظّمًا للشريعة مطبِّمًا لها، كان مطاعًا عندهم، مجبوبًا إلى قلوبهم، ومن كان غير ذلك كان مكروهًا مذمومًا يتحين الجميع فرصة لعزله وإقصائه.

إنها طبيعة شعب يُرجى من وراثه خيرٌ كثير.

وإذا كان بروز السلاجقة واضحًا جدًّا في هذه المنطقة، وأثرهم لا يغفل أبدًا، فإن هناك من ظهر إلى جوار السلاجقة، وأسهم معهم إسهامًا واضحًا في الحفاظ على روح الجهاد في سبيل الله، ومن أهم هذه الطوائف الأراتقة والأكراد.

# لمحة عن الأراتقة والأكراد

أما الأراتقة فهم من نسل أرتق التركان، وهو من قبائل الأثراك أيضًا، وكان من القواد السياسيين البارزين للكشاء السلطان السلجوقي العظيم، وتقلد كثيرًا من المناصب كان آخرها ولاية بيت المقدس<sup>(۳)</sup> حيث تُوتي بها سنة £28هـ - ١٠٩١ (<sup>1)</sup>، تاركا ولدين من بعده هما: سُنتِها أو إيلغازي، اللذان حكما بيت المقدس لفترة وجيزة حتى سقط تحت الاحتلال المبيدي (الفاطمي)، وذلك أثناء الغزو الصليبي، وتحديدًا في سنة ٤٩١هـ الاحتلال المبيدي وللفائوي إلى بغداد ليكون في خدمة السلطان السلجوقي بركياروق، بينها أنجه سنمان إلى منطقة ديار بكر في شهال العراق الميوسس هناك إمارة إسلامية تابعة للسلاجقة، وأهم مدنها ماردين وحصن كيفا (في

<sup>(</sup>١) ابن خلكان: وفيات الأعيان ٣/ ٢٥٤. (٢) الذهبي: سير أعلام النبلاء ٢٠ / ٣٤٢.

 <sup>(</sup>٣) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٨/ ٤٤٣.
 (٤) ابن كثير: البداية والنهاية ١٢/ ١٧٠.

جنوب تركيا الآن) (١).

وكان لهذين الزعيمين نخوة إسلامية واضحة، وكذلك لابن أخيهم بَلُك بن بهرام، وكان لهم جميعًا أثرٌ في حروب الصليبيين، سنراه مع تتابع الأحداث.

أما الأكراد فهم شعب عظيم من شعوب الإسلام، ينتمي – غالبًا – في جذوره إلى مجموعة القبائل الهندوأوربية، والتي هاجرت إلى مناطق شيال العواق وجنوب تركيا وشرق ايران قبل الميلاد بألفي سنة<sup>17</sup>.

وقد دخلت هذه القبائل الكبيرة في الإسلام منذ أيامه الأولى، بحيث إنه لم تأتِ سنة ٢٦ من الهجرة حتى دخل غالب الأكراد في الإسلام، ومنذ الدخول الأول لهم في الإسلام، فإنهم ظلوا على عهدهم من الحمية والنصرة لدين الله مها تقلبت الأحوال أو تغيرت الظروف، وكانوا في كل تاريخهم ملتزمين بالمنهج الشني، وغالبهم على المذهب الشافعي، وعالموف، عندما سيطر بنو بويه الشيعية على الحلاقة العباسية في القرنين الرابع والخامس الهجريين، ظلى الأكراد على منهجهم السني الأصيل، وعاطفتهم الإسلامية القوية؛ لذلك لم يكن مستغربًا أبداً أن تأتي النصرة من بلادهم، وأن يخرج نجم الدين أيوب وأسد الدين شيركوه وصلاح الدين الأيوبي والملك الصالح نجم الدين وغيرهم من أصلاب هذه الأكرية.

كان هذا الوضع في منطقة شهال العراق، وهو ما يفسر ظهور الحركات الجهادية والإصلاحية من هذه البقاع، ولا شك أننا نلاحظ أن كل ما ذكرناه من أسهاء وقبائل كان من أصول غير عربية، بل إن المغيرين في قصتنا بكاملها من العرب سيكونون قلة قليلة جدًّا؛ وهذا ليس تقليلاً من شأن العرب، ولكنه ذكر لتاريخ وواقع، وهو في نفس الوقت تعظيم للإسلام الذي صهر كل هذه الأنواع البشرية والأجناس المتباعدة في بوتقة واحدة، فجاء السلاجقة والأراتقة والأكراد ليرفعوا راية هذا اللين، ويعزوا أمره متناسين تماكما أن

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ١٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: أحمد تاج الدين: الأكراد تاريخ شعب وقضية وطن ص١٥.

نبي هذه الأمة عربي، وأن الخلافة كانت في العرب!! بل إن غالب المسلمين في ذلك الوت كانوا من غير العرب، بل إن غالبهم في زماننا نحن الآن من غير العرب أيضًا، فالعرب لا يمثلون في المسلمين الآن إلا نسبة ٢٥٪ فقط، وكذلك كانوا في التاريخ بعد زمان أي بكر الصديق على، ويدمًا من زمان عمر بن الخطاب حيث انتشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، ولهذا لا عجب أن نجد أن معظم المغيّرين والمجددين في تاريخ الإسلام ليسوا عربًا، وليس على سبيل الحصر أن نذكر أساء طارق بن زياد، وألب أرسلان، ويوسف بن تاشفين، وعهاد اللدين زنكي، ونور اللدين عمود، وصلاح الدين العربي، وقطز، ومحمد الفاتح، وكلهم كما هو معلوم ليسوا من العرب، وكذلك في مجال العلوم، بل في بجال العلوم الشرعية، وليس أدل على ذلك من ذكر أصحاب كتب الحديث المشهورين، فأعظمهم ستة، هم أصحاب ما يعرف بأمهات الحديث، وليس مستغربًا أن نجسة من هؤلاء السنة ليسوا عربًا، وهم البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، ويبقى أبو داود وحده عمَّلاً للعرب!

إن هذا دليل واضح على عظمة هذا الدين وقدرته على التأثير في عقول الناس وقلوبهم، وطبيعته التجميعية لشتات الشعوب، ويا لخسارة المسلمين لو جاء عليهم زمان يعلون شأن القومية فوق الإسلام، ويتجمعون على أواصر النسب والدم لاعلى أواصر العقيدة والدين!

هذا هو حال شيال العراق أيام الحروب الصليبية!!

فكيف كان حال الشام التي ابتليت بالاحتلال الصليبي؟!

### مآل الظالمين

إن بلاد الشام، وأيضًا مصر، قد نكبت بالاحتلال العبيدي البشع بداية من سنة ٥٩٥هـ ٩٦٩م، ولم يرفع عنها إلا عندما جاء السلاجقة وأخرجوا العبيديين في ٤٧٧هـ ١٩٥٨م، أي بعد أكثر من مائة سنة كاملة. أما في مصر فقد استمر حكمهم لها مائة سنة أخرى، ولم ينتو إلا في سنة ٥٩٥٧م. وفي هذه السنوات الطويلة فرَّغ العبيديون البلاد المحتلة من علماء السنة، ونشروا البدع، ومنعوا التعليم الإسلامي الصحيح، ولم تكن لهم أبدًا قضايا جهادية، بل كانوا بحاربون المجاهدين ويؤذونهم، ويحالفون أعداء

الأمة ويصادقونهم، وقد رأينا طرفاً من أعمالهم ومفاوضاتهم مع الصليبيين؛ وفي وسط هذا الجو الكتيب كان لا بد للشعب أن يخرج رخوا مانقا لا قضية له! إنه حُوم من القالم الذي يدله على الطريق، وحُوم من المجاهد الذي يكون له قدوة، ولم يكن هذا لعام أو عامين ولكن لقرن كامل في الشام، وقرنين كاملين في مصر؛ ولذلك لم يكن متوقعاً من هذه البلاد أن تحمل على أكتافها قضايا المسلمين، حتى لو كانت هذه القضايا هي قضاياهم شخصياً!! فالأموال المنهوبة أموالهم، والديار المهدَّمة ديارهم، والأرواح التي أزهقت هي أرواح أبنائهم وإخوانهم وعشيرتهم! ثم إن الذي حرر الشام من العبيدين كان ظالمًا مثلهم، وإن كان سنيًا!

فالذي تولى أمر الشام من السلاجقة هو تُنش بن ألب أرسلان، وكان على النقيض تمامًا من أبيه ألب أرسلان أو أخيه ملكشاه بن ألب أرسلان، والله ضرب لنا ابن نوح ﷺ مثلاً لنفهم هذا التضارب في الشخصيات والأخلاق.

لقد كان تش ظالمًا مستبدًا، لا يهتم إلا بكرسيه، ولا ينظر إلا لمصالحه، ولا يسمع لرأي إلى جوار رأيه، ولا يعتبر بأرواح شعبه ولا أموالهم، ولا مجترم روابط دين أو عقيدة، ولا روابط دم أو نسب، فقطَّع علاقاته مع الناس أجمعين، وحارب هذا وذاك، حتى وصل به الأمر أن حارب بركياروق ابن أخيه ملكشاه بعد وفاة ملكشاه! وكل ذلك طممًا في توسيع رقعة ملكه؛ أملاً في زيادة ثروته.

وكان من الطبيعي لشعب رُبِي في هذا الجو الملبد بالظلم والقهر أن يخرج خانعًا خاضعًا ذليلاً، يُقاد بالسياط، ويقبل بانتهاك الحرمات، ويألف ضياع الحقوق؛ ولذلك لم يكن الصليبيون يختلفون كثيرًا في حسابات الشعب عن تنش بن ألب أرسلان أو عن العبيديين، بل إن بعض أفراد الشعب كانوا يتعاونون مع الصليبيين بغية طعام أو شراب أو مال أو إقطاع.

ولم يختلف الحال كثيرًا بعد وفاة تنش مقتولاً في سنة ٤٨٨هـ - ١٠٩٥ م؛ إذ قسمت الشام إلى نصفين بين ولديه رضوان ودقاق، فأخذ رضوان حلب، وأخذ دقاق الشام، . وهما لم يختلفا في كثير أو قليل عن أبيهها، فقد ورثا عنه الظلم وسوء الأخلاق، فكانا وبالأ على شعوبها، بل وعلى عامة المسلمين، بل إن رضوان بن تنش جع إلى جوار ظلمه ظلمّ المبيدين، فتشيَّع وقرَّب الباطنية الإساعيلية المجرمة، وحرضهم على جوائمهما المنكرة بغية إرهاب الناس وتثبيت ملكه. ولقد مرَّ بنا في هذه القصة - حتى الآن - جريمهان من ارتكابها؛ الأولى كانت مقتل الوزير العظيم نظام الملك سنة ٤٨٥هم، والثانية كانت مقتل جناح الدولة حسين بن ملاعب زوج أم رضوان بن تنش بتحريض من رضوان بن تنش نفسه، وذلك في سنة ٩٥٤هـ.

وهكذا - بالتحليل السابق - فإنه ينبغي أن نتوقع في غضون الأيام والسنوات القادمة أن تهب حركة جهادية إصلاحية من شيال العراق، وأن يكون تفاعل الشعب معها في الشام ضعيفًا في البداية إلى أن تتغير الأجيال التي تربَّت على الذل والقهو، والبُّعد عن الدين والشرع، وعندها سيكون لهم شأنٌ كبير في تغير الواقع الأليم!

#### نصر مجيد

هذا ما ينبغي أن نتوقعه، وهذا ما حدث بالفعل! وكان من أوائل بذور الخير ما رأيناه في سنة ٩٦٦هـ ١٩٠٤م من تباشير حركة جهادية تهدف إلى مقاومة الصليبيين!

كيف كان ذلك؟!

كان على رأس إمارة الموصل في ذلك الوقت جكرمش، وقد صعد إلى كرسيِّ الحكم - كها ذكرنا - بعد فتنة حدثت بعد موت كربوغا أمير الموصل السابق<sup>(۱)</sup>، وكان جكرمش شخصية ذات نزعة إسلامية واضحة، ورغبة في العدل والرحمة، وقدرة على التعامل مع الناس؛ ولذلك أحبَّة أهل الموصل وأطاعوه، غير أنه كانت له ميول استقلالية، خاصة أن الصراع كان دائرًا بين السلطان بركياروق وأخيه السلطان محمد؛ مما جعل أفكار الاستقلال بالموصل تراود خيال جكرمش، وإن كان في الظاهر يدين

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٥٥.

بالولاء للسلطان بركياروق(١).

وفي نفس الوقت الذي رأينا فيه الاضطرابات في الموصل حدثت اضطرابات مماثلة في مدينة حرَّان، وهي مدينة تقع إلى الجنوب الشرقي من إمارة الرها الصليبية وعلى بُمد ٢٠٠ كم تقريبًا شهال شرق حلب، وعلى نفس المسافة أو أكثر قليلاً شهال غرب الموصل، فهي مدينة في موقع مهمَّ جدًّا؛ حيث إنها تسيطر على الطريق الذي يربط العراق بسوريا، أو الذي يربط الموصل تحديدًا بحلب، وقد حدثت فيها فتنة عمائلة لفتنة الموصل، وقُتل فيها عدة ولاة في وقت قصير، وتولى الأمر أخيرًا غلام تركي اسمه جاوليً<sup>7)</sup>.

رأى الصليبيون هذه الأوضاع المتقلبة في حران والموصل، فقرروا أن يستغلوا هذه الفرصة لتحقيق ضربة موجعة تحقق أغراضًا عدة للإمارات الصليبية الشهالية، أعني الرها وأنطاكية "؟.

لقد اتفق المدوين دي بورج زعيم الرها بصحبة جوسلين دي كورتناي تابعه على مدينة تل باشر (وهي من أعال إمارة الرها) مع بوهيموند أمير أنطاكية، ومعه تانكرد ابن أخته ونائبه على أن يقوم الجميع بعمل عسكري مشترك في غاية الحظورة، وهو الاستيلاء على مدينة حرَّان (في جنوب تركيا الآن) في خطوة مرحلية للاستيلاء بعد ذلك على مدينة الموصل ذاتها (<sup>11)</sup>!

إنهم بذلك سيحققون أهدافًا في غاية الخطورة!

إنهم سيسقطون أولاً: مدينة حران الشهيرة بثرواتها الطبيعية ومزارعها الخصبة.

وثانيًا: سيقطعون الطريق بين العراق والشام، ومن نَمَّ سيتعذر على المعونات العسكرية السلجوقية أن تأتي من العراق إلى مناطق الإمارات الصليبية بالشام<sup>(ه)</sup>.

ثالثًا: ستفتح حران بعد ذلك الطريق إلى الموصل، والتي تظهر فيها دعوات الجهاد،

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٧٩،٧٨.

 <sup>(</sup>٢) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/١٠٢، واجع أحداث الفتنة في: ابن العبري: مختصر تاريخ الدول ص١٩٨، أبو المحاسن: النجوم الزاهرة ٥/ ١٩١.

Guillaume de Tyr, 1, p. 389. (1) Setton: op. cit., 1389. (1)

Elisseeff: op. cit., p. 296. (o)

والتي تتميز بصحوة إسلامية واضحة، فلو سقطت الموصل ضرب المسلمون في عحقهم. ووابدًا: قد يفتح الطريق باحتلال الموصل إلى بغداد قلب العالم الإسلامي وعاصمة الحلافة، ولا شكَّ أن سقوط بغداد سيزلزل العالم الإسلامي كله، وقد يقع الجميع حينتذِ تحت سيطرة الصليبيين.

وخامسًا: بالنسبة لبوهيموند، فإنَّ السيطرة على حرَّان ستؤدي إلى حصر حلب بين أنطاكية من الشرق وحران من الغرب مما يسهِّل إسقاط حلب، ومن ثَمَّ إنشاء دولة صليبية كبرى في شهال الشام بدلاً من إمارة أنطاكية الصغيرة (١).

إنها أهداف كبرى تجمل إسقاط حران حليًا غاليًا عند الصليبيين؛ ولذلك تكوَّن جيش صليبي كبير يضم كل قادة الصليبيين في المنطقة، حيث كان فيه بلدوين دي بورج وجوسلين دي كورتناي وبوهيموند وتانكرد، إضافة إلى عدد كبير من رجال الكنيسة في الرها وأنطاكية، هذا إضافة – طبعًا - إلى جيش كبير يقارب العشرين ألف مقاتل.

لقد كانت هجمة في غاية الخطورة، خاصةً أن المدن الإسلامية المهمة في المنطقة – وهي الموصل وحران – خارجةٌ من فتنة كبيرة كها وصفنا، إضافةً إلى أن العلاقات كانت مضطوية جدًّا بين جكرمش أمير الموصل وسقهان بن أرتق أمير حصن كيفا (إلى الشرق من حران)؛ حيث كان سقهان مؤيدًا للأمير موسى التركهاني الذي كان يتولى أمر الموصل قبل ثورةً حك منه عليه.

لقد غير الصليبيون وقتا حرجًا جدًا، وانتصارهم في هذه الظروف قريب! غير أن هناه أمرًا - ما حسب له الصليبيون حسابًا في ظل هذه الاضطرابات - حدث؛ وغيَّر هذا الأمر جدًّا من موازين القوى في المنطقة القد تبادل الزعبيان المسلمان جكر مش وسقيان بن أرتق الرسائل في وقت متزامن تقريبًا، يدعو فيه كل زعيم أخاه إلى نسيان الخلافات القديمة والتعاون المشترك ضد الصليبين، وهذا رائع جدًّا أن تتم الوحدة بين المسلمين في ظروف الأزمات والنكبات، ولكن الأروع في قصتنا هذه أن كلا الزعيمين أعلن أن هذه

Runciman: op. cit., ll, p. 44. (1)

الوحدة ليست لتحقيق نصرٍ، أو لتوسيع ملك، أو لتكثير ثروة، إنها هي لله!!

لقد جاء في رسالة كل واحد منهما للآخر ما رواه ابن الأثير حيث قالا: [إنني ما بذلت نضيي في هذا الأمر إلا لله تعالى وثوابهه (١٠).

وهذه هي المرة الأولى في قصة الحروب الصليبية التي نرى فيها راية الجهاد مرفوعة في سبيل الله، ويتجرد واضح؛ نعم الزمن زمن فتنة، والقلوب متقلبة، والأهواء مضطربة، والنفوس قلقة، ونوزاع الملك والسيطرة كثيرة، والأحلام الشخصية موجودة، ولكن - بحمد الله – ما زال في النفوس خير، وما زال هناك من يعمل العمل ابتغاء مرضات الله. وإنَّ من أروع ما في القصة أن تنزامن رسائل الزعيمين، دلالةً على أن الله تَلَّقَ أراد بها وبالمسلمين خيرًا.

افترب الجيش الصليبي الكبير من حران، وفرض عليها الحصار المحكم، وهو لا يعلم باتحاد الجيش الصليبي الكبيرة جدًّا يعلم باتحاد الجيشين المسلمين للموصل وحصن كيفا؛ ولذلك كانت مفاجأة كبيرة جدًّا للصليبيين أن ظهر في الأفق الجيش الإسلامي المتحد، والمكوَّن من عشرة آلاف منهم ثلاثة آلاف من العرب والسلاجقة والأكراد تحت قيادة جكرمش، وسبعة آلاف تركماني تحت قيادة ستمان بن أرتق<sup>(۲)</sup>.

وفي سنة ٩٧هـ- ٧ من مايو ١٩٠٤م دارت موقعة شرسة بين المسلمين والصليبيين، وذلك على ضفاف بهر البليخ<sup>٣</sup> (خريطة ٢١).

وقاتل في هذه المعركة بلدرين دي بورج وجوسلين دي كورتناي بكل قوتها؛ لأن المحركة تدور تقريبًا في حدود إمارتها، أما بوهيموند فقد استفاد من درس أسره قبل ذلك؛ ولذلك وقف في مؤخرة الجيش مع ابن أخته تانكرد ليؤمِّن ظهر الجيش الصليبي، وفي نفس الوقت ليؤمِّن لنفسه طريقًا للهرب<sup>(1)</sup>!

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٧٣.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٧٣.

<sup>(</sup>٣) البليخ: اسم بمر بالرقة، يجري نحو خمسة أميال ثم يسير إلى موضع قد بني عليه مسلمة بن عبد الملك حصنًا. الحموي: معجم البلدان ٢/ ٩٣ ؟.

<sup>(</sup>٤) ابن الأثر: الكامل في التاريخ ٩/ ٧٣.



خريطة رقم ٢١ موقعة حران (البليخ)

وما هي إلا ساعات وانتصر الجيش المسلم انتصارًا مهيبًا قُتل فيه من الصليبيين أكثر من اثني عشر ألف مقاتل<sup>(۱)</sup>! كها تمَّ أسر بلدوين دي بورج وجوسلين دي كورتناي!! هذا فوق عدد كبير آخر من الأسرى، إضافةً إلى كميات ضخمة من الغنائم والأموال والسلاح، ووفى بوهيموند وتانكردالأدبار مسرعين إلى أنطاكية <sup>11</sup>!

#### عملة نادرة!

لقد كان نصرًا مجيدًا حقًّا!

ولم يتعرض المسلمون أثناء القتال إلى أزمة حقيقية، فقد كانت السيطرة لهم من بادئ الأمر، إلا أنهم تعرضوا لأزمة كبيرة بعد الموقعة، لكن - بفضل الله - كتب الله لهم منها النجاة؛ ذلك أن معظم الغنائم والأموال - وكذلك الأسيرين الثمينين - وقعوا في يد سقان بن أرتق وجيشه، وخرج جكرمش خالي الوفاض من المعركة، وغضب جيش جكرمش وهم يشاهدون الثروات تقع في يد الجيش التركياني، وأغروا جكرمش بأخذ نصيبه منها، واقتنع جكرمش بذلك، وذهبوا للمعسكر التركياني، وقد وجدوا أن سقيان كان في مطاردة الصليبين مع جزء من جيشه، فدخلوا خيمة الأسرى، واستطاعوا أن يأخذوا بلدوين دي بورج أمير الرها، الأسير الأعظم، وعادوا به إلى معسكرهم!

إنها فتنة الدنيا!! وليس مستغربًا على هذا الزمن الذي اختلطت فيه المفاهيم جدًّا أن توجد هذه النوازع في نفوس الأسراء والمقاتلين.

وعاد سفيان من مطاردته، وعرف بها حدث، وحقّه جيشه على قتال جكرمش لأخذ الأسير الثمين، إلا أن سفيان رحمه الله وقف موقفًا لله هو من أعظم المواقف في حياته، ويدل دلالة واضحة على طيب معدنه، وصدق نيته؛ لقد قال سفيان لجيش: الا يقوم فرح المسلمين في هذه الغزاة بغشّهم باختلافنا، ولا أوثر شفاء غيظى بشياتة الأعداء بالمسلمين،"."

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٧٤.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٧٣، وابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق ص٢٣٢. Setton: op. cit., 1, p. 389. ٢٣٢.

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٧٤،٧٣.

إنه لا يريد أن يضيع سعادة المسلمين بالنصر باختلافهم على الغنيمة، ولا يريد أن ِ يشفي صدره من جكرمش ويسبَّب شِراتة الأعداء في المسلمين:

هذا هو التجرد الذي يُرجى من وراثه النصر!

ثم إنه لم يكتف بذلك رجمه الله، بل استغل النصر الإسلامي المهيب، وأخذ ملابس الصليبين، ثم مرّ المسليبين، ثم مرّ الصليبين، ثم مرّ على الصليبين، ثم مرّ على عدة قلاع كان الصليبيون قد استولوا عليها، فيحسبهم الصليبيون إخوانهم وجيشهم فيفتحون القلعة، فيدخل المسلمون ويسيطرون على القلعة، وهكذا حتى تمت له السيطرة على عدة قلاع وحصون مهمة في المنطقة (١).

أما جكرمش فقد سار إلى حران، فتسلمها وضمها إلى الموصل، ولم يكتفي بذلك بل قرر أن يأخذ جيشه - على قلته - ويحاصر إمارة الرها، وهو وإن كان يعلم أن هذه القوة القليلة ما تستطيع أن تفتح إمارة الرها الحصينة (١٠)، إلا أنها كانت نوعًا من الحرب النفسية سيكون لها أشد الأثر على الصليبين، خاصةً بعد هذه الهزيمة الثقيلة في حرًان، أو في موقعة البليخ (نسبة إلى النهر الذي دارت حوله الموقعة) (١٠).

### نتائج موقعة البليخ

لقد حققت هذه الموقعة آثارًا جلية، ولهذا كانت نقطة مضيئة جدًّا في الصراع الإسلامي – الصليبي، على الرغم من كونها على النطاق العسكري والإقليمي لم تكن من المواقع الكبرى. ولعلنا في هذه العجالة نقف على عشر نتائج مهمة لهذه الموقعة المهمة:

اولاً: ارتفعت الروح المعنوية للمسلمين بشكل لافت للنظر، وظلت هذه الموقعة محفورة في أذهانهم ولفترة طويلة، وليس ذلك لقتل عدد من الصليبيين أو أسر آخرين

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٧٤.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٧٤.

Runciman: op, cit., ll, p. 44. (r)

فحسب، ولكن لوضوح الرؤية عند المسلمين في هذه المعركة، ومعرفة المسلمين لأسباب النصر الحقيقية، ولرفع الكلمة الغالية: (الجهاد في سبيل الله)، ولرؤية ثمرة التأييد الرباني لمن سار في طريق الله، وتحسك به.

أَ تانياً؛ لا شَك أنه إن كان الأثر إيجابيًا على المسلمين إلى هذه الدرجة، فإنه حتيًا سيكون سلبيًّا على الصليبين وبدرجة أشد، ولقد شعر الصليبيون بالهزيمة النفسية، وبالإحباط الشديد الذي ظل متوارثًا فيهم ولأجيال متلاحقة، بل إننا لا نبالغ إن قلنا أن هذه المعركة كانت سببًا في تغيير طريقة التفكير للصليبيين في العراق وفارس، فهذه هي المرق وفارس، فهذه هي المرق وكذلك الأخيرة – التي يفكر فيها الصليبيون في غزو هذه المناطق، ويذلك ، تكون هذه الموليين وطموحاتهم (١٠).

ثانثًا: فَقَد الصليبيون في هذه الموقعة أكثر من اثني عشر ألف مقاتل، لا شك أنهم أثروا تأثيرًا سلبيًا في قوة الصليبيين، خاصةً أن الأوربيين فقدوا حماستهم في القدوم إلى أرض الإسلام بعد كارثة الحملة الصليبية التي جاءت سنة ٩٤٤هـ ١٩٠١م، أي من ثلاث سنوات فقط، ومن ثمَّم تناقص عدد الجنود في إمارتي الرها وأنطاكية تناقصًا مزعجًا، كان له أكبر الأثر في خطط الإمارتين.

رابعًا؛ لم تفقد إمارة الرها جنودًا فقط، بل فقدت أميرها ونائبها فقد وقع بلدوين دي بورج ونائبه جوسلين دي كورتناي في الأسر، ولا يعلم أحد متى يكون إطلاقهها، وخوصة أن كل واحد منها مأسور في إمارة غتلفة؛ فبلدوين في يد جكرمش أمير الموصل، وجوسلين في يد سقيان أمير حصن كيفا وماردين "، وعلى هذا فلم يجد جيش الرها الصليبي من يتولى زعامة الإمارة في غياب الأميرين الكبيرين، فعرضوا على تانكرد النورماني أن يتولى الإمارة لحين إطلاق سراح أحد الأميرين "، وبالطبع وجدها تانكرد فرصة سانحة لتحقيق طموحه. وهكذا كان تانكرد يعمل في أرض الشام كالجوكر الذي

<sup>(</sup>١) محمد سهيل طقوش: تاريخ الزنكيين في الموصل والشام ص٦٤.

Archer: op. cit., p. 616. (\*) Setton: op. cit., 1, p. 389. (\*)

يستعان به عند الازمات، فهو تارة أمير للجليل في إمارة بيت المقدس، وتارة أخرى أمير على أنطاكية في غياب بوهيموند، وتارة ثالثة أمير على الرها في غياب بلدوين دي بورج.

خامسًا: فقدت الإمارات الصليبية بعد هذه الهزيمة عدة قلاع وحصون، بل وعدة قرى ومدن وأملاك، وتغيرت جغرافية المنطقة تغيرًا ملموسًا، ولم يكن الأمر واقفًا فقط عند القلاع التي حررها سقيان في أعقاب المعركة مباشرة، وكانت كل هذه القلاع تابعة لإمارة الرها، بل تجاوز الأمر كذلك إلى إمارة أنطاكية حيث فقدت هي الأخرى عددًا ضخيًا من القرى والحصون التابعة لها؛ وقصة ذلك أن رضوان بن تتش ملك حلب لم يفكر في الاشتراك في هذه الحرب الإسلامية، وإنها وقف بجيشه عند نهر الفرات يترقب الأحداث، ويشاهد تطورات المعركة، وعندما رأى هزيمة الجيش الصليبي، وقتل عدد كبير من جنوده، وفرار بوهيموند وتانكرد، وأسر بلدوين دي بورج وجوسلين دي كورتناي، واتجاه تانكرد إلى الرها ليحكمها بدلاً من بلدوين دي بورج، عندما رأى رضوان كل ذلك تجرأ على مهاجمة أملاك إمارة أنطاكية، والتي كانت تابعة قبل ذلك لإمارة حلب، فاسترد في أيام معدودات عددًا من القلاع والمدن القريبة من حلب مثل معرَّة مصرين وسرمين، كما قام أحد الأمراء المسلمين في المنطقة - وهو شمس الخواص أمر رفينة - باسترداد مدينة صوران شرقي شيزر، كما لم تلبث الحاميات الصليبية في معرَّة النعمان والبارة وكفرطاب ولطمين أن تنسحب من جَرَّاء نفسها إلى أنطاكية، وبذلك تقلصت حدود أنطاكية الشرقية جدًّا حتى وصلت إلى بحيرة العمق بعد أن كانت قد وصلت إلى مشارف حلب(١).

سادساً: حافظ المسلمون جذه الموقعة على الطريق بين الشام والعراق مفتوحًا وآمنًا، ولمدة طويلة جدًّا من الزمان، مما سهل بعد ذلك خروج الحملات المتتالية من الموصل وما حولها إلى حرب الصليبين في الرها وأنطاكية وغير ذلك.

<sup>(</sup>١) ابن العديم: زبدة الحلب ٢/ ١٤٩.

سابعًا: أحدثت هذه الموقعة تغيرًا استراتيجيًّا خطيرًا في المنطقة؛ إذ بدأ الأرمن يتجرءون - وهذه أول مرة في تاريخهم مع الصليبيين - على الصليبيين بطريقة جدِّية؛ لقد



عانى الأرمن كثيرًا من جور الصليبين، لكن لم يكن لهم طاقة بهم، أما الآن - ومع هزيمة الصليبين - أما الآن - ومع هزيمة الصليبين والمدن التي يعلب الأرمن في بعض القلاع أن يتراسلوا مع الأتراك ليسلموهم ومدنهم، ويخرجوا بذلك عن حكم السلمين، مفضلين بذلك حكم السلمين على حكم النصارى الصليبين؛ ولعل من أبرز الأمثلة على من القلاع فائقة الأهمية - حيث المدروة ال

ولقد ثار أهلها من الأرمن ضد حكم الصليبين النورمان، وسلموا قلعتهم دون جهد إلى رضوان ملك حلب، ولم يكن هذا هو المثال الوحيد، بل تكرَّر ذلك مع أكثر من قلعة وحصن (۱)

ثامنًا: ألقيت بذور الضعف في إمارة الرها، فسكانها الأرمن فكروا فيها فكر فيه الأرمن في الأماكن الاخرى، وبدءوا يثورون على حكم الصليبيين، بل وتراسلوا في فترة من فتراتهم مع السلاجقة، وهذا أدى إلى صراع ضخم بينهم وبين حكامهم من الصليبين، وسوف يؤدي مستقبلاً إلى صدامات خطيرة، ولا شك أن هذه التذاعيات

<sup>(</sup>١) ابن العديم زبدة الحلب ٢/ ١٥٠، وابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق ص١٤٨.

سيكون لها أكبر الأثر في مستقبل هذه الإمارة القريبة من شيال العراق الغني - آنذاك -مالمتحمسين من أبناء الأمة الإسلامية.

تاسعًا: لم يقف الحد عند نشاط المسلمين وسعيهم لتحرير بعض أواضيهم بل وصلت أنباء هذه الحزيمة للدولة البيزنطية، وسرعان ما تحرك الامبراطور المحنك الكميوس كومنين لاستغلال الفرصة، وعمل في محورين خطيرين؛ فكان المحور الأول عورًا بريًّا حيث وجَّه جيشًا إلى منطقة قليقية، واستطاع بسهولة ضم مدن قليقية الشهيرة، وعلى رأسها طرسوس وأذنة والصيصة إلى الدولة البيزنطية (١٠٠ أما المحور الثاني فكان عورًا بحريًّا حيث استطاع الأسطول البيزنطي أن يسترد ميناء اللاذقية المهم (١٠٠) بل وتمركز في على ساحل البحر الأبيض المتوسط فيها بين اللاذقية وطرطوس، فضلاً عن قلعة المرقب (١٠٠).

عاشرًا: تلقى بوهيموند أمير أنطاكية في هذه الموقعة وبعدها عدة طعنات نافذة أفقدته توازنه تمامًا؛ مما أدى إلى قرار خطير جدًّا أخذه عن اضطرار!

# نهاية بوهيموند

لقد ققد بوهيموند في المعركة جزءًا لا بأس به من جيشه، ثم فقد عددًا من القلاع والحصون والمدن والقرى في شرق أنطاكية، وتعرض لهجوم رضوان بن تنش - مع ضعفه الشديد - على أملاكه وضياعه، وتلقى ضربات قاصمة من الدولة اليزنطية فقد فيها إقليم قليقية بكامله، إضافة إلى فقد اللاذقية وغيرها من مراكز ساحلية، كل هذه الخسائر المسكرية والسياسية واقلقته الكثير من هيئه وقيمته في المنطقة، وهذا دفعه إلى الوقوع في جريمة أخلاقية أفقدته الكثير من سمعته عند الصليبين! وهذه الجريمة هي أنه كان عتفظًا بأسير مهم من أسرى جيش الموصل، وهو من أمراء السلاجقة، وقد عرض جكومش أمير الموصل على بوهيموند أن يطلق هذا الأمير في مقابل أحد أمرين: إما أن

Raoul de Cean, p. 712. (1)

Grousset: Hist des Croisades, 1, p. 410. (\*)

Stevenson: op. cit., pp. 79. (Y)

يبادله ببلدوين دي بورج شخصيًا، وإما أن يدفع مبلغ ١٥ ألف دينار! ولم يكن متوقعًا من بلدوين بومجموند أبدًا أن يقبل بالملل ويترك بلدوين دي بورج، خاصةً أنه تلقى رسالة من بلدوين دي الأول ملك بيت المقدس وابن عم بلدوين دي بورج، قضه على إطلاق سراح بلدوين دي بورج، وأيضًا لا ننسى أن بوهيموند كان أسيرًا عند الملك غازي بن الدانشمنل، وقد حاول بلدوين دي بورج بكل وسيلة أن يطلق سراحه، بل إن بلدوين دي بورج ساهم بعبلغ كبير في الفدية الضخمة التي دُفعت لفك أسر بوهيموند وهي مبلغ مائة ألف دينار، وهو يمثل أضعاف ما سيأخذه بوهيسو، نظير إطلاق الأمير السلجوقي؛ كل هذه العوامل كانت تحتَّم على بوهيموت أن يوفض المال، وأن يبادل الأمير السلجوقي ببلدوين دي بورج، أمير الرها، إلا أن يرهيموند فاجأ الجميع – وفي نذالة بالغة، وحسة متناهية – وضعَّى ببلدوين دي بورج، وأخذ المال وأطلق الأمير السلجوقي!! وكان هذا سببًا في بقاء بلدوين دي بورج عدة سنوات في الأسر(¹).

وأدى هذا الفعل المشين إلى ردة فعل واسعة النطاق في الإمارات الصليبية حيث صار بوهبموند متقدًا من الجميع، وإزاء هذه الأزمات المتنالية، وإزاء هذا الانعزال الصليبي عنه، ونتيجة تكاثر الأعداء عليه، ونتيجة رؤية إمارة أنطاكية تتقلص تقلصًا سريعًا قرَّر بوهبموند قرارًا خطيرًا، وهو أن يترك الساحة بكاملها وينطلق إلى أورباا! وهو في هذا الانظلاق لا ينوي ترك أملاكه في الشرق، فليس بوهيموند الذي يستسلم بسهولة، ولكنه ينوي الذهاب إلى فرنسا وإيطاليا ليستعدي الجميع هناك على الدولة البيزنطية، وقد كان بوهيموند يرى - وهو عتى في ذلك - أن رضوان بن تتش ليس الزعيم الذي يُرهب، وأنه من السهل أن يتخلص منه عند الحاجة، ولكن الخطر الحقيقي على إمارته يكمن في الدولة البيزنطية"، وعلى هذا فقد رحل فعلاً بوهيموند إلى أوربا في اعقاب موقعة البليخ تاركا

Runciman: op. cit., ll, p. 45. (1) Stevenson: op. cit., pp. 78. (1)

<sup>(</sup>٣) سعيد عاشور: الحركة الصليبية ١/ ٣٢٨.

# وهكذا أُقصي بوهيموند الشرس من ساحة الصراع!

ولعله من المناسب هنا أن نعرض لقصته في أوربا حتى لا تضيع منا في خضم الأحداث الساخنة، فإن بوهيموند قد نجح فعلاً في تجميع الجيوش والأموال من فرنسا وإيطاليا لحرب الدولة البيزنطية، وأقنع الجميع بضرورة الوقوف أمام أطماعها، وصوَّر لهم أنها تتعاون مع السلاجقة المسلمين ضد الصليبين(١١)، وأنها كانت سببًا مباشرًا في هلاك حملة سنة ٤٩٤هـ- ١٠١١م، وعلى هذا فقد تجهزت أوربا الغربية في جيش كبير من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وإنجلترا وألمانيا بقيادة بوهيموند لحرب الدولة البيزنطية<sup>(٢)</sup>، وتمت فعلاً موقعة فاصلة في ميناء دورازو، وهو يحوي أقوى قلعة بيزنطية عند مدخل الأدرياثيك(٢٠)، وتمت هذه الموقعة سنة ٥٠٠هـ- ١١٠٧م بعد ثلاث سنوات من رحيل بوهيموند من أنطاكية، وفي هذه الموقعة انتصر الامبراطور ألكسيوس كومنين – وقد حضر الموقعة بنفسه - انتصارًا ساحقًا على بوهيموند وجيوشه، وأرغم بوهيموند على توقيع اتفاقية استسلام غزية في مدينة دفول Devol سنة ٥٠١هـ- ١١٠٨م(٤)، وفيها أقر بتسليم إقليم قليقية بمدنه الثلاث، وكذلك ميناء اللاذقية إلى الدولة البيزنطية، والاعتراف أن هذه ليست من أملاك أنطاكية، كما اشترط الامبراطور البيزنطي أن يعزل البطرك الكاثوليكي عن كنيسة أنطاكية ذاتها، ويعيِّن بطركًا أرثو ذكسيًّا، وأن يتعهد بوهيموند بحرب ابن أخته تانكرد إذا رفض بنو د هذه الاتفاقية (٥)!!

وأمام هذا الحزي الذي وصل إليه بوهيموند لم يستطع أن يعود إلى أنطاكية، ولا أن يلتخي برفقاء الحملة الصليبية، وعليه فقد عاد إلى صقلبة بعد معاهدة دفول ليبقى هناك ثلاث سنوات في عزلة ومهانة حتى مات فى سنة ٤٠٥هـ ١١١١م، وقد خسر كل شيء<sup>(١)</sup>!!

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ Albert d`Aix, p. 651،١٠٤.

Vasiliev: op. cit., ll, pp. 410-411. (Y)

<sup>(</sup>٣) سعيد عاشور: الحركة الصليبية ١/ ٣٢٩.

Chslsndon: Alexis Comnene, p. 233. (£)

Grousset: Hist. des Croisades, 1, p. 418. (a)

Vasiliev: op. cit., ll, p. 411. (1)

وهكذا رأينا بوهيمونديفقد مستقبله السياسي تمامًا بعدهذه المعركة العجيبة: (معركة البليخ).

ولعل المحلل للأحداث قد يتعجب أن هذه النتائج الهائلة قد حدثت من جَرَّاء هذه المعركة البسيطة التي تمت في يوم واحد، ولم يكن لها إعداد طويل، وقُتل فيها من الصليبين اثنا عشر ألفًا من المقاتلين، بينما لم تكن نتائج معارك سنة ٤٩٤هـ - ١٩٠١م، والتي قُتل فيها أكثر من مائتي ألف مقاتل صليبي على نفس المستوى.

إن الفارق بين الموقعتين أن موقعة حران أو البليخ موقعةٌ رفعت فيها راية لا إله إلا وخلصت فيها النوايا شه وكانت موقعة عمثلة للإسلام، فبارك الله في نتائجها وعظم من آثارها، بينها كانت مواقع مرسفان وهرقلة الأولى والثابية - على عظمها وضخامتها - موجهة إلى الله ظافى، وكان المشاركون فيها حريصين على قبض الثمن الدنيوي، ودار القتال موجهة إلى الله ظافى، وكان المشاركون فيها حريصين على قبض الثمن الدنيوي، ودار القتال الحقيقي من أجل الحرص على تقسيم ثمرة المعركة، وهو القتال الذي لم نره في معركة البليخ، بل رأينا ورعًا من سقبان بن أرتنى وبمعنّا عن النزاع والشقاق، وحتى جكرمش - المليخ، بل رأينا ورعًا من من المغائم، وهذا في حدٌ ذاته ليس خطأ فاحشًا؛ لأنه وجنوده شاركوا بقوة في القتال - وجدناه على استعداد لبذل الأسير الشمين في مقابل إطلاق سراح أمير سلجوقي مسلم؛ عما يدل على قيعة الأسير المسلم، وروح المودة في الجيشين، ولم يفعل مثلها فعل بوهيموندالذي آثر المال على تحرير بلدوين دي بورج، مع أهمية مركزه ووضعه.

إن الذي علينا هو توجيه النية لله، وبذل الجهد قدر المستطاع، والتوحيد بين صفوفنا، أما النتيجة فالله كفيلً أن يبارك فيها، ويضاعف من ثهارها، فهو سبحانه القوي العزيز.

### صلح وانقسام ا

وإن كانت موقعة البليخ من الأخبار المفرحة في سنة ٤٩٦هـ- ٢٠١٨م، فإنَّ هناك خيرًا مفرحًا آخر تمَّ في نفس السنة، وإن كانت آثاره غير ذلك؛ فقد شهدت هذه السنة صلحًا بين الأخوين المتخاصمين والمتنازعين سلطاني السلاجقة بركياروق ومحمد! وكان النزاع بينها مستحكا وصل إلى حد الحرب والنزال، مع حسن أخلاق كليها! ولكن بفضل الله اجتمع الأخوان في هذه السنة، وتم بينها الصلح عن تراضي من الطرفين، لكن - للأسف - كانت نتيجة هذا الصلح هو تقسيم البلاد بينها الله الله وهذا - لا شك - فكراً معوج، ومنهج منحرف، والله في يقول: ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَقَرَّقُوا وَاخْتَلَقُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاهَمُ النَّبِيَّاكُ وَأُوا كَلَّوَيْنَ اللهِ عَلَيْهَ اللهِ مانه: ١٥٠٥.

لقد قبل الأخوان بتقسيم المملكة التي تركها أبوهم ملكشاه بن ألب أوسلان إلى ثلاثة أقسام: الأول يحكمه بركياروق ويضم أصبهان وفارس ومعظم العراق دون شهالها، ويتبعه في ذلك قسم بغداد، بمعنى أن الخطبة في بغداد ستكون للخليفة المستظهر بالله والسلطان بركياروق. أما القسم الثاني فيحكمه محمد، وهذا يضم أذربيجان وأرمينية وديار بكر والموصل، مع أن الموصل كانت تحت حكم بركياروق قبل الصلح، وهذا سيؤدي إلى بعض المشاكل التي ستعرض لها. وأما القسم الثالث والأخير فلأخيها الثالث سنجر، وهذا يمكم خراسان (شرق إيران) وبلاد ما وراء النهر(<sup>17</sup>)

لقد كان هذا هو الحل الذي لجأ إليه الأخوان، وهو خطأ شرعي سياسي لا ريب، ولا ندري كيف وصل بهما الحال إلى الوقوع في هذا الخطأ، مع ما يوصف به كل منهما من حسن الخلق، وجمال السيرة، والعدل في الملك، وما إلى ذلك من صفات جليلة!

لكن الشاهد من الأحداث أن النفوس سكنت لهذا الصلح، وعمَّ الأمن في البلاد، واختفت سحب الحرب التي كانت تظلل هذه المنطقة من العالم الإسلامي.

كانت هذه هي الأخبار في القسم الشرقي من العالم الإسلامي، وهي مفرحة إلى حد كبير حيث تم انتصار البليخ كها ذكرنا، وكذلك الصلح بين الأخوين.

# بلاد الشام بين المسلمين والصليبيين

لكن الحال في بلاد الشام لم يكن مفرحًا قَطُّ في هذه السنة، ولا في التي بعدها! وهذا

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٧١،٧٠.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٧٢،٧١.

حال متوقع لما ذكرناه قبل ذلك من أسباب كذهاب العلم، وضياع قيمة الجهاد، وسلبية الشعب، وتسلط الحكام، وما إلى ذلك من أمراض. ولعل أبرز الأحداث التي رأيناها في أرض الشام في هاتين السنتين تشمل الآتي:

اولاً: استولى الصليبيون على ميناء جبيل في لبنان جنوب طرابلس، وذلك بمعونة أسطول بحري جنوي، وغدر الصليبيون بأهل جبيل بعد إعطائهم الأمان (١٠) وكافأ ريمون الرابع الأسطول الجنوي الذي أسقط جبيل بإعطائه ثلث مدينة جبيل، لتصبح جبيل فيها بعد مستوطنة جنوية (١٠)، وبسقوط جبيل يكون ريمون الرابع قد وضع الحدود المتوقعة لإمارة طرابلس، حيث يجدها من الشهال مدينة طرطوس، ومن الجنوب مدينة جبيل، ويبقى فقط أن يُسقِط المدينة الكبرى (طرابلس) (٢٠)

ثانيًا: أتم ريمون الرابع بناء قلعة كبيرة في مواجهة طرابلس مباشرة سياها سانت جيل، Saint Gilles، والمعروفة في المصادر العربية بقلعة الصنجيل، وقد بناها ريمون الرابع ليستخدمها في إسقاط طرابلس، ولقد نُقِلت الأخشاب اللازمة لبنائها من قبرص بواسطة الأسطول البيزنطي المساعد لريمون<sup>6)</sup>، ولم يتحرك أحد من المسلمين في المنطقة لهدم القلعة أو منع بنائها، مع أن طرابلس محاطة من شيالها الشرقي وشرقها وجنوبها الشرقي بإمارتي دمشق وحمص التابعين لدقاق بن تنش، وحيث توجد حمص على مسافة أقل من ٩٠ كيلو مترا، ودمشق على مسافة أقل من ٩٠١ كيلو مترا،

ثالثًا: حادث آخر مفجع هزَّ العالم هو سقوط مدينة عكا الحصينة في سنة 89٪. مايو ١٩٠٤م، وكان سقوطها مفجمًا لأنها أحصن مدن الشام مطلقًا، وسقوطها يعني سقوط بقية المدن تقريبًا، كما أنه سيمنع وصول الإمدادات البحرية للمسلمين بعد ذلك،

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ Albert d`Aix, p. 606،٧٢.

Heyd: op. cit., 1, p. 139. (Y)

 <sup>(</sup>٣) سعيد عاشور: الحركة الصليبية ١/ ٢٩٠.
 (٤) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٩٥.

هذا إضافة إلى المجزرة التي تمت في المدينة بعد سقوطها، على الرغم من الأمان الذي أعطاه الصليبيون للسكان، وقد تم سقوط المدينة بمساعدة الأسطول الجنوي الذي أسقط جبيل قبل ذلك''! ولهذا أعطى بلدوين الأول ثلث مدينة عكا للأسطول الجنوي، وصارت عكا مدينة تابعة لمملكة بيت المقدس''.

رابعًا: بعد رحيل بوهيموند إلى إيطاليا بدأ تانكرد يرتب أوراقه وينظم جيشه، ودخل في سنة ٤٩٨هـ - ربيع ١١٠٥م في معركة كبيرة مع رضوان ملك حلب، وانتصر في هذه المعركة ليسترد بها حصن أرتاح، وليقتل من المسلمين ثلاثة آلاف رجل(<sup>(٣)</sup>)

خامسًا: تلقى المسلمون هزيمة أخرى في منطقة الرملة في ٩٨ ٤هـ/ ٧٧ من أغسطس سنة ١١٠٥م، وهو ما يعرف في التاريخ بموقعة الرملة الثالثة، حيث هُزم الجيش العبيدي وتشتت شمله في محاولة فاشلة لاسترداد بيت المقدس<sup>(1)</sup>، ولعلَّ هذه هي آخر المحاولات الجادة التي بذلها العبيديون لاسترداد القدس<sup>(0)</sup>.

سادسًا: تُوفِّي دقاق بن تتش في رمضان ٤٩٦هـ - ١٩٠٣م، وتولى من بعده أتابكه طغتكين، وهو أحد مماليك تتش بن ألب أرسلان والد دقاق<sup>(٢)</sup>، وكان قائدًا عسكريًّا قويًّا صاحب خبرة مما جعل تتش يوكل إليه مهمة تربية دقاق، ومن ثَمَّ أعطاه لقب أتابك (أي مربي الأمير)، ولكن عندما ضعف الأمراء السلاجقة صار للأتابكة المسكويين دور كبير في تسيير الأمور، بل وأحيانًا صار لهم الحكم صراحة، كما هو في حالتنا هذه، فقد أصبح طنتكين هو حاكم دمشق وحص<sup>(٧)</sup>، وبذلك أنتهى حكم السلاجقة تمامًا هاتين المدينتين،

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٧٢، 139 .Runciman, II, p. 139

<sup>(</sup>٣) Guillaume de Tyr, 1, p. 445. (٢) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٨٥،٨٤

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٥٨، Gesta Francorum, p. 541.

 <sup>(</sup>٥) سعيد عاشور: الحركة الصليبية ٢/ ٢٤٧.
 (٦) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٤٧(ذكر ابن الأثير أن وفاته كانت سنة ٤٩٧ وعلى ذلك نص ابن القلاب ب)، ابن الأثير: البداية والنهاية ٢٢ / ٢٤٨.

<sup>(</sup>٧) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٧٤، وابن القلانسي: فيل عارية دمشق ص ١٤٨،١٤٩.

ولكن على العموم فإن طغتكين كان أفضل كثيرًا من دقاق حيث آثر العدل مع الرعية (١)، وحرص في فترات كثيرة من حياته على حرب الصليبيين، وإن كانت قوته وقوة جيشه لم تمكّنه من تحقيق نصر حاسم في حياته، وولاية طغتكين تُعَد بداية فترة حكم للتركيان استمرت مدة ٥٢ سنة، حيث انتهت سنة ١٥٤هه/ ١١٥٤م.

سابمًا: تُونِّي أيضًا في ٢ من ربيع الآخر سنة ٩٩ هـ ديسمبر ١٩٠٤م السلطان بركياروق سلطان السلاجقة في منطقة فارس والعراق، وهذا بعد إتمام الصلح مع أخيه عمد كها مرَّ بنا – وكان يبلغ من العمر عند وفاته خسًا وعشرين سنة فقط (٣٠) – وبعد عدة فتن، ونتيجة لموته استقام الأمر لأخيه السلطان محمد فصار يحكم أملاكه وأملاك أخيه بركياروق، وهذا وعُد الأمة في هذه المنطقة لفترة ١٢ سنة متصلة (٣٠).

ثامئا: من الشخصيات المهمة التي تُوفِّيت أيضًا في سنة ١٩٤٨هـ فبراير ١٩٠٥م الأمير الفرنسي الشهير ريمون الرابع! وقد تُوفِّي في القلمة التي بناها في مواجهة طرابلس لحصارها، وكانت النار قد اشتعلت في القلمة نتيجة مقاومة أهل طرابلس للحصار، فسقطت بعض الأخشاب المحترقة على ريمون، فيات متأثرًا بجراحه (أ). وهكذا فقد الصليبيون زعيًا شرسًا من زعاتهم دون أن يرى لنفسه إمارة كأقرانه (٥) وقد ترك حكم جيشه بعد ذلك لابن خالته وليم جوردان الذي استأنف سياسة ريمون بكاملها حيث صمم على إسقاط طرابلس، ومن ثمَّ استمر في حصارها، وكذلك تعاون مع الامبراطور البنونطي ألكسيوس كومنين كها كان يفعل ريمون (١).

تاسعًا: حدثت أزمة في إمارة الموصل نتيجة محاولة السلطان محمد السيطرة على مدينة

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٧٤.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٧٧.

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٨٠، ٧٩.

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩ / ٩٦،٩٥، سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان ص ٥٢٨.

<sup>(</sup>٥) سعيد عاشور: الحركة الصليبية ١/ ٢٩١.

<sup>(</sup>٦) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ Runciman: op. cit., Il, p. 62 ، ٩٦ / ٩

الموسل ورفض جكومش لهذه السيطرة لولائه لبركياروق، مع أن الموصل كانت في الصلح الذي تمَّ بين بركياروق ومحمد من حق السلطان محمله إلا أن جكومش كانت له ميول استقلالية جعلته يرفض تسليم المدينة، غير أن أخبار وفاة بركياروق، ما لبثت أن أنت، ومن تَمَّ اضطر جكومش إلى التسليم للسلطان محمله وإن كان هذا التسليم مؤقتًا كيا سبتين لنا<sup>(۱)</sup>.

عاشراً؛ تقد المسلمون في سنة ٩٨ عدام ١٠٥ مضحية مهمة كان لها دور بارز في جهاد الصليبين، وهو سقيان بن أرتق صاحب حصن كيفها والذي حقق الانتصار في موقعة البليخ بالاشتراك مع جكومش كها فصلنا، ولقد كان موته مؤثرًا جدًّا، حيث كان في مربع عسكرية هبت لنجدة طوابلس عندما استغاثه حاكمها ابن عبار لحصار ريمون ثم مربع عسكرية هبت لنجدة طوابلس عندما استغاثه حاكمها ابن عبار لحصار ريمون ثم أرتق رحمه الله لم ينظر إلى ذلك، إنا نظر إلى العدو المشترك للسنة والشيعة وهو العدو الصليبي، ومن ثمَّ تقدم في بسالة، فاطكا المسافات من حصن كيفا إلى طوابلس (ما يقرب من ستانة كيلو متر)، وكان سقيان مريضًا بداء الخوانيق و وهو عند القريتين (على بعد اختناق في التنفس - وكان يأتيه في نوبات، فجامته هذه النوية وهو عند القريتين (على بعد علا كلمة على القتال في هذه الحالة، فقال كلمته الخالدة؛ قبل أسير، فإن عوفيت تممت ما عليه، ولا يراني الله تقاللت عن قتال الكفار خوفًا من الموت، وإن أدركني أجلي عزت شهيدًا سائرًا في جهاده، فساروا به صوب طرابلس، ولكنه مات بعد يومين (١٠)!

إنه صورة مشرقة في وسط هذا الركام أبتُ إلا أن تلقى الله ﷺ مقبلة غير مدبرة، فرحمه الله رحمة واسعة، وجعل مسيره هذا طريقًا له إلى الجنة.

### فتنة الموصل

واستكهالاً لبعض الأحداث المؤسفة نخوض قليلاً في تطورات الأحداث في الموصل، وما

 <sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٧٩-٨١.
 (٢) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٨٣،٨٢.

كنت أود أن أخوض في تفاصيل دقيقة لصراعات وأزمات، لولا أن أثر هذه الصراعات سيكون كبيرًا، فالموصل بالذات - كها ذكرنا - لها وضع خاص، ومنها خرجت وستخرج حركات جهاد كثيرة، وشعبها في ذلك الوقت على وعي كبير، وعلم واسع، كها أن هذه التطورات ستؤدي إلى اختفاء شخصيات مهمة مرت معنا في قصتنا في أكثر من موضع.

كنا قد ذكرنا أن جكرمش أبدى الموالاة للسلطان عمد بعد وفاة السلطان بركياروق، ولكن مع مرور الوقت تثاقل جكرمش في إرسال الخراج إلى السلطان عمد؛ مما جعله يشكك في ولائه، وراسله في ذلك، فتملَّل جكرمش، وهكذا تيقن السلطان عمد أن يرسل جكرمش يريد الانفراد بالموصل مستقلاً حب الناس له، فاضطر السلطان عمد أن يرسل أحد العسكريين الأشداء الاسترداد الموصل لصالح السلطان، ولكن - للأسف - هذا العسكري كان سيم الحلق، وحشيًا في تعاملاته، مكروهًا من العامة، وكان اسمه (جاولي الموصل، والتقى معه جكرمش في موقعة على ضفاف دجلة في سنة ٥٠٥ هـ - ١١٥ م، وهُزم جكرمش بل أسر أيضًا، ولكن شعب الموصل رفض فتح الأسوار لجاولي سقاوو، وأقاموا عليهم زنكي بن جكرمش، وهو ابن زعيمهم المحبوب جكرمش، وهذا يدل على إيجابية عالية عند هذا الشعب الواعي، وإن كان الأولى أن تدخل الموصل عقت حكم السلطان محمد، لكن السيرة السيئة لجاولي سفاوو جعلت الشعب يأخذ هذا المرقف، وراسل الشعب شخصية قوية تأتي لتسانده في مذا الأرة، وهذه الشخصية هي قلع أرسلان سلطان سلاجقة الروم(١١)

رأى قلج أرسلان أن هذه فرصته لامتلاك الموصل، ولفتح الطريق لتوسيع مملكته، وجاء بجيشه إلى الموصل ففتح له السكان الأبواب وسط ترحيب، فدخل المدينة وملكها، ثم خرج لقتال جاولي سقاوه، ودارت موقعة كبيرة بينها تحرّم فيها قلج أرسلان، ثم اضطر إلى الهرب فسقط في نهر الخابور، ولم يستطع النجاة فغرق، ولم تظهر جثته إلا بعد عدة أيام (١٠٠٠)

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٣،١٠٢، ١، ابن العبري: تاريخ مختصر الدول ص١٩٨. (٢) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٣٠،١٠٧، ١.

وهكذا جاء قلج أرسلان من آسيا الصغرى يدفعه طموحه لتوسيع ملكه، وتقوية سلطته، فإذا به جاء ليلقى حتفه في بلاد غرية عن بلاده، وفي أرض يطؤها لأول مرة في حياته!! قال تعلل: ﴿ وَمَا تُلْوِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَنَا وَمَا تَلْوِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ﴾ [لفان: ٣٤]. وشتَّان بين ميتة قلج أرسلان الذي ملك بلادًا واسعة، وجاء ليزيدها اتساعًا، وميتة سفهان بن أرثق الذي لم يملك إلا إمارة صغيرة، ولكنه مات وهو في طريقه لجهاد الصليبين!

وعلى العموم فقد دخل جاري سقاو و مدينة الموصل بعد غياب المدافعين عنها، وعامل أهلها في منتهى الغلظة، وأسرف جنوده في اضطهاد السكان، ثم لم يلبث جاولي سقاو و أن استقل بالمدينة سنة ٥٠١هـ ١٠١٩م، وكان هذا متوقعاً من رجل شرس مثله، فاضطر السلطان تحمد أن يرسل له أحد أتباعه لر ألموصل إلى سيطرة السلطان، ولكن في هذه المرة كان مبعوث السلطان رجلاً فاضلاً عالمًا مجاهدًا هو القائد الفلَّ مودود بن التونكين، وهو من التركهان الأخيار، وحاصر مودود مدينة الموصل، وقاومه جاولي وجنوده، وحذر جاولي العامة من الاقتراب من الأسوار لعلمه بتعاطف العامة مع الصاحف و وخذود، وخذر عليهم في ذلك، لكن الشعب لم تمنّ فيه النخوة، فاجتمعت طائفة من الشعب، وتعاهدوا على فتح الأبواب، واتفقوا على استغلال وقت صلاة الجمعة والجميع بالمساجد، فخرجوا بالفعل في ذلك الوقت إلى أحد الأبراج، وتقتلوا حرَّاسه وقتلوهم، وقتحوا الأبواب وهم ينادون باسم السلطان عمد، فأسرع وقاتلوا حرَّاسة المناطئة، غير أن جاولي هرب آخلًا معه صيدًا ثمينًا هو الأمير بلدوين دي بيعلم أن قيمته كبيرة، ويستطيم أن يفاوض عليه أو يبيعه (١٠)!

في ذلك الوقت كان جوسلين دي كورتناي – وهو أمير تل باشر، والقائد التالي مباشرة بعد بلدوين دي بورج – قد أطلق سراحه في مقابل عشرين ألف دينار<sup>(٢)</sup>، ومن تُمَّ سعى مجدية

 <sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ١٢٥، ١٢٥.
 (٢) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ١٢٥.

# لإطلاق سراح بلدوين دي بورج الذي أصبح الآن في قبضة جاولي الهارب من الموصل.

لقد صار الموقف في غاية التعقيد!!

مودود الآن يحكم الموصل، وجاولي يهرب ببلدوين دي بورج، وجوسلين دي كورتناي يحاول فك أسربلدوين دي بورج، وإمارة الرها تحت حكم تانكرد منذ ٤ سنوات، وكالاتانكرد متسلطًا على شعب الرها وغالبه من الأرمن، وكان تانكرد مستقرًا في أنطاكية بعد رحيل بوهيموند عنها، ولكنه كان ينيب عنه في الرها ابن عمه ريتشارد سالرنو (١٠).

في ظل هذه الأجواء وصل جوسلين دي كورتناي إلى جاولي، وسرعان ما بدأ التفاوض المادي حول الأسير الأمير، ووصل الطوفان إلى إطلاق سراح بلدوين دي بورج في مقابل سبعين ألف دينار، إضافة إلى وقوف بلدوين دي بورج إلى جوار جاولي والعكس أيضًا عند الأزمات العسكرية! أي أنها معاهدة دفاع مشترك ".

# الحلف الإسلامي الصليبي !!

وأطلق سراح بلدوين دي بورج بالفعل وأسرع إلى إمارته، غير أنه فوجئ أن تانكرد يرفض تسليمه الإمارة بعد أن أعجبته لثرواتها وموقعها اوهنا لم يجد بلدوين دي بورج حلاً بديلاً للحرب لاسترداد إمارته من الصليبي تانكرد!

في هذا الوقت كانجاولي بحاول أن يكون لنفسه إمارة في المنطقة مستخدمًا جيشه الإجرامي، والمال الوفير الذي توفر في يده، وكان يسعى لتكوين هذه الإمارة على حساب بعض الأملاك لمملكة حلب المملوكة لرضموان بن تتش ("")

وعلى هذا أدت هذه الظروف المعقدة إلى حرب عجيبة، قامت فيها أحلاف أعجب! فقد تحالف الصليبي بلدوين دي بورج وجوسلين دي كورتناي وجيشه مع المسلم جاولي

<sup>.</sup>Matthieu d'Edesse (Doc. Arm. 1); p. 86 (1)

ويذكر أبن الاثير: أن تانكرد طيب خاطر بلدوين دي بورج وأعطاه ثلاثين ألف دينار وخيلاً وسلاحاً وثيابا وغير ذلك انظر الكاما, في التاريخ ٩/ ١٩٣٦

<sup>(</sup>۲) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ١٢٦.

Setton: op. cit., 1, pp. 393-394 (Y)

وفرقته، ليحاربوا تانكرد الصليبي الذي تحالف مع رضوان بن تتش عدوه القديم، والذي يعاني الآن من هجهات جاولي!!

أيُّ غيابٍ للفهم هذا! وأي ضياع للعقل!

ودارت معركة بين الفريقين عند بلدة منج غربي الفرات، وذلك في ٥٠٣هـ اكتوبر سنة ١٠١٨ وهُزم فريق بلدوين وجاولي، وكان النصر حليقًا لتانكرد ورضوان، غير أن بطرك أنطاكية تدخل في الأمر، وأمر بأن يعود بلدوين دي بورج لحكم الرها، ويبقى تانكرد في أنطاكية، وذلك حتى لا يستمر النزاع بين الصليبين (١٠)!

في هذا الوقت كان الأرمن من سكان الرها يعتقدون أن هزيمة بلدوين دي بورج وجوسلين دي كورتناي ستمنعها من العودة إلى الرها، فقاموا باجناع كبير أظهروا فيه رغبتهم في الحروج كلية من سيطرة الصليبين، وقد ضاقوا ذرعًا بحكم تانكرد لهم، ولن يختلف حكم غيره من الصليبين عن حكمه "أ، ولكن ما لبث بلدوين دي بورج أن ظهر في الصورة، ودخل المدينة حاكمًا، وعلم بهذا الاجتاع، ومن ثمَّ انقلب على أهل المدينة، وعزل كل الكبار من الأرمن، بل هدد أسقف الكنيسة الأرمينية بسمل عينه، ولم يفتر نفسه إلا بمبلغ كبير من المال، وكل هذا أدى إلى حالة كبيرة من السخط داخل المدينة"، واضطراب عام في الأوضاع، وهذا - لا شك - سيكون له أثر في عدم استقرار تلك الإمارة.

## سقوط طرابلس

وهكذا عادتانكرد لحكم إمارة أنطاكية، بل إنه أفلح في استرداد اللاذقية من الدولة البيزنطية في نفس السنة، أي في سنة ٥٠ هـ – ١١٠٨م <sup>(٤)</sup>، وأصبح بلدوين دي بورج أميرًا من جديد على الرها، ولعله من المناسب أن ننظر نظرة إلى منطقة طرابلس؛ لأن الأحداث

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ١٢٩،١٢٨، Albert d`aix, p. 649،١٢٩،١٢٨.

<sup>.</sup>Matthieu d'Edesse, p. 268 (Y)

Grousset: Hist des Croisades, 1. p. 433 & Michel le Syrien, 111. p. 196. (\*)

Heyd: op. cit., 1, pp. 145-146. (£)

فيها في ذلك الوقت كانت في منتهى السخونة.

لقد كان الحصار مستحكمًا حول طرابلس بقيادة وليم جوردان خليفة ريمون الرابع وابن خالته، وهذا الحصار كان ريمون قد بدأه في سنة ٤٥٥ هـ ١٩٠٢م، أي منذ ٦ سنوات كاملة، وفي غضون هذه السنوات الست لم تتلقً طرابلس أي مساعدة إسلامية خارجية، لا من الإمارات السنية المحيطة بها، ولا من الدولة العبيدية الشيعية المتمركزة في مصر، وكما هو معلوم فطرابلس كانت محكومة بيني عيار الشيعة، وكان أميرها هو فخر الملك ابن عهار.

لم يجد ابن عار بُدًّا من ترك طرابلس تحت الحصار، وذلك في سنة ٥٠٨- ١٩٠٨ ليذهب إلى بغداد لمقابلة الخليفة العباسي المستظهر باش، والسلطان السلجوقي محمد للاستخاج بها وبجيوشهها ((أ) لكن للاختلاف المذهبي بين الفريقين لم يُقدَّم الخليفة والسلطان لابن عهار سوى بعض الكلهات التشجيعية والعبارات التأيدية، تاركين بذلك طرابلس تسقط تحت أقدام الصلبيين! ولا شك أن هذا نقص في الفهم، وغياب في الرقية، فتقوية ابن عهار إضعاف للصليبين، وطرابلس في النهاية مدينة مسلمة، ولم نطلب من الخليفة والسلطان هنا أن يغيرا من عقائدها، أو يبدلا من مبادئهها، ولكننا نطلب النخوة للدماء التي تُسال، والنجدة للأرواح التي تزهق، والشجاعة في وجه الصليبين! ولكن كل ذلك لم يحدث، وعاد ابن عهار ليجد أن طرابلس قد طارت من يده، لا إلى الصليبين ولكن إلى المبيدين! فقد استنجد أهلها بهم في غياب ابن عهار، فجاءوا بأساطيل من مصر، وأخذوها لحسابهم (")!

كل هذا والجيش الصليبي يحاصر المدينة من خارجها!

وفي هذه الأثناء وصل إلى أرض الشام برترام بن ريمون الرابع يبحث عن ملك أبيه<sup>١٣</sup>؟ وبعد صراع وصدام مع وليم جوردان تدخل بلدوين الأول ليقسم بلاد المسلمين بين الأميرين

<sup>(</sup>١) ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق ص١٦٠.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ١٢١،١٢٠.

Runciman: op. cit., ll, pp. 61: 64-65. (r)

الصليبيين، فأعطى وليم جوردان عرقة وطرطوس، في حين أخذ برترام بن ريمون قلعة صنجيل التي بناها أبوه ومدينة جبيل، على أن يأخذ برترام مدينة طرابلس حال سقوطها".

ثم سعى بلدوين الأول ملك بيت المقدس في تجميع الجهود الصليبية لإسقاط طرابلس، وبالفعل - وهذه أول مرة منذ زمن - تجتمع جيوش برترام ووليم جوردان مع جيوش بلدوين الأول ملك بيت المقدس وجيوش تانكرد أمير أنطاكية، إضافة إلى أسطول جنوى كدر؛ وذلك لإسقاط المدينة العنيدة طرابلس (")

ووجدت المدينة المسلمة نفسها وحيدة أمام الطوفان، وأحيط بالشعب المسكين، وسرعان ما دارت المفاوضات بين الحامية العبيدية (الفاطمية) وزعهاء الجيش الصليبي على تأمين الحامية وإخراجها في سلام، وفتح أبواب المدينة للصليبيين، مع الوعد بصيانة دماء وأعراض المسلمين<sup>(۳)</sup>، ويتكرر بذلك سيناريو الأحداث في بيت المقدس، وكانًّ الحامية العبيدية ليس لها دور إلا تسليم المدن الإسلامية إلى جيوش الصليبين!

وخرجت بالفعل الحامية العبيدية في أمان، ودخل الصليبيون إلى مدينة طوابلس في أواخر سنة ٥٠٣هـ، وتحديدًا في الحادي عشر من ذي الحجة ثاني أيام عيد الأضحى المبارك ١١٠٩م!

غير أن الجيش الصليبي - كها هو متوقع - غدر بالمسلمين، فقتل الكثير من أهل المدينة، وأسر بقية الرجال، وتم سبي كل النساء والأطفال، ونهبت الأموال الغزيرة؛ فقد كانت طرابلس من أغنى المدن الإسلامية، وغنم الصليبيون ما لا يمصى من كتب العلم الموقوفة، بل حرق الصليبيون في ميادين طرابلس أعدادًا لا يمكن إحصاؤها من الكتب والمخطوطات (1)؛

ويسقوط طرابلس تكون الإمارة الصليبية الرابعة قد تكوَّنت بعد حصار سبع سنوات متصلة، ويكون حلم ريمون الرابع قد تجقق بعد موته، وامتلك المدينة ابنه برترام

Albert d'Aix, p. 668 & Guillaume de Tyr, p. 466. (1)

<sup>(</sup>٢) أبو المحاسن ابن تغعري بردى: النجوم الزاهرة ٥/ ١٧٩.

Guillaume de Tyr, p. 468. (٣)

<sup>(</sup>٤) ابن الأثر: الكامل في التاريخ ٩/ ١٣٦.

ابن ريمون، لتدخل المدينة فترة عصيبة من تاريخها لم تنتو إلا بعد مائة وثمانين سنة كاملة!!

#### السيّد تانكرد 1

ولم تلبث القلاع الإسلامية المتبقية في ساحل الشام أن تساقطت بعد حالة الإحباط المزرية التي أصابت المسلمين، فسقطت مدينتا بانياس وجبلة في يد تانكرد وضمهها إلى إمارة أنطاكية (۱) ثم تبعتها بيروت حيث سقطت - بعد حصار ٤ أشهر - في يد بلدوين الأول ملك بيت المقدس بمساعدة برترام بن ريمون في سنة ١٩٠٣هـ مايو ١١١٠م وذلك بعد حدوث مذبحة رهيبة في أهل بيروت المسلمين (۱)، وأخيرًا سقطت مدينة صيدا اللبنانية، وذلك لحساب بلدوين الأول ملك بيت المقدس، وبمساعدة أسطول بحري بقيادة موق البندقية نفسه (۱۳)؛

وعلى ذلك سقطت كل مدن الساحل الشامي من أنطاكية شيالاً إلى يافا جنوبًا، ولم يبق من كل هذه المدن العديدة إلا صور وعسقلان اللتان تأخر سقوطهما نسبيًّا، وظلتا فترة تحت الحكم العبيدي المصري!

أما المدن الداخلية فقد ذاقت هي الأخرى ألوان الذل، وإن لم تقبع تحت الاحتلال المباشر؟ فتانكرد على سبيل المثال حاصر حصن الأنارب غرب حلب - وهو حصن خطير في الطريق بين حلب وأنطاكية (<sup>13)</sup>، وهو تابع لإمارة حلب - وعرض تانكرد فك الحصار في مقابل دفع رضوان مبلغ ثلاثين ألف دينار، ولكن رضوان لم يكن يريد دفع هذا المبلغ الكبير، ولم يكن يريد ذات التانكرد، فترك حصن الأثارب يسقط وكأن ذلك في سنة ٤٠٥ه، وقتل

 <sup>(</sup>١) إبن الأثير: الكامل في التاريخ ١٣٧/١، ابن الفلانسي: ذيل تاريخ دمشق ص١٦٤،١٦٣ ، وذكر ابن الأثير أن
 تانكرد استولى على بانياس وجبيل والحق أنها جبلة أما جبيل فقد استولى عليها الصليبيون سنة ١١٠٤ مكيا

Michaud: op. cit., 1, pp. 40-44 & Foucher ، ۱۲۸، ۱۲۷ و دمشق مس ۲۱ (۲) ابن الفلانسي: ذيل تاريخ دمشق مس ۲۱ (۲) با الفلانسي: ذيل تاريخ دمشق مس ۲۱ (۲) و Chartes, p. 416 & Albert d'Aix, p. 671

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ١٣٩/٩، ١٣٩، Heyd: op. cit., 1, p. 142، ١٣٩/٩

<sup>(</sup>٤) ابن العديم: زيدة الحلب ٢/ ١٥٦،١٥٥.

الصليبيون الفين من رجال المسلمين في داخل الحصن، وأسروا الباقي (أأ) لكن المشكلة التُمْبَرَى السلطرة على هذا الحضن جعل حلب مهددة طوال الوقت، وتكرر حصارها إلى الدرجة التي آن أما لها جدًّا، ولم يستطيعوا أن يخرجوا بسهولة إلى مزارعهم وتجارتهم؛ عا دفع الكثير من سكاتها إلى الهجرة إلى بغداد وغيرها، وهذا بدوره دفع رضوان إلى عقد صلح مجعف مع تانكرد يتكفل فيه بدفع ثلاثين ألف دينار دون أن يتخل تانكرد عن حصن الأثارب (أ)، بل إن تانكرد احتل حصناً آخر هو حصن زردنا، إضافةً إلى إطلاق كل أسرى الصليبيين والأرمن الموجودين في سجون حلب (أ)، ومن هنا تدهور الحال جدًّا في حلب.

ومثلما حدث في حلب حدث في شيزر حيث دفع أميرها سلطان بن منقذ الجزية لتانكرد، وكذلك تكرر الأمر في حماة حيث تكفل أميرها علي الكردي بدفع الجزية هو الآخرلتانكرد نظير مسالته أ<sup>1</sup>!

وهكذا أصبح تانكرد هو سيد المنطقة الشهالية من الشام، كما أصبح بلدوين الأول هو سيد المنطقة الجنوبية من الشام وكذلك فلسطين.

# وقفات بين التاريخ والواقع

وعند هذا الحد تكون قد مرت ثلاث عشرة سنة على الاحتلال الصليبي للأراضي الإسلامية، ونحتاج إلى وقفة لتدبر الوضع بعد أن تبلورت صورته إلى حد كبير، ولنأخذ بعض العِبَر من الموقف، ونستقرأ المستقبل الذي ستؤول إليه الأحداث.

اولاً: أخذت الإمارات الصليبية بعد هذه السنوات الثلاث عشرة شكلها النهائي (خريطة ٢٢)، ولن يكون التغيير بعد ذلك ولمدة عشرات السنوات كبيرًا، ونستطيع أن نجعل الصورة النهائية للوضع كها يل:

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ١٤٠، وابن العديم: زبدة الحلب ٢/١٥٦، 65، 107، Matthieu d`Edesse, 1, p. 65

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ١٤١.

<sup>(</sup>٣) ابن العديم: زبدة الحلب Albert d'Aix p. 634،١٥٦/٢.

<sup>(</sup>٤) أسامة بن منقذ: الاعتبار ص ١٢١،١٢.

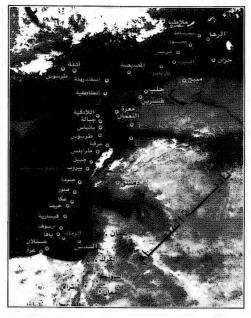

خريطة رقم ٢٢ الإمارات الصليبية سنة ٥٠٣هـ/١١١٠م

1- تكونت في أرض فلسطين وأجزاء من لبنان مملكة بيت المقدس الصليبية، وهي الوحيدة التي أطلق عليها لقب مملكة، وهذا يدل على أنها غير تابعة لغيرها بينها يتبعها الأخرون؛ وهذا هو الواقع الفعلي الذي رأيناه بعد ذلك، فإنه وإن تمتعت كل إمارة صليبية باستقلال ذاتي إلا أن الكلمة الأولى في شئون الصليبين كانت لمملكة بيت المقدس، بالمتقلال ذاتي إلا أن الكلمة الأولى في شئون الصليبين كانت لمملكة ونسبًا بحتًا، مما تعذه المملكة تحت حكم بلدوين الأول الفرنسي، وأخذت طابعًا فرنسيًا بحتًا، مما تعني الفرنسين، وهذا لمكانة مملكة بيت المقدس بالنسبة لغيرها من الإمارات، وكانت حدود مملكة بيت المقدس في سنة ٤٠٥هـ ١١١٠م تمتد من بيروت شهالاً إلى يافا جنوبًا، ومثل في العام مثل: بيروت وصيدا وعكا وحيفا ويافا واللد والرملة، وأهم من كل ذلك القدس الشريف، وسوف تتوسع هذه المملكة مستقبلاً حتى تضم أيضًا صور وعسقلان، إضافةً إلى صحراء النقب كما سنرى في الصفحات القادهة.

٢ - الإمارة الثانية للصليبين هي إمارة طرابلس التي تكونت حديثًا سنة ٥٠٣ هـ الإمارة وكانت هذه الإمارة في بادئ الأمر من ريمون، وكانت هذه الإمارة في بادئ الأمر منقسمة على نفسها كيا بينا، حيث كانت طرابلس والجبيل في يد برترام بن ريمون، وعرقة وطرطوس في يد وليم جوردان، غير أن وليم جوردان تُتل - كيا يقولون - في ظروف غامضة (۱) و لا يستبعد أن الذي أوعز بقتله هو برترام بن ريمون ليخلو له الجو في الإمارة، وبالفعل تكونت إمارة طرابلس الموحدة، وكانت حدودها الشيالية تصل إلى طرطوس (في سوريا الآن)، بينا تصل حدودها الجنوبية إلى مدينة جبيل في لبنان، أما قاعدة الإمارة فهي مدينة طرابلس بالطبع.

٣- الإمارة الثالثة هي أنطاكية، وأميرها هو تانكرد النورماني، وقد توسعت جنوبًا حتى وصلت إلى بانياس، وشهالاً إلى إقليم قليقية، وتوسعت أيضًا شرقًا حتى وصلت إلى مشارف حلب، وكان غالب الجيش في هذه الإمارة من النورمان الإيطاليين.

<sup>.</sup>Albert d'Aix p. 669 & Foucher de Chartres, p. 470 (1)

٤ – الإمارة الرابعة هي إمارة الرها، وهي أولى الإمارات تأسيسًا، ويقودها بلدوين دي بورج، وتضم عدة مدن في جنوب تركيا وشيال سوريا حول نهر الفرات، وأهم هذه المدن إلى جوار الرها مدينة سميساط وسروج والبيرة، إضافة إلى مدينة تل باشر التي يقودها جوسلين دي كورتناي الشخصية الثانية في إمارة الرها.

وهكذا استقرت هذه الكيانات الأربع في عمق العالم الإسلامي، ودام هذا الاستقرار عشرات السنين كيا سيتين لنا من سياق القصة.

شائيًا: الوضع الذي وصفناه الآن لا شك أنه أشد وطأة من الوضع الذي نعاني منه الآن في فلسطين؛

 الوضع أيام الحروب الصليبية لم يكن مقتصرًا على دولة واحدة، بل تأسست أربع دول.

 ٢ ولم يكن الاحتلال مقصورًا على فلسطين وحدها، بل شمل فلسطين ولبنان وسوريا وتركيا.

٣- ولم يقبع الاحتلال هناك فترة قصيرة من الزمن إنها دام مائتي سنة.

 كما أن المذابح التي رأيناها في احتلال المدن الإسلامية أكثر بكثير من كل ما نشاهده الآن في المدن الفلسطينية.

كها أن حالة القرقة بين المسلمين أشد وأعتى بما نعانيه الآن؛ فلو نظرت إلى سوريا
 فقط فإننا سنجدها في زمان الحروب الصليبية مقسمة إلى عدة إمارات منفصلة، منها
 حلب وحمص ودمشق وحماة وشيزر وبانياس وغيرها.

ومع كون الوضع مترديًا على هذه الصورة فإنَّ المسلمين – كها سيتيين لنا – استطاعوا الحروج من الأزمة ولو بعد حين، وعلى هذا فإذا كانت أزمتنا الآن أهون فخروجنا منها أسهل بإذن الله، وحتًا – كها يثبت لنا التاريخ – يظهر بعد الليل الطويل فجرٌ سعيد.

دُّاتئًا: رأينا الأخالء المتتالية التي ارتكبها الجيل الذي عاصر الحروب الصليبية، وهذه الأخطاء المركبَّة لم يقوموا هم وحدهم بدفع ثمنها بعد ذلك، بل دفعتها أجيال متعاقبة، ولسنوات طويلة؛ فقد شاهدوا على سبيل المثال تقاعمًا من المسلمين عن نصرة طرابلس المحاصرة، وظل الحميهار كما رأينا سبع سنوات متصلة ثم سقطت طرابلس، واستمر هذا السقوط مانة وخمّنا وثبانين سنة!! أي دفع الثمن سنة أو سبعة أجيال متلاحقة، عما يبين أن حجم الحظأ الذي يرتكبه المرء قد يكون له ذيول وعواقب تضاعف من أثره ونتائجه، وعليه فلا ينبغي أبدًا أن يستهين الإنسان بالذنب أو الحظأ، ولعل المسلمين تخيلوا عند سقوط طرابلس أن هذا شيء عارض لن يستمر سوى عام أو عامين، ثم كانت العواقب كما رأينا. وقد حدَّر رسولنا الكريم ﷺ أن هذا قد يحدث مع الكلمة الواحدة، فكيف بالفعل والأقعال! يقول رسول الله ﷺ: إنَّ الرَّجُلَ لَيَتكَمَّمُ بِالْكَلِيمَةِ لَا يَرَى بِمَّا بَأْسًا بَهْوِي بِمَا سَبْوِي وَاللَّهِ النَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

رابعاً: رأينا في المواقف السابقة تعاونًا مشيئًا بين بعض القواد المسلمين كرضوان من ناحية أو جاولي من ناحية أخرى مع جيوش الصليبيين، وفي لحظة من اللحظات ظنَّ ناحية أو عزتهم ستكون بالارتباط بالقوة العسكرية الأولى في المنطقة، ثم رأينا سريعًا أن الصليبيين يتنكرون لهذا التعاون، وينقلبون على الزعاء المسلمين عند أول فرصة، وبيبعونهم بأبخس ثمن، فقد أدّوا دورهم في مرحلة، ثم لم يعد لهم قيمة ولا نفع القد رأينا تانكرد لا يكتفي بالتنكر لعهده وحلفه مع رضوان، بل رأيناه يقف بجيشه على أبواب حلب يقصفها ويحاصرها ويمنعها الطعام والشراب، ويُمعن في إذلال رضوان فيفرض عليه الجزية، ويسخر منه ويفضحه بين الناس!

إن هؤلاء الزعهاء المساكين لم يمروا بقلوبهم أو حتى بعيونهم على قول الله تعلل: ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْمِزَّةَ فَلِلَّهِ الْمِرَّةُ جَمِيمًا﴾ [فاطر: ١٠]. وأقول لهم: إن لم يكن لكم اعتبارٌ بكتاب الله ولا سنة رسوله ﷺ فليكن لكم اعتبارٌ بالتاريخ، وليست هذه صورًا نادرة نحكيها، إنها هي السنة المطردة، والواقع المتكرر!

خامسًا: إذا كنا رأينا هذه الصورة المتخاذلة من حكام الشام في هذه الفترة العصيبة،

 <sup>(</sup>١) الترمذي: كتاب الزهد، باب فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس (٢٣١٤) وقال حديث حسن غريب، وابن
 ماجة (٢٩٧٠)، وأحد (٢٧١٤)، وابن جان (٢٠٧٥)، قال الآلباني: صحيح (١٦٦٨) صحيح الجامع.

## فلا بدأن نتساءل: أين علماء الشام؟!

لقد اختفى إلى حد كبير، وأحيانًا إلى حد مطلق مَن يأمر بالجهاد أو المقاومة أو التحرير، سواء في دمشق أو في حلب أو في غيرهما!

#### أين العلماء؟!

واقع الأمر أنه كيا ذكرنا قبل ذلك فقد فُرِّغت الشام من علياتها في أثناء الاحتلال العبيدي السابق لفترة حكم سلاجقة الشام، ولكن - للأسف الشديد - عند ولاية سلاجقة الشام بداية من تتش بن ألب أرسلان أو ولديه رضوان ودقاق كان التغيير في المسجقة الشام بداية من تتش بن ألب أرسلان أو ولديه رضوان ودقاق كان التغيير في وعلى رأسها حلب ودمشق، ولكن مر بنا الظهور الإسهاعيلي الشيعي الفج في حلب ودورهم في التأثير في رضوان حاكمها، ولكن هذا لم يكن في حلب وحدها، إنها رأيناه في دمشق أيضًا!! نعم لم نجد التعاطف الذي أبداه رضوان تجاه الإسهاعيلية، ولكن رأينا بدلاً من التعاطف خوفًا وجبنًا من الباطنية الإسهاعيلية أفضى إلى نفس النتيجة، فقد اشتهر الباطنية بحوادث الاغتيال والمؤامرات؛ ولذلك آثر الحكام المسلمون السلامة، ولم يتقدموا بأساعيلية على جريات بأي جهد لتغيير الواقع الأليم، حتى رأينا تسلطًا من زعهاء الإسهاعيلية على جريات الأمرور في دمشق إلى الدرجة التي جعلت حاكمًا مثل طغتكين – على خبَّه للجهاد ورغبته في نصرة السنة – لا يستطيع الوقوف في وجه الشيعة الإسهاعيلية، فأعطاهم قلعة بانياس بناءً على طلبهم ليتحصنوا بها(1)!

ولكن المؤلم حقًا أن من يقي من العلماء السنة في داخل دمشق لم تكن له القدرة على الكلام أو التعادة، ولما استفحل أمر بهرام الكلام أو التعاديم، ولم تكن عندهم الجرأة على النصح والإرشاد، ولما استفحل أمر بهرام داعي الباطنية في دمشق، وانتشر فساده ماذا فعل العلماء؟! يقول ابن القلانسي في وصفه حال العلماء آذاك: «وضاقت صدور العلماء وأرباب الدين وأهل السنة، ولم يتجاسروا على الكلام خوفًا من أسرهم وقتلهم، (٢٠).

<sup>(</sup>١) انظر: ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٢٣٦،٢٣٥.

<sup>(</sup>٢) ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق ص١٥١.

آهِ لو خاف العَالِم وسكت!

آه لو تعلل العالم بعذر فاعتزل!

آه لو تمسك العالم بدنياه فأضاع دينه ودين الناس!

لعل هذه الملاحظة - أعني سكوت العلماء وخوفهم على حياتهم - من أهم أسباب الأزمة التي رأيناها أيام الحروب الصليبية، ومن أهم أسباب الضعف في أي فترة من فترات سقوط الأمة الإسلامية؛ فالعلماء ورثة الأنبياء، وهم قادة الأمة المحقيقيون، فلو ضلةً اوضاعها فكيف يُرجى للأمة هداية؟!

سادسًا: وإذا كنا رصدنا في هذا التحليل القصور الشديد الذي كان عليه الحكام والعلماء، فإن هذا لا يعني أن نعفي الشعوب من المسئولية!

أين الشعب في الشام؟!

أين شعب حلب ودمشق وحماة وحمص؟!

أين شعب بيروت وصيدا وحيفا وعكا؟!

أين أولئك الذين لم يصابوا في دينهم ومقدساتهم فقط، بل أصيبوا في أموالهم وأملاكهم وأعراضهم؟!

إن الشعب الذي يسكت على مثل هذا الذل شعبٌ لا يستحق الحياة!

إن الحاكم لا شيء بغير شعبه، وإلا فكيف كان يقاتل رضوان إلى جوار الصليبيين؟! هل كان يقاتل بمفرده، أم إنه يقاتل بجيش كبير، ومن وراء الجيش وزراء وأمراء، ومعهم علياء وقضاة وفقهاء ومدرسون، ومن وراثهم موظفون وتجار وفلاحون؟! ألم يكن في بيت كل واحد من هؤلاء زوجة وأم وأخت وبنت؟! ألم يسمع أيُّ واحد من هؤلاء كلمة نصح، أو على الأقل كلمة تعجب: لماذا تفعلون هذه الأفعال؟!

إن المصيبة كانت عامة! والخطأ مركب، ولا تحدث مثل هذه الكوارث العامة، والنكبات الهائلة إلا بتقصير عام من شتى طوائف الشعب من أعلى سلطة فيه إلى أقل عامل من عمال المسلمين، إلا من رحمه الله، وقليل ما هم!!

سابمًا: رأينا في هذه المواقف أيضًا أن الدولة العبيدية قد باعت القضية قامًا، فبعد المحاولات الثلاث التي قامت بها عند مدينة الرملة توقفت جهودهم تمامًا لاسترداد فلسطين، أو على الأقل لتأمين الحدود الشرقية للدولة المصرية، وهذا كان أمرًا متوقعًا منهم بعد أن شاهدنا تخاذهم في القدس، وشاهدنا تخاذهم في عكا، وشاهدنا استغلالهم للموقف في طرابلس لحسابهم وليس للمصلحة العامة للمسلمين، وشاهدنا أيضًا تخاذل علمائهم في حلب ودمشق، بل وشاهدنا الفظائع التي ارتكبها الباطنيون الإساعيلية هنا وهناك!

إن هذا كله يثبت أن هذا الدين لا ينصره مختل العقيدة أو مضطرب الفكر، إن هذا الدين عزيز ثمين، ولن يحمل رايته إلا المخلصون الفاهمون!

ثامئًا: مع كل هذا الظلام الذي رأيناه في قصة بداية الاحتلال إلا أن النور لا ينعدم! فقد شاهدنا أمثلة تدل على أن الخير في الأمة لا ينقطع، والهمة لا تموت، نعم قد تضعف، ولكنها أبدًا لا تموت؛ ولعل رؤيتنا لسقبان بن أرتق وهو يذهب إلى الجهاد في حالته المرضية الشديدة دليلً على هذا الكلام، كما رأينا في موقعة البليخ وما ظهر فيها من جهاد وغير د لله، إضافة إلى حملات عسكرية متكورة من طفتكين أمير دهشق الذي كان - على سلبياته - عبًّا للجهاد، عببًا عند الرعية، راغبًا في الخير، نادمًا على أخطائه التي لعل من أبرؤها سكوته على الإسماعيلية بل إعطاءهم قلعة بانياس، ومع ذلك فإنه عند موته أوصى ابنه بوري بن طغتكين الذي تولى الأمر من بعده بأن يُعلي من شأن العلياء السَّنَّة، وأن

إن الأمثلة التي رأيناها في هذه الفترة لم تكن هي الأمثلة الخالصة التي يتحقق التغيير على يدها، ولكنها كانت أمثلة طبية حملت الراية لمن بعدها، تمهيدًا لظهور شخصية تامة التجرد لله؛ ليُنزل الله عليها نصره.

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٢٤٨.

تاسمًا: مع شدة الألم الذي اعتصر قلوبنا لسقوط المدن الإسلامية الواحدة تلو الأخرى، ولذبح الآلاف من المسلمين، فإنَّ هذه الغمة كانت سببًا في توضيح الرؤية للشعوب ولنا، فبعض الحكام يُعلِّس على شعبه؛ مستغلاً إعلامه وجنوده ومقربيه، وموهمًا الجميع أنه يتحل بالحكمة، ويتصف بالكياسة، ويتميز بحسن الرأي والقرار، بل لعله يتظاهر بحب الشريعة، وبذل النفس من أجل المدين! لكن تأتي مثل هذه الأحداث المحزنة فتكشف الأوراق، وتبدي الحقائق، ويعرف الناس الغَثُ من السمين، والصالح من الطالح، ولعل هذا من أبرز فوائد هذه الكوارث، ومن أعظم نتائجها، وصدق الله إذ يقول: ﴿ لِيُحِيزُ الله المُنْسِينُ مِنَ الطَبِّهِ ﴾ الانفال: ١٣٠.

عاشرا؛ برز لنا بوضوح في هذه الأحداث أن الخير سيأتي = غالبًا - من جهة شال المراق، وتحديدًا من مدينة الموصل، وإذا كنا قد رأينا حملات كربوغا وجكرمش، فإننا سنرى ما هو أعظم منها على يد مودود بن التونتكين، ثم سيكون الظهور الأجل لعاد الدين زنكي ونور الدين عمود وصلاح الدين الأيوبي، وكلهم سيأتي من هذه المناطق، وقد ذكرنا قبل ذلك مبررات هذه الحيرية في هذه المنطقة في هذا التوقيت، ولكن الوقفة المهمة التي نريد أن نلفت الأنظار إليها هي أن التغيير قد يأتي من مكان بعيد جدًّا عن الأحداث، فقد رأيناه هنا يأتي من شيال العراق بدلاً من الشام أو فلسطين أو آسيا الصغرى، وهي الأماكن المنكوبة في القصة، ورأيناه في قصة التتاريأتي من مصر، مع أن التار لم يدخلوا مصر أصلاً، ورأينا إصلاح أوضاع الأندلس بعد أن كاد الإسلام ينتهي فعند وقوع مثل هذه النكبات لا ينبغي لنا عند التحليل والتقييم أن نقصر النظرة على البلد فعند وقوع مثل هذه النكبات لا ينبغي لنا عند التحليل والتقييم أن نقصر النظرة على البلد أر هنا كاد وهذه هي عظمة هذا الدين.

#### قصــة مودود

مودود بن التونتكين هو أول شخصية متوازنة تظهر في قصتنا، تجعل الجهاد في سبيل الله منهجًا واضحًا لحياتها، وتجعل قتال الصليبيين هدفًا استراتيجيًّا لا يغيب عن الذهن، ولا يبعد عن الخاطر. وقد رأينا من سبقه من المجاهدين في القصة يجاهد مرة أو مرتين بسبب ظرف من الظروف، أو لتكليف من السلطة الأعلى، أو لردَّ عدوان صليبي على بلاده فقط، أما أن تكون قضية قتال الصليبين هي الشغل الشاغل بصرف النظر عن المودف، فهذا لم نوه إلا في عهد مودود بن التونتكين رحمه الله، هذا مع كونه يرأس الموصل البعيدة نسبيًّا عن إمارات الصليبين؛ عايشت أنه لم يكن يفعل ذلك لتأمين إمارته فقط، ولكن إرضاء لله، وحبًّا للجهاد في سبيله،

### جهاد مودود

بدأ مودود رحمه الله بترتيب بيته الداخلي في الموصل، وإقرار الأوضاع بعد الفتن التي مرت بها الإمارة في السنوات السابقة، وسار في إمارته بالعدل والرحة (()؛ فأحبه الناس حبًّا شديدًا، ودانوا له جيمًا بالطاعة، وأعلن مودود أن جهاده سيكون في سبيل الله، وهذا جعل جنوده في حالة معنوية عالية؛ إذ أصبح الجهاد قضية شخصية لكل واحد حيث إنهم جيمًا يعملون لله فلك، أما عندما كان الجهاد في عهود سابقة من أجل أمير معين أو طاعة لأمر قادم من هنا أو هناك، فإنَّ الجنود حينها كانوا يقاتلون بفتور، ويدافمون بغير اكتراث، ولا يسعدون بنصر، ولا يجزئون هزيمة، وهذه طبيعة الجيوش العلمانية التي تقاتل دون قضية، لكن مودودًا رحمه الله جعل القضية واضحة تمامًا في عين شعبه وجنده؛ عام ترك أثرًا إيجابيًّا وانكا على إمارته، ظل عتدًا لعهود طويلة.

ثم إن الخطوة التالية لمودو كانت راتعة، وتعبر عن فقه عميق لطريق النصر، وهي خطوة توحيد الجهود، وتجميع الشتات، والالتزام بالفكر الجياعي، وقد فقه التوحيد الفرآني الفريد: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ َجَمِيمًا وَلاَ تَقَرَّقُوا﴾ [آل عمران.١٠٣]، ومن تُمَّ بدأ

<sup>(</sup>١) ابن العبري: تاريخ مختصر الدول ص١٩٩.

مودود في مراسلة من حوله من الأمراء لتجميع جيوشهم تحت راية واحدة، ولهدف واحد وهو طرد الصليبيين من بلاد الإسلام.

لقد كانت خطرة رائعة، لكن لم يتقصها إلا شيء واحد! وهو أن مودود بن التونتكين رحمه الله كان عملاقاً في زمان الأقزام!! فهذه الأهداف السامية، وهذه الغايات النبيلة لم تكن تشغل أمراء ذلك الزمن، ومن تُمَّ لم تكن استجابتهم عالية، ومن استجاب منهم لم يكن سلوكه يدل على فهمه لقضية الجهاد في سبيل الله، بل كانت المسألة عندهم واحدة من التبين: إما رغبًا في نفع أو غنيمة، وإما رهبًا من سلطة مودود بن النب أو سلطانه الأكبر السلطان محمد السلجوقي؛ ومع ذلك فقد استطاع مودود رحمه الله أن يكوُن حلفًا من الأمراء لَفَت أنظار المسلمين إلى ضرورة التوشّد، وأعاد إلى الجميع مبدأ تجميع الجهود.

من الأمراء لَقت أنظار المسلمين إلى ضرورة التوخّد، وأعاد إلى الجميع مبدأ تجميع الجهود. تكوَّن حلف إسلامي منظم لأول مرة في حروب المسلمين ضد الصليبيين، وكان على رأسه مودود رحمه الله، ويساعده فيه إيلغازي بن أرتق أمير ماردين وحصن كيفا، وهو أخو الزعيم السابق سقيان بن أرتق الذي مات وهو في طريقه لنجدة طرايلس كما بينا قبل ذلك، وكان في حلف مودود أيضًا سقيان القطبي (وهو غير سقيان بن أرتق بالطبع)، وهو أمير خلاط وتبريز، كما تراسل معهم طغتكين أمير دمشق، الذي كان له - كما ذكرنا - بعض الميول الجهادية ضد الصليبين.(1).

كانت وجهة هذه الحملة واضحة إذ قرروا الترجه صوب الرها، والغرض تحوير هذه الإمارة الإسلامية من الاحتلال الصليبي، وتحركت الجيوش الإسلامية من الموصل في اشوال سنة ٥٣٠هـ إبريل ١١٦٠م، وفي غضون أيام قليلة وصلت الحملة العسكرية إلى حصون مدينة الرها، وهي تقع شرق نهر الفرات، وهي من أحصن القلاع في ذلك الوقت، وضرب مودود الحصار حول المدينة (١٠)

شعر بلدوين دي بورج أمير الرها بالخطر الشديد، ومن تُمَّ أرسل رسالة استغاثة عاجلة إلى بلدوين الأول ملك بيت المقدس، وكان الذي يحمل الرسالة هو جوسلين دي

<sup>(</sup>١) ابن العديم: زبدة الحلب ٢/ ١٥٤. (٢) .104 Albert d'Aix, p. 670.

كورتناي شخصيًّا أمير تلَّ باشر، دلالةً على اهتهام بلدوين دي بورج بالأمر، ووصلت الرسالة إلى الملك بلدوين الأولوهو في بيروت حيث كان محاصِرًا لها آنداك<sup>(١)</sup>.

ظل الأمير مودود محاصِرًا لمدينة الرها مدة شهوين كاملين، وقد حاول بكل طريقة أن ينفذ من خلال استحكاماتها العسكرية لكنه لم يفلح لشدة حصانة المدينة، وفي هذه الأثناء كان بلدوين الأول يجمع الجيوش الصليبية للدفاع عن إمارة الرها، وبالفعل جاء بلدوين الأول بنفسه على رأس فرقة من جيشه، وجاء معه برترام أمير طرابلس، بينها رفض تانكرد أن يأتي للخصومة التي كانت بينه وبين بلدوين دي بورج أمير الرها(").

رأى مودود رحمه الله أن جيوشه ستحصر بين جيوش الصليبيين، حيث ستخرج له جيوش بلدوين دي بورج ويغلق عليه بلدوين الأول وبرترام طريق العودة، ومن هنا آثر مودود في ذكاء حربي واضح أن ينسحب بجيشه إلى حرَّان جنوب شرق الرها؛ تمهيدًا للانسحاب أكثر وأكثر لاستدراج الجيش الصليبي، كها حدث قبل ذلك بست سنوات في موقعة البليخ، وهناك في حران وافته جيوش طغنكين أمير دمشق لنزداد بذلك القوة الإسلامية".

نظر بلدوين الأول الملك المحنك إلى هذه الترتيبات العسكرية ففهمها، وأدرك صعوبة النوغل إلى تانكرد يستحثه على صعوبة النوغل إلى حران بجبوشهم القليلة نسبيًا، فأرسل رسالة عاجلة إلى تانكرد يستحثه على القدوم بجيشه لمقابلة المسلمين في موقعة فاصلة (أ)، وإزاء ضغط بلدوين الأولى اضطر تانكرد إلى الموافقة، فجاء على رأس الف وخسائة فارس (٥)، وعند وصوله عقد بلدوين الأول مجلس مصالحة صفّى فيه الخلافات القديمة بين الزعيمين بلدوين دي بورج وتانكرد (١)

إضافةً إلى هذه التحركات الواعية من بلدوين الأول تفاوض هذا الملك الخبير مع كوغ باسيل الأمير الأرمني لمدينة كيسوم، وبالفعل انضم إليه كوغ باسيل بفرقة من جيشه<sup>07</sup>.

زادت قدرات الجيش الصليبي، ولكن ذلك لم يكن خافيًا على استخبارات مودود

 <sup>(</sup>۳) ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق ص ۱۹۳۹-۱۷۱.
 Stevenson: op. cit., p. 88. (ه)
 Setton: op. cit., 1, p. 399. (٤)

<sup>(</sup>٦) ابن العديم: زيدة الحلب ٢/ ١٥٤. (٧) .١٥٤ (بن العديم: زيدة الحلب ٢/ ١٥٤.

رحمه الله، فقرر أن يُمعِن في الانسحاب حتى يستدرج الصليبيين بعيدًا تمامًا عن حصون الرها أو تل باشر ليفتقروا إلى ملجاً في حال هزيمتهم (١٠) غير أن بلدوين الأولكان يلعب هو الآخر مباراة ذكاء مع مودو، فقرأ الخطة ولم يندفع وراء الجيش الإسلامي، خاصة أنه كان الحاكم السابق الإمارة الرها؛ ومن ثمَّ فإنه يدرك جغرافية للكان، وخطورة التوغل جنوبًا(١٠).

في هذا الوقت ترامت أخبار للملك بلدوين الأولباحتال هجوم عبيدي على مملكة 
بيت المقدس، وكذلك وردت أخبار عن تحركات لرضوان ملك حلب صوب بعض 
القلاع المملوكة لتانكردحول أنطاكية ٢٩٠٠، وقد جعلت هذه الأخبار المزعجة الصليبين في 
قلق على إماراتهم، ومن ثمَّ قرروا الرجوع دون قتال؛ ومع ذلك فقد رأى بلدوين الأول 
أن ترك هذه المساحات الكبيرة من القرى والضياع والمزاوع – وكلها داخلة في حدود 
إمارة الرها – سيمثل خطورة كبيرة على سكانها الصليبين والأرمن، ومن تمَّ أصدر قراره 
بترجيل كل السكان من هذه المناطق الواقعة شرق الفرات إلى غربه؛ وذلك لتفادي هجوم 
المسلمين عليهم، وعليه فلن يقى شرق الفرات إلا المدينتان الكبرتان الرها وسروح ()

وبالفعل بدأ الترحيل السريع للسكان تمهيدًا لعودة الجيوش الصليبية إلى أماكنها، وأدرك ذلك مودود فتقدم بجيوشه شهالاً، والصليبيون يتراجعون في سرعة، ومع ذلك استطاع مودود أن يلحق بمؤخرة الجيش الصليبية، وبكثير من السكان الذين فشلوا في عملية الترحيل المفاجئة، وهذا أدى إلى انتصار إسلامي سريع على مؤخرة الصليبيين، مع امتلاك عدد كبير من الأسرى والغنائم والسلاح<sup>(ه)</sup>.

لم تكن الموقعة فاصلة بالطبع؛ لأن معظم الجيوش الصليبية كانت قد عبرت نهر الفرات إلى الغرب، أو دخلت حصون الرها وسروج، ومع ذلك فإنَّ الموقعة تركت عدة آثار إيجابية لا يمكن إغفالها:

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ١٤٣.

<sup>(</sup>٣) Matthieu d'Edesse, p. 93. (٢) ابن العديم: زيدة الحلب ٢/ ١٥٦،١٥٥.

<sup>(</sup>٤) ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق ص١٧٤،١٧٣، Gouillaume de Tyr, p. 463 & Grousset: Hist. des Croisades 1, p. 454. (٥) Matthieu d'Edesse, p. 93-94.

اولاً: وضعت الموقعة المسلمين على الطريق الصحيح، حيث كانت الراية المرفوعة هي راية الجهاد في سبيل الله.

ثانيًا: كانت هذه هي الموقعة الأولى التي تجمع فيها جيوش عدة إمارات في جيش واحد، وخاصةً أن طغتكين شارك فيها بجيش دمشقي مع الجيوش العراقية والفارسية.

ثالثًا: أدرك النصاري في هذه الموقعة أن العزيمة الإسلامية لم تحت، وأن الأمة الإسلامية لم تنس قضية الإمارات المحتلة، ولا شك أن هذا ترك أثرًا نفسيًّا سلبيًّا على الصليبين.

رابعًا: فَقَد الصليبيون عددًا من الأسرى والغنائم أضافت إلى قوة المسلمين.

خامسًا: استطاع المسلمون السيطرة على بعض الحصون والقلاع والأراضي شرق الفرات، ولم يبق في شرق الفرات سوى مدينتي الرها وسروج، وهما - وإن كانتا في غاية الحصانة - إلا أنها صارتا معزولتين فقيرتين بعد سيطرة المسلمين على المزارع حولها، ولا شك أن هذا سيضعف من إمارة الرها<sup>(۱)</sup>.

وهكذا تركت هذه الحملة انطباعًا إيجابيًّا مع أنها لم تكن فاصلة، وعاد مودود إلى الموصل، بينها رجع كل أمير إلى إمارته.

# يقظة شعبا

بدأ المسلمون يشعرون هنا وهناك بأن الأمل ما زال موجودًا، وأن الواقع الأليم من الممكن أن يُغير، وشعروا في نفس الوقت أن مودودًا يقاتل بمفرده، وأن الجيوش المتعاونة معه ليست على نفس مستواه، فأراد المخلصون من أبناء الأمة للحركة أن تتسارع، وللحميَّة أن تلتهب في صدور الرجال، فقام وفقد من أهل حلب، من تجارها وفقهائها وعامتها، وتوجهوا إلى بغداد، فقد يتسوا من زعيمهم المتثاقل رضوان، وهناك التقوا مع خليفة المسلمين المستظهر بالله، ولكنه – كما نعلم – ليس خليفة بالمعنى الحقيقي، إنها هو صورة خليفة؛ ولذلك لم يكن لقدوم وفد حلب إليه أثر في قلبه أو عقله، إنها اكتفى كعادته

<sup>.</sup>Albert d'Aix, p.675 (1)

بسؤالهم عن أحوالهم وظروفهم، وإبداء الألم والتأسي لما مرجم، ووعدهم بالتأييد الكامل لهم قلبيًّا لا فعليًّا!! ووعد أيضًا أن يرفع يده بالدعاء لله أن يرفع الكربة ويزيل الغمة (١٠)!!

إن الصورة طبيعية، وردَّ الفعل متوقعٌ من رجل مسكين لا حيلة له، لكنَّ أهل حلب لم يقتنعوا بهذه السخافات، إنها انطلقوا إلى أهل بغداد؛ يشرحون لهذا، ويفسرون لذاك، ويعرضون الحالة المأساوية التي وصلت لها أمة الإسلام، وينبهون الغافل أن الدور - وإن كانت الشام هي التي تعاني الآن - سيأتي مستقبلاً لا محالة على الجميع!

والحمد لله أن هذه الكليات وجدت آذانًا مصغية من أهل بغداد، ووجدت أيضًا عقولاً فاهمة، وقلوبًا واعية، وكان من الواضح أن أثر المدارس النظامية التي أسسها نظام الملك رحمه الله، وأثر العلماء الذين ملأوا بغداد عليًا ونورًا، كان من الواضح أن هذا الأثر ما زال باقيًا، ومن ثُمَّ كانت ردة الفعل عند الشعب كبيرة، بل غير مألوفة في هذا الزمن! لقد نظَّم الشعب في بغداد - وهو شعب كبير - مظاهرةً ضخمة خرجت في أحد أيام الجمعة من النصف الثاني من عام ٥٠٤هـ-١١١١م، وكانت هذه المظاهرة تطالب صراحة بالجهاد في سبيل الله لإخراج الصليبيين من ديار الإسلام، وتوجهت المظاهرة إلى مسجد السلطان قبيل الجمعة، واقتحمت الجموع المسجد، بل وذهبوا إلى المنبر في غضب بالغ، وقاموا بكسره، والتجمهر في المنطقة، وتكهرب الجو جدًّا حتى إن صلاة الجمعة لم تقم في هذا المسجد! ووصلت الأنباء إلى السلطان محمد فوعد الجموع بالجهاد لتسكين ثائوتهم، والسيطرة على الموقف، لكن مرَّ أسبوع ولم يحدث شيء، فتحركت الجموع من جديد في يوم الجمعة التالي، وذهبوا هذه المرة إلى جامع القصر بدار الخلافة، فمنعهم حراس الباب، فاصطدموا معهم وغلبوهم، ودخلوا الجامع، وكسروا شباك المقصورة التي يجلس فيها الخليفة، وكسروا أيضًا المنبر، وهكذا لم تقم صلاة الجمعة في هذا المسجد كها حدث في مسجد السلطان في الجمعة الماضية، وصار واضحًا أن الأمر خطيرٌ، وأن التهاون في ذلك الأمر قد يؤدي إلى كوارث ضخمة، وهنا كان لا بد للخليفة والسلطان أن يتخذا قرارًا حاسمًا يُنهي المشكلة؛ ولم يكن أمامهما إلا أحد أمرين: إما موافقة العامة، وتجهيز جيوش

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ١٤١.

حقيقية لمقابلة الصليبيين في موقعة فاصلة، وإما استخدام سلاح القمع مع الشعب، والتهديد بالحبس والجلد والقتل، وما إلى ذلك من وساتا, معروفة!

لكن من الواضح أن الثورة كانت كبيرة، وأن الشعب كان متحدًا على هدف واحد، وأن الخطوات كانت منظمة ومرتبة؛ وكل هذا جعل الخليفة والسلطان يعيدان حساباتها، ومن تَمَّ رضخا لقرار الشعب، وبدأ بالقعل في تجهيز جيش كبير لقتال الصليبيين، بل إن السلطان محمد جعل القيادة الاسمية لهذا الجيش لابنه مسعود، بينا أوكل القيادة الفعلية للمجاهد الحقيقي مودود بن التونكين(١٠)!

لقد كان موقف الشعب في بعداد من المواقف المؤثرة في التاريخ، وإذا سألنا الماذا لم يقم الشعب في حلب أو دمشق أو حماة أو حمص بمثل هذه المظاهرات والثورات، لقلنا أن الإجابة بوضوح هي أن الشعب في بغداد رُبِّي على مدار سنوات عديدة على المعاني الفاضلة من العلم والجهاد والنخوة، وشارك في هذا علماء كُثُر، لعل كثيرًا منهم قد قضى نحبه الآثار، ولما يثبت هذا السبب ما ذكره ابن الأثير في كتابه الرائع الكامل في التاريخ أن هذه الثورات في بغداد كانت بصحبة «خلق كثيرة من الفقهاء "ا

إن المسألة واضحة بينة!

إنهم العلياء!!

لو صلح علماء الأمة صلح أمرها، ولو فسدوا فكيف نرجو صلاحًا؟! ولهذا ليس من فراغ أن يقول رسول الله ﷺ إلنَّ النُمُلَّاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءَ"، وليس من فراغ أن يقول: إن الله وملائكته وأهل السموات والأرضين حتى النملة في جحرها، وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخبري('').

<sup>(</sup>١)، (٢) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ١٤١.

 <sup>(</sup>٣) أبو داود: كتاب العلم، باب الحت على طلب العلم (٣٦٤١)، والترمذي (٢٦٨٧)، وابن ماجة (٣٢٣)، وابن حبان (٨٨)، وصححه الألبان في صحيح الجامع (٢٦٩٩).

<sup>(</sup>٤) الترمذي: كتاب العلم، باب فضل الفقه على العبادة (٢٩٨٥)، والطبراني في الكبير (٧٩١١)، وقال الهيشمي: دواه الطبراني في الكبير وفيه القاسم أبو عبد الرحمن وثقه البخاري وضعفه أحمد، بجمع الزوائد: ١/ ٣٣٣، وقال الألباني: صحيح (٤٢١٣) صحيح الجامم.

#### تمثيلية الاتحاد!

وهكذا في أوائل سنة ٥٠٥هـ-١١١٦م بدأت تجميع الجيوش الإسلامية على نطاق أوسع، وكان مركز التجمع هو مدينة الموصل، حيث الزعيم المجاهد مودود بن التونتكين وحيث الشعب الفاهم الذي يمثّل عهاد الجيوش ومركز ثقله.

وجاءت الجيوش من هنا وهناك، فخرج الأمير مسعود من بغداد، وخرج أيضًا سقيان القطبي من خلاط وتبريز (جنوب تركيا وغرب إيران)، وإياز بن إيلغازي بن أرتق من ماردين، والأمير الكودي أحمديل أمير مراغة (في أذربيجان)، والأمير برسق أمير همذان وأولاده الأميران إيلبكي وزنكي، وأبو الهيجاء أمير إربل('' (خريطة ٣٣).

لقد كان تجمعًا كبيرًا حقًّا! ولكننا تعلمنا أن العبرة ليست بالأعداد، ولكن بالنوعيَّة، وفي كل هؤلاء لم نكن نرى فيهم من فهم القضية بعمق، وبذل فيها بصدق، إلا مودوكًا ومن معه من أهل الموصل، أما غيرهم من الأمراء فإنهم جاءوا طائعين لأمر السلطان عمد لاطائعين لأمر الله، وشتًان!

وخرج الجيش الكبير في شهر عرم ٥٠٥- تموز ٢١١١، وبدأ فورًا في عدة عمليات شرق الفرات تستهدف إسقاط القلاع الصلبية في هذه المنطقة تمهيدًا لحصار مدينة الرها ذاتها، وبالفعل سقط عدد من المواقع الصلبية، ووصل الجيش في سهولة إلى مدينة الرها، وبدأ الحصار!

كانت مدينة الرها على حصانتها المعهودة، بل إن الصليبيين عندما علموا بقدوم الجيش الإسلامي أمدوها بكثير من المؤن والغذاء لتصبر على الحصار الطويل، ولم يعزم الصليبيون أبدًا على الحزوج لحرب المسلمين، وكانت النتيجة أن شعر مودود أن الوقت يضيع بلا فائدة، فحصون المدينة أشد من أن تسقط<sup>(١٢)</sup>!

ماذا يفعل مودود؟!

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ١٤٣/٩.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ١٤٣/٩.



خريطة رقم ۲۲ حملة مودود سنة ٥٠٥هـ /١١١١م

لقد قرَّر أن يكون واقعيًّا، وأن يفك الحصار عن الرها المنيمة، ويتجه إلى غيرها من حصون الصليبيين، وعليه فقد غادر الجيش الرها إلى المدينة الثانية في إمارة الرها وهي مدينة تل باشر غرب الفرات، والتي كان على رأسها جوسلين دي كورتناي القائد الصليبي المشهور(''.

وحاصر الجيش الإسلامي مدينة تل باشر حصارًا محكيًا، وحاول بكل طاقته أن يفتح أبوابها، أو أن يهدم أسوارها، لكنها كانت منيعة كالرها<sup>(٢٢)</sup>!

ومرت الأيام صعبة على المسلمين دون بادرة تغيُّر في الموقف، وفي هذه الأثناء جاءت رسالتان من الشام تحملان استغاثة إلى الأمير مودود.

أما الرسالة الأولى فكانت من أمير شيزر سلطان بن منقذ يخبر فيها أن جيوش تانكرد أمير أنطاكية تباجم مدينته، وأما الرسالة الثانية فكانت من الحبيث رضوان الذي أبدى رغبته في التعاون مع الجيوش الإسلامية ضد تأنكرد أمير أنطاكية الذي يهاجم حلب كما يهاجم شيزر<sup>(٣)</sup>، لا شك أن هذه كانت رسائل مفزعة للجيش الإسلامي لأنَّ سقوط مدن إسلامية جديدة، خاصة إن كانت كبيرة مهمة كحلب، سوف يؤدي إلى تعقيد الموقف أكثر، وتقوية الصليبين بدرجة أكبر.

وتردَّد الأمير مودود في رفع الحصار عن تل باشر، خاصةً أن رضوان غير مأمون، غير أنَّ الشر والخبث لم يكن عند رضوان فقط! فقد وصل جوسلين دي كورتناي أمير تل باشر إلى أحمديل أمير مراغة، وأجرى معه مباحثات سرية وَعَده فيها بوعود نظير إقناع الجيش المسلم بفك الحصار عن تل باشر! إنها الخيانة في أرض الجهاد، والطعن في الظهر للجيش الذي يُعلَّق المسلمون عليه آمالهم!

واستطاع أحمديل أن يقنع القادة المزعومين بضرورة التوجُّه لنصرة رضوان، واجتمع الأمراء على ذلك، واضطر مودود إلى الموافقة، ورفع الحصار عن تل باشر بعد مرور خسة

Stevenson: op. cit., p. 91. (1)

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ١٤٤. (٣) ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق ص١٧٥.

## وأربعين يومًا كاملة (١).

وتوجَّه مودود بالجيش المسلم إلى حلب؛ أملاً في ضمَّ قوته إلى قوة جيش رضوان لمواجهة تانكرد الصليبي، فليس المهم الآن هو إسقاط الرها ذاتها، ولكن المهم هو تحرير أيّ أرض إسلامية، ولو كانت بعيدة عن الموصل.

#### فشل الحملة الإسلامية

ولكن عند حلب حدث ما كان متوقعًا من رضوان! لقد أغلق المدينة في وجه جيوش الموصل والعراق وفارس، وأعلن أنه يخشى من هذه الجيوش أشد من خشيته من جيوش الصليبين(۱۲)!

وحدثت أزمة كبيرة؛ فالجيوش الإسلامية الآن توغلت جدًّا في البلاه، ويَعُدت عن مددها الأصلي في شهال العراق، ورضوان يُعُلِق الحصون الحلبية في وجهها، ولو جاءت الجيوش الصليبية الآن فسيصبح الموقف صعبًا، خاصةً أن حصون الصليبين قريبة في كل مكان، والمصيبة أن يُخرج بلدوين دي بورج من حصونه في الرها لغلق باب العودة على الجيش الإسلامي، ولمنع المدد من الوصول إليهم القدوضع رضوان الخائن جيش المسلمين في مأزق حقيقي!

وإزاء هذا الوضع المتردي أفاق شعب حلب فجأةً، وقرَّر الخروج في مظاهرات عارمة لردع رضوان عن هذا التصرف المشين، إلا أنَّ رضوان قام باعتقال عدد كبير من أعيان المدينة ورؤساء القرم، وانخذهم رهائن لتهديد الشعب إذا استمر في رفضه ٣٠٠]!

إنها صورة مكرورة في التاريخ والواقع للقائد الذي يُبدِي كل التخاذل أمام أعداء الأمه بينها يبرز سطوته وقهر، على شعبه وأهله وأبناء دينه ووطنه!

ووجد مودود نفسه في خطر شديد، خاصةً أنَّ الأخبار ترامت أن رضوان عقد تحالفًا مع تانكرد نفسه لضرب الجيش الإسلامي! فقرَّر مودود أن يتجه جنوبًا ليبعد عن حلب، وليقترب

<sup>(</sup>١) ابن العديم: زبدة الحلب ٢/ ١٥٩.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ١٤٤، 400 ، ١٤٤ (٢)

<sup>(</sup>٣) ابن العديم: زيدة الحلب ٢/ ١٥٩.

من دمشق حيث إن الأمير طفتكين - وإن لم يكن مجاهدًا من الطراز الأول - أفضلُ من رضوان! وفي حوض نهر العاصي، وبالقرب من معرَّة النمان حضر طفتكين أمير دمشق، والتقى مع مودود الأمير المُكُلُوم من الأمراء المسلمين، كما هو الحال من الأمراء الصليبين (١٠)

ودارت مباحثات بين زعاء الجيش الإسلامي العراقي والفارسي وبين الأمير طغتكين، وبدا واضحًا في المباحثات أن طغتكين – مع رغبته في قتال الصليبين – كان يخشى هذا الجيش الإسلامي الكبير، ومع هذا الشعور المتوجس فإنَّ طغتكين استطاع أن يفرَّق بسهولة بين الأمر مودود ويقية أمراء الجيش؛ فالأول رجل يريد حرب الصليبين لله هاك ولا يريد ملكًا ولا ثروء، أمَّا الآخرون فهم كمامة الأمراء في هذا الزمن لا يريدون إلا الدنيا، وليس لهم في الجهاد نصيب!! ومن هنا نشأت علاقة مودة بين طغتكين ومودود إلا أنه كان يخشى من تأثير بقية الزعاء عليه "، ومن تمَّ أصر طغتكين في المباحثات أن تجتمع الجيوش لمهاجمة مدينة طرابلس ليضمن بذلك أن يعدهم عن دمشق، وفي ذات الوقت يضربون أخطر الزعاء الصليبين بالنسبة له وهو برترام بن ريمون أمير طرابلس لقربه من أملاك طفتكين ".

لقد كانت تتنازع طفتكين عوامل الدنيا والدين، ورغبات النفس وأوامر الشرع، فخرجت أعاله مضطربة، لا هي بالجهاد الصريح كمودود، ولا هي بالعمالة الصريحة كرضوان! وأمثال هذا كثير، وهؤلاء – وإن كان فيهم صلاحٌ – لا يقدرون على التغيير!

وإذا كنا نرى هذه الأزمات الأخلاقية في الجيش الإسلامي، فإننا رأينا على الناحية الأخرى تماسكًا ملحوظًا في الكيان الصليبي؛ فقد أرسل تانكرد رسالة استغاثة إلى بلدوين الأول ملك ببت المقدس فورًا، يدعو أمراء طرابلس والزُّها وتل باشر للالتقاء جميمًا للتوخّد في مواجهة المسلمين<sup>10</sup>!

إن الله ﷺ له سُنَّة لا تتبدل ولا تتغير؛ فالجيش الذي يسعى للوحدة بهذه الصورة لا

<sup>(</sup>١) ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق ص١٧٥.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ١٤٤، والباهر ص١٨٠١٠.

<sup>(</sup>٣) ابن العديم: زيدة الحلب ٢/ ١٦٠.

<sup>.</sup>Grousset: Hist does Croisades, 1, p. 469 (٤)

بدأن تكون له رهبة وأثر، والجيش الذي لا يَقْوَى على التجمع والاتحاد – حتى في أحلك الظروف – جيشٌ لا يُتوقع له نصر!

وتأزَّم الموقف جدًّا في المسكر الإسلامي، ودبَّ الرعب في أوصال معظم القادة، ومات سقيان القطبي فجأة - لعلم من الخوف - فقرَّر جيشه الانسحاب! وكانت علم مناسبة هم التجنُّب القبال، ومرض برسق أمير هذان، وقرر أن يعود هو الآخر لبلاده كي يُعلَّب هناك!! فانسحب جيشه أيضًا، أما أحديل الزعيم الذي تفاوض سرًّا مع جوسلين فقد تملَّل بوجود بعض المشاكل الداخلية في مراغة فقرر الانسحاب من المعركة، وهو بذلك يضرب عصفورين بحجر؛ فهو سهوب من الصدام مع الصليبين، وكذلك سيسعى لتحصيل جزء من إرث سقيان القطبي الزعيم الذي مات منذ قليل<sup>(۱)</sup>، كذلك عاد جيش إياز بن إيلغازي إلى بلاده لهدف عجيب وهو المهجم على جيش سقيان القطبي بعد وفاة قائده (۱)؛ ليغنم ما معهم!! غير أنَّ جيش سقيان انتصر عليه وغنموا ما معه، وساروا به إلى بلادهم!

هل يُصدِّق ذلك أحد؟!

هل يمكن للأمراء والزعماء أن يتفقوا جميعًا على الجبن والهروب والخيانة؟!

إنّ هذا هو ما حدث بالفعل! وهو يفسر المصيبة الكبيرة التي ألمت بالمسلمين أيام الحروب الصليبية، وهو يفسر أيضًا النكبات التي تمر بالأمة في أيّ فترة من فترات ضعفها، وليست أحداث ١٩٤٨ أو ١٩٤٧ منا بهعيد!!

وجد الأمير مودود رحمه الله نفسه وحيدًا في أرض القتال، ولم يشبت معه إلا جيشه، إضافةً إلى طغنكين أمير دمشق؛ وأقبلت الجيوش الصليبية من كل مكان، وبلغ عددها ستة عشر ألف مقاتل، وهو أكبر بكثير من القوة الإسلامية المتبقية.

في هذا الوضع الخطير جاءت رسالة من أمير شيزر سلطان بن منقذ يدعو فيها الجيش الإسلامي للقدوم إلى شيزر للتحصن جا، فتتحقق منفعة مزدوجة؛ فهذا حماية لشيزر من ناحية،

<sup>(</sup>١) ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق ص١٧٧،١٧٦. (٢) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ١٤٤.

وحماية للجيش المسلم من ناحية أخرى، وبالفعل توجه الجيش الإسلامي إلى شيزر، وتحصن وراء أسوارها، وجاء الجيش الصليبي وقد طمع في الجيش المسلم بعد هروب معظمه (١٠)!

كان موقع الجيش الإسلامي خطيرًا وهو في هذه العزلة عن بلاده؛ ولذلك لم يرغب الأمير مودود أن يبقى عصورًا في هذه المنطقة، ولم يكن أمامه إلا تخويف الجيش الصليبي لعلّه يفتح له الطريق للعودة إلى بلاده؛ ومن هنا قور الأمير مودودان بخرج من الحصون ليناوش الصليبين ثم يعود، وهكذا حتى يؤثّر في الصليبين فيتركوه يعود، ويرضوا منه بعدم القتال.

وللصدق الذي يراه الله على في قلب مودود ألتى سبحانه وتعالى الرهبة في قلوب الأعداد الكبيرة من الصليبين، وبدأوا بالفعل يخشون الهجيات الجريثة للجيش المسلم، بل استطاع الأمير مودود أن يغنم بعض الغنائم من مؤخرة الجيش الصليبي!

رأى الصليبيون أنه من الأسلم لهم أن يتركوا هذا المجاهد العنيد ليعود إلى بلاده؛ ليتفرُخوا هم للملوك الضعفاء في الشام، أما مودود فكان واقعيًّا، ورأى أن الإصرار على الحرب نوعٌ من التدمير غير المقبول لجيشه، ومن تُمَّ إنطلق إلى الموصل، بينها عاد طفتكين إلى دمشق<sup>(17)</sup>ا

لقد فشلت هذه الحملة في تحقيق مقاصدها، ولكنها حققت نفعًا واحدًا وهو كشف أوراق هؤلاء الزعياء، ليس أمام مودود فقط، ولكن أمام شعوبهم أيضًا، وعرف الناس على وجه اليقين من هو المخلص المجاهد، ومن هو المنافق المتنافق المتنافق، ووضوح الرؤية هذا في عاية الأهمية لإكيال المسيرة، وحتى لا يبني الناس قصورًا من الرمال، ويُعلِقون الأحيرة على شخصية قد تُحسن الكلام ولكنها لا تعرف عن العمل شيئًا!!

### مودود يُعيد الكرّة

ومع هذه الآلام للركّبة التي عانى منها مودود رحمه الله فإنّه لم ينسَ القضية، مع أنّ إمارته آمنة، وبعيدة نسبيًّا عن الخطر، ومع أن ظروفه في بلده مستقرة، ويتمتع بحبُّ شعبه له، لكنه كان متجردًا لله فلك، فاهمًا للدَّور الذي عليه تجاه دينه وأمته، وهذا الذي دفعه لاستمرار المسيرة مع كل الخيانات التي تعرَّض لها؛ ولهذا نجده يُعِدُّ جيشه في ذي القعدة

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ١٤٤.

من نفس السنة، أي في سنة ٥٠ هـ مايو ١٩١٦م، ويهاجم فجأة مدينة الرها مرة أخرى! إنه مع صلابة الاستحكامات، وقلة جيشه لا يبأس من تكرار المحاولة، ولكنَّ حصون المدينة كانت أشد من جيوش مودود، ففكر مودود في مهاجمة مدينة سروج<sup>(1)</sup>، وهي مدينة كبيرة تقع في شرق الفرات بالقرب من الرها، وتعتبر المعقل الثاني للصليبيين شرق الفرات، ولكن مودود خشي أن يخرج بلدوين دي بورج من المدينة فيهاجم مؤخرة الجيش الإسلامي؛ ولذلك ترك قساً من الجيش يحاصر المدينة، وذهب بالقسم الثاني لحصار سروج، ولكن - للأسف - وصلت حركة هذه الجيوش إلى جوسلين دي كورتناي أمير تل باشر، وعرف أن مودود تحرك بقسم صغير من جيشه إلى سروج، فانتهز الفرصة، وأخذ جيشه وانطلق صوب سروج، وهناك استطاع أن يُلجق هزيمة بجيش مودود، وقتل عددًا كبيرًا من رجاله، ويبدو أن مودودًا كان قد أخطأ التقدير لعدد جيشه، فتحرك بعدد قليل وسط جوع كبيرة من الصليبين<sup>(1)</sup>!

وعلى الرغم من ثقل وَقُع الهزيمة على نفس مودود فإنَّه عاد مسرعًا إلى الرها لينضم ببقية جيشه إلى المسلمين المحاصِرين هناك للحصون.

في هذه الأثناء، وبينا تدور المعركة حول سروج كان الجيش الإسلامي في الرها قد نجح في عقد معاهدة سرية مع الأرمن في داخل حصون الرها<sup>(77)</sup>، يتم بموجب هذه المعاهدة تسليم المسلمين إحدى القلاع المهمة التي تسيطر على القطاع الشرقي من المدينة، وبالفعل تسلّم المسلمون القلعة، وبدأوا يتسربون منها إلى داخل حصون الرها، وجاء مودود في هذه اللحظات، وأسرع مع جنوده الإكمال إسقاط الرها، غير أنَّ جوسلين دي كورتناي كان قد قرأ هذه الأحداث، ومن ثمَّ أتى قادمًا بجيشه من سروج إلى الرها، وإزاء هذا الوضع الجديد وجد مودود أن قوَّته المتبقية لن تفلح في هزيمة الجيوش الصليبية

Stevenson: op. cit., p. 95. (1)

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ Matthieu d`Edesse, p. 100، ١٤٧/

المجتمعة، ومن هنا قرَّر مودودرحمه الله الانسحاب مرة أخرى إلى الموصل (١٠] إنها المحاولات المتكررة دون يأسٍ، ولكنَّ الله ﷺ لم يُقدِّر بعدُ أن تُفتح الرها!

إنه الطريق الصعب للجهاد الذي ينتهي بالجنة دون اعتبار بالنتائج المتحققة، ما دام الجهد كله قد بذل، وما أروع أن يكون شهداء أُخد في أعلى علَّيْن، وأن يكون حمزة بن عبد المطلب الشهداء في الجنة، مع أن الجميع قد استشهد في مصيبة كبيرة حلَّت بالمسلمين، لكن أدَّوا ما عليهم، ولم يتهاونوا أو يفرَّطوا!!

### الجيل الثاني للصليبيين

لكن قبل أن نستكمل قصة مودود لا بد من الوقوف مع ما حدث في إمارة الرها حين تراسل الأرمن - وهم مسيحيون - مع جيش المسلمين لتمكينهم من السيطرة على المدينة ا إن هذا يشت بها لا يدع مجالاً للشك أن الأرمن كانوا برون الحكم الإسلامي للمدينة أرحم وأعدل ألف مرة من الحكم الصليبي الكاثوليكي؛ مما جعلهم يضحون بأبناء دينهم، ويتعاونون مع المسلمين، ولم يكن هذا من رجلٍ قنع له مال أو وُعِد بشيء، إنها كان من الشعب في معظمه، وهذا دليلً على صحة تقييم الحكم الإسلامي.

ولم يكن مستغربًا - طبعًا - بعد رحيل مودود أن تُقام المحاكم العسكرية الغاشمة من الصليبين للأرمن في مدينة الرها، وكان متوقعًا أن تصدر الأحكام التعسفية ضد الشعب، وقتل عدد كبير منهم، ورُحُّل آخرون إلى خارج المدينة، وصار التعايش بين الأرمن والصليبين صعبًا للغاية (٢)، خاصةً أن علاقة الأرمن ببلدوين دي بورج كانت مضطربة بعد عودته من الأسر سنة ٥١٠١هـ/ ١٩٠٨م، أي منذ أربع سنوات سابقة.

وكان من الواضح أن الوضع أصبح خطرًا في داخل إمارة الرها؛ فقد أصبح بلدوين دي بورج يتشكك في كل من حوله مخافة الخيانة والتحالف مع المسلمين، بل إن بلدوين فَقَد صوابه تمامًا وتشكّك في جوسلين دي كورتناي، وهو يعتبر الرجل الثاني في الإمارة، وذلك أنه رأى أن الأرمن يميلون له ويجبونه؛ فقام بعزله وطرده من الإمارة، مع أنه قدَّم

Matthieu d'Edesse, pp. 104-106. (Y) Michel Le Syrien, Ill, p. 196. (\)

له خدمات جليلة من أيام أسر بلدوين دي بورج ومرورًا بالمعارك المختلفة مع المسلمين، وحفظ الأمن في إمارة الرها، وانتهاء بالانتصار على حملة مودود الأخيرة، لكنَّ هذا هو الذي حدث بالفعل، وتمَّ إقصاء جوسلين عن منصبه (١٠)، فتوجم إلى مملكة بيت المقدس حيث رحَّب به بلدوين الأول واستقبله استقبالاً حافلاً ، وقرَّر الاستفادة من قدراته العسكرية الهائلة فأقطعه إمارة طرية والجليل (١٠).

إذن مع فشل حملة مودود العسكرية في سنة ٥٠٥هـ/ ١١١٢م إلا أنها أحدثت اضطرابًا كبيرًا في داخل إمارة الرها، أدَّى إلى قلاقل داخلية وعدم استقرار، إضافةً إلى إبعاد الخطير جوسلين دى كورتناى عن ساحة الرها.

# موقعة الصنبرة

ومرة أخرى قبل أن نعود لقصة مودود ثعلَّق على حدث آخر محوريّ حدث في هذه السنة، وهو وفاة تانكرد النورماني أمير أنطاكية في ٥٠٦هـ- ١٢ من ديسمبر ١١١٢م (")، وكانت وفاته خسارة كبيرة للصليبيين حيث غيزٌ باللهاء والشراسة في حربه ضد المسلمين، ويعتبر هو المؤسس الحقيقي لإمارة أنطاكية، حيث أدار أمورها ثلاث سنوات حين أيس خاله بوهيموند، ثم أدارها ثهاني سنوات أخرى بعد رحيل خاله إلى إيطاليا، وكان نشيطاً نشاطاً بالغاليس ضد المسلمين فقط، ولكن كذلك ضد البيزنطين؛ مما أعطى إمارة أنطاكية شكلاً قويًّا مستقيًا (").

ولمًا لم يكن لنانكرد وريث شرعي للحكم، فإنه استخلف - وهو على فراش الموت - شيطانًا مريدًا من شياطين الصليبين، وهو روجر دي سالرنو، وهو من القادة النورمان الأشدًّاء الذين لم يكونوا أقل دهاءً، ولا أقل شراسةً من تانكرد نفسه<sup>(6)</sup>، وكان زوج أخت بلدوين دي بورج أمير

Stevenson: op. cit., p. 106. (Y) Runciman: op. Cit., ll, p. 124. (Y)

Foucher de Chartres, p. 425. (\*)

Matthieu d'Edesse, pp. 281-282 & Setton: op. cit., p. 401. (1)

<sup>(</sup>٥) أسامة بن منقذ: الاعتبار ص١١٨.

الرها، فكان في ولايته على أنطاكية توثيقٌ للروابط بين إمارتي الرها وأنطاكية (١٠).

ولقد شَرَط تانكرد على روجر دي سالرنو أن يُسلِّم الحكم لابن بوهيموند الطفل، وهو الذي يُعرف ببوهيموند الثاني، وكان يبلغ من العمر سنتين فقط، ويعيش في إيطاليا، وذلك بعد أن يبلغ هذا الطفل سنَّ الرشد ليتسلم بذلك تركة أبيه "، وقد عُرف روجر دي سالرنو أثناء فترة حكمه بروجر الأنطاكي نسبة إلى أنطاكية، أو روجر الصقلي نسبة إلى موطفه الأصل صقلية.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أنه بعد وفاة تانكرد بقليل، وفي سنة ٥٠ هـ/ أوالل ١٩١٣م تُوثُّيُّ أيضًا برترام بن ريمون الرابع أمير طرابلس، تاركًا حكم إمارة طرابلس لابنه بونز Pons؛ لينشأ بذلك الجيل الثاني من الأمراء والحكام للإمارات الصليبية في بلاد الشام<sup>(٣)</sup>.

ونعود من جديد لقصة مودود رحمه الله؛ استمر مودود رحمه الله في الإعداد لحملة جديدة يهاجم فيها الصليبيين منتهزًا أيَّ فرصة مناسبة للخروج، ولم يكن مهتًا كثيرًا بالاتجاه إلى إمارة صليبية معينة، بل كان غرضه هو تحرير البلاد الإسلامية كالها، وليس مكانًا معينًا بذاته، فكان أن أرسل إليه طفتكين أمير دمشق يستغيث به في أواخر سنة ٥٠١هـ/ مايو ١١١٣م، حيث توقّع صدامًا مرتقبًا مع بلدوين الأول ملك بيت المقدس<sup>(٤)</sup>.

والواقع أن طغتكين كان قد دخل عدة مناوشات مع ملك بيت المقدم، خاصةً حول مدينة صور اللبنانية، وكانت مدينة صور هي المدينة الوحيدة في قطاع لبنان التي لم تسقط في يد الصليبيين، ولم ينسها بلدوين الأول بل وجَّه إليها قوة عسكرية لإسقاطها، فاستغاث أهلها بطغتكين، فتوجه إليها بقوة من جيشه، واستطاع الدفاع عنها بيسالة، بل إنه قال لأهلها: «أنا ما فعلت هذا إلا لله تعالى، لا لرغبة في حصنٍ أو مال، ومنى دهمكم عدوًّ جتنكم بنفسي ورجاليه (6). والواقع أن مستقبل الأحداث صدَّق هذا الكلام، حيث

<sup>.</sup>Runciman: op. Cit., Il, p. 126 & Grousset: Hist. des Croisades, 1, p. pp. 482-483 (\)
Guillaume de Tyr de, p. 483. (\)

King: the Kinghts Hospitallers In the Holy land, p. 36. (\*)

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ١٤٩.

<sup>(</sup>٥) ابن الجوزي: مرآة الزمان حوادث سنة (٢٠٥-٥٠٨هـ).

لم يطالب طنتكين أهل صور بدفع مال له نظير الحياية، ولا شك أن هذا التطوع منه أغضب بلدوين جدًّا، فكانت التيجة أنه بدأ يهاجم الشّياع والأملاك الواقعة جنوب دمشق، مستخدمًا في ذلك الحامية القوية الموجودة في منطقة الجليل وطبرية بقيادة القائد الملتحمِّس الجديد جوسلين دي كورتناي، بل لم يكتف بلدوين الأول بذلك، بل أخذ في مهاجمة القوافل الدمشقية المتجهة إلى القاهرة، والتي كانت تسلك طريقًا بعيدًا في الداخل لتهوب من علكة بيت المقدس، إلا أنَّ بلدوين الأول كان يترصدها في وادي موسى جنوب البحر الميت، فينهب ما بها من ثروات وبضائع، ويعتدي على التجار فيها (١٠) ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل شعر طفتكين أن هناك من التحركات الصليبية والإعدادات ما يشير إلى احتال هجوم كبير على جنوب دمشق أو دمشق ذاتها؛ عا دفعه إلى الاستنجاد بالزعيم الحقيقي الموجود في المنطقة وهومودود بن التونكين رحمه الله (١٠).

وجدمودود رحمه الله أن هذه فرصة مناسبة مع خطورتها، ووجهُ الخطورة أنه سيقاتل بهذه الصورة في عمق دمشق بعيدًا جدًّا عن إمارة الموصل، حيث ستكون الموقعة غالبًا جنوب دمشق (اكثر من ألف كيلو من الموصل)، ثم إنه سيقاتل أقوى جيوش الصليبيين، وهو جيش مملكة ببت المقدس، إضافةً إلى احتيالية أن يُعلِق عليه الصليبيون في الرها وأنطاكية طريق المعودة إلى الموصل مما قد يوقعه في خطر شديد، ومع ذلك فقد قبِل مودود أن يلبي نداء طفتكين دون تردد، وخرج بالفعل على رأس جيشه صوب دمشق في أواخر ٥٥هـ مايو ١١٢٣م، أي في نفس الشهر الذي وصلت فيه الاستغاثة من طفتكين.

وكان من الأمور المهمة التي تشغل ذهن مودود، وهو في طريقه إلى دمشق، أنه سيمرُّ جنوب إمارة الرها أو قد يخترق بعض أملاكها، وهذا - لا شك - قد يعرُّض جيشه لهجوم صليبي، خاصةً أن العلاقات بينه وبين إمارة الرها في غاية التوتر لتكرار هجومه عليها وحصاره لها، إلا أنَّ الله ﷺ مهدّله الطريق ببعض الأحداث التي مهدت له الطريق،

<sup>(</sup>۱) ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق ص٢١٨. Albert d`Aix, p. 693، ٢١٨٥.

<sup>(</sup>٢) ، (٤) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ١٤٩.

وشغلت الصليبيين في داخل إمارة الرها بأنفسهم؛ ذلك أنه قد سَرَتْ إشاعة في داخل الإمارة في أواخر ٥٠٦هـ مايو ١١١٣م، أي في نفس الشهر الذي خرج فيه مودود من الموصل، أنَّ الأرمن يُراسِلون من جديدِ المسلمين للخلاص من الصليبيين، وسواء كانت هذه الإشاعة صحيحة أم باطلة فإنَّ ردَّ فعل بلدوين دي بورج كان عنيفًا للغاية (١٠)؛ إذ أمر جنوده أن يقوموا بحملة تطهير عرقي بشعة في داخل المدينة لكل الأرمن بلا استثناء، ومن ئَمَّ انطلق الجنود الصليبيون على تجمعات الأرمن العُزَّل يقتلون ويذبحون، ثم فتحوا أبواب المدينة ليهرب منهم من يريد إلى خارج المدينة التي عاشوا فيها عمرهم، وفيها كل ممتلكاتهم وأموالهم، فمنهم من خرج لا يلوي على شيء، ومنهم من بقي في داره، فكان من يبقى يدخل عليه الجنود الصليبيون فينهبون داره، ثم يحرقونها بسكانها من الأرمن! وكان من أبشع أيام هذه المجزرة - كما يروى المؤرخ الأرمني متَّى الرهاوي - يوم ١٣ من مايو ١١١٣م، حيث انتشرت المذابح بالجملة، وكان أسود يوم في تاريخ الأرمن مطلقًا، حتى كان الأب - كما يصور متَّى الرهاوي - لا يعرف أبناءه، ولا الأبناء يعرفون آباءهم، بل كان كل واحد ليس له من همٌّ إلا الهرب، وانتهى الأمر بقتل أو طرد كل الأرمن من المدينة بلا إستثناء'''! ولا شك أن هذا الموقف جعل الأوضاع الأمنية والاقتصادية في إمارة الرها في غاية الاضطراب، مما جعل بلدوين دي بورج لا يفكر مطلقًا في مهاجمة جيش مودود، ولا التجرُّو على قطع طريق عودته، فكان هذا تدبير ربِّ العالمين للمجاهد المؤمن مودود بن التونتكين!

ومع كل ما حدث من خيانات سابقة من الأمراء المسلمين الذين صحبوا مودودًا في معاركه مع الصليبيين، فإنَّ مودودًا وي معاركه مع الصليبيين، فإنَّ مودودًا وعا إلى التجمُّع من جديد لحرب الصليبين مرسَّحًا بذلك مبدأ الوحدة والتجمع حول راية واحدة، وقد استجاب له في هذا النداء قميرك أمير إمارة يستُجًار، وهي من إمارات ديار بكر في شيال العراق، وكذلك إياز بن إيلغازي أمير ماردين، إضافةً – طبعًا – إلى طنتكين أمير دمشق الذي وجَّه الدعوة إلى مودود (٢٠٠)

<sup>.</sup>Grousset: Hist des Croisades, 1. p. 490 (1)

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ١٤٩. Matthieu d`Edesse, pp. 104-136. (٢)

تجمعت الجيوش السلجوقية عند مدينة سَلَمْيَتَه وهي إلى الجنوب الشرقي من حماة، ثم اتجهت مباشرة إلى مدينة طبرية المعروفة في فلسطين، وهناك التقى جيش مودود مع جيش طفنكين، وبدآ حصارًا سريعًا لمدينة طبرية إلا أنها استعصت عليهم، فتركها الجيش الإسلامي وأخذ في غزو المناطق المحيطة مستوليًا على قدر كبير من الغنائم والممتلكات الصليبية حتى وصلوا إلى جبل الطور (۱).

ووصلت الأخبار سريكا إلى بلدوين الأول ملك بيت المقدس، فأرسل رسالة استغاثة عاجلة لكل الإمارات الصليبية، فردَّ عليه بالإيجاب أمير أنطاكية الجديد روجر الأنطاكي، وكذلك أمير طرابلس الجديد بونز بن برترام، وتحركا بجيوشها فعلاً في اتجاه طبرية، أما بلدوين دي بورج فقد اعتذر للظروف التي تمر بها إمارته كها وضحنا.

ومع كون بلدوين الأول قد أرسل طلبًا للمعونة إلا أنه لم يستطع أن ينتظر الجيوش الصليبية القادمة من الشيال؛ لأنه خشي أن تتوغل الجيوش الإسلامية في عملكته، عما قد يهدُّد مدينة الفدس ذاتها، خاصةً أن مدينة عسقلان لم تول في يد العبيديين، وقد تحصر القدس بين الجيوش السلجوقية والجيوش العبيدية؛ ولذلك خرج بلدوين الأول بسرعة شهالاً في أتجاه طبرية (17).

عَلِم مودود بتحرك الجيش الصليبي من الجنوب فأسرع باختيار مكان مناسب للقتال، واختار شبه الجزيرة المعروفة بالأقحوانة (٢٠)، والموجودة بين نهر الأردن ونهر البرموك جنوب بحيرة طبرية، ولم يكتفي بذلك، بل نصب كمينًا خطيرًا لبلدوين الأول عند جسر الصنبرة على نهر الأردن جنوب غرب بحيرة طبرية.

وفي يوم ١٣ من محرم ٥٠٧هـ/ ٢٠ من يونيو ١١١٢م شاء الله ﷺ أن يدخل بلدوين . الأول في الكمين الذي نصبه مودود له عند جسر الصنبرة (٢٠)، بل إنه في رعونة بالغة - لا تُفسَّر إلا بأن الله ﷺ أعمى بصره - لم يترك حامية صليبية تحمي ظهره، وكأنه نسي كل القواعد العسكرية التي تعلمها طوال حياته!

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ Albert d'Aix, p. 694، ١٤٩/

<sup>(</sup>٢) ابن الجوزي: مرآة الزمان ص ٥٤٧،٥٤٦. (٣) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ١٤٩.

<sup>(</sup>٤) ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق ص١٨٥.

دارت موقعة شرسة عند جسر الصنبرة – وهي ما عرفت في التاريخ بموقعة الصنبرة (خريطة ٢٤)– وكان للمفاجأة عاملٌ كبير في تحويل ذَقَة المعركة لصالح المسلمين.



خريطة رقم ٢٤ موقعة الصنبــــرة

وما هي إلا ساعات حتى سُجِق الجيش الصليبي، وقتل ما يزيد على ألفي فارس، وهرب بلدوين الأول بمشقة بالغة بعد أن دمرت فرقة من أهمَّ فرق جيشه! وغنم المسلمون غنائم هائلة في هذه المعركة من الخيول والسلاح والممتلكات (١٦) وكان يومًا ردَّ فيه مودود رحمه الله الاعتبارَ من هزيمة السنة الماضية عند حصون الرها، ومما هو جدير بالذكر أن هذه المعركة شهدت بزوغًا رائمًا لنجم إسلامي جديد كان في جيش مودود، وهو القائد العسكري الفَذَّ عهاد الدين زنكي، الذي أبل بلاءً حسنًا في هذه الموقعة حتى وصف ذلك ابن الأثير بقوله: «وقد وصل في المهارة العسكرية إلى الغاية!» (٣).

ثم ما لبثت الأخبار أن أتت بقرب وصول جيش روجر وبونز، مع احتهال وصول إمدادات جديدة من بيت المقدس والمدن الساحلية؛ مما جعل مودود يفكر في سحب جيوشه بسرعة قبل أن تُحصر في طبرية.

### آثار موقعة الصنبرة

خرج مودود فعلاً من منطقة المعركة ليتجنب الوقوع في كيائن الصليبيين، ثم ما لبنت الجيوش الصليبية أن تجمعت من جديد، لكنها لاحظت قوة الجيش الإسلامي وارتفاع معنوياته فقرَّرت عدم الدخول في مواجهة فاصلة؛ ولذلك احتمت بأحد المرتفعات غربي بحيرة طبرية، وتوجه إليهم المسلمون وحاصروهم، لكنَّ الصليبيين رفضوا الزول من أماكنهم، واكتفوا برمي المسلمين بالسهام والرماح من بُعد "". في هذه الأثناء كانت الجيوش الإسلامية – إضافةً إلى حصار الصليبيين في أماكنهم – تجوب المنطقة لتدمير الحصون الصليبية فيابين عكا والقدس، كما حصلوا على كثير من الممتلكات الصليبية (1).

ثم إنه في هذه الأثناء أيضًا تحرك جيش عبيديّ من عسقلان صوب بيت المقدس (٥) وكان جيشًا صغيرًا لم يفكر إلا في إحداث بعض الهجيات الاستنزافية في المنطقة، ولم تكن له القدرة على قتال الحامية الصليبية القوية في بيت المقدس، ومع ذلك فقد أرعب هذا الجيش بلدوين الأول الذي خشي من تواصل هذا الجيش مع الجيش السلجوفي، ومن نَمَّ

Guillaume de Tyr, 486 & Foucher de Chartres, p. 426. (1)

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ١٥٣. (٣) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ١٤٩.

<sup>(</sup>٤) ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق ص١٨٦. (٥) .١٨٦٠ Foucher de Chartres, pp. 426-427.

يتأزم الموقف أكثر، إلا أنه – للأسف – لم تكن نية التعاون مع المسلمين الشُّنَّة واردة مطلقًا عند الجيش العبيديّ؛ لذلك ما لبث أن عاد إلى عسقلان محمَّلاً ببعض الغنائم دون النواصل مطلقًا مع جيش مردود ('''!

استمر حصار المسلمين لجيش الصليبيين مدة ستة وعشرين يومًا كاملة دون أن يجرُوً الصليبيون على الخروج لمواجهة شاملة، إلا أنه في ٥٥٧هـ أغسطس ١١١٣م وصل أسطول أوريًّ يحمل ستة عشر ألف حاج صليبي مسلح إلى ميناء عكما القريب<sup>(۱)</sup>، ولا شك أن هذا العدد الضخم قَلَب الموازين لصالح الصليبين.

شعر مودود رحمه الله بالخطر نتيجة تجمع هذه الأعداد الكبيرة من الصليبين؛ ولذلك فكّر في الانسحاب من طريقه مكتفيًا بالنصر الذي حققه، ومحافظًا على جيشه الذي لم يفقد في هذه المعارك إلا القليل جدًّا من رجاله، وبالفعل تحركت الجيوش الإسلامية صوب الشهال في اتجاه دمشق، ولم تفكر الجيوش الصليبية في متابعتها لإرهاقها الشديد، وهزيمتها النفسية نتيجة الحسائر الكبيرة، فضلاً عن خوفهم من هجوم عبيديّ أكبر على مدينة القدس.

وهكذا رضي الطرفان بهذه النتيجة، واتجهت الجيوش الإسلامية إلى دمشق حيث دخلتها في ربيع الآخر ٥٠١٧هـ–سبتمبر ١١١٣ه (<sup>(٢)</sup>.

ولا بد لنا من وقفة سريعة مع موقعة الصنبرة التي كان لها الكثير من الآثار الجليلة في قصتنا:

اولاً: أعادت هذه الموقعة الثقة للجيش الإسلامي وللمسلمين بصفة عامة، خاصةً بعد النتائج السلبية للحملات السابقة، وهي بذلك تعتبر من معارك ردَّ الاعتبار؛ ولذا فقد رَفَعت الروحَ المعنوية جدًّا للمسلمين، بينها أحبطت الصليبيين، وخاصةً أنهم لم يجرءوا على المواجهة برغم اجتماع جيوشهم.

ثانيًا: خسر الصليبيون في هذه المعركة أكثر من ألفي فارس، إضافةً إلى الغنائم

Grousset: Hist. des Croisades 1, p. 274. (1)

Albert d'Aix, p. 696 & Guillaumde de Tyr, p. 437. (Y)

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ١٥٠.

والأسلاب، فضلاً عن خسارة عددٍ كبير من القلاع والحصون التي دُمُّرت في منطقة طبرية، بل وجنويًا حتى مدينة القدس.

ثالثًا: ترشّخ لدى المسلمين بعد هذه الموقعة مبدأ الهجوم على القوات الصليبية بدلاً من الدفاع، وهذا - لا شك - مبدأ عسكريّ استراتيجي مهم، ويجتاج إلى روح قتالية عالية، وثقة بالنفس، وهو ما تحقق في هذه الموقعة.

رابعًا: وضحت أهمية الوحدة في الجيش الإسلامي، حيث تمت الموقعة باتحاد الموصل مع دمشق في الأساس، إضافةً إلى المساعدات الرمزية التي قدمها قميرك أمير سنجار، وإياز بن إيلغازى أمير ماردين،

خامسًا؛ ولعل من أهم ثمرات موقعة الصنبرة هو علو نجم البطل الإسلامي العظيم عهاد الدين زنكي بن أق سنقر الحاجب، وقد أظهر في هذه المعركة من فنون القتال وبسالة الهجوم ما لفت إليه أنظار الجميع، وطارت أخباره في الآفاق، مما سيؤثر مستقبلاً في مسيرة الجهاد بصفة عامة، ولا شك أننا سيكون لنا وقفات مع هذا المجاهد الفدِّ، نستعرض فيها قصته بشيء من التفصيل.

#### مقتل مودود

دخل مودود بن التونتكين رحمه الله مدينة دمشق في ٥٠٠هـ، سبتمبر ١١١٣م، عازتمًا أن يبقى فيها فصل الشتاء؛ ليستغل هذه الفترة في تجميع جيوش جديدة والاستعداد لمواجهة جديدة مع الصليبيين<sup>(۱)</sup>.

هذا ما كان يريده، لكنَّ أعداء الأمة ما كانوا يريدون ذلك، بل أضمروا صورة مقيتة من الغدر قلَّ أن نجدها في صفحات التاريخ!!

وما يجزن القلب حقًّا أن أعداء الأمة الذين نعنيهم في هذا الموقف ليسوا من الصليبين، لكنهم كانوا من أبناء الإسلام!! أو من الذين يدعون ظاهريًّا أنهم من أبناء الإسلام!!

Setton: op., p. 402. (1)

لقد دخل مودود رحمه الله إلى مسجد دمشق الكبير لاداء الجمعة الأخيرة في شهر ربيع الآخر سنة ٥٠٧هـ تشرين الأول ١١١٣م، وفور انتهاء الصلاة، وبينها هو يتجول في صحن المسجد واضعًا يده في يد طغتكين، قفز عليه رجل من الباطنية، وطعنه بخنجر؛ فلقي مصرعه على الفور(١) ليختم بذلك حياة حافلة بالجهاد والبذل والعطاء، ونحسبه شهيدًا، ولا نزكيه على الله، والله حسيبه!

وبادر طغتكين فورًا بقتل الباطنيّ قصاصًا، بل وأحرق جثته<sup>(٢٢)</sup>، وأسدل الستار على أبشع جريمة ارتكبها الباطنية منذ حادث اغتيال نظام الملك الوزير السلجوقيّ العظيم.

ولكن لا بد من التساؤل: مَن وراء هذه الجريمة البشعة؟ ومن المستفيد من قتل عَلَمٍ من أعلام المسلمين كانت الأمال معقودة عليه ليحرِّر البلاد المسلمة من دنس الصليبين؟

لقد روَّج رضوان زعيم حلب أن طغنكين أمير دمشق هو الذي حرَّض على قتل مودور حمه الله، والتقط هذا الترويج المؤرخون الأقدمون مثل ابن الأثير وابن القلانسي وأثبتهم، ولكنهم ذكروه بصيغة الشك والتضعيف، حيث قالوا: فقيل إن الباطنية بالشام خافوه فقتلوه، وقيل بل خافه طغتكين فوضع عليه من قتله ""، ثم تلقف المؤرخون المعاصرون من المسلمين والنصارى هذا الاتهام وأثبتوه، وكان من الأسباب التي دعتهم إلى هذا الاعتقاد سرعة قتل الباطني وإحراق جثته، وقالوا: إن هذا نوع من إخضاء الأدلة، والتخلص من سرِّ الجريمة (أ).

وأنا في اعتقادي أن المحرِّض على الجريمة لم يكن طغنكيز؛ فالذين يعتقدون أنه طغتكين يرون أن أمير دمشق عندما رأى قوة مودودوجيشه خاف أن يكون كل غرضه من حرب الصليبين هو امتلاك دمشق والشام؛ ولذلك تخلص منه قبل أن يضيع ملكه! وهذا الكلام مردود من أكثر من وجه:

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ١٥٠.

<sup>(</sup>٢) ، (٣) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ١٥٠، ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق ص١٨٧.

Guillaumde de Tyr, p. 487 & Albert d'Aiz, pp. 700. (٤)

اولاً: لم تظهر من مودود رحمه الله أيُّ نوايا غدر بطنتكين أو غيره، بل كان في غاية التسامح حتى مع مَن خانوه في أرض المعركة، وكان لا يريد أن يشغل نفسه بمعارك جانبيَّة مع المسلمين، وخَبُرُ ذلك طفتكين بنفسه - وهو سياسي محنك - وذلك على مدار ثلاث سنوات كاملة من جهاد مه دو د ضد الصليبيين.

ثانيًا: أعاد مودود رحمه الله جيشه إلى الموصل بعد انتهاء موقعة الصنبرة، ولم يدخل دمشق إلا في وفد صغير من خاصَّته، ولو كان ينوي الغدر لأبقى جيشه معه، وهذا – لا شك – طمأن طنتك...

ثالثًا: أثبت ابن الأثير نفسه في كتاب الكامل قبل الحديث عن موقعة الصنبرة أن هناك علاقة «مودة وصداقة» نشأت بين طغتكين ومودود (١).

رابعًا؛ ليس من المعقول أن يتخلص طغتكين من مودود، وهو يعلم أنه القوة الوحيدة التي يستطيع أن يجتمي بها إذا دهمه الصليبيون، ولا شك أن طغتكين كان يتوقع انتقامًا من الصليبيين بعد موقعة الصنبرة، فليس من المعقول أبدًا أن يختار هذا التوقيت فيشجع الصليبيين على سرعة الانتقام.

خامسًا: شاهدنا من طنتكين مواقف جهادية ضد الصليبين أكثر من مرة، واطلّعنا منه على بعض المواقف الإيهانية، مما يوحي أنه ليس رجلاً خادرًا إلى الدرجة التي يُقدِم معها على قتل أمل المسلمين واغتيال الرجل الصالح مودود، وهذا لا يعني أن طغتكين ليست له أخطاء، بل ارتكب وسيرتكب أخطاء قد تكون كبيرة إلا أنَّ جريمة بشعة مثل اغتيال مودود لا بد أن تستند إلى دليل قوي، إن كان المتهم فيها هو طفتكين.

سادساً؛ ليس بالضرورة أن تكون سرعة التخلص من القاتل دليلاً على أن طغتكين هو الآمر بالفتل؛ فإن طغتكين هو الآمر بالفتل؛ فإن طغتكين نمو الآمر بالفتل؛ فإن والرضا بفعله، ونحن نرى في مثل هذه الحوادت أنه يتم القبض على القاتل ثم يُسهَّل له الهرب بعد أن يقبض الثمن، وليس من المقبول أيضًا أن طغتكين خلو بالقاتل لأنه من الباطنية، وقد مرَّ بنا أن طغتكين كان يخاف من الباطنية، فلدس متوقعًا أنه يغدر بهم خافة أن يُقتل هو شخصيًا.

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ١٤٤.

سابعًا: إن لم يكن هناك دليل قوي على أن طغتكين هو الذي قتل مودود، ألا يجب أن نسأل مَن أكثر المستفيدين من قتل مودود، ثم نُوزِّع الانهامات على المشتبه فيهم بدلاً من إلقائها بالكلية على طغتكين؟!

## من القاتل ؟ ١

الواقع أن المستفيدين من قتل مودود كُثُر؛ هناك في مقدمة هؤلاء المستفيدين رضوان ملك حلب، الذي قد يكون أسرع باتهام طغتكين لينفي التهمة عن نفسه، ورضوان يكره مودودًا كراهية كبيرة جدًّا، ويخافه أيضًا خوفًا شديدًا جدًّا، ولا ينسى رضوان أنه أغلق أبواب مدينته في وجه مودود وجيشه سنة ٥٠٥هـ، أي قبل سنتين فقط، ووضع بذلك مودودًا وجيشه في مأزق خطير، بل إن رضوان تحالف ساعتها مع تانكرد أمير أنطاكية ضد مودود(١)! وأكثر من ذلك فإنَّ رضوان رأى من شعبه مظاهرات تطالب بفتح الأبواب لمودود، فلا يستبعد أن يطالب الشعب الآن بضم حلب تحت إمرة مودود، وخاصةً بعد الانتصار المهيب الذي تحقق في معركة الصنبرة، والذي - لا شك - رفع أسهم مودود عند أهل حلب والمسلمين بصفة عامة، ثم إنَّ حلب هي الإمارة الملاصقة للموصل، وكثيرًا ما رأينا أن الذي يحكم الموصل يحكم حلب أيضًا؛ ولذا فتوسُّع مودود فيها يُعتبر توسعًا طبيعيًّا، إضافةً إلى أن علاقة رضوان بالباطنية قوية، بل إنه صار من دُعاتها والمؤيدين لها، وذلك على خلاف طبيعة شعبه ومعتقداته؛ كل هذه الأدلة تشير إلى أن رضوان هو المستفيد الأكبر من قتل مودود، فإذا زدنا على ذلك أن رضوان يبغض طغتكين جدًّا، ويخشى من توسُّعه على حسابه في إمارة حلب، بل كان يبغض أخاه دقاق زعيم دمشق السابق، وكان يقاتله في أحيانٍ كثيرة طمعًا في زيادة ملكه، وكذلك هناك في تاريخ رضوان جريمة اغتيال مشابهة عندما أوعز إلى الباطنية أن يقتلوا جناح الدولة حسين بن ملاعب أمير حمص بعْد أن خاف على ملكه، مع أنَّ جناح الدولة كان متزوجًا من أمِّ رضوان شخصيًّا، لكنَّ هذه العلاقات لم يكن رضوان يضع لها أيَّ اعتبار، ومن ثُمَّ

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ١٤٤.

فيتوقع منه أن يُقدِم على أيّ جريمة في سبيل تُثبيت أقدامه في الحكم؛ إذا وضعنا هذه النقاط إلى جوار بعضها البعض فإنني أرجح أن يكو<sup>ن</sup> رضو<sub>ا</sub>ن هو الذي دفع لحذه الجزيمة الشَّنعاء.

ومع ذلك فليس رضوان هو المستفيد الوحيد من قتل مودود، فهناك أيضًا الباطنية أنفسهم، ودون تحريض من أحد، وقد كانوا قوةً لا يُستهان بها في الشام حتى كان يخافهم أكبر زعماء الشام: رضوان وطغتكين، ولا شك أن ظهور شخصية مستقيمة مجاهدة شيُّة كمودود، قد يُغلِق على الباطنية أبواب الفساد، ويمنعهم من حياة المجون والجريمة، وقد اشتهروا بحوادث الاغتيال المأجورة، ولا يستبعد أنهم قاموا بالجريمة من جرَّاء أنفسهم.

كما أن من المستفيدين أيضًا الصليبيين، وليس من المستبعد أن يتعاون الصليبيون مع زعماء الباطنية، ويغرونهم بالمال أو بالسلاح أو بالقلاع في نظير التخلص من هذا القائد الفدَّ الذي أوشك على قلب أوضاع الصليبيين تمامًا في أرض الشام؛ وليس من المستبعد أيضًا أن تكون الجريمة قد تمت بالاتفاق بين الأطراف الثلاثة: رضوان والباطنية والصليبيين، أو باتفاق طرفين منهم، وكلهم عندي أقرب إلى هذه الجريمة من طفئكين أمير دمشق.

ولعلَّ سائلاً يسأل: كيف يُقدِم ماطنيٌّ على هذه الجريمة وهو يعلم أنه ميقتل لا عالة؟ وأيُّ معتقدِ هذا الذي يدفع إلى هذه العمليات الانتحارية مع كون الباطنية منحوفي الفكر، مذبذي العقيدة، بل هم خارجون بلا جدال عن ملة الإسلام؟

إن طائفة الباطنية الإسهاعيلية كانت قد انقسمت إلى فرقين - كها مرَّ بنا في مقدمات هذا الكتاب - هما المستعلية والنزارية، وهما أولاه الخليفة العبيدي المستنصر باش، وذلك بعد موت المستنصر في سنة ١٤٨٧هـ)، وتنازع الولدان الحكم، ولكن وزير مصر آنذاك وهو بدر الجهالي وضع المستعلي - وهم الأصغر - في الحكم (١)، وكان هناك أحد الوزراء الكبار في مصر وهو الحسن بن الصباح، وكان مؤيِّدًا الإمامة نزار؛ ولذلك فبعد تولية المستعلي انسحب الحسن بن الصباح، ن عصر إلى الشام آخذًا معهنزار، ومؤسَّسًا فرقة شنيعة من فرق الشيعة اسمها النزارية الإساعيلية: وهي التي عُرفت في انتاريخ باسم شنيعة من فرق الشيعة اسمها النزارية الإساعيلية؛

 <sup>(</sup>١) المقريزي: اتعاظ الحنفا بأخبار الأثمة الناطمين الخلفا ٢/ ١١.

الباطنية؛ لأنهم كانوا يدّعون أن كل آية في القرآن لها معنى ظاهري يفهمه عوام الناس، ومعنى باطني لا يفهمه إلا هم، وعليه فقد فسروا القرآن على هواهم، ومن ثمّ خرجوا بتفسيراتهم ومعتقداتهم من الإسلام تمامًا(۱) قم إن الحسن بن الصباح - الذي تولى الزعامة الحقيقية في هذه الفرقة المسالم المامً المناسبات المحدّر النابعة الحقيقية في هذه الفرقة المسالم كان يُسقي أتباعه الحقيش (وهو النبات المحدّر ابن الصباح. ثم إنّ الحسن فعل ما هو أشد من ذلك، إذ أنشأ لهم حداتن واسعة سهما الجنة، وأنى فيها بكل أنواع الثيار، وغرس فيها الأشجار، بل وأجرى فيها عدة أنهار صناعية صغيرة، وملاها كذلك بالنتيات رائعات الجال(۱)، ثم كان يُعطي الحشيش بين المنام والشراب، ويرتكب الأنباع الفواحش مع النساء، ثم يُعطى الحشيش حتى يغيب عن الوعي ثانية، ويُخرج من هذه الجنة، وعند يقبّطة المناساء ثم يُعطى الحشيش حتى يغيب عن الوعي ثانية، ويُخرج من هذه الجنة، وعند يقبّطة يُعلى لمنا للحشيش، ويصبح المنامة الشيخ (الحسن بن الصباح)؛ وهكذا يتكرر معه الأمر، حتى يفيع بعما أن يتقل بعدها للإقامة الدائمة في إيوم من الأيام أن يقوم بعملية اغتيال انتحارية على أن يتقل بعدها للإقامة الدائمة في إلجنة (الحالة) المؤامة الدائمة في الجنة الناا النحارية على أن يتقل بعدها للإقامة الدائمة في الجنة المناس التحارية على أن يتقل بعدها للإقامة الدائمة في الجنة (الحالة) المواتية المؤتب المائمة الدائمة في الجنة (الحالة) المناس المناسب المناسبة المؤتبات المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المؤتمة الدائمة في الجنة (الحاسة في يوم من الأيام أن

ولا شك أن الباطنية كانوا يختارون أتباعهم من بسطاء الفكر والدين، ومن الفقراء المقهورين، ومن الأعراب الجاهلين، فيصبحون بذلك طوع إرادة قادتهم يفعلون بهم ما يشاءون<sup>(6)</sup>.

وكانت الباطنية بصفة عامة يحترفون القتل بكل فنونه، ويجيدون تدبير المؤامرات، وحوادث الاغتيال، وكانوا عصابات مسلحة يصعب السيطرة عليهم، ومن ثُمَّ كان اسمهم يوقع الرهبة في قلوب عموم الناس، حُكَّامًا كانوا أو محكومين!

<sup>(</sup>١) أبو حامد الغزالي: فضائح الباطنية ص ١١، 530 . Grousset: Hist. des Croisares 1, p. 530

Michaud: op. cit., Il, pp. 72-73. (\*) Morco Polo: Travels, p. 50. (\*)

Marcopolo: Travels, pp. 49-53. (£)

Ivanow: An Islamic Ode in Praise of Fidawis, pp. 63-64. (a)

ولكونهم كانوا يدمنون الحشيش فإنهم عُرفوا في التاريخ بالحَشَّاشين، وجرائمهم في تاريخ الأمة لا تحصى، نجحوا في كثير منها، وأخفقوا في أخرى، لكنهم كانوا دومًا مصدر رعب وهلم، ووسيلة عرقلة مستمرة لمسيرة الصالحين!

لذا لم يكن يستغرب أبدًا بعد هذا العرض أن يُقدِم باطنيٌّ على عملية انتحارية لقتل رجل من الرجال بتحفيز زعيمهم؛ لكي يدخل الجنة المزعومة، أو على الأقل ليحصل على الحشيش الذي تعوَّد إدمانه!!

## إشارات إلهية ا

وفي النهاية، فإن الحقيقة الكاملة في هذه الجريمة الشنيعة لا يعلمها إلا الله هلى والمهم في القضية أن الأمة فَقَدت زعيًا عظيًا من زعهائها، حمل راية الجهاد ضد الصليبيين في وقتي تقاعس الجميع عن حمل هذه الراية الشريفة، ولا شك أن الأيام التي أعقبت استشهاده كانت صعبة على المسلمين، غير أني – وقبل الدخول في تحليل الوضع بعد استشهاد مودود – أودُّ أن أقف عند حدثين عجيبين، ووجه العجب ليس في حدوثهها، ولكن في (توقيت) هذا الحدوث!

أما الحدث الأول فهو ظهور نجم عاد الدين زنكي في موقعة الصنبرة، وقبل استشهاد مودود بثلاثة أشهر فقط! والتوقيت عجيب جدًا، فلهاذا لم يظهر منذ فترة طويلة؟ ولماذا لم يظهر بعد وفاة مودود بفترة طويلة أخترى؟ نعم إن هذا بتدبير الله هلى وقدره، ولكننا نبحث عن الحكمة في ذلك، وعن الإشارات المهمة في هذا التدبير المحكم. إن هذا الظهور في هذا التدبير المحكم. إن هذا الظهور في هذا التوقيت لهو إشارة واضحة من الله هلى أن هذه الأمة لن تموت، فإذا فقدنا رغيًا ظهر آخر، وإن استشهاد عليها، وهذا حل الله عن المعالمة الم من أحص خصائص هذه الأمة الفريدة!

أما الحدث العجيب الثاني فهو موت رضوال ملك حلب بعد استشهاد مودود بثلاثة

أشهر فقط، في شهر جمادي الآخرة سنة ٥٠٧هـ - ديسمبر ١١١٣م(١١)!

وعجيب جدًّا أن يموت في نفس الفترة التي مات فيها مودود، سواه كان رضوان ممروقة، ممروقة معروفة، مدورة المدت المتعلق مودود هي الجريمة الوحيدة من جرائمه، أو الكبيرة الوخيدة من كبائره!! لقد كانت الإشارة واضحة جدًّا أن الإنسان لا يوجًّل ميعاد موته ولا يقدِّمه، فالكل يموت؛ الصالح يموت، المخلص يموت والمنافق يموت، المجاهد المتبل الطالب للشهادة يموت، والمتنافل المدير الهارب من الموت يموت ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقةٌ للمُوبِ ﴾ الكوب المعاندة يموت، والمتنافل المدير الهارب من الموت يموت ألم تحوت والفاقي ورافعًا المؤرب المنافذة يموت والمنافذة يموت المعاشد والمنافذة المؤرب إلى المعارفة والمعاشدة على المنافذة المؤرب المنات المؤمنين، والمبد في النهاية هو اللذي يختار الورقة وأسأل الله أن يفقهنا في مستندا

**华华** 

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ١٥١.

### وقفة وتحليل بعد استشهأد مودود

لا شك أن حادث مقتل مودود كان من اللحظات الفارقة التي أدت إلى كثير من التغييرات على الساحة السياسية والعسكرية، كما أدى إلى تغيير في أيدلوجيات كثير من القادة والدول، وهكذا دومًا يكون موت الشخصيات المؤثرة، وخاصة إن كانت هذه الشخصية في عظمة وقيمة مودود رحمه الله، ويا تحسرة الأجيال التي لا تعاصر شخصية من هذا الطراز، فإنه يمر عليها سنوات وسنوات دون أن تشعر بقيمة الزمن، ولعلنا في هذه الوقفة نتحدث عن خمس أو ست سنوات كاملة، بينها كنا أيام مودود نتحدث عن الشهور وليس السنوات لأهمية الأحداث التي نراها في زمان المجاهدين، وسيأتي علينا زمان نتحدث فيه عن الأيام والساعات عندما نتكلم عن نور الدين محمود أو صلاح زمان الدين الأمور في زمانها.

وهذه بعض النقاط والوقفات التي تهمنا في السنوات التي تلت مقتل مودودرحه الله:

## الوقفة الأولى: مع حركة الجهاد في العالم الإسلامي بصفة عامة

للأسف الشديد فإن الأمة في هذه المرحلة لم تبلغ درجة من النضج تسمح باستمرار الجهاد بنفس الدرجة عند غياب الشخصية القائدة المجاهدة، والأصل أن الأمة الناضجة لا تعتمد على شخص أو شخصين، ولكن تكون الطاقات البديلة فيها متوافرة، ومن نَمَّ تسير قدمًا دوناً ومثل رغم العقبات والأزمات، ولهذا فإن مقتل مردود عطل حركة الجهاد الحقيقية ست سنوات كاملة، بل لعله أكثر من ذلك، وليس معنى هذا أنه لم تحدث حروب في هذه الفترة بين المسلمين والصليبين، ولكنها لم تكن حروبًا كحروب مودود، إنها كانت نوعًا من أداء الواجب دون روح، أو نوعًا من طاعة الأوامر العليا بالجهاد، أو نوعًا من ذكر الرماد في الدين، أو حتى نوعًا من العادة التي تحتم أن يقاوم الشعبُ المنكوب عدوه الذي احتل بلاده، وأحيانًا كانت بوح جهادية، ولكنها تفتقر إلى الكفاءة التي تتجمها، ولهذا فإننا سنرى بعض الحملات في هذه السنوات الست، وإلى سنة ١٣٥هـ/ ١١٩م، ولكنها - للأسف - ستكون عملات بلا درح حقيقية، ولعل أفضل توصيف لها أنها كانت بجرد زوابم في فنجان!

#### الوقفة الثانية: مع إمارة الموصل

كان شعب الموصل - كيا ذكرنا - عبًّا للجهاد مقدُّرًا للعلم والعلياء ولذلك كان من الطبعي أن يوبًّى أمره رجلٌ من أهل الصلاح، حتى يكون هناك نوع من التناسق والتناغم بن الحاكم والمحكرم، وهذا وإن كان اختيار السلطان محمد إلا أنه شنَّة من السنن، ذكرها رسول على حين قال: فكم تَكَوْنُوا يُوبَلَّي عَلَيْكُمُ \* ( ). وقد وَلِي على الموصل بعد مقتل مودود أحد الأثراك الأخيار وهو آق سنقر البرسقي ( ) وكان هذا الرجل كما يصفه ابن الأثير: «كان خيرًا يجب أهل العلم، والصالحين، ويرى العدل ويفعله، وكان من خير الولاة، يحافظ على الصلوات في أوقاتها، ويصلي من الليل متهجدًا ( ) ( )

ومع القوة الإيبانية والأخلاقية العالية لآق سنقر البرسقي رحمه الله إلا أن كفاءته السياسية والعسكرية لم يكونا على نفس القدر والمستوى؟ فضعف كفاءته السياسية أدخله في حروب جانبية مع الإمارات الإسلامية المجاورة، وخاصة إمارة ماردين عما أدخله في صراع ليس له معنى في هذا التوقيت مع إيلغازي بن أرتق حاكم الإمارة، وبذلك خسر آق ستقر البرسقي الأراققة جميمًا، وهم متشرون في شهال العراق وديار بكر<sup>(1)</sup>، وهذا - لا شك - أضعف موقف، وشتّت جهده.

كيا أن ضعفه العسكري أدى إلى فشله في تحقيق نصر يذكر على الصليبيين الذين واجههم في إمارة الرها في الحملة التي خرج على راسها في ذي الحجة ٥٠٨هـ مايو واجههم في إمارة الرها في الحملة التي خرج على راسها في دودته دخل في صدام مع الأراتقة بسبب عدم تعاونهم معه في الحملة، وتعرض في هذا الصدام لهزيمة كبيرة تفتّت فيها خيشه الكبير المكون من خسة عشر ألف فارس، وهذا دفع السلطان محمد إلى عزله عن الموصل في سنة ٥٠٩هـ/ ١١١٥م، وإعطاء الولاية لجيوش بك ٥٠).

<sup>(</sup>١) رواه أبو عبد الله القضاعي في مسنده الشهاب (٧٥٧)، والبيهقي في شعب الإيان بلفظ فيؤمر عليكم؟ (٧٩١) وفي سنده يجيي بن هاشم وهو ضعيف وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (٣٧٠).

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ١٥٣. (٣) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ١٥٣.

 <sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ٩/ ٢٣٦.
 (٤) المصدر نفسه ٩/ ٢٣٦.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه ٩/ ١٦١.

وفي نفس السنة التي عُزل فيها آق سنقر البرسقي أؤكل السلطان عمد السلجوقي لبرسق بن برسق أمير همذان قيادة جيش كبير يهدف إلى حرب الصليبيين، إضافة إلى إخضاع الإمارات الإسلامية المشقة عن السلطان عمد، وكذلك الإمارات الشامية التي أصبحت تدار بافراد خارج الدولة السلجوقية، مثل دمشق التي تدار بطنتكن، وحلب التي تدار ببدر الدين لؤلؤ؛ وفي هذه الحملة خرج أمير الموصل الجديد جيوش بك تحت زعامة الأمير المام للحملة برسق بن برسق (").

ودون الدخول في تفصيلات كثيرة مؤلمة فإنَّ هذه الحملة انتهت بمواجهة سافرة عجيبة بين الجيش السلجوقي من ناحية، وجيوش الصليبيين المتحدة مع جيوش الإمارات الإسلامية في ديار بكر، وأيضًا حلب ودمشق من ناحية أخرى!!

لقدرأى هؤلاء الأمراء أن خطر السلاجقة عليهم أكبر من خطر الصليبيين، فعرضوا التحالف مع روجر الأنطاكي والصليبيين ضد الجيش السلجوقي المسلم! وهكذا وقف المسلمون وفوق رءوسهم الصَّلبان، يقاتلون مع أعدائهم تحت راية واحدة!!

إنه ضعف الرؤية، أو قُلُ انعدامها! فليس هناك من ميرر - مها كانت الظروف -لنرى مثل هذا المفارقات التي يستعجب منها كل السامعين، سواء كانوا من المسلمين أو غير المسلمين!

وللأسف الشديد انتهت الموقعة - التي عرفت في التاريخ باسم موقعة دانيث، وهو المكان الذي وقعت فيه - بهزيمة برسق بن برسق وجيشه المسلم السلجوقي، وغنم المعسكر الصليبي المسلم ما لا يُقدَّر من الغنائم والسلاح. ومن الجدير بالذكر أن روجر الأنطاكي استأثر بالغنائم لنفسه وجيشه، ولقد كانت المفاجأة لأهل أنطاكية أكثر من سارَّة، حيث عاد روجر بثروات طائلة، كما عاد بأخبار تمكُّك الصف الإسلامي وتنتَّد".

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ١٥٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ١٥٩،١٥٩، وأسامة بن منقذ: الإعتبار ص٢٠.

واستمر جيوش بك في حكم الموصل، ولم تكن له محاولات تذكر لإعادة الكُرَّة ضد. الصليبين.

وهكذا أُخْبِط أهل الموصل نتيجة وجود هذه الأمراض القاتلة التي دعت الأمة في وقت من الأوقات أن تقاتل أخاها، وتصافح الدَّ أعدائها!

كان هذا هو حال الموصل بعد مقتل مودودرحمه الله.

# الوقفة الثالثة: مع عماد الدين زنكي

بَهَر هذا الفتى القدير الأنظار في المعارك التي اشترك فيها، وأدرك الجميع قدراته المسكرية الفذة، كما أدركوا أيضًا عمق ولائه للسلاطين السلاجقة، وعدم تردده في ساع الأوامر وتنفيذها، فأركلت إليه في الحروب المهام الجسام، وعلى الرغم من عدم تحقق النصر في المواقع الحربية في تلك الفترة، إلا أنَّ الجميع كان منشغلاً بذكر هذا القادم الجديد: عاد الدين زنكي

## الوقفة الرابعة: مع طغتكين أمير دمشق

بعد مقتل مودود رحمه الله روَّج رضوان - كيا ذكرنا - لإشاعة أن طغنكين هو الذي قتله؛ وذلك ليدفع التهمة عن نفسه أولاً، وليتخلص من طغنكين ثانيًا. ولقد أحدثت كلمته أثرًا في كثير من الناس، بل تأثر بذلك السلطان عمد الذي حمَّل طغنكين مسئولية مقتل مودو، وخاصة أن مسئولية الحياية الأمنية لمودود داخل دمشق تقع على عاتق أمير البلد طغنكين ومن تمَّ شعر طغنكين أن الأرض تناقصت من حوله، وأن الأنصار له يقلُّون، ومن ثَمَّ ارتكب ذنبًا قبيحًا غير مقبول، وهو التحالف مع الصليبين لكي يأمن شر الجميع ''!!

لقد كان مفهومًا أن يعقد مع الصليبيين هدنة ليتجاوز فترة ضعفه، لكن أن يتحالف معهم، ويقف معهم في خندق واحد ضد إخوانه المسلمين من السلاجقة، فهذا ما لا يقبل لا شرعًا ولا عقلاً.

ولكن من ناحية أخرى فإن هذا يثبت أن طغتكين لم يكن مدبِّرًا لحادث مقتل مودود

Grousset: Hist. des Croisades 1, pp. 276-277. (1)

لأنه قرَّر بعده مباشرة أن يتحالف مع الصليبيين ليحموه بعد قَقَد حماية مودود، فهذا يؤكد أنه ما كان ليقدم على قَتَل حمايته بنفسه، خاصةً أنه استقرَّ الصليبيين قبل قدوم مودود، وذلك بالهجوم على بعض المناطق التي يحكمونها، وبنصرة مدينة صور ضدهم.

وهكذا فبموقف طنتكين الخاطئ خرجت مدينة دمشق العظيمة من معادلة الصراع، وحُيِّد جانبها إلى حدَّ كبير، خاصَةً أن أمورها الداخلية لم تكن مستقرة أبدًا لسيطرة الشيعة الباطنية الإسباعيلية على كثير من الأمور فيها.

# الوقفة الخامسة : مع إمارة حلب

مات رضوان الخبيث في سنة ٥٠٧هـ/ ١٩١٣م، وتولى من بعده ابنه الشاب ألب أرسلان - المسمَّى على اسم جَدَّه العظيم ألب أرسلان - لكنه لم يكن يُشبِه جَدَّه لا من قريب ولا من بعيد، بل كان متهوَّرًا كأبيه، قليل العقل والدين، فبدأ حكمه بقتل أخويه ملكشاه ومباركشاه لكي يستقر له الأمر (١٦ ثم إنه كان ضعيفًا جبانًا فبدأ عهده بالتأكيد على دفع الجزية لروجر الأنطاك ليضمن حمايته، ويأمن شرَّه (١٦).

لكن حدث في بداية عهده أمر يثبت أن الخير ما زال موجودًا في أهل حلب، حيث قام الحليبون بثورة على الباطنية الذين كانوا قد بلغوا شأنًا عظيًّا في عهد رضوان فقتل الشعب قائد الباطنية أبا طاهر الصائع، ثم انطلقوا على عموم الباطنية بالقتل والحبس، ومن ثمَّ أسرع بقية الباطنية بالفرار من حلب "، وعلى الرغم من تمرسهم على الجريمة إلا أنهم خشوا من هذا الشعب المحيب الذي لم ثمّتُ فيه النخوة، ولم يهجر الشُمَّة، حتى بعد حكمه عشرين سنة حكمًا يغلب عليه تمامًا التوجَّه الشيعي الإساعيلي، ولعل هذا الحدث كان من الأمور التي مهمدت إلى تحسين طبيعة الشعب في حلب في السنوات القادمة، عا سيكون له أثر في حركة الجهاد.

ولكن من الجدير بالذكر أيضًا أن ألب أرسلان هذا لم يستمتع كثيرًا بحكمه؛ فقد قتله

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ١٥١، وابن العديم: زبدة الحلب ٢/ ١٦٧.

<sup>(</sup>٢) ابن العديم: زيدة الحلب ٢/ ١٦٩. (٣) ابن العديم: زيدة الحلب ٢/ ١٦٩،١٦٨.

أتابكه بدر الدين لؤلؤ، ووضع على كرسيّ الحكم أنحاء الصغير سلطان شاه، وكان يبلغ من العمر ست سنوات فقط، ومن ثَمَّ أصبح بدر الدين لؤلؤ الحاكم الفعليّ لإمارة حلب٬٬٬ وهذا – لا شك – أضعف موقفها أكثر وأكثر، وكل هذا سيكون له أثرٌ في الحماث القادمة.

## الوقفة السادسة : مع إيلغازي

إيلغازي بن أرتق رجل عجيب!

وما أكثر ما نعجب منه في هذا الزمن!

إنه إيلغازي أمير ماردين، وأخو سقيان بن أرتق - رحمه الله - الذي مرَّ بنا موته وهو في سبيل الله.

ووجهُ العجب في حياته أننا رأيناه في حالات متناقضة كثيرة، جعلت تحليل شخصيته أمرًا صعبًا، ولقد وقفت كثيرًا أمام شخصيته متحيّرًا، فلا أدري أهو من أهل الصلاح فيُمدح، أم من أهل الفساد فيُذم!

إننا قد رأيناه يتعاون في فترة من حياته مع مودود رحمه الله في قتال الصليبيين، ثم رأيناه يُغِير على إخوانه بغية أخذ ما معهم من غنائم! ورأيناه في فترة من فترات حياته يتحالف مع الصليبيين ليقاتل برسق بن برسق أمير همذان كها مرَّ بنا<sup>(۱)</sup>، ثم سنراه بعد ذلك يجاهد الصليبيين جهادًا عظيمًا، بل وينتصر حتى يلفت الأنظار إليه.

إننا ذكرناه هنا لأنه سيكون من القلائل الذين يجملون راية الجهاد ضد الصليبين بعد مودود رحمه الله، إلى أن يتسلمها لاحقًا أحد عالقة الجهاد في التاريخ الإسلامي، كما سنع ف لاحقًا.

## الوقفة السابعة: مع مملكة بيت المقدس

لقد كان مقتل مودود بالنسبة لهذه الإمارة إشارة بدء لتوسع كبير في الأراضي الإسلامية، فكما رأينا أن موت مودود لم يُزِخ عملاقًا من عالقة الجهاد من أمام بلدوين

<sup>(</sup>١) ابن العديم: زيدة الحلب ٢/ ١٧٣،١٧٢، وابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق ص ١٩٠.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ١٥٩.

الأول فقط، إنها أخضع كذلك طنتكين أمير دمشق، ومن ثُمَّ زال خطره إلى حدَّ كبير؛ مما دفع بلدوين إلى التفكير في تثبيت ملكه بصورة أكبر، بل وتوسيعه كيا سنري.

ولننظر نظرة أكثر قربًا من بلدوين الأول لنعرف طبيعة شخصيته، وصفة أخلاقه؛ فبلدوين الأول كان متزوجًا من الأرصينية أردا، وكان زواجه منها كها مر بنا أيام حكمه لإمارة الرها لغرض السيطرة على المدينة التي يسكنها كثير من الأرمن، أما الآن فليس في بيت المقدس أرمن؛ ولذا لم يكدُ هناك فائدة لأردا الأرمينية! ومن نَمَّ سعى بلدوين لطلاقها ليتزوج من زوجة أخرى تحقق له مصالح أخرى!

ولما كان الطلاق في المذهب الكاثوليكي عرمًا تمامًا انتهم الملك بلدوين الأول زوجته بالحيانة، وتواطأ مع أسقف كنيسة بيت المقدس في ذلك الوقت، وهو صديقة أرنولف مالكورن ليتم الطلاق، وبالفعل تمَّ الطلاق، وتم أيضًا ترحيل الزوجة المطلقة أردا إلى القسطنطينية، وخلا الجو لبلدوين الأول ليعقد زئية سياسية أخرى، حيث تزوج في السنة التي مات فيها مودود من أرملة روجر الأول أمير صقلية (١) وهذا سيحقق له فائدتين كبرتين؛ أما الأولى فهي تقوية علاقته بالنورمان الإيطاليين الأشدًاء، وثانيًا سيستفيد من الثروة الطائلة التي تملكها الأرملة الثرية أدلياد، والتي ستنعش الحزانة الحاوية لبيت المقدس بعد المعارك المتالية هنا وهناك (١).

وهكذا تزامن غياب مودود ثم طغتكين مع ازدياد قوة بلدوين العسكرية والمالية مما دفعه ليل توسيع الطموحات؛ وقد ظهر ذلك في احتلال منطقة وادي عربة جنوب البحر الميت، وشيَّد هناك حصن الشربك (صورة ٤) ليسيطر بذلك على القوافل المتجهة من الشام إلى مصر أو الحجاز، وكان ذلك في سنة ٩٠٥هـ ١٦١٥م"، ثم في العام التالي ١٩٥هـ ١١١٦م المتحدة عيث بَنَى الحتم الأول صحراء النقب بكاملها، واحتل (أيلة) على مضيق العقبة، حيث بَنَى هناك قلعة مهمة جدًّا للسيطرة على القوافل في هذه المنطقة، وخاصةً المتجهة من الشام إلى

Setton: op. cit. 1, p. 102 & Guillaum de Tyr, pp. 473-474. (1)

Cam. Med. Hist. vol. 5, p. 184. (Y)

Grousset: L'Empire du Levant, p. 213 & Runciman: op. cit., ll, pp. 97-98. (\*)

الحجاز، أو من مصر إلى الحجاز<sup>(۱)</sup>، كما بنى قلعة أخرى في جزيرة فرعون في داخل خليج العقبة نفسه، ولا شك أن هذه السيطرة أعطت له إشراقًا مباشرًا على الحدود بين فلسطين ومصر، كما أعطت له منفذًا في غاية الأهمية على البحر الأهر<sup>(۱)</sup>.

وهكذا استطاع بلدوين الأول في غياب الجهاد الإسلامي أن يسيطر على كل فلسطين باستثناء مدينة عسقلان، كما سيطر على النصف الجنوبي من لبنان باستثناء مدينة صور، وهذه هي حدود مملكة بيت المقدس بعد ذلك<sup>77</sup>.



صوره رهم : بعض اللقطات لحصن الشوبك

Albert d'aix, p. 705. (٤)

Albert d'aix, p. 703 (r) Setton: op. cit., 1, p. 406. (\)

Grousset: Hist. des Croisades 1, pp. 283 (r)

ومساجدها<sup>(١)</sup>، ولولا أنه أصيب بمرض خطير في هذا التوقيت لكان قد أكمل طريقه، غير أنه عاد بسبب مرضه، وكانت هذه الأحداث في سنة ١١٥٨هـ - ١١١٨م (٢)

الوقفة الثامنة: مع إمارة الرها

تنفَّست هذه الإمارة الصُّعداء بعد وفاة مودود، خاصةً بعد تولَّى أمراء لبسوا على نفس الدرجة من الكفاءة العسكرية والسياسية، وأدى هذا إلى توسع إمارة الرها في المدن المحيطة، فأسقط بلدوين دي بورج في سنة ١٥٥هـ ١١١٦م مدينتي كيسوم ورعبان (٣٠)، ثم مدينة البيرة في سنة ١١٥هـ-١١١٧م(١٤)، ثم أخيرًا وفي نفس العام، أسقط قلعة قورس الخطيرة في شمال حلب؛ ليكون بذلك مهدِّدًا لإمارة حلب، ومترقِّبًا لأيِّ فرصة تسمح بإسقاطها، وهكذا صارت حلب واقعة تحت تهديد إمارتي الرها وأنطاكية معًا(٥).

الوقفة التاسعة: مع إمارتي أنطاكية وطرابلس

لم يطرأ عليهما تغيير يذكر في هذه الفترة إلا أنهما أخذا وقتًا كَافيًا لتدعيم قوتهما، وتجديد قلاعهما وأسوارهما، وكذلك تكثير جيوشهما استعدادًا لتوشّع مرتقب، واستمر روجر الأنطاكي على زعامة أنطاكية، بينها استمربونز بن برترام على حكم طرابلس.

الوقفة العاشرة: مع الأرمن في المنطقة الشمالية

بعد وفاة مودود شعربلدوين دي بورج أمير الرها بكثير من الأمان، ورأى أن أحوال الرها قد ساءت جدًّا نتيجة قتل وطرد الأرمن الذين كانوا يمثُّلون صُلْب المدينة وعمودها الفقري، ومن ثَمَّ لم يخش بلدوين دي بورج من إعادة استقدام الأرمن ليعيشوا مرة أخرى في بلاد الرها بعد زوال خطر مودود، ولم يتردد الأرمن في قبول الدعوة من بلدوين دي بورج حيث حانت لهم الفرصة للعودة إلى ديارهم ومزارعهم، ولكن ليس هناك من شك أنهم عادوا وهم يضمرون كل الكراهية للصليبيين، كها كانوا يتوجسون منهم خيفة أن يعيدوا الكرَّة مرة أخرى، فتتكرَّر المأساة الألهمة (١).

<sup>(</sup>١) أبو المحاسن: النجوم الزاهرة ٥/ ١٧١.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ١٧٨. Matthieu d'Edesse, pp. 116-117. (r) Setton: op. cit., 1, p. 405. (£)

Cam. Med Hist vol 5, p. 301. (0)

Grousset: Hist. des Croisades 1, pp. 491. (1)

وإذا كان هذا هو وضع الأرمن الذين كانوا يعيشون في الرها، فإن الأرمن خارج حدود الرها كانوا على خلاف ذلك يرفضون التعاون مع الصليبيين، بل إن أرملة كوغ باسيل (الذي مات في سنة ٥٠١هـ- ١١١٢م لم تتردد أن تطلب صراحة من آق سنقر حاكم الموصل في سنة ٥٠٨هـ- ١١١٤م أن تنضم إليه بشعبها في مقابل جزية تدفعها له كدلالةٍ على التبعية (١١٠)!

وهذه أدلة متكررة تثبت أن الأرمن النصارى كانوا يطمئنون إلى المسلمين وإلى رحمتهم وعدلهم أكثر ألف مرة من اطمئنانهم لإخوانهم النصارى من الصليبيين!

إذن في الخمس أو الست سنوات التي أعقبت وفاة المجاهد العظيم مودود حدثت عدة تغيرات جذرية في المنطقة، كانت في معظمها تصبُّ في خدمة وتدعيم موقف الصليبين، وحدثت عدة تغييرات سياسية في الإمارات الإسلامية لم تكن في معظمها إيجابية، اللهم إلا موت رضوان بن تنش زعيم حلب، والذي خلَّص المسلمين من طاغية متكبر.

# وفَيَاتُ الأعيان

ثم حدثت في الساحتين الإسلامية والصليبية في أواخر سنة ٥١١هـ- وخلال سنة ٥١٢هـ، وكذلك في أوائل سنة ٥١٣هـ- عدة وفيّات أدت إلى تغييرات محورية في الصراع الإسلامي- الصليبي خلال سنتي ١١١٧- ١١١٨م:

أولاً؛ وفاة السلطان عمد السلجوقي عن عمر يناهز سبعة وثلاثين عامًا فقط، وكان قد وحَّد السلاجقة في مملكة واحدة كبيرة صار لها هيبة عند الناس وعند الحلافة العباسية، وسيَّر عدة حملات إلى الصليبيين منها ما نجح على أيام مودود رحمه الله، ومنها ما لم يحقَّق النجاح كيا في عهد آتى سنقر البرسقي أو برسق بن برسق، وكان كيا يقول ابن الأثير: (عادلاً، حسنَ السيرة، شجاعًا، ولكن من أعظم أخطانه هو توليته ابنه السلطان عمود الحكم من بعده، مع أنه كان يبلغ من العمر أربعة عشر عامًا فقط (<sup>17)</sup>!!

<sup>(</sup>١) ابن الأثير الكامل في التاريخ ٣/ ١٥٤،١٥٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٩/ ١٦٨،١٦٧.

وكانت هذه - للأسف - عادة في ذلك الزمن، وهو ولاية الوريث ولو كان طفلاً صغيرًا جدًا، ثم يتولى الحكم الوصيُّ عليه، فيأخذ الدولة يمينًا أو شهالاً حسب ما يتراءى له، وكان من نتائج وفاة السلطان عمدوولاية السلطان عمود أن حدثت فنن وصراعات في داخل الدولة التي فقدت هيبتها، بل وصل الصراع إلى التقاتل بالسيوف بين السلطان عمود وأخيه الملك صمعود، وكذلك بين السلطان محمود وأخيه الملك طغرل، وأخيرًا بين السلطان عمود وعمّه السلطان سنجر (١٠)، وكل هذه الصراعات كان لها أسوأ الأثر على الصراع الإسلامي- الصليبي؛ إذ شغلت المسلمين بأنفسهم، وأنستهم قصة الصليبين!

ثانيًا؛ وفاة بدر الدين لولو المتصرف الفعليّ في أحوال حلب متحولاً إذ قتله بعض أعوانه، ولما كان أمر حلب قد اضطرب كثيرًا في السنوات الأخيرة بعد موت رضوان وقتل ابنه ألب أرسلان ثم قتل بدر الدين لولو سعى أعيان المدينة إلى تحسين الأوضاع، فلفموا إلى أفضل العناصر المرجودة حولهم، وهو إيلغازي بن أرتق فسلموه البلد، وهكذا وجلد إيلغازي نفسه فجأة حاكمًا على ماردين وحلب معًا، ولم يكن ذلك هدية خالصة؛ لأنه وجد في حلب همومًا كثيرة؛ إذ وجد خزانتها خاوية بعد أن أنفق بدر الدين لولؤ الشوة الحرام التي جمعها رضوان، ومكذا وصلت حلب إلى وضع يُرثى له مع كونها واحدة من أهم الإمارات الإسلامية في المنطقة "أ.

ثالثًا: وفاة المستظهر بالله الخليفة العباسي، وكان قد تولى الحكم من ٤٨٧ إلى ٥١١٩ من ٤٨٧ الخيفة العباسي، وكان قد تولى الحكيفة ١٩٩٤ إلى ١٩٩٨ من ١٩٩٨ وألى من بعده ابنه المسترشد بالله، ولم يكن الخليفة الجديد كغيره من الخلفاء السابقين، إنها كان رجلاً طموحًا ذا همة عالية، وكان شجاعًا مقدامًا ذا هيبة شديدة، وكان عالمًا فقيهًا حتى ذكره ابن الصلاح في طبقات الشافعية، وهذا ألو بدي وهذا الولاية وهذا في سلمادة من عالم متمكن خبير؛ وهذه الولاية للخليفة المسترشد ستترك آثارًا مهمة على الساحة الإسلامية؛ إذ إنه لم يقبل بالوضع الذي

<sup>(</sup>١) ابن الأثر: الكامل في التاريخ ٩/ ١٨١ -١٨٥، ١٩٢،١٩١.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه . (٣) المصدر نفسه ٩/١٧٣.

اعتاد الخلفاء العباسيون عليه في القرنين السابقين من كونهم مجرد صورة للحكم، بل سيسعى ليكون له كيان ورأي، ولا شك أن هذا سيولد صراعات كثيرة في المنطقة، وسيكون لهذه الصراعات آثار كثيرة على مجريات الأحداث.

رابعًا: وفاة بلدوين الأول ملك عمكة بيت المقدس، والمؤسّس الحقيقي لها، وكان قد وصل بعملكة بيت المقدس إلى حدودها التي استقرت بعد ذلك عشرات السنين، وأسقط كل المدن الفلسطينية باستثناء عسقلان، وكذلك النصف الجنوبي من لبنان باستثناء صور، وكذلك النصف الجنوبي من لبنان باستثناء صور، وكانت وفاته بمدينة العريش سنة ١١٥هـ ١١٨٨م أثناء عودته من الفرما المصرية بعد احتلالها ، وهذا - لا شك - توقية لوضع بلدوين دي بورج حيث إن مَلِك بيت المقدس المقادة على كل الممالكة، ولكونها المقدس، ولحجم المملكة، ولكونها علكة وليست إمارة، وقد اختار بلدوين دي بورج - الذي لقب بعد ذلك ببلدوين الثاني - ابن عمة جوسلين دي كورتناي - الذي قد عزله قبل ذلك عن تل باشر - أميرًا الإمارة الرها من بعده (شاك بيد ويين جوسلين، خير بهذه المناطق الشالية.

خامسًا: وفاة أدلياد زوجة بلدوين الأول الثانية.

ومما هو جدير بالذكر أن خصوم بلدوين الأول من الصليبيين طعنوا في زواجه من أدلياد الصقلية، وذكروا أن أسباب طلاق الزوجة الأولى أردا ليست صحيحة، ومن تُمَّ فأدلياد هي الزوجة الثانية في نفس الوقت، وهذا حرامٌ في النصرانية، وقام البابا باسكال الثاني بإرسال من يحقّق في الأمر، وثبت تلاعب الملك بلدوين الأول في الأمر، ومن تُمَّ اعتُبر الزواج الثاني باطلاً، واضطرت هنا أدلياد أن تعود إلى صقلية بعد أن عاشت مع بلدوين الأول أكثر من أربع سنوات! وهكذا خسرت إمارة بيت المقدس قوة النورمان

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ١٧٨.

Rinciman: op. cit., Il, pp. 143-144 & Guillaumde de Tyr, 1, p. 519. (Y)

Stevenson: op. cit., p. 106. (\*)

وثروة أدليًان ثم ما لبثت أدلياد أن توقّيت في صقلية'''، وكذلك بلدوين الأول في العريش على نحو ما ذكرنا.

سادساً: وفاة أرنولف مالكورن بطرك بيت المقدس"، الذي اشتهر بسوء خلقه، وتواطئه مع بلدوين الأول على أمور كثيرة خالفة لدينهم، ومن ذلك ما ذكرناه من أمور تسهيل طلاق بلدوين الأول من أرداالأرمينية، وزواجه من أدليادالصقلية، وقد تولى من معده البطرك جرمو ندGermond).

سابهًا: وفاة البابا باسكال الثاني في روما، وتولى من بعده جيلاسيوس الثاني، ولم يكن هذا تغيرًا عوريًّا؛ لأن الإمارات الصليبية كانت شبه مستقلة، ولم تكن هناك حاجة إلى استنفار جنود جدد في أوربا في ذلك الوقت، ومن ثمَّةً لم يظهر كثيرًا اسم البابا في مجريات الأحداث.

ثامناً: وفاة الامبراطور البيزنطي الداهية ألكسيوس كومنين الذي سهّل دخول الصلبيين إلى أرض المسلمين بداية من دعوتهم، ثم إمدادهم بالمؤن والسلاح والأخبار والأخبار والأولية وبعض الفرق، وإن كان الصليبيون بعد ذلك غدروا به، ولم يعطوه ما اتفق معهم عليه من بلاد، غير أنه استطاع أن يسيطر على النواحي الغربية من آسيا الصغرى، ويضمها إلى الامبراطورية البيزنطية، وقد تولى الامبراطورية من بعده ابنه يوحنا كومنين (1)

تاسعًا: وفاة روجر الأنطاكي أمير أنطاكية، أو الوصيّ على إمارة أنطاكية بعد وفاة تانكرد النورماني، وانتظارًا لقدوم بوهيموند الثانيابن بوهيموند الأول،مؤسّس إمارة أنطاكية.

وقد آثرتُ أن أختم بهذا الرجل لأن وفاته جاءت في معركة مهمَّة مع المسلمين، لعلها أول معركة ذات قيمة بعد وفاة مودودرهمه الله.

#### موقعة البلاط

لقد ذكرنا أنه بمقتل بدر الدين لؤلؤ المتصرِّف في أمور حلب خلت الساحة السياسية

Rinciman: op. cit., ll, pp. 105-106. (۲) Rinciman: op. cit., ll, pp. 105-106. (۱) Rinciman: op. cit., ll, pp. 143-144. (۲) المبدر السابق نفسه.

في هذه الإمارة المهمة، ومن تُمَّ توجَّه أعيان البلد وفقهاؤها إلى إيلغازي بن أرتق أمير ماردين وسلموه المدينة، ولاحظ أمير أنطاكية روجر أن المدينة تمر بفترة ضعف شديدة، ومن ثمَّ قرر أن يغزو المدينة ويضمها لحسابه، ووصلت الأخبار بهذا التحرك الصليبي إلى إيلغازي، فقرَّر أن يجمع المجاهدين من هنا وهناك ليدافع عن مدينة حلب، ولقد استطاع إيلغازي أن يكون حلفاً قويًا مع أمير دمشق طغتكين الذي وافق على جهاد الصليبيين، وهذا يثبت أنه لم يكن مواليًا لهم حبًّا فيهم، ولكن ضعفًا وقلة حيلة بعد مقتل مودودرهمه الله، وانضم كذلك إلى الحلف أمير شيزر سلطان بن منقذ الذي طالما شارك في الحملات

كوَّن إيلغازي بن أرتق جيشًا قويًّا وسار به في اتجاه أنطاكية، وعند سهلٍ قريب من أرتاح باغت الجيش الإسلامي جيش أنطاكية وطوَّقه من كل جانب!

كان الجيش الإسلامي مكونًا من عشرين ألف مقاتل، بينها كان جيش أنطاكية يقترب من خسة آلاف جندي بين فرسان ومشاة (١)، وكان روجر قد أرسل رسالة استنجاد إلى بلدوين الثاني ملك بيت المقدس الجديد الذي وعد بالقدوم ومعه بونز أمير طرابلس (١)، إلا أنّ المباعنة الإسلامية كانت بفضل الله قبل وصول الإمدادات الصليبية.

تمت في هذا المكان الموقعة الشهيرة في تاريخ الحروب الصليبية، وهي موقعة البلاط (خريطة ٢٥)، وذلك في شهر ربيع الأول سنة ١٣هـ الموافق ٢٨.من يونيو ١١١٩م، وفي هذه الموقعة أبيد الجيش الصليبي بكامله، وقُتل الأمير روجر الأنطاكي<sup>٣</sup>، وأطلق الصليبيون على مكان المعركة اسمةصاحة الدم الكثرة قتلاهم فيها<sup>(1)</sup>!

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ١٨٥.

<sup>(</sup>٢) ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق ص٢٠١،٢٠٠.

 <sup>(</sup>٣) ابن العديم: زيدة الحلب ٢/ ١٨٨/٨٤ .626 .526.
 (٤) سعيد عاشور: الحركة الصليبية ١/ ٤٠٥.

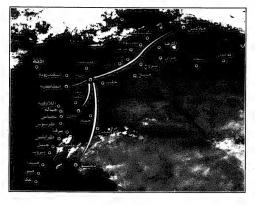

خريطة رقم ٢٥ معركة البسلاط

لقد كان انتصارًا عبيدًا بكل المقايس، أدى إلى كثير من النتائج المهمة في هذه الفترة؛ وكان من هذه النتائج الآتي: ا - أعادت هذه الموقعة الهيية للمسلمين، والثقة لنفوس المحبطين، وشعر المسلمون
 أن الأطر ما زال باقيًا في إعادة التو ازن للأمة الإسلامية.

٢- هُزم الصليبيون هزيمة نفسية كبيرة أثَّرت في حركتهم لعدة سنوات.

 ٣- دخلت حلب دخولاً رسميًّا بعد هذه الموقعة في حكم الأراتقة، ولمدة ست سنهات كاملة.

- فَقَدت أنطاكية أميرها روجر في وقت ليس فيه بديل أو وريث؛ لأن بوهيموند
 الصغير ما زال في إيطاليا، ومن تُمَّ وضع بلدوين الثاني يده على الوصاية على إمارة
 أنطاكية، وبدأ في تنظيم أمورها بمساعدة بطرك أنطاكية برنارد دي فالنس<sup>(۱)</sup>.

٥-علا نجم إيلغازي بن أرتق في ساحة الجهاد ضد الصليبين، وجاءته التشريفات من الخليفة العباسي الجديد المسترشد بالله، ونظم الشعراء قصائدهم في مدحه، وعلَّق كثيرٌ من المسلمين الآمال عليه؛ وهذا دفعه إلى تجديد الصدام مع الصليبين في عدة مواقع بعد ذلك، كان له النصر في بعضها والهزيمة في أخرى، وإن لم تكن هذه المواقع على مستوى موقعة البلاط المشهر و (").

إذن نستطيع أن نلخص الموقف في سنة ٥١٣هـ/ ١١١٩م في النقاط السريعة الآتية:

١- مملكة بيت المقدس تحت زعامة بلدوين دي بورج الملقَّب ببلدوين الثاني

٢- إمارة الرها تحت زعامة جوسلين دي كورتناي.

٣- إمارة أنطاكية تحت وصاية بلدوين الثاني انتظارًا لوصول بوهيموند الثاني إلى
 سنّ الرشد، وقدومه من إيطاليا.

٤- إمارة طرابلس تحت زعامة بونز بن برترام

Stevenson: op. cit., p. 104. (1)

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ١٨٦،١٩٤ وعما قيل في إيلغازي من شعر:

قل ما تشاء فقولك المقبول وعليك بعد الخالق التعويل واستبشر القرآن حين نصر ته وبكى لفقد رجاله الإنجيل

٥- إمارة حلب تحت زعامة إيلغازي بن أرتق الذي تزعَّم حركة الجهاد ضد
 الصليبين في هذه الفترة.

٦ إمارة دمشق تحت زعامة طفتكين الذي عاد من جديد يحارب الصليبيين، ولم
 يكتفي بالصدام مع إمارة أنطاكية، بل بدأ يصطدم جنوبًا مع مملكة بيت المقدس.

٧- إمارة الموصل تحت زعامة جيوش بك التابع للسلطان عمود، وإن كان الملك
 مسعود أخو السلطان عمود يعيش في الموصل، وقام بصدام ضد أخيه بمسائدة جيوش
 بك بغية الانفصال بالموصل.

٨- السلطان محمود هو الزعيم الرسمي للسلاجقة الآن، ولكنه مشتّت في الصراعات الداخلية.

 9- الخلافة العباسية أصبحت بيد المسترشد بالله، وهو خليفة له طموح ملموس في الحروج من سيطرة السلاجقة.

١٠ الامبراطورية البيزنطية الآن تحت حكم يوحنا بن ألكسيوس كومنين، وقد
 التزم بنفس سياسة أبيه؛ ولذا لم يكن للإمبراطورية تدخُّل يُذكر في أمور الصراع الإسلامي
 الصليبي في هذه الفترة.

وهكذا فالصورة العامة في هذه الفترة كانت إيجابية نسبيًّا، وإن لم يكن العزم على قتال الصليبيين وتحرير البلاد أمرًا عامًّا في كل التوجهات، ولن يكون كذلك إلا بعد ٨ سنوات عندما تظهر شخصية تتبتَّى القضية، وتجعلها محورَ حياتها!

#### عجز إيلغازي

ماذا حدث في خلال هذه السنوات الثمانية، من سنة ١٣٥هـ إلى سنة ٢١هـ؟

لقد حاول إيلنازي بن أرتق تكوين إمارة كبيرة للاراتقة، وأفلح فعلاً في السيطرة على مساحة ضخمة تشمل ديار بكر بكاملها تقريبًا، وهي تحوي في داخلها عدة مدن مهمَّة مثل ميافارقين في الشيال، وماردين وحصن كيفا في الجنوب، كها ضمَّ إلى ديار بكر منطقة حران في الجنوب، هذا إضافةً إلى مملكة حلب بكاملها. ولا شك أن هذه الإمارة الكبيرة كانت ذات خطر كبير على الصليبين؛ ما دفعهم إلى منازلة أخرى لإبلغازي وطغتكين وحقق الصليبيون نصرًا غير حاسم، وذلك في ١٤ من أغسطس أخرى لإبلغازي وطغتكين وحقق الصليبيون نصرًا غير مالياً إلا انَّ إيلغازي جدَّد هجومه على الصليبيين، وخاصةً في منظقة الرها القرية من إمارة الأراتقة، واستطاع إيلغازي أن يسيطر على مدينة عزاز، وذلك في مايو سنة ١١٢٠م، غير أن إيلغازي إضط بلدوين النازي نفس السنة؛ ليُعطِي نفسه فرصة لتنظيم الأمور في إمارته الواسعة "أ

وبينها كان إيلغازي يكون إمارته هذه كانت الأحوال مضطربة جدًّا في العراق والموصل؛ مما أعطى له الفرصة لتكوين هذه الإمارة دون تدخُّل السلاجقة أو الخلافة العباسية، وواقع الأمر أنه في هذه السنة، أي سنة ٥١٤هـ- ١٢٠، مُ وَقَع صدام مؤسف بين السلطان محمود سلطان السلاجقة، وأخيه الملك مسعود الذي كان يساعده أمير الموصل جيوش بك وانتهى الأمر بانتصار محمود واستقرار الأوضاع له<sup>1)</sup>.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل قام رجل اسمه ديبس بن صدقة، وهو شيعيّ عربي من قبيلة بني مزيد، قام بثورة في العراق، بل واتجه إلى بغداد وحاصر الحليفة، فاضطر الحليفة إلى الاستنجاد بالسلطان محمودالذي تحرك بجيشه ففرَّ دبيس بن صدقة بعد أن أحدث فسادًا كبيرًا في بغداد، وقد لجاً دبيس إلى شهال الجزيرة بالقرب من إمارة الرها حيث بدأ يعرض خدماته العسكرية على الصليبين في مقابل تكوين إمارة خاصة له (19)!

هذا الوضع المضطرب عزل الموصل كثيرًا عن ساحة الصراع الإسلامي- الصليبي، وهذا - لا شك - أراح الصليبين كثيرًا؛ لأنه لو كانت الموصل بقوتها المعهودة مشتركة مع إيلغازي في معاركه لكانت أزمة الصليبين كبيرة.

وفي نفس الوقت فإن الصليبيين في بيت المقدس وجدوا أنفسهم في مشكلة حقيقية؛

<sup>(</sup>١) ابن العديم: زبدة الحلب ٢/ ١٩٢،١٩١.

Foucher de Chartres, pp. 445-446. (Y)

<sup>(</sup>٣) ابن العديم: زبدة الحلب ٢/ ه Foucher de Chartres, p. 446 ، ١٩٦، ١٩٥

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ١٩٢،١٩١. (٥) المصدر السابق ٩/ ٢١٩-٢٢١.

إذ أصبح لزامًا عليهم أن يوزِّعوا طاقاتهم للدفاع عن إمارة أنطاكية، إضافة إلى مملكة بيت المقدس، وصار أعداء الصليبيين كُثُرًا؛ فهناك الأراتقة، وهناك طغتكين، وهناك إمارة صور الواقعة تحت سيطرة طغنكين، وهناك أيضًا عسقلان بحاميتها العبيدية، إضافة إلى الدولة المصرية العبيدية التي وإن كانت قد هدأت كثيرًا - ما زالت تترقب فرصة لاستعادة أملاكها في فلسطين.

## المليشيات العسكرية الصليبية

هذا كله دفع مملكة بيت المقدس إلى محاولة تكوين فرقة عسكرية شرسة ثابتة تضمن الحفاظ على الأمن وسط كل هذه الأزمات، ومن تُمَّ كان تكوين فرق الإسبتارية والداوية إوهما من أخطر الفرق العسكرية الصليبية مطلقًا!

أما الإسبتارية فهي هيئة تأسست قبل الحروب الصليبية بعدة سنوات، حيث أسسها بعض التجار النصارى الأوربيين كجمعية خيرية تهدف إلى علاج الحُثجَّاج الفقراء مجانًا، وكانت مقامة إلى جوار كنيسة القيامة ببيت المقدس، وذلك ابتداء من سنة ١٩٠٠م (أي قبل قدوم الصليبين إلى القدس بتسعة وعشرين عامًا)، وأطلق على العاملين بهذه الهيئة فرسان المستشفى Hospitallers)، الذي حُرَّف بعد ذلك في العربية إلى الإسبتارية (أ).

وكان هؤلاء الإسبتارية يتبعون بابا روما مباشرة، وكانت بذلك لهم استقلالية خاصة، وقد قدموا الكثير من المعونات للصليبيين عند احتلالهم للقدس بحكم خبرة الإستبارية بالبلاد، وقد بدأ الصليبيون يشعرون بقيمتها فأغدقوا عليها العطايا، وكان لهم جامعون للتبرعات سواء من القدس وفلسطين أو من أوربا بكاملها، وهكذا صار لهم أملاك وضيعات وثروات هائلة.

وفي عهد بلدوين الثاني، ونتيجة للظروف الصعبة التي بدأ بها بلدوين الثاني حكمه، عمل بلدوين الثاني على تشجيع الإسبتارية وتقويتهم، ومن ثمَّ عَظُم شأتهم جدًّا، وصار لهم أدوار عسكرية مختلفة تمام الاختلاف عن الهدف الذي من أجله أسِّست الهيئة، وإن ظلوا يحتفظون باسمهم «فرسان المستشفى»(١).

وإضافة إلى الإسبتارية، فقد أسّست هيئة أخرى خطيرة هي هيئة «الداوية»، وقد تأسست هذه الهيئة على أساس عسكري من البداية، ومؤسّسها هو أحد الفرسان الفرنسيين، واسمه هوجو دي باينز Hugue de payens، وقد اختار هذا الفارس جزءًا من المسجد الأقصى، والذي يُطلِق عليه اليهود هيكل سليان؛ ليؤسّس فيه جمعيته العسكرية، ومن هنا ففرسان هذه الجمعية يعرفون بفرسان المجد Templars، نسبة إلى معبد داود، ولهذا عُرفوا بالداوية نسبة إلى داود، وقد ذهب مؤسس هذه الجمعية إلى فرنسا وإنجلترا، وبدأ بجمع الأنصار من الفرسان والنبلاء الراغبين في قضاء حياة عسكرية دينية في الأرض المقدسة، وكان عملها في البداية يقتصر على هماية الحجاج النصارى، ثم ما لبثت الجمعية أن أصبحت شريكًا في العمليات العسكرية الخطيرة في الشام.

وهكذا صار إنشاء هيئة الداوية، وتحول هيئة الإستبارية إلى النشاط العسكري سببًا في توفير قوة حربية دائمة لمملكة بيت المقدس، وصار لهم من السلطات ما يجعلهم في كثير من الأحيان مستقلين تمامًا عن سلطة ملك بيت المقدس شخصيًّا أو أسقفية بيت المقدس، ومن الجدير بالذكر أن هاتين الفرقتين كانتا من أشرس الفرق الصليبية في الحروب، ولم يكن هناك أيُّ نوعٍ من الأخلاق أو الالتزام بالعهود في قتالهم، على خلاف ما يوحي به اسمها من ارتباط بالدين أو بالرحة <sup>(1)</sup>!

### أحداث متشابكة ووفاة إيلغازي

ونعود في قصتنا إلى ايلغازي الذي لم تستقر له الأوضاع بصورة ترضيه، فكان جنوده كثيرًا ما يثورون عليه ويخالفونه، بل إن ابنه شخصيًّا أعلن الانفصال عنه والاستقلال بحلب سنة ٥١٥هـ/ ١٩٢١م، بل وعقد معاهدة مع الصليبيين أعطاهم فيها بمقتضاها

King: The Kinghts Hospitallers in the Holy Land, p. 1 & Rinciman: op. cit., (1) .II, p. 157

Guillaume de Tyr, pp. 520-521 & Grousset: Hist. des Crosiades, 1, p. 542, (Y) .544-545 & King: The Kinghts Hospitallers in the Holy Land, p. 31-32

حصني زردنا والأثارب (1) وهذا - لا شك - أفزع إيلغازي الذي أسرع إلى حلب، واستردَّ حكم حلب منه بعد تعنيفه، ثم توجه بجيشه لاسترداد زردنا، مما دفع بلدوين الثاني أن يأتي من بيت المقدس للدفاع عن الحصن التابع لإمارة أنطاكية، والتقى الجيش المسلم بالجيش الصليبي عند حصن زردنا، ولكن لم يحدث قتال، بل حدث تجديد للهدنة، وللشف قبِل إيلغازي بتسليم حصن زردنا (1)!

والواقع أن الناظر لحروب إيلغازي وسيرته سيتعجب من عدم إمكانيته دومًا من استغلال انتصاراته على الصليبين، فهو لم يكن يصبر كثيرًا على القتال والحصار والمطاولة، ولا أعتقد أن هذا راجع إليه هو، ولكن إلى جيشه! فقد كان جيش إيلغازي غتلفًا عن جيش مودود رحمه الله؛ لأن جيش إيلغازي كان عبارة عن مرتزقة جمعهم من هنا وهناك، مغريًا إياهم بالغنائم والأسلاب؛ ولذلك فإن هؤلاء المرتزقة لم يكن عندهم صبر المجاهدين الذين يضحون بأوقاتهم وأعهارهم في سبيل الله، فضلاً عن أن إيلغازي نفسه لم يكن بيده من المال ما يفرِّقه عليهم كما يذكر ابن الأثير (٣٠)؛ ولهذا فإن إيلغازي مم كونه قد حقق انتصارات بعضها كبير على الصليبين، إلا أنه وجيشه لم يكونوا بالذين يمكن أن يحملوا الراية الحقيقية للجهاد، ويصبروا على حملها.

ويينيا كان الوضع كذلك في المنطقة الشيالية حدث أمران كان لهما إسهام بعد ذلك في بعض التغييرات في الأحداث، وهو أن السلطان عمود أقطع الأمير آق سنقر البرسقي إمارة الموصل للمرة الثانية، وكان قد تولى أمرها قبل ذلك من سنة ٥٠٧- إلى ٥٠٥هـ وها هو الآن يتولى أمرها من جديد بعد مرور ست سنوات على عزله، وكان سبب ولايته أنه أظهر طوال هذه السنوات الولاء الكامل للسلطان عمود، ووقف إلى جواره في صدامه مع الملك مسعود أخيه، بل كان له دور ملموس في تهدئة الأمور والتوفيق بين الاخوين؛ عما جعل له مكانًا كبيرًا في قلب السلطان عمود، وقد مرّ بنا أن هذا الرجل كان

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٢٠٩، وابن العديم: زيدة الحلب ٢/ ١٩٩.

<sup>(</sup>٢) ابن العديم: زيدة الحلب ٢/ ١٩٩٨. (٣) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ١٩٥٠.

من الصالحين الأتقياء، مما سيكون له انعكاسٌ على أحداث الفترة القادمة (١٠).

أما الأمر الثاني الذي حدث في سنة ٥ (هم/ ١٩٢١م فهو مقتل الأفضل بن بدر الجهائي وزير مصر العبيدية الأول، وذلك على يد أحد الباطنية الإسهاعيلية (٢٠) وقد يتعجب القارئ من مقتل الأفضل وهو إسهاعيلي على يد الإسهاعيلية، ولكننا نذكر أن الإسهاعيلية انقسمت إلى فرقتين متعاديتين هما الإسهاعيلية المستعلية التي يتتمي إليها الوزير الأفضل، والإسهاعيلية النزارية المعروفة بالباطنية (الحشاشين)، ولهذا تم هذا الاغتيال للانتقام من الأفضل الذي يعتبر الرأس الأولى للحكم في مصر، حيث إن الخليفة الأمر بأحكام الله كان مجرَّد صورة.

وبمقتل الأفضل بن بدر الجهاتي دخلت الدولة العبيدية في طور ضعف متدرج، وهذا - وإن كان سيومِّن ظهر مملكة بيت المقدس - سيكون له أثر إيجابي مستقبلاً عند العزم على توحيد الشام في زمان نور الدين محمود وصلاح الدين الأيوبي.

# المجاهد بَلْك بن بهرام بن أرتق

وفي أواخر سنة ٥١٥هـ- وأوائل سنة ٥١٦هـ/١١٢٢م كان هناك خليط من الأحداث المفرحة والمحزنة!

فقد حاصر بَلْك بن بهرام بن آرتق – وهو ابن أخيى إيلغازي – إمارة الرها، وكان بلك أميرًا على مدينة تسمى خَرتَبرت بالقرب من إمارة الرها، ولم ينجع بلك في فتح الرها فانصرف بجنوده عن المدينة، فتبعهم جوسلين دي كورتناي بفرقة من فرسانه، ثم دار قتال بين الفريقين بعيدًا عن حصون الرها، فاستطاع بلك وأربعائة فارس من فرسانه أن يبيدوا الجيش الصليبي، بل وأفلحوا في أسر جوسلين دي كورتناي أمير الرها! وكان هذا الحدث المهيب في 17 هـ/ 17 من سبتمبر ١٦٢ من

لقد كانت مفاجأة رائعة لم يتوقعها أحدٌ، خاصةً أن الفرقة التي كانت بصحبة بلك كانت أضعف بكثير من فرقة الصليبين.

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٢٠٧.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٢٠٨، ٢٠٨.

<sup>(</sup>٣) ابن العديم: زيدة الحلب ٢/ ٢ · 131 ، Matthieu d'Edesse, p. 131 . ٢ · ٦ / ٢

ومع سعادة المسلمين بهذا الخبر إلا أن الأخبار أتت بسرعة بوفاة إيلغازي بن أرتق بعد أقل من شهوين من أسر جوسلين، وكها كان متوقعًا فقد انهارت الإمارة الكبيرة التي كوَّتها إيلغازي الأرتقي! ولم يكن هذا الانهيار لحداثة إنشائها فقط، ولكن لأنها تأسست على أكتاف جيوش تبحث عن المال والثروة لا عن الجهاد والجنةا فكان طبيعيًّا أن تتقاتل هذه الجيوش بعد وفاة إيلغازي القوعً، وذلك لتقسيم التركة الثمينة!

وهكذا أخذ شمس الدولة سليان بن إيلغازي إمارة ميافارقين؛ أي الجزء الشمالي من ديار بكر، وأخذ ابنه الثاني حسام الدين تمرتاش بن إيلغازي إمارة ماردين مع الجزء الجنوبي من ديار بكر، أمّا بلك بن بهرام بن أرتق ابن أخي إيلغازي فقد ظل مسيطرًا على خُرتبرت ومعه صيده الثمين جوسلين، وأخيرًا حلب فإنها آلت إلى بدر الدولة سليان بن عبد الجبار بن أرتق، وهو ابن أخ آخر لإيلغازي ".

وعند حدوث هذه التطورات المؤسفة أسرع بلدرين الثاني ملك بيت المقدس – الذي أصبح وصبًّا على إمارة الرها، إضافةً إلى أنطاكية – لاستغلال الفرصة، وبدأ في مهاجمة إقليم حلب، واستولى فعلاً على البيرة شرق حلب، وسيطر على بعض المناطق في شيال وجنوب حلب، وبذلك صار مهدُدًا لحلب ذاتها<sup>(77)</sup>، وكان بلدوين يعلم أن قوته في هذا الوقت لا تسمح بإسقاط حلب الحصينة، ولكنه كان يريد أن يضغط على أميرها الضعيف سليان بن عبد الجبار ليعقد معه صلحًا يؤمِّن جانبه، ومن تَمَّ ينطلق إلى الخطير بلك بن بهرام الذي أثبت كفاءته بهزيمة الصليبين في الرها وأسر جوسلين نفسه! وبالفعل تحقق لبلدوين الخبيث ما أراد، وطلب سليان الصلح مع بلدوين، بل وردَّ له حصن الأثارب (<sup>70</sup>)

وهكذا انطلق بلدوين الثاني آمنًا ليقابل بلك بن بهرام

وفي صفر سنة ٥١٧هـ للوافق ١٨ من إيريل ١١٣٣م، وأثناء حصار بلك بن بهرام لقلعة صليبية جاء بلدوين الثاني بجيشه ليقابل جيش بلك عند موضع يسبعى أورش وكانت المفاجأة الكبرى أن استطاع بلك بن بهرام أن يهزم الصليبيين، بل ويأسر بلدوين

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٢٢١، وابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق ص٧٠٩.

الثاني ملك بيت المقدس(١)!!

وهكذا، وفي غضون سبعة أشهر فقط، كان بلك بهرام بن أرتق يمسك في آن واحد بملك بيت المقدس وأمير الرها!!

لقد كانت صدمة هائلة للصليبين!!

ولعل هذا الموقف من أشد المواقف صعوبة على الصليبيين منذ وطنوا الأراضي الإسلامية، ولا ننسى أن بلدوين الثاني كان وصيًّا على إمارق أنطاكية والرها بعد مقتل روجر الأنطاكي وأسر جوسلين دي كورتناي، ومعنى هذا أن الثلاث إمارات أصبحوا الأن ملز عامةًا

وذاع صيت بلك بن بهرام فجأة، وملأت أخباره الآفاق، وكان من السهل عليه الأن أن يوسِّع إمارته، وأن يسعى من جديد إلى توحيد الأراتقة، وقد أفلح فعلاً في ضم حرَّان، ثم أتبع ذلك بضم حلب، بل ريداً يهاجم إمارة أنطاكية من مكانه الجديد في حلب.

ووضعت مملكة بيت المقدس على قيادتها أمير صيدا وقيسارية إيستاش جارنيه Eustache (Garnier) ولكنه تُوفِّي فجأة بعد ولايته بشهر أو نحو ذلك! وتولى بعده أحد قواد بيت المقدس واسمه وليم دي بور، أما إمارة أنطاكية فقد تولى قيادتها بطرك الكنيسة برنارد دي فالنس (").

وكان بلك بن بهرام يجبس الأسيرين الثمينين في قلعة حصينة في معقله الأساسي خرتبرت، وانتهز فرصة الضعف الصليبي وانعدام النوازن المفاجئ وبدأ في مهاجمة المناطق المحيطة بحلب، واستطاع فعلاً السيطرة على البارة غربي معرَّة النعيان، ثم اتجه لحصار كفرطاب ".

ثم جاءت المفاجأة المؤسفة أثناء حصار كفرطاب أن هناك مؤامرة نُقُدْت من قبل سكان منطقة خرتبرت النصارى، واستطاعوا بها أن يجرّروا الأسيرين في لحظة واحدة<sup>(11)</sup> وفي ظل غياب معظم الجيش المسلم للمعارك المتتالية في منطقة حلب، وعاديلك بن بهرام

<sup>(</sup>١) ابن العديم: زبدة الحلب ٢/ ٢١١.

Matthieu d'Edesse, p. 133 & Foucher de Chartres, p. 540. (Y)

<sup>(</sup>٣) ابن العديم: زبدة الحلب ٢/ ٢١٣.

Runciman: op. cit., 11, pp. 163-164. (£)

بسرعة إلى خرتبرت، وفاجماً الفوقة التي تصاحب الأميرين الأسيرين، واستطاع أن يُعيد أسر الملك بلدوين الثاني بينها أفلح جوسلين دي كورتناي في الفرار بعدعام كامل من الأسر<sup>(۱)</sup>!

> وخشي بلك بن برام أن يتكرر الأمر مع بلدوين الناني فقله إلى قلعة حصينة في مدينة حران؛ ليكون بعيدًا عن المدن ذات الكتافة النصرانية، وبعيدًا أيضًا عن جيوش الصليبين، ثم أعاد نقله بعد ذلك إلى قلعة أشد حصانة في حلب<sup>(۱)</sup>.

واستأنف بلك بن بهرام جهوده في قتال الصليبين، وانتصر عليهم في تشيع شيال شرق حلب (صورة ٥) إلا أنه أصابه فجأة سهم طائش لا يُعرَف مصدره، فسقط شهيدًا رحمه الله "؟!!

لقد حدث ذلك في ربيع الأول ١٨٥هـ الموافق ٦ من مايو ١١٢٤ م ليفقد المسلمون عَلَيًا مهيًّا من أعلام الجهاد في هذه المرحلة، ولتحدث نفس المشكلة التي عانى منها المسلمون بعد وفاة إيلغازي؛ إذ تقطعت إمارته بين الوارثين!





صورة رقم ه قلعة منسج

Foucher de Chartres, p.:457. (1)

<sup>(</sup>٢) ابن العديم: زبدة الحلب ٢ / ٢١٣.

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٢٢٧.

## إطلاق سراح بلدوين الثاني

وكانت حلب من نصيب حسام الدين تمرتاش بن إيلغازي، وقد ضمها إلى ماردين، إلا أنه آثر أن يبقى في ماردين لبُعدها عن أرض الشام حيث الصدامات المتكررة مع الصليبين، بينها هو - كها يقول إبن الأثير - رجل يجب الدَّعة والرفاهية (١٠)!

ولكن هناك مشكلة كبيرة جدًّا لا بد أن يُقحِم تمرتاش الوديع نفسه فيها! وهي مشكلة الأسير المهم الملك بلدوين الثاني حبيس قلعة حلب! إنه الآن المتصرَّف في أمر هذا الأسير، ولا بدأن يُبدِي رأيه في قضيته!

وتحركت الوساطة السياسية بين الفريقين، وقام أمير شيزر سلطان بن منقذ بهذا الدور، وبعد مفاوضات وصل الفريقان إلى عدة شروط يطلق على أثوها سراح بلدوين إلناني ملك بيت المقدس، وهذه الشروط هي:

 ا- يدفع الملك بلدوين الثاني مبلغ ثهانين ألف دينار فدية، على أن يدفع منها مبلغ عشرين ألف دينار مقدمًا، والباقي بعد ذلك (٢).

٢- يتعهد الملك بلدوين الثاني بوصفه وصيًّا على إمارة أنطاكية بإعادة حصون عزاز
 والأثارب وزردنا والجزر وكفرطاب إلى إمارة حلب.

٣- يتعاون الملك بلدوين الثان مع تمرناش في إخضاع دُينس بن صَدَقة الزعيم
 العربي الشيعي الذي نزح إلى الجزيرة بعد فواره من الخليفة العباسي في العراق<sup>(٣)</sup>.

٤- يُسلِّم بلدوين الثاني عددًا من الرهائن يجتفظ بهم عند المسلمين لحين تنفيذ بلدوين الثاني ما طلب منه من دفع المال وتسليم الحصون، وهؤلاء الرهائن هم مجموعة من الأمراء الصليبين على رأسهم ابنة بلدوين الثاني شخصيًّا، وهي طفلة عمرها خمسة أعوام فقط، وجوسلين الثاني ابن جوسلين دي كورتناي أمير الرها، على أن تبقى هذه الرهائن في يد الوسيط، وهو أمير شيزر سلطان بن منقد.

 <sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٢٢٧.
 (٢) أسامة بن منقذ: الاعتبار ص ١٢٠٠.

<sup>(</sup>٣) ابن العديم: زبدة الحلب ٢/ ٢٢١.

وتمَّ بالفعل إطلاق سراح بلدوين الثاني بعد أكثر من سنة من أسره، وتوجه بلدوين أولاً إلى أنطاكية، وهناك وبعد لقاء مع بطرك أنطاكية برنارد دي فالنس قرر الطرفان الرجوع في البند الخاص بإرجاع الحصون إلى حلب، ومن تَمَّ أرسلا رسالة بهذا المعنى إلى تم تاش<sup>(1)</sup>!

وفي هذه الأثناء وفي خلال السنة الماضية بكاملها، منذ اتجاه بلدوين الثاني إلى الشهال لقتال بلك بن بهرام، وأثناء أسر بلدوين وما تعلق به من أحداث، كان الصليبيون يحاصرون مدينة صور اللبنانية، وذلك بمساعدة أسطول عسكريّ كبير من البندقية<sup>17</sup>.

ومدينة صور - كما ذكرنا من قبل - هي إحدى مدينتين لم يُسقطا بعدُ في كل الساحل الإسلامي الشامي على البحر المتوسط، والمدينة الثانية هي إلهسقلان؛ ولذلك فهي مدينة في

غاية الأهمية، ليس لحصانتها فقسط (صورة ٦)، ولكن لكونها أحد منفذين لا ثالث لحسا للإصدادات البحرية الإسلامية.

#### سقوط «مبور »

وكانت صور في هذا الوقت تحت وصاية طنتكين أمير دمشق، وهذا منذ سنة أمير دمشق، وهذا منذ سنة الدولة العبيدية الخيشة في مصر حاولت أن تستغل الطروف السيئة في بسلاد الطروف السيئة في بسلاد الشام لتضم إلى حوزنها الشام لتضم إلى حوزنها



صورة رقم ٢ قلعة مدينة صور اللبنانية

<sup>(</sup>١) أسامة بن منقذ: الاعتبار ص١٠٣.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٢٢٧.

مدينة صور، فدبرًّرت مؤامرة الإقصاء الأمير مسعود، وهو أميرها من طرف طغنكين مع الله نقم ما المدينة موات يتمتع بالكفاءة العسكرية والروح الجهادية، واستطاع الحفاظ على المدينة مدة أحد عشر عامًا كاملة، مقاومًا ببسالة كل الهجات الصليبية على المدينة، ولكن السلطة العبيديّة فشلت بعد السيطرة على صور في الحفاظ عليها، وكانت التيجة حصارًا عكمًا حول صور من الصليبيين، وإشراف سكان صور على الهلاك لقلة الطعام والشراب، لولا تدخل طغنكين المذي من من الوصول إلى صور لاعتراض جيش أمير طرابلس بونزله، ولكن طغنكين ألفيح في إجراء مباحثات مع الصليبين قضت بتسليم المدينة إلى الجيش الصليبين بترحيل في مقابل تأمين أرواح السكان بكاملهم، وبالفعل تحت الاتفاقية، وقام الصليبيون بترحيل ألمل المدينة إلى خارجها (١٠)، وبذلك سقطت المدينة الحصينة صور في ٣٣ من جادى الأولى سسنة ١٥ هـ أوائل يوليو ١٩٢٤م، بعد أكثر من ٢٥ سنة لدخول الصليبيين أرض

وكانت صدمة كبيرة جنًّا للمسلمين، خاصةً أن هذه الصدمة تزامنت مع مماطلة بلدوين الثاني في تنفيذ شروط إطلاق سراحه، مما ينذر بضياع الفرصة الثمينة التي كانت في أيدى المسلمين!

رَفَع سقوط صور معنويات بلدوين الثاني ومن تَمَّ فقد قرر أن ينكث عهده في مسألة ردَّ الخصون الإسلامية، بل قرر أن ينقض الاتفاق من أساسه، فتحالف مع خصم تمرتاش، وهو دبيس بن صدقة الشيعي، والذي كان من المفترض على بلدوين أن يساعد تمرتاش في السيطرة عليه وإخضاعه، ثم جمع بلدوين الثاني جيوشه وجيوش أنطاكية، إضافة إلى جيش الرها بقيادة جوسلين دي كورتناي، وكذلك جيش دبيس بن صدقة، وتوجَّه بكل هذه الجيوش إلى حلب لحصارها، وكان تمرتاش في ذلك الوقت في ماردين بعيدًا عن المشاكل "؟!

ومن المؤكد أن بلدوين الثاني كان مطمئنًا إلى أن الزعيم المسلم لن يقدم على قتل

<sup>(</sup>۱) ابن القلانسي: فيل تاريخ دمشق ص ۲۱۱. (۲) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ۲۲۹،۲۲۸/۹. (۳) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ۹/ ۲۳۰، وابن العديم: زيدة الحلب ۲/۳۲۳،

الرهائن لا لضعفه فقط، ولا لعلمه أن الشريعة الإسلامية تحرَّم قتل الأطفال؛ ولكن لأن الرهائن ورقة ضغط رابحة سيحبُّ تمرتاش أن يحتفظ بها إلى آخر مدى، فأرادبلدرين الناني أن يهارس ضغطًا عنيفًا على تمرتاش، فيقبل في النهاية أن يُطلِق الرهائن نظير رفع الضغط العنيف من عليه.

وهكذا وجد أهل حلب أنفسهم محصورين بقوات بلدرين الثاني وجوسلين دي كورتناي ودبيس بن صدقة، وليس في وسطهم أميرهم ليدفع عنهم هذه الجيوش الضخعة!!

لقد كانت أزمة عنيفة!

وما أكثر الأزمات التي وقعت فيها حلب في خلال العقود الأخيرة، منذ أيام رضوان ابن تنش ثم ابنه ألب أرسلان فالحادم بدر الدين لؤلؤ، وأخيرًا تحت حكم الأراتقة إيلغازي ثمهلك بن بهرام ثم حسام الدين تمرتاش

وإن كنا نفهم الآلام التي مرت بها المدينة تحت حكم الطغاة رضوان وابنه ألب أرسلان شمهدر الدين لؤلؤ ، فلهاذا تعاني المدينة تحت حكم الأراتقة، وهم كها رأينا قادتهم على قدر لا بأس به من حبِّ الجهاد، وتوقير الشريعة؟!

### تربية الشعوب

واقع الأمر أن الأراتقة المجاهدين الذين رأيناهم في قصة الحروب الصليبية بدءًا من سفيان بن أرتق ، ومرورًا بإيلغازي بن أرتق ، وانتها تبلك بن بهرام كانوا جميمًا من القادة الناجحين الذين يقو دون شعو كا فاشلة!

والقائد الناجع العظيم يفشل إن كان جنوده أو شعبه من النوعية الفاشلة؛ فجيوش الأراتقة، بل وشعوبهم، كانت تتحرف في هذه المعارك بدافع الحصول على غنيمة أو مال، ويدافع تغيير مستوى المعيشة إلى أوضاع أفضل، وبهدف ترك المدن الصغيرة والقرى للسكنى في المدن العظيمة كحلب وحرًان، وهذه الجيوش لو انتصرت مرة أو مرتين لا يكتب لها دوام النصر، ولو مُكنت في قطعة أرض أو مدينة، فإنه لا يكتب لها دوام التمكين

والسيادة؛ إذ سرعان ما تنهار عند أول أزمة تنذر بضياع المال أو النفس.

ولذلك فلكي يحقق المسلمون نجاحًا دائيًا وتمكينًا مستمرًا، واستقرارًا في دولتهم، وهيبة لا تهتز عند الأزمات لا بد أولاً من تربية شعبٍ على معاني الجهاد وحب الشريعة، وهذا الشعب هو الذي سيُخرِج الجيش الفاهم والقائد الواعي الذي يستطيع أن يواصل مسبرة الجهاد الصعبة.

ولو راجعت قصص انتصار وتمكين خالد بن الوليد وسعد بن أبي وقاص وطارق بن زياد وصلاح الدين الأيوبي وقطز ومحمد الفاتح، وغيرهم من اللين مُكَّنوا في الأرض ستجد أن شعوب هؤلاء كانت شعوبًا عظيمة، وتربيتهم كانت تربية راقية، ومستواهم الإياني والأخلاقي كان متميزًا، وكفاءتهم العسكرية والسياسية والإدارية كانت عالية.

إنها منظومة متكاملة تحقق النصر في النهاية، ولا يمكن أن يتم نصر متكامل مستمر لمجرد ظهور بطل متحمَّس، أو رجل يجب الشهادة!

وواقع الأمر أننا لم نرحتى الآن في قصة الحروب الصليبية من يتناول القضية بهذه الطريقة، إنها كان يتعامل المخلصون الذين ظهروا لنا في هذه القصة مع الموضوع بطريقة إدارة الأزمات، وبطريقة حكومة الطوارئ، التي تحاول قدر استطاعتها بإخلاص الحزوج من الأزمة، لكن دون تخطيط حقيقي لمستقبل البلاد، ودون وضع خطط واضحة لضهان صلامة الللاد لعشرات السنين المستقبلية.

وهذا ما يجزئنا في زماننا الآن، عندما نرى المتحمّّسين لقضية فلسطين أو العراق أو غيرهما من الأقطار الإسلامية للحتلة يقصرون همهم ووسائل مساعدتهم على جمع المال والإمداد بالغذاء والدواه، بل والمطالبة بالذهاب إلى هناك للقتال والاستشهاد! وهذا - لا شك - أمر مطلوب، ولكنه لا يكفي بعفرده، بل لا بد إلى جواره أن ننظر إلى المدى البعيد الذي نفلح فيه في تكوين شعب، وفي تربية جيل يستطيع أن يحقق كل الآمال، فلا يكتفي بتحرير البلاد المحتلة فقط، ولكن يسعى إلى الاستمرار في الحفاظ على المكاسب ويحرص على دوام التمكين، بل ويطمح في نشر دين رب العالمين في كل ربوع الدنيا.

وما أعمق الكليات التي كان يجفز بها رسول الله ﷺ شعبه أثناء فترة مكة، حين كان يُعلي طموحاتهم، ويرفع من همتهم، فلا يكتفي بفتح باب الأمل فباحتيالية النجة من أيفيل طموحات رائعة حيث اضطهاد أهل مكة، بل يؤكد على ذلك ويتجاوز هذا إلى طموحات رائعة حيث يقول والله تُكتب مَن صَنْعَاءً إِلَى حَضْرَ مَوْت، لا يَخَافُ إِلاَّ اللَّهُ تَشْبَعُ حِلُونَهُ اللَّهُ أَيْلِكُ مِنْ صَنْعَاءً إِلَى حَضْرَ مَوْت، لا يَخَافُ إِلاَّ اللَّهُ عَنْ عَنْهِ وَكَوْكُمُ مَنْ مُعْمُونَهُ اللَّهُ عَلْمُ واحدة: " يَا أَيُّنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ والله عَلَم واحدة الله الله بها العرب، وتؤدي إليهم العجم الحزيقا!». قال أبو طالب: كلمة واحدة؟! قال: فيا عم، قولوا لا إله إلا الله الله ألا الله الله الكلام والمسلمون عاصرون في مكة الكرمة، وهم بعيدون عن كل أسباب التمكين المادية!

لا بُدَّ إذن من وجود قوَّاد ومريَّين ومصلحين وعلياء يرفعون سقف أحلام المؤمنين، ويعيدون تربية الشعب على أساس متين، يستخلص بوضوح من سيرة الرسول ﷺ وكذلك من سير المجاهدين المجددين في تاريخ هذه الأمة، والذين استطاعوا أن يمكنوا للإسلام في الأرض.

ومع ذلك فإن مرحلة الأرائقة هذه كانت ضرورية، ولا بد أن نشكر جهودهم مع كونها كانت مؤقتة؛ إنهم حملوا الراية في زمان تخاذل الكثيرون عن حمل الراية، وداموا على الجهاد مع صعوبته، وألحقوا بعض الهزائم بالصليبين منعتهم من التوسع الأكثر في بلاد المسلمين، ومهدوا لمن يأتي من بعدهم ليكمل المسيرة، وأنقذوا أرواحًا كانت من الممكن أن تزهق، وديازًا كانت من الممكن أن تهذه، ولعلهم لو ظهروا في زماني اجتهد فيه من سبقهم في تربية

 <sup>(</sup>١) البخاري: كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام (٣٤١٦)، وأحمد (٢١١١٠)، وأبو داود (٩ ٤٢٤)، وابن حبان (٢٨٩٧).

<sup>(</sup>۲) أحمد (١٦٠٦١)، والحاكم (٢٧٩) وقال حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، والسيهقي (١١٤٢٤)، وابن خزيمة (١٥١٩)، وابن حبان (٦٥٦٢)، وقال الهشيمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح مجمع الزوائد ١٩/١، وأورده الألبان في صحيح السيرة النبوية ١٣/١٤.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٣٢٣٢)، وقال: حديث حسن.

الشعوب، وتعليم الناس، لكان لهم شأن آخر، ولكن الأمور تجري بالمقادير!

#### اتحاد «الموصل» و «حلب»

ونعود إلى أهل حلب!

لقد وجد أهل حلب أنفسهم في حيرة شديدة، وشعروا أن البلد بلا قائد ولا رابط، وأن قائدهم المفترض حسام الدين تمرتاش بن إيلغازي ضعيف، وحتى لو جاء بجيشه فلن يستطيع أن يدفع عنهم، فهو لا يرغب أصلاً في مواجهة الصليبيين، والجهاد صعب، ولن يُعْرَى عليه إلا من يطلبه، بل ويشتاق إليه.

ومن هنا قرَّر أهل حلب أن يستعينوا بقائد من خارج حلب يأتي ليتسلم زمام الأمور، ومن ثَمَّ يَرُدُّ هُوَلاء الغزاة عن المدينة الآمنة: حلبا فبمَن يستعينون؟!

إن معظم الزعامات التي كانت حولهم كانت في غاية الضعف، ولم يكن أمامهم إلا أحد رجلين: إما طغتكين قائد دمشق، أو آق سنقر البرسقي زعيم الموصل.

أمّا طغتكين فهو على الرغم من قوته وحفاظه على دمشق فترة طويلة فإنّه لم يكن القائد المنشود، وذلك أنه كان دومًا في حاجة إلى المعونة من الخارج، بل كان أحياتًا يتحالف مع الصليبيون في فترات ضعفه، وها هم الصليبيون يأتون بجيوشهم لحصار حلب غير معترين بقوة طغتكين القريبة من حلب، ومن ثُمَّ فإن أهل حلب شعروا أن هية طغتكين لن تردع الصليبين، ولن تردهم خاسرين.

لكن القائد الآخر **آق سنقر البرسقي ش**أنه غتلف! فهذا القائد، مع كونه لا يمتلك تاريخًا جيدًا في المنطقة؛ حيث هُزم قبل ذلك من الصليبيين أثناء فترة ولايته الأولى على الموصل، إلا أنه يتمتم ببعض الحصال التي تجعل كفّنة أرجح من كِفّة **طفتكين** 

فهو أولاً. يتمتع بدرجة عالية من الصلاح والتقوى تجعله يسير فيهم بالعدل والرحمة، وهي صفات افتقر إليها شعب حلب عدة عقود.

وهو ثانيًّا يمتلك جيشًا قويًّا هو جيش الموصل، ويكفي أن أحد أبرز قادته هو عناد. الدين زنكي الذي اشتهر أمره بين المسلمين. وهو ثالثًا: يحكم شعبًا فاهمًا عبًّا للجهاد، وهو شعب الموصل؛ ولذا فجيشه يختلف عن بقيَّة جيوش هذا الزمان، وهو يعلم كيف يكون الجهاد في سبيل الله، وليس في سبيل الكرميّ أو المال.

وهو رابعًا: على عَلاقة جيِّدة جدًّا وشخصيَّة بالسلطان السلجوقيِّ محمود؛ ومن ثَمَّ فهو بذلك يضمن تأييدَ أكبر سلطة في العالم الإسلامي في ذلك الوقت.

وهو خامسًا: سيضيف قوة جديدة إلى المنطقة بالإضافة إلى قوة طغتكين؛ لأن هناك سابق اتحاد بين قوة الموصل وقوة دمشق أيام مودود رحمه الله، فلو أُعيدت هذه الوّحدة بالإضافة إلى حلب فلعل ذلك يردع الصليبيين ريحق النصر.

ومن هنا رجحت كفة آق سنقر البرسقي، وأرسل أهل حلب من فورهم رسالة استغاثة إليه، تطلب منه القدوم لتسلَّم مفاتيح المدينة العظيمة: حلب'''!

وجد آق سنقر البرسقيّ أمير الموصل أن هذه فرصة لا تُعوَّض لمواصلة الجهاد ضد الصليبيين، خاصة أنَّ السلطان محمود قد أظهر رغبة في الجهاد قبل ذلك، ومن هنا تحرك بسرعة ملبيًّا نداء أهل حلب، ووصلها بالفعل في ذي الحجة سنة ١٨٥هـ/ يناير ١١٢٥م؛ ليُوَّحد بذلك بين الإمارتين الكبرتين: للوصل وحلب'<sup>(١</sup> (خريطة ٢٦)!

وإذا كنا قد رأينا شرًّا كبيرًا في غياب المجاهد بلك بن بهرام عن الساحة، وإطلاق سراح بلدوين الثاني دون فائدة تُذكر، وحصار بلدوين وأعوانه لمدينة حلب، وغير ذلك من الأحداث المؤسفة؛ فإنه كان من وراء هذا الشرَّ خيرٌ كثير، وهو توحيد قوة الإمارتين المهمين: الموصل وحلب. وهذه الوحدة وإن كانت لم تحقق أهدافها في أول أيامها، إلا أنها لفتت الانتباه إلى قيمة اتحاد هاتين الإمارتين، وبذلك يُعتبر هذا الحدث نواةً لما سيحدث مستقبلاً من اتحاد استراتيجي مؤثر بينها.

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٢٣٠.

<sup>(</sup>٢) ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق ص ٢١٢،٢١١، وابن العديم: زيدة الحلب ٢/ ٢٢٨.

خريطة رقم ٢٦ وحدة الموصل وحلب

أما لماذا تعتبر هذه الوَحدة مهمة جدًّا، فذلك الأسباب عدة منها:

اولاً: تواصل إمارة الموصل مع إمارة حلب دون وجود فارق بينها، يعني اتصال الجسر العسكريّ من العراق، بل من شرق العالم الإسلامي كله بها في ذلك فارس (مركز السلاجقة الرئيسي)، مع أرض الشام حيث يوجد الصليبيون.

ثانيًا: الدعوات الجهادية الحقيقية كانت تظهر في الموصل، فإذا تُرَّحَّدَت الموصل مع حلب فإنه يُتُوَقِّع أن تسري هذه الدعوة في حلب ومنها إلى الشام، بعد غياب حقيقي لهذه الدعوة في أرض الشام طوال السنوات السابقة.

ثالثًا؛ الإمكانيات البشرية والعسكرية للإمارتين كبيرة، فاتحادهما يعني تكوين قوة صلبة تستطيع مواجهة الصليبيين.

وابعًا: وجود حلب تحت حكم الموصل التابعة أصلاً للسلاجقة والخلافة العباسية سيضع المسئولية رسميًّا على السلطنة والخلافة، ولن يصبح الأمر بجَّرة تفضُّل بالمساعدة، أو تبرُّع بالجهاد.

خامسًا: الجيوش العسكرية العراقية كانت تعاني دائهًا من عدم وجود قاعدة انطلاق متقدمة في أرض الشام، ولعلنا نذكر الأزمة التي وُضع فيها مودود رحمه الله عندما أغَلَق رصوان حاكم حلب أمامه أبواب المدينة عندما جاء بجيوشه للجهاد ضد الصليبيين.

سادساً: هناك فرصة كبيرة لانتقال علياء المسلمين من العراق، وخاصة من الموصل وبغداد، لإعادة بناء أهل حلب والشام عقائديًّا وفكريًّا، وخاصةً أن سيطرة الباطنية على الأمور في أعظم مدينتين بالشام وهما: حلب ودمشق، أدى إلى كثير من الاضطراب في مفاهيم الناس.

فهذه كانت بعض الفوائد من اتحاد الموصل مع حلب؛ ولذلك ظهر الاحتفال بهذه الحطوة واضحًا عند كل المسلمين المخلصين المعاصرين للحدث، كما ظهر ذلك أيضًا في كتابات المؤرخين، وما زال يظهر في تحليلاتنا إلى زماننا هذا، ولا شكَّ أن الوّحدة بصفة عامة أمر يدعو إلى الاحتفال والاهتام.

#### استشهاد آق سنقر البرسقي

وهكذا جاء أق سنقر البرسقيّ إلى حلب، وبمجيته رحلت القوات الصليبية حيث شعرت بقوة الجيش السلجوقي العراقي، وتعاطف الناس في حلب معه، ومن هنا لم يحدث صدام بين المسلمين والصليبيين<sup>(۱)</sup>.

رتَّب آق سنقر الأوضاع في حلب، ثم عاد إلى الموصل بعد أن ترك فيها أميرًا يتبعه (")، ثم ما لبث أن عاد إلى المنطقة في أوائل سنة ٥٩ هم/ مارس ١١٢٥م، وزار إمارة شيزر، وتسلم الرهائن الصليبية من سلطان بن منقذ أمير شيزر، وذلك بناء على المعاهدة التي كانت تنصُّ بتسليم هؤلاء الرهائن لزعيم حلب في حال الإخلال بأي بند من بنود الانفاق.".

ثم بدأ آق سنقر الجهاد مباشرة ضد الصليبين، فاستطاع السيطرة على حصن كفرطاب بالقوة، وهو من الحصون التي كانت في الاتفاق مع بلدوين الثاني، ثم حاصر بعده حصن زردنا<sup>(1)</sup>، ونتيجة هذه الحملات استنجدت أنطاكية ببلدوين الثاني الذي جاء مرعا إلى المنطقة، خاصة أن ابنته الآن رهينة في يد آق سنقر البرسقي، واشترك معه في النجدة جيش طرابلس بقيادة الأمير بونز، وكذلك جيش الرها بقيادة جوسلين دي كورتناي، وترك آق سنقر حصار زردنا، واتجه إلى منطقة عزاز شهال حلب<sup>(0)</sup>، حيث دارت موقعة كبيرة بين الطرفين اقتلوا فيها قتالاً شديداً، ثم تمكن الصليبيون - للأسف الشديد - من إلحاق الهزيمة بالمسلمين أن لكنها لم تكن هزيمة ساحقة كما تُصورتُ ما بعض الكتابات بدليل أن قتل المسلمين كها ذكر ابن الأثير كانوا ألفًا فقط<sup>(۷)</sup>، وبدليل قبول الطرفين للجلوس للتفاوض بعد المعركة عا يُعطى انطباعاً بالتكافؤ النسبي بين الفريقين.

۲۳۰ /۹ ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٢٣٠.
 ۲۳۰ /۹ ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٢٣٠.

Runciman: op. cit., ll, p. 173. (۴) Foucher de Chartres, p. 471 ، ۲۳۱ / ۲۹۱۱). ابن العديم: زيدة الحلب ۲ / ۲۹۱۱ ،

را المديم: ربعة الحلب ٢/ ٢٣١ . (٦) ابن العديم: زبدة الحلب ٢/ ٢٣١.

وكانت نتيجة المفاوضات كالآتي:

أولاً: يُسَلِّم أَق سنقر الرهائنَ الصليبيين إلى بلدوين الثاني(١).

ثانيًا: يحتفظ المسلمون بكفرطاب

تالئًا: تُعقد هدنة بين الطرفين لمدة معينة لم تحدِّهما المصادر، ولكن من الواضح أنها كانت هدنة لمدة قصيرة؛ لأن آق سنقر رجع مسرعًا إلى الموصل لإعادة ترتيب الأوضاع في جيشه، وجمع المجاهدين لصدام جديد، وقد ترك على حلب ابنه عز الدين مسعود بن آق سنقر<sup>17</sup>.

كانت هذه هزة لأق سنقر لكنها هزة لم تُلْغ زعامته، ولم تزعزع مركزه، ولم تُفقده ثقة السلطان محمود فيه، ولا ثقة الشعوب الإسلامية في قدراته وإخلاصه، ومن نَمَّ فالآمال كانت لا نزال معقودة عليه في تحرير الأراضي الإسلامية من دنس الصليبيين.

وبينها يُمِدُّ أَقَ سنقر عُدَّنه للتجهز لصدام جديد بعد انقضاء الهدنة إذ الأخبار تأتي من الشام أن بونز أمير طرابلس استطاع انتزاع قلعة رَفِيَّة من أيدي المسلمين، وهذه القلعة تابعة لحمص التي تتبع بدورها طنحكين أمير دهشق<sup>٢٧</sup>، وهي قلعة في غاية الأهمية لسبين رئيسيين؛ الأول لأنها تُشرف على طرابلس، ومن تَمَّ فهي تهدد أمن الإمارة الصليبية بكاملها، والثاني أنها تشرف على الطريق بين بيت المقدس وأنطاكية، ومن تَمَّ فالسيطرة عليها تؤمَّن الإمدادت الصليبية من بيت المقدس إلى أنطاكية، ومن الجدير بالذكر أن بلدوين الثاني شارك بونز في إسقاط قلعة رَفِيْتُه وبالتالي نقض الهدنة التي كانت بينه ويين أن سنقر البرسنين.

هنا استنجد طغتكين بآق سنقر الذي جاء من فوره بجيشه في منتصف عام ٥٢٠هـ/١١٢٦م، وأرسل آق سنقرابنه عز الدين مسعودلقتال الصليبيين عند رُفِيَّة بينها توجه هو إلى حصار حصن الأثارب المهمّ، وهو من الحصون التابعة لأنطاكية.

Guillaume de Tyr, p. 580. (1)

<sup>(</sup>٢) ابن العديم: زبدة الحلب ٢/ ٢٣٢،٢٣١.

<sup>(</sup>۲) . Grousset: Hist. des Croisades 1, p. 641. (۳) (٤) ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق ص٢١٦، وابن العديم: زيدة الحلب ٢/ ٢٣٢،

Foucher de Chartes, p. 480.

أقبل بلدوين الناني مسرعًا ومعه جوسلين دي كورتناي أمير الرها، وكان واضحًا أنه خشي من القوة المتنامية لآق سنتم، ومن إصراره وعزمه على مواصلة الجهاد، ومن تعاطف المسلمين معه، ومن اتفاق زعاء الشام عليه، فعرض عليه الصلح، وعقد الهدنة من جديد، وهذه المرة سيدفع بلدوين الناني الثمن، وهو إعادة حصن رَفِيتُه الخطير للمسلمين<sup>(۱)</sup>!

كانت نتيجة مُرضية جلًا لآق سنقر، وخاصة أنها جاءت دون قتال، وسيستعيد المسلمون حصنًا مهمًّا، وسيأخلون بالهدنة الفرصة لإعادة تنظيم جيوشهم وأمورهم، ومن ثَمَّ وافق آق سنقر البرسقي وتسلَّم حصن رَفِيَيَّه وأبقى عز الدين مسعودابته في حلب، وعاد أدراجه إلى الموصل (<sup>7)</sup>.

لقد بدأ المسلمون الآن ينظرون إلى آن سنقر على أنه القائد الذي سيصمد في الحرب ضد الصليبين، وهذا - لا شك - أسعد المسلمين كثيرًا، إلا أن هذه السعادة لم تكن في قلوب كل من يرقب الأحداث.

لقد كانت هناك عيون يملؤها الشرُّ، وقلوب يغمرها الحقد ترقب هذا النمو لشعبية هذا المجاهد، وهذه الأمال المعقودة عليه!! إنها عيون الباطنية وقلوبهم!

إن هذه العصابات الإسهاعيلية الشيعية المسلحة ما كانت تستقر أبدًا أو تسعد وهي ترى جهودًا شُنيَّة خلصة تهدف إلى توحيد الأمَّة، وإعلاء راية الجهاد، وطرد الصليبين؛ لذلك قررت هذه القلوب الحاقدة والنفسيات المعقدة أن تتخلص من هذا الرمز الجديد، كما تخلصت قبل ذلك من سلقه المجاهد مودود، ومن قبله من الوزير العالم نظام الملك!

وفي اليوم الذي عاد فيه آق سنقر للى الموصل، وهو يوم الجمعة الثامن من ذي القعدة سنة ٥٢٠هـ الموافق ٢٦ من نوفمبر ١٩٢٦م، دخل آق سنقر رحمه الله المسجد الجامع لصلاة الجمعة، وكان يصلي رحمه الله مع العامة وَسُط الناس، وفي الصف الأول، وإذا ببضعة عشر باطنيًا يهجمون عليه في وقت واحل، وتناوشوه بسكاكينهم وخناجرهم فسقط شهيدًا رحمه الله،

 <sup>(</sup>۱) ابن العديم: زيدة الحلب ٢/ ٢٣٣.
 (۲) ابن القلاتسي: ذيل تاريخ دمشق ص ٢١٤.

في يومٍ كان من المفترض أن يحتفل فيه المسلمون باستعادة حصن رَفِينيَّة (١٠)!

إن طريق الجهاد شاقٌ وطويل، ومشاكله لا تنتهي، وآلامه كثيرة، لكن مع ذلك يبقى الجهاد ذروة سنام الإسلام وأعلى ما فيه، وعلى الأمة التي تبغي عزة، وتبغو إلى ريادة وسيادة أن تتموّد على مثل هذه الصدمات، ولا تيأس لفقدان رمز من رموز الجهاد؛ لأن الله هُلّى إذا اطَّلع على الصدق في قلوب الناس، والرغبة الحقيقية في الجهاد، رزقها من يجمل الراية، وكثيرًا ما يكون هذا البديل أعظم ألف مرة عن فُقد، وهذا تدبير من لا يغفل ولا ينام.

ومع ذلك فلا يمنع أن تحدث هزة وأزمة مؤقّتة بعد فقدان رمز مهمَّ من رموز الجهاد والصلاح، ولقد تزامن مع استشهاد آق سنقر البرسقي رحمه الله عدة حوادث جعلت أحوال العالم الإسلامي في اضطراب أكثر وأزمة أكبر.

فعن هذا مثلاً حدوث خلاف عظيم بعد مقتل البرسقي بأقل من شهرين بين الخليفة المسترشد بالله والسلطان محمود، وقد تطور هذا الخلاف حتى وصل إلى صدام بالجيوش، وكادت مقتلة عظيمة بين الطرفين تحدث لولا أن الله سلَّم، وتُمعت الفتنة، واعتذر الخليفة المسترشد للسلطان القوئي محمود، واستقرت الأوضاع نسبيًّا (<sup>77)</sup>.

## الفجر ياتي من جديد

ومن هذه الحوادث أيضًا وصول بوهيموند الثاني ابن بوهيموند الأول، بعد أن بلغ سنَّ الرشد، وكان وصوله في شوال ٥٦١هـ - أكتوبر ١١٢٧م<sup>٣،</sup> ولم يكن يَقِلُّ شراسة عن أبيه، حتى وصفه المؤرخ أسامة بن منقذ بأنه كان بليَّة على المسلمين<sup>(١)</sup>.

وبهذا استقرت أوضاع الصليبيين إلى حدٍّ كبير، فبلدوين الثاني على رأس مملكة بيت المقدس، وجوسلين دي كورتناي على رأس الرها، وبونز على رأس طرابلس، وبوهيموند الثاني على رأس أنطاكية، وقد سعى بلدوين الثاني إلى تقوية الأواصر بينه وبين مملكة أنطاكية،

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٢٣٦، والنويري: نهاية الأرب ٢٦/٢٧.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٣٣٧-٣٣٩، والتاريخ الباهر ص٣٠،٢٥. (٣) Foucher de Chartres, pp. 481-483.

 <sup>(</sup>٤) أسامة بن منقذ: الإعتبار ص١٢١.

فاستقبل بوهيموند الثاني استقبالاً حافلاً، بل وعرض عليه الزواج من ابنته الثانية أليس، فقَيل بوهيموند الثاني، ويذلك صارت الرابطة بين عملكة بيت المقدس وأنطاكية قوية ومتصلة<sup>(1)</sup>.

ومن الحوادث العجيبة أيضًا التي أدَّت إلى اضطراب في صفوف المسلمين، أن السلطان عمود استخلف على الموصل وحلب بعد استشهاد أق سنقر البرسقي ابنه عز الدين مسعود بن آق سنقر، وكان رجلاً شهيًا شجاعًا ورعًا كأبيه، وكان عازمًا على الدين مسعود بن آق سنقر، وكان رجلاً شهيًا شجاعًا ورعًا كأبيه، وكان عازمًا على مات فجأة في أثناء الحصار دون أن يتعرض إليه أحدًّ بثيء، وكان ذلك في عنفوان شبابه، وأحدث موته اضطرابًا كبيرًا؛ إذ قام أحد المالك واسمه جادلي بمحاولة تنصيب أخي عز الدين مسعود، وكان طفلاً صغيرًا؛ من أجل أن يتولى هو الوصاية عليه، وأرسل رسولين بذلك إلى السلطان محمود، وانخلعت قلوب العامة خوفًا من أن يقبل السلطان بهذا الوضع، عا سيضع البلد على حافة هاوية، فالأمر خطير، والصليبيون يطرقون الأبواب بشدة، ويحتلون بلادًا واسعة، ويحتاج المسلمون إلى شخصيّة مجاهدة صابرة قوية لا إلى طفل صغير يتحكم فيه ملك صاحب مطامع!!

أرسل جارلي - كها ذكرنا - رسولين إلى السلطان محمود، وكان الرسولان هما القاضي بهاء الدين الشُّهْرُرُوري قاضي حلب، وصلاح الدين محمد حاجب عز الدين مسعود البرسقي، وكان جاولي قد وعدهما بالولاية والتقديم إذا أفلحا في إقناع السلطان محمود بها يريد".

ومع أن الرسولين قد وُعِدًا بهال ومنصب إلا أن الله ﴿ لَلَّهُ الطَّيْفُ بعباده، فقد اختار جاولي رسولين صالحين في قلوبهما رأفة على الأمة، ونُصُحٌ لله والرسوله وللمؤمنين؛ ولهذا فقد قرر هذان الرسولان أن ينصحا السلطان بها يعليه عليهها الشرع والدين، لا بها يرغب فيه جاولي أو غيره، مضحَّين بذلك بدنيا قد وُعدا بها.

التقى الرسولان بشرف الدين أنوشروان بن خالد وزير السلطان محمود، وقالا له في أمانة

Foucher de Chartres, p. 485. (1)

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٢٤٢.

بالغة: فقد علمت أنت والسلطان أن ديار الجزيرة والشام قد تمكنً الفرنج منها وقويت شوكتهم بها، فاستولوا على أكثرها، وقد أصبحت ولايتهم من حدود ماردين إلى عريش مصر، وقد كان البرسقي (أنّ سنقر) مع شجاعته وتجربته وانقياد العساكر إليه يكفُّ بعض عاديتهم وشرَّهم، ومنذ قُتِل ازداد طمعهم، وهذا ولده طفل صغير، ولا بد للبلاد من رجل شهم شجاع، ذي رأي وتجربة يذبُّ عنها ويحفظها، ويحمي حوزتها، وقد أنهينا الحال لثلا يجري خلل أو وهن على الإسلام والمسلمين، فيختص اللوم بنا، ويُقال: ألا أنهيتم إلينا جليًّة الحال؟، (").

رفع الوزير شرف الدين هذا الكلام المهم إلى السلطان عمود فاستحسنه جدًا، واستدعاهما وشكرهما، ثم سألهما عمن يُرتِّمُحان لمثل هذا المنصب الخطير، فعرضا له بعض الاسماء، غير أنهها حسّنا له اسمًا معينًا ورغَّباه فيه، فقَبِل السلطان محمود ترشيحها إذ خبر بنفسه قوة الرجل المرشّح وخبرته وإخلاصه وورعه، ومن ثَمَّ صار هذا الرجل الجديد أميرًا على الموصل وحلب، وهذا المرشح الجديد والزعيم المرتقب هو عهاد الدين زنكي رحمه الله أن وهذا إلى المدين يتناج منا إلى وقفات ووقفات، فهو -كما هو معروف - من علامات الجهاد البارزة في تاريخ الأمة.

فها هي قصة هذا البطل العظيم عماد الدين زنكي؟ وكيف علا نجمه واشتهر أمره؟ وما خطواته في الإصلاح؟ وما طريقته في التجديد والتغيير؟ وكيف كان تفاعل الشعب معه وموقف الأمراء منه؟ وماردُّ فعل الصليبين لظهور هذا النجم الجديد؟

هذا كله يحتاج إلى تفصيل ودراسة، وهو موضوع الفصل القادم.

\*\*\*

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٣٤٣.(٢) المصدر السابق نفسه ٩/ ٢٤٣.

### أصول عماد الدين زنكي

لا يمكن فهم شخصية عظيمة كشخصية عباد اللدين زنكي دون العودة إلى جذوره وأصوله، فبالنظر إلى حال أسرته وخاصة واللديه ندرك الكثير من الأبعاد العميقة في حياته، ونكشف السر وراء هذه الشخصية المتكاملة، التي أجرى الله على يديها خيرًا كثيرًا للمسلمين.

# وَكَانَ أَبُوهُمَا صَائِحًا

والله هُلِنْ عَلَّل الحَيْرِ الذي أصاب الولدين في قصة موسى اللَّيْهِ وَالْخَيْرِ رحمه الله بأن الأب كان صالحًا، فقال تعالى: ﴿وَلَمَّنَا الْجُدَارُ فَكَانَ لِفُلامَيْنِ يَبِيمَيْنِ فِي الْمُدِينَةِ وَكَانَ كَتَمْ تَنَزُّ لُحَمَّا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَلَوَادَرَبُّكَ أَنْ يَبُلُعَا أَشُدَهُمَا وَيَشْتَخْرِجًا كَنْوَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبُّكَ﴾ والكهف: 1.4.

فغي هذه القصة بُعد حجيب، ومعنى دقيق لا بد من الاعتبار به، وهو أن الأب ترك الولدين مبكرًا، ولم يكن عنده من العمر ما يكفي لتربية أولاده وتنشئتهم، ومع ذلك فإن الله عُلا حفظ الولدين وأجرى لها خيرًا واسعًا بسبب أن أباهما كان صالحًا.

وفي نفس المعنى يقول الله \$: ﴿وَلَيْخُسُ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرَّيَّةً ضِعَاقًا خَانُوا عَلَيْهِمْ فَلَيَتَّفُوا اللَّهَ وَلِيُقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا﴾ [السام: ٩].

وهذه هي حالة بطلنا العظيم عاد الدين زنكي تمامًا؛ فقد تركه أبوه وهو يبلغ من الممر عشر سنوات فقط! أي أن عاد الدين زنكي نشأ يتيهًا، ولكنَّ أباه كان يتقي الله، وكان يقول الكلمة السديدة، وكان صالحًا، فحفظ الله هَل اللهن بصلاح الأب، وهذا متكرر كثيرًا في التاريخ الإسلامي، وكم من المغيِّرين والمجدِّدين للأمة نشأوا يتامى، فيا حرمهم ذلك من أن يكونوا قادة ومصلحين، وليس الشافعي والبخاري، وأحمد بن حنبل، والحسن البصري، وعبد الرحن الناصر، وقطز، وعمر المختار إلا مجود أمثلة، بل إن رسولنا على نشأ يتيا، فكان أعظم إنسان عوقته البشرية.

إذن من هو الأب العظيم الذي بصلاحه حفظ الله الله فائد له ولنا هذا الابن الجليل عهاد الدين زنكي؟!

### إنه آق سنقر الحاجب التركماني!

وكها هو واضح من اسمه فهو من قبائل الأتراك، من قبيلة تُعرف باسم ساب يو، وهي قبيلة تمتعت بمكانة رفيعة عند السلاجقة الأتراك<sup>(۱)</sup>.

وكان آق سنة من أصحاب السلطان ملكشاه بن ألب أرسلان، وهو السلطان العظيم الذي امتدت حدود دولته من الصين شرقًا إلى آسيا الصغرى غربًا<sup>(7)</sup>، وكان عادلاً حسن السيرة؛ ولذلك لم يكن يُقرَّب منه إلا الصالحين، ويكفي أن وزيره الأول كان نظام الملك، وهو من أعظم الوزراء في الإسلام، وحاجبه كان آق سنقر والدعهاد الدين زنكي، فهذا من أدلة صلاح السلطان ملكشاه الذي يسَّر له الله على البطانة الصالحة.

وكان آق سنقر مقرَّبًا بدرجة كبيرة إلى قلب السلطان ملكشاه لدرجة أنه أنعم عليه بلقب عجيب، وهو وقسيم الدولة»، ومعنى اللقب أن يقتسم معه إدارة الدولة وششونها، وهي منزلة رفيعة جدًّاً(".

ثم كانت هناك أحداث صعبة غرَّ بها بلاد الشام، حيث كانت غرَّقها صراعات سياسية خطيرة، خاصة منطقة حلب حيث كان يتنازع السيطرة عليها ثلاث قوى رئيسية: أما القوة الأولى فهي قوة مسلم بن قريش العقيلي صاحب الموصل وحلب<sup>(1)</sup>. وأما القوة الثانية فهي قوة تتش بن ألب أرسلان أمير دمشق، وهو أخو السلطان ملكشاه، ولكنه كها ذكرنا قبل ذلك كان خبيثًا فاسلًا، وكذلك صار أولاده من بعده وهم رضوان ودقاق. وأما القوة الثالثة فهي قوة سليان بن قتلمش مؤسِّس إمارة سلاجقة الروم ووالد قلج أرسلان الأول الذي مرَّ ذكره في بدايات قصة الحروب الصليبية.

وكنتيجة مأساويَّة لهذا الصراع قُتل مسلم بن قريش على يد سلبيان بن قتلمش، وأصبح الطريق إلى حلب مفتوحًا لسلبيان، ولكن أهلها رفضوا تسليم المدينة له، وأرسلوا

<sup>(</sup>١) ابن العديم: بغية الطلب في تاريخ حلب ٨/ ٣٨٤٤.

 <sup>(</sup>٢) ابن العبري: تاريخ غتصر الدول ص١٨٦.
 (٣) ابن الأثير: التاريخ الباهر ص٤٠.

<sup>(</sup>٤) ابن العديم: زيدة الحلب ٢/ ٩٢،٩١.

إلى السلطان العادل ملكشاه ليتسلم مدينة حلب، فوافق السلطان ملكشاه، وجاء بجيشه (١)، لكن في هذه الأثناء قُتل سليان بن قتلمش على يدتتش بن ألب أرسلان (٢)، وانطلق تتش ليستولي على حلب، غير أنه وصلها مع وصول جيش أخيه ملكشاه، ووجد تتش أنه لا طاقة له بهذا الجيش العملاق، فانسحب وترك المدينة لملكشاه (٣).

## «حلب » وبداية جديدة

وكان الوضع في حلب سيُّنًا للغاية نتيجة الصراعات الدموية التي دارت في المنطقة فلم يجد السلطان ملكشاه حلاًّ لإصلاح أوضاعها إلا بتسليم إدارتها إلى الرجل الذي يثق في قدراته وأخلاقه وورعه، وهو قسيم الدولة آق سنقر الحاجب، وكان ذلك في شهر شوال ٤٧٩هـ يناير ١٠٨٧م، وهكذا بدأ الحكم السلجوقي لمدينة حلب، بل وأعطاه إلى جوار حلب عدة مدن في المنطقة منها حماة ومَنْبِج واللاذقية (1).

تسلُّم آق سنقر الحاجب رحمه الله المدينة وهي في حالة مزرية من الفوضي والاضطراب بفعل الصراعات الكثيرة التي كانت بين حكام وأمراء المنطقة؛ مما جعل الحكام الذين تولوا حكمها لا يلتفتون أبدًا إلى أمورها الداخلية، أو إلى حياتها الاقتصادية، فتراجعت واردات البلاد، وفُرضت ضرائب باهظة على السكان، ونتيجة لغلاء الأسعار انتشر اللصوص في المدينة، وانعدم الأمن، ومن ثَمَّ تعطلت الحركة التِّجارية، كما تراجعت الزراعة، وهذا كله - لا شك - أثَّر سلبًا في كل قطاعات المجتمع (٥).

ومع هذا التدهور الرهيب في كل مناحي الحياة إلا أن آق سنقر بدأ يهارس عمله بنشاط، ساعيًا بكل طاقته أن يصلح الأمور كلها، وكانت نظرته شمولية، فلم يهتم بجانب على حساب آخر، بل تناول الأحوال جملة واحدة.

اهتم أق سنقر بداية بالحالة الأمنية الخطيرة التي كانت تعاني منها حلب، فأقام الحدود

<sup>(</sup>١) ابن العديم: زبدة الحلب ٢/ ٩٩٩.٠١.

<sup>(</sup>٢) النويرى: نهاية الأرب ٢٧/ ٩٣. (٤) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٨/ ٤٤٣. (٣) ابن واصل: مفرج الكروب ١٨/١.

 <sup>(</sup>٥) مصطفى شاكر: دخول الترك الغز إلى الشام ص٣٠٧، ٣١٥،٣١٤. المؤتمر الدولي لتاريخ بلاد الشام الأول، عيان ١٩٧٥م.

الشرعية، وطارد اللصوص وتُطَّاع الطريق، وقضى عليهم، وتخلص من المتطرفين في الفساد.

وإضافة إلى هذه السياسة التي تعتمد على وجود شرطة قوية عادلة تدافع عن الحقوق، وتستخدم سلطتها في حماية الناس بدلاً من السلط عليهم، إضافة لهذه الشرطة فإن آق سنقر لجأ إلى سياسة أخرى عجبية آتت ثهارًا رائعة وفي وقت محدود؛ ذلك أنه أقر مبدأ المسئولية الجاءة لكل قرية أو قِطَاع في المدينة، مما يعني أنه في حالة إذا هوجمت قافلة أو إنسان، فإن أهل القرية يتحملون مسئولية الدفاع عنه، وإذا شرقت أمواله، فإنهم يجمعون مما لتعويضه عها شرق، ومن تَمَّ أصبحت مهمة الحفاظا على الأمن هو مهمة الجمعود"، ولا يمكن أن يشك الناس في لص أو عصابة مجرمين دون الإخبار عنها؛ لأن المسئولية أصبحت جماعية وليست فردية، وهذا له مرجع في الشريعة، حيث مبدأوالما قلقة الواحدة أو القرية الواحدة يتعاقلون فيها بينهم، أي يتعاونون فيها بينهم لجمع الدين عنه، وبذلك تعود الحقوق لأصحابها مها كانت كبيرة.

ونتيجة لهذه السياسة البارعة، ونتيجة للتطبيق الدقيق لها، ونتيجة للاستخدام الصحيح لجهاز الشرطة في الإمارة، عمَّ الأمن والأمان في كل الربوع وفي غضون أشهر قليلة، وانعكس ذلك – ولا شك – على حركة التجارة والزراعة، وانعكس على حركة الأموال والبضائع، ومن ثمَّ تحسَّن الاقتصاد بشكل ملموس وانخفضت الأسعار، وتوفَّرت المتجات، وصار لحلب شأن عظيم بين الإمارات المجاورة".

ولابد أن نؤكّد هنا على أن آق سنقر رحمه الله كان حريصًا تمامًا على إقامة الحدود الشرعية، مع أن الكثيرين قد يعتقدون أنها ستترك مجتمعًا مشوَّمًا نتيجة قطع أيدي السارقين، وقتل القاتلين، ورجم الزناة المحصنين، وجلد الزناة غير المحصنين، وجلد شاربي الحمر؛ قد يعتقد البعض أن المجتمع في حلب أصبح مشوَّمًا نتيجة تطبيق الحدود في وجود الكثير من المفسدين والمجرمين! لكن واقع الأمر أن هذا لم يجدث؛ لقد كان تطبيق

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الباهر ص١٥. (٢) سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان ٨/ ٢٤٤.

الشريعة مع مجرم أو اثنين رادعًا لبقية المجرمين، ولم تُنْقِلُ لنا المصادر أن عددًا كبيرًا قد عوقب بهذه الحدود، إنها نقلت أن الإغلب الأعم من المجرمين ارتدع عن جرائعه، وصدق الله هخ إذ يقول: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلْبَابِ لَمَالَّكُمْ تَتُقُونَ﴾ [المؤة: ١٧٩]، فأصبحت حياة حلب وأمنها وعَزَّها وتحشُّن اقتصادها وعلوَّ شأنها في تطبيق القصاص، وفي الالتزام بالحدود الشرعية، وفي التطبيق الحرفيًّ لكتاب الله وسنة رسوله ﷺ

ونتيجة هذا الأمن المتناهي نادى آق سنقر في أهل حلب بأمر عجيب جدًّا، وهو أن لا يرفع أحد متاعه من الطريق إذا أراد أن يذهب إلى مكان بعيد ثم يعود، بل يتركه دون حراسة، وهو ضامن له ألا يُسرق!!

لقد كان أمنًا عجيبًا تحدَّث عنه الناس هنا وهناك.

ومما يُروى في هذا الصدد قصة عجيبة، وهي أن آق سنقر كان قد مرَّ بقرية من قرى حلب، فوجد أحد الفلاحين - وكان لا يعرف آق سنقر - قد فرغ من عمله في حقله، ويستعد لحمل أداة من أدوات الزراعة على دابته ليحملها إلى القرية، وكانت هذاه الآلة مغلَّفة بالجلد، فقال له آق سنقر: ألم تسمع مناداة قسيم الدولة بأن لا يرفع أحدِّ متاعًا ولا شبئًا من وضعه؟ بمعنى أنه يضمن لك حفظه من السرقة، فقال الفلاح: حفظ الله قسيم الدولة، وقد أثمنًا في أيامه، وما نوفع هذه الآلة خوفًا عليها من السرقة، لكن هنا حيوان يقال له ابن آوى (حيوان مثل الذئب) تأتي إلى هذه الآلة فتأكل الجلد الذي عليه، فنحن نحفظه منها ونرفعه لذلك. فعندما عاد قسيم الدولة إلى حلب أمر الصيًادين فتتبعوا هذه الحيوانات في كل الإمارة، فصادوها حتى أفنوها (1)

لقد كان أمنًا يخرج عن حدِّ الواقع إلى الخيال!

ولم يكن إسهام آق سنقر في هذا المجال فقط، بل نجد إسهاماته العمرانية مثلاً ما يشت أنه كان قائدًا متوازنًا مهتبًا بكل التفاصيل في إمارته، وقد جدَّد رحمه الله منارة مسجد حلب الجامع، وما زال اسمه منفوشًا عليها إلى اليوم'').

<sup>(</sup>١) ابن العديم: زبدة الحلب ٢/ ١٠٤. (٢) المصدر السابق ٢/ ١٠٥.

وأما في المجال العسكري، فكان قسيم الدولة رحمه الله منظيًا إلى أبعد درجة، وكان له جيش نظاميّ معظمه من التركيان، وكان له أيضًا جيش احتياطي مكوَّن من العرب والتركيان، وكانت القوات الاحتياطية تبلغ عشر بن ألف مقاتا ('').

#### مقتل آق سنقر

وصار قسيم الدولة آق سنقر رحمه الله حديث الناس كلهم أجمعين! وأحبَّه أهل حلب حبًّا جمًّا، بل شُقِف بأخباره عامة المسلمين.

يقول المؤرخ ابن القلانسي في ذيل تاريخ دمشق عن آق سنقر اوأحسن فيهم السيرة، وبسط العدل في أهليها، وحمى السابلة (الطريق المسلوك) للمترددين فيها، وأقام الهيبة، وأنصف الرعية، وتتبع المفسدين فأبادهم، وقصد أهل الشر فأبعدهم، وحصل له بذلك من الصيت، وحسن الذكر، وتضاعف الثناء والشكر، فعمرت السابلة للمترددين من السفار، وزاد ارتفاع البلد بالواردين بالبضائم من جمع الجهات والأقطاره".

وقال ابن الأثير في حقه: (وكان قسيم الدولة أحسن الأمراء سياسة لرعيته، وحفظًا لهم، وكانت بلاده بين رخص عام وعدل شامل وأمن واسم، (٣).

وقال ابن كثير: «كان قسيم الدولة من أحسن الملوك سيرةً، وأجودهم سريرة، وكانت الرعية في أمن وعدل ورخص» (¹).

كانت هذه هي حياة قسيم الدولة آق سنقر رحمه الله.

ومع هذه الروعة فإنَّ هذه الحياة لم تكن تعجب الجميع! بل كان هناك مَن ينكر عليه خبره، ومن يكره فضله، ومن يحقد عليه لأجل صلاحه وورعه!!

وعلى رأس هؤلاء كان تتش بن ألب أرسلان أخو السلطان ملكشاه، وكان تتش يطمع في بسط سيطرته على الشام بكاملها، وفي وجود مثل هذا الحاكم العادل في حلب فإنَّ ذلك سيصعب عليه؛ فالناس يجبونه، وكذلك السلطان ملكشاه، فإذا يفعل تتش؟!

ابن العديم: زبدة الحلب ٢/ ١٠٤.
 ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق ص١٩٦.

 <sup>(</sup>٣) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٨/ ٤٩٥. (٤) ابن كثير: البداية والنهاية ١٤٧/١٢.

لقد كان تتش ذكيًّا في شرَّه! فبدأ في السعي في ضم كل الإمارات الشامية باستثناء حلب؛ لأنه يعلم أن ملكشاه بجب آق ستقر، فلا داعي لاستثارة السلطان عليه، ثم إنه أثار حملة السلطان لمساعدته بأن ذكر له أن بقية الإمارات الشامية واقعة تحت تهديد النفوذ العبيدي، فأمر السلطان ملكشاء أمراء الشام بها فيهم آق سنقر أن يساعدوا تتش في حروبه ضد العبيدين. (١).

لكن نسبم الدولة كان يدرك أطباع تنش الانفصالية، وكان في نفس الوقت عظيم الوفاء للسلطان ملكشاء، لكنه لم يستطع أن يطعن في تنش لكونه أخما ملكشاء، وهذا دفعه لمساعدة تنش بغير حماسة<sup>(۱۲)</sup>، مما أوغر صدر تنش عليه أكثر وأكثر، بل وراسل أخاه السلطان ملكشاه في أمر قسيم الدولة.

أراد السلطان ملكشاه أن يجل الأزمة برفق؛ فهو لا يريد أن يغضب كلا الطرفين، ومن ثمَّ فقد استدعى كل أمراء الشام بها فيهم آن سنقر وتنش إلى مقرَّه في فارس ليتباحثوا في أمر الشام، وهناك قام تنش بصراحة باتهام آن سنقر بعدم الإخلاص للسلاجقة، وهذا دفع آن سنقر لأن يدافع عن نفسه، بل واتهم تنش بالكذب، ومن العجب أن السلطان ملكشاه أقرَّ آن سنقر على رأيه، ورفض عزله، وأوصى أخاه تنش بعدم التعرُّض له<sup>77</sup>!

وكان هذا اللقاء في رمضان ٤٨٤هـ أي بعد خمس سنوات من ولاية آق سنقر على حلب، لكن في السنة التالية حدث أمر مفجع وهو وفاة السلطان ماكشا، في شوال ٤٨٥هـ/ تشرين الثاني ٩١٠٩م، وتولى بركباروق ابنه الأكبر الولاية على السلطنة السلجوقية الكبرى<sup>(3)</sup>، وهذا أغضب تتش الذي كان يطمع في هذا المنصب الرفيع؛ ولذلك قور تتش أن يتحرك بالقوة العسكرية لحرب ابن أخيه بركباروق، والسيطرة على السلطنة بالقوة!!

ولكن تتش كان يخشى من وجود قوة آق سنقر خلف ظهره، وفي نفس الوقت كان

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٨/ ٤٧٧.

<sup>(</sup>٢) سهيل زكار: مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية ص٢١٦.

<sup>(</sup>٣) ابن العديم: بغية الطلب ١٩٥٦/٤. (٤) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٨/ ٤٨٤.

يريد أن يستغل قوته العسكرية الكبيرة في تحقيق مطامعه، فأمره أن يأتي على رأس جيشه ليعاونه في حرب بركياروق بن ملكشاه!!

وقع نسيم الدولة آق سنقر في أزمة كبيرة؛ فهو يعلم أن قوة تنش أكبر بكثير من قوته، وهو في النهاية أخو ملكشاه السلطان المتوفى، وعم السلطان الحالي بركياروق، لكن في نفس الوقت هو على وفائه للسلطان العظيم ملكشاه، ويريد أن يحفظه في ابنه، كما أنه يعلم أطهاع تنش، ويعلم أنه ليس بالشخصية الجلديرة بحكم المسلمين، فهاذا يفعل؟!

لقد فكّر قسيم الدولة في خطة خطيرة! قد يدفع ثمنها من حياته يومًا ما، لكن لم يجد أمامه حلاً آخد!

لقد قور قسيم الدولة أن يخرج بجيشه مع تنش، ويوهمه أنه سيقاتل معه، فإذا التقى الجيشان، ترك قسيم الدولة جيش تنش وانضم للي جيش بركياروق (11)

إنها خطة خطيرة ستقفيني تمامًا على قسيم الدولة لو انتصر تنش! لكنَّ قسيم الدولة كان يرى أن الحق مع بركياروق، ليس لأنه الوريث الشرعي للحكم فقط، ولكن لكونه أصلح وأنقى ألف مرة من تنش؛ ولذلك ضحَّى بأمنه وحياته من أجل الدفاع عن هذا الحق.

إنه نوعية فريدة حقًّا من الرجال!

ونقّا قسيم الدولة خطته، وفي سنة ٤٨٦هـ التقى جيش تنش مع جيش بركباروق في مدينة الزَّيِّ بفارس، وفعاكم انسحب آق سنقر بجيشه وانضم إلى بركباروق، وفعل نفس الشيء أمير الرها بوزان، وكان وفيًا كذلك للسلطان الراحل ملكشاه، فاختلَّ توازن جيش تنش، ومن تَمَّ انسحب مهزومًا من الرَّيِّ، وعاد إلى الشام بخُفِّي خُنَيْن، لكنه عاد بقلب أشد خقدًا على قسيم الدولة آق سنقر "أ.

أعاد بركياروق قسيم الدولة آق سنقر إلى إمارة حلب تابعًا له، وذلك في ذي القعدة ٨٦. هـ، وأمده بقوات إضافية لأنه كان يتوقع ضربة انتقامية وشيكة من تتش .

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٨/ ٤٨٨.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٨/ ٤٨٩، وابن العديم: زبدة الحلب ٢/ ١١٠،١٠٩.

وسرعان ما جاءت هذه الضربة، فقد جمع تتش عدة جيوش، وتقدم صوب حلب لامتلاكها، وخرج له قسيم الدولة بعد أن استغاث ببعض الأمراء التابعين لبركياروق، لكنَّ الأمراء تأخروا في القدوم، مما جعل قسيم الدولة يواجه تنش بجيشه وحده، وكانت الهزيمة المفجعة، وأُسِرَ آق سنقر، وقام تنش بقتله على الفور(")!

كانت هذه المأساة في يوم السبت ۹ من جمادى الأولى ٤٨٧هـ/ مايو ١٠٩٤م، وهكذا انتهت فترة حكم آق سنقر – وهي ثمانية أعوام – لمدينة حلب، ويشهد الجميع أنها كانت من أزهى عصور حلب مطلقًا.

> هذه هي قصة الرجل العظيم قسيم الدولة آق سنقر الحاجب! هذه هي قصة الرجل الذي تربَّى في بيته عهاد الدين زنكي!

### آق سنقر في عيون المسلمين

لقد قُتل قسيم الدولة آق سنقر، بينها لم يتجاوز ابنه عهاد الدين زنكي عشر سنوات أنه الله تدكن على الناس أشفقوا سنوات أنه الله تدكان عهاد الدين زنكي طفلاً صغيرًا، ولا بد أن كثيرًا من الناس أشفقوا عليه من الضياع، وكم من الأيتام ضاعوا ويضيعون! لكن عهاد الدين زنكي لم يضع، بل أعزّه الله ونصره، ولم يمُث إلا وهو على رأس إمارة واسعة، وكان من أحبٌ خلق الله إلى قلوب العباد.

إن قسيم الدولة وإن كان لم يترك لابنه مالاً كثيرًا، ولا منصبًا رفيعًا؛ فإنه ترك له أشياء أخرى كثيرة أعظم كثيرًا من المال والسلطان.

لقد ترك له أو لا رعاية الله الله وحفظه، وكفى جذه الرعاية ميراأنًا! لقد كان قسيم الدولة ورعًا تقيًّا قائلاً للحق دومًا، حتى قال ابن العديم: (وكان قسيم الدولة شديد التقوى، عميق الإيهان، "". وهذه التقوى حفظت الابن الصغير الضعيف كما وعد الله

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٨/ ٤٩٥،٤٩٤، وابن واصل مفرج الكروب ١/ ٢٧.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: التاريخ الباهر ص١٥.

<sup>(</sup>٣) ابن العديم: زيدة الحلب ٢/ ١٠٥.

هُ ﴿ وَلَيْخُسَ الَّذِينَ لَوْ تَرِكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرَّيَّةً ضِمَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَقُوا اللهَ وَلْيَتُولُوا قَوْ لاَ مَدِيدًا﴾النساء ١٩.

وترك قسيم الدولة لابنه ثانيًا حبًّا عظيًا للشريعة وآدابها، وتوقيرًا كاملاً لقوانينها وحدودها، ورأى عهاد الدين زنكي بعينيه بركات تطبيق الشريعة، فها تركها أبدًا.

وترك قسيم الدولة لابنه ثالثًا إعلاءً لقيمة العدل، حتى ترسخ ذلك في قلبه وكيانه، فكرِه الظلم بكل صوره، وصار من أعدل حكام المسلمين كها كان أبوه.

وترك قسيم الدولة لابنه رابعًا رحمة فطرية على الرعية، حتى كان يقدَّم مصالحهم على مصالحه، ويعفو ويصفح لو كان الخطأ في حقَّه، ويرحم الضعفاء والفقراء، ويأخذ الحق لأهله دون تجارز أو طغيان.

وترك تحسيم الدولة لابنه خامسًا تواضمًا عظيًا، جعله لا ينظر إلى بهرجة السلطان، وعظمة الكرسيّ، بل كان دائمًا متواضعًا لله، يدرك فضل الله عليه، ومن ثَمَّ لا يتكبر على خلق الله، ولا يُعْجَبُ بها بحقِّق من نصر أو تمكين.

وترك قسيم الدولة لابنه سادسًا مهارة إدارية وقيادية جعلته قادرًا على تحريك الجموع وسياستهم، وجعلته عبًّا لفكرة الوحدة والتجمع تحت راية واحدة.

وترك قسيم الدولة لابنه سابعًا حبَّا للجهاد وتعظيًا له، فحياته كلها كانت جهادًا، وكذلك حياة ابنه؛ لقد علَّم ابنه كيف يكون مجاهدًا في سبيل الله لا في سبيل الملك والمال، كما علَّمه ركوب الخيل وفنون الفروسية، فقد كان قسيم الدولة من أمهر الناس قتالاً، ومن أعظمهم جهادًا.

وترك قسيم الدولة لابنه نامنًا حبًّا في قلوب أهل حلب، فقد تعلَّقت قلوبهم جميعًا بهذا الحاكم العادل الرحيم، حتى قال ابن الأثير كلمة عجبية تصف حب الناس له، فقال: «توارث أهل حلب الرحمة عليه إلى آخر الدهرا!» في أن كل أبٍ يُوصِي أبناءه أن يترحموا على قسيم الدولة وهكذا إلى آخر الدهر! فأيَّ درجةٍ من الحبُّ كانت هذه الدرجة! ولا شك أن هذا سيكون له مردود كبير على حياة عماد الدين زنكي.

وترك قسيم الدولة لابنه تاسعًا حبًّا واضحًا للسلاطين العادين الأقوياء لسلطنة السلاجقة، فقد كان ولاء قسيم الدولة لملكشاه، ولابنه بركياروق من بعده، وهذا أعطى وضوح رؤية كبير لعهاد الدين زنكي، فلم ينبهر في حياته بلقبٍ أو شخص، إنها جعل ولاءه للسلطان العادل، ولم يتشتّ بين القوى المختلفة، بل ظل ثابتًا في اتجاه واحد، وهذا لحقّ له خيرًا كثيرًا في حياته.

وترك قسيم الدولة لابنه عاشرًا وأخيرًا مجموعة من الأصدقاء الأوفياء الذين أحبوه في الله لله لله المنطانه، فحفظوا ابنه البتيم بعد موته، تمامًا كما فعل قسيم الدولة عندما حفظ ابن السلطان ملكشاه بعد موته؛ لأنه كان يجبُّ السلطان لله، وهذا دائمًا يحدث؛ فالجزاء من جنس العمل، والله على يقول: ﴿ مَلْ جَرَاءُ الإِحْسَانِ إِلاَّ الإِحْسَانُ ﴾ للرحن: ٢٦.

فتلك عشرة كاملة تركها قسيم الدولة لابنه الصغير عياد الدين زنكي! فمَن مِن المسلمين ترك لابنه مثلها ترك قسيم الدولة لابنه؟!

إن الناس تنشغل بترك المال والثروة، وتأمين الشقة والسيارة، وتوصية فلان وفلان، ولكنَّ القليل الذي يترك مثل الذي تركه قسيم الدولة رحمه الله، لكنَّ القليل أيضًا الذي يكون مثل عهاد الدين زنكي، فاعتبروا يا أولي الأبصار!

### نشأة عماد الدين زنكى

لا يحسبنَّ أحدُّ أن كل ما ذكرناه من فضائل في حياة تسيم اللولة. أن سنفر كانت غفى على الطفل الصغيرعاد الدين زنكي! فعقول الأطفال أوسع بكثير عما نتخيل، وكان رسول الشقيَّة يعرض على الأطفال قضايا في منتهى الحساسية، وفي قمة العمق، وما أروع عرضه للإسلام على الطفل الصغيرعتي بن أبي طالب ها وما أروع شرحه للعقيدة بكل تفصيلاتها للطفل عبد الله بن عباس رضي الله عنها! وما أروع استشارته للطفل أسامة بن زيد رضي الله عنها في قضية أهل بيتمائشة رضي الله عنها هل يطلّقها أم يقيها!!

إن عقول الأطفال تستوعب تمرَّ فات الآباء في سنَّ مبكَّرة جدًّا، خاصَّة في هذا الزمن الأول، حيث كان الطفل يحفظ القرآن في عمر السابعة، ويحفظ كتب الفقه والحديث وهو لم يبلغ العاشرة، وكان يجاهد في سبيل الله وهو لم يبلغ الخامسةَ عشرَّة، وكان يقود الجيش وهو لم يبلغ الثامنةَ عشرَة، وكان يحكم البلاد وهو لم يبلغ العشرين!!

إنها حياة جادَّة تستوعب إمكانيات الطفل وتنميها، فتضيف إلى عمره أعيارًا جديدة، بدلاً من الحياة اللاهية التي يبلغ فيها الشابُّ الثلاثين من عمره وأكثر، وهو لا يمتلك بعدُّ الحترة التي تمكَّنه حتى من الاعتباد على نفسه.

### عناية إلهية

مات آق سنقر ، وترك عهاد الدين زنكي محمَّلاً بحبًّ الشريعة والجهاد، وراغبًا في نصرة الدين والمسلمين، وشاعرًا تمامًا بهموم أُمَّته ومشاكلها؛ لذلك اختار عهاد الدين زنكي في هذه السرَّ الصغيرة أن يجيا حياة الجهاد والجدَّيَّة.

ترك عهاد الدين زنكي حلب بعد مقتل أبيه، فلم يكن يستطيع - على رغم حبً كل الناس له - أن يعيش في بلد يحكمه تش قاتل أبيه، خاصَّة أنتتش كانَ ظالمًا فاسدًا لا ينظر مطلقًا إلى مصالح أُمَّته، بل لا يصرف وقته ولا جهده إلا لمصالحه الخاصَّة فقط.

فإلى أين انتقل عاد الدين زنكي ؟!

لقد انتقل إلى الموصل!

ولعلَّ هذا الانتقال في الأساس كان لولاية كربوغا على الموصل، وكربوغا هو أمير تركياني تحدَّثنا عنه أيام بدايات الحروب الصليبية، وكان صديقًا شخصيًّا لأق سنقر، فلما مات استقدم ابنه عهاد الدين زنكي، وضمَّه إلى جيشه، وكان هذا في سنة ٤٨٩هـ، وعهاد الدين زنكي في الثانية عشَرَةً من عمره''.

وأخذ يوالي تدريبه على الفروسيَّة والقتال وإدارة الجيوش، وهكذا قَيَّض الله ﷺ الدين زنكي من يصقل شخصيته، وينمِّي مواهبه.

واشتركءاد الدين زنكي في القتال معكربوغا لأؤّل مَّة حينا كان يُحْضِع بعض الولايات لحكم السلطان,ركباروق، وكانءاد الدين زنكي لا يتجاوز في هذه المعركة الرابعة عَشْرَةً من عمره<sup>(17)</sup>.

وفي حياة كربوغا - وتحديدًا في سنة ٤٩١هـ ١٠٩٧م - احتلَّ الصليبيون مدينة أنطاكية، وأرسل السلطان بركباروق جيشًا بقيادة كربوغا لحرب الصليبيين، ولكن الجيش شُنيّ بالهزيمة كها مرَّ بنا<sup>٣٧</sup>، ولا ندري إن كان الطفل عهاد الدين زنكي كان مشاركًا في هذا الفتال أم لا، ولكن المؤكد أنه عاش قضية الصليبيين من أوَّها، فلا شكَّ أن كل الأحاديث التي كان يسمعها في بلاط كربوغا كانت تدور حول الصليبيين.

لقد عاش عهاد الدين زنكي القصة من أوَّلها!

وماتكربوغا سنة 89هـ- ١٠١٦م (١)، وكانعماد الدين زنكي في الثامنة عَشْرَةً من عمره، وكان من توفيق الله أنَّ الذي تولَّى الإمارة في الموصل بعد ذلك كان جكرمش (٥)، وكان أيضًا من أخلص أصدقاء الأبقسيم الدولة آق سنقر، ومن تُمَّ استكمل مسيرةكربوغا في تربيةعهاد الدين زنكي، وفي تقذيمه على غيره، وتعليمه كل فنون القيادة والإدارة.

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الباهر ص١٦. (٢) المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ١٦،١٥. (٤) المصدر السابق ٩/ ٥٤.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ٩/٥٥.

إننا نرى بوضوح أن الله ﷺ يُسَخِّر لعهاد الدين زنكي مَن يضع قدمه على الطريق. ويوجِّه خطواته التوجيه الأصوب.

## وفاء عماد الدين للسلاحقة

وعند عزل جكومش سنة ٥٠٠ه - ١١٠٦م، حكم الموصل جاولي سقاوو، لكن جاولي كان على خلاف الأمراء السابقين، لقد كان ظالمًا فاسدًا لا يفكّر إلاَّ في مصالحه '''، بل وصل الأمر في سنة ١٥٠ه - ١١٠٧م، أي بعد سنة واحدة أن قرَّر جاولي أن ينفصل بحكم الموصل عن سلطة السلطان عمد السلجوقي، وهو السلطان الذي خَلف أخاه السلطان بركياروق منذ سنة ١٩٤٤ه - ١١٠٠٠م، وهنا يتَّخذ عهاد الدين زنكي موقفًا عجيبًا لقد كان آنذاك في الرابعة والعشرين من عمره فقط، ومع ذلك فقد قرَّر أن يخرج من جيش جاولي، وهو رئيسه المباشر، لينضمً إلى السلطان عمد السلجوقي''، وكانت الجده الخطوة في منتهى الخطورة عليه، لكنه أقدم على هذه الخطوة دون تردُّد مُكَرَّرًا ما فعله أبوه قبل ذلك بخسة عَشَر عامًا بحذافيره القد كانت الرقية واضحة تمامًا عند عباد الدين زنكي إذ كان ولاؤه الرئيسي للسلطان العادل عمد السلجوقي، وليس للأمير الظالم جاولي، ولا بُدُّ أن يعلن هذا الولاء، ولو كان الثمن منصبه، بل ولو كان الثمن حياته!

ولكن الله سلَّم، وخَفِظ عهاد الدين زنكي، وباءت ثورة جاولي بالفشل، وعَرف السلطان عمد السلجوقي القائد الشابّ الجديد عهاد الدين زنكي ابن قسيم الدولة المشهور والمحبوب إلى ملكشاه والد السلطان عمد وأوصى السلطان محمد بعهاد الدين زنكي خيرًا، ورفع ذلك اسمه في عيون الجميع.

ثم كانت لحظة فارقة في حياة عهاد الدين زنكي، حين تولَّى أمَرَ الموصل شخصيةٌ من أعظم الشخصيات في التاريخ الإسلامي، وهو مودود بن التونتكين رحمه الله، وقد مرَّ بنا طرف من حياته، وكانت هذه الولاية مدة ستَّ سنوات، كان فيها عهاد الدين زنكي من

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ١٠٣.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: الباهر ص١٧، وأبو شامة: الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية ١/ ٦٨.

أقرب الناس إلى مودود، ومَنْ أدراك مَنْ مودود!!

إنه – كيا مرَّ بنا – من أصلح الأمراء، وأتقاهم للله، وأحبهم للعبادة، وأعدلهم مع الرعيَّة، وأخلمهم في الجهاد في سبيل الله، وأرغبهم في وَحْدَة المسلمين، وأكرههم للصليبين، لقد أدرك عهاد الدين زنكي مودودًا رحمه الله، وكان عهاد الدين زنكي في زيعان شبابه، فقد صحبه حين كان يبلغ من العمر أربعة وعشرين عامًا، وقُتِل مودود، وقد بلغ عهاد الدين زنكي ثلاثين عامًا.

إنها فنرة النضج الحقيقية في حياة المجاهد عهاد الدين زنكي، شَرِب فيها عهاد الدين زنكى كل توقير وتقدير للشريعة.

وشرب فيها كيف يمكن بذل الوقت والجهد والنفس في سبيل إعلاء كلمة الله في الأرض. وشرب فيها كل المهارات القيادية والفنية والقتالية التي يتمتّع بها مودود وشرب فيها الشجاعة والجرأة والفكر العسكري الصائب.

وشرب فيها في ذات الوقت كراهية كبيرة للصليبيين الذين استباحوا بلاد المسلمين، وللباطنية الذين قتلوا م**ودودًا** رحمه الله، وللزعهاء التافهين الذين تركوا مودودًا في أزمته، بل أغروا به سفهاءهم ليقتلوه!

ومع مودود - وفي سنة ٥٠٥٠٪ ١١١٣م - شهد عياد الدين زنكي موقعة الشيئرة (()، حيث ذاق حلاوة النصر على الأعداء، وذاق طعم العزّة والكرامة، وأبلي عياد الدين زنكي في هذه الموقعة بلاءً حسنًا غير مسبوق، وأظهر شجاعة نادرة (())، ومقدرة تتالية فدَّه، حتى اكتسب شهرة واسعة في كل بلاد المسلمين، وصار حديث الناس، كما كان أبوه حديث الناس, وأشدًا

ثم قُتِلَ **مودود**رحمه الله.

وكانت صدمة كبيرة لعماد الدين زنكى، فقد أحبَّه حبًّا شديدًا من أعماقه، ثم إنها

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ١٥٠،١٤٩.

<sup>(</sup>٢) يقول عنه ابن الأثير بعد هذه المعركة: ﴿ وَكَانَ لَهُ الشَّجَاعِةِ فِي الْغَايَةِ ﴾ : الكامل في التاريخ ٩/ ١٥٣.

كانت صدمة لاكتشافه حجم المؤامرات الدنيتة في العالم الإسلامي، وعَلِم على وجه اليقين أن قتال الصليبيين مستحيل في وسط هذه الأجواء، وليس هناك بُدُّ من إصلاح الداخل قبل الصدام مع الأعداء الحارجيين.

ثم تولَّى آق سنقر البرسقي ولاية الموصل للموَّة الأولى، وذلك من سنة ٧٠ هـ - ١١٣٩م لل سنة ٥٠ هـ - ١١١٥م، واشترك معه عهاد الدين زنكي بقوة في معاركه ضد الصليبيين، وحاصر معه الرها وشُمَيْساط وسروج، مما زاد من شهوة عهاد الدين زنكي لدى الجميع (١).

ثم بعد عزل آق سنقر البرسقي سنة ٥٠٠هـ ١٩١٥م، وتولية جيوش بك دخل عهاد الدين زنكي تحت زعامة الأمير الجديد، وعندما حاول جيوش بك أن يقوم بمحاولة انقلابية على السلطان محمود سنة ٥١٤هـ/ ١١٢١م، رفض عهاد الدين زنكي أوامر قائده الأقرب جيوش بك، وأصرً على الولاء للسلطان الأعلى عمود، وقد فشلت هذه المحاولة الانقلابية، ورفع هذا كثيرًا من أسهم عهاد الدين زنكي عند السلطان عمود (٣).

ثم أُعِيد تولية آق سنقر البرسقي على الموصل سنة ١٥ هم، فعاد عهاد الدين زنكي من جديد إلى تبعية آق سنقر البرسقي، وعندما انتُوبَ آق سنقر الإدارة الأمن في بغداد للسيطرة على بعض الأمور الخطيرة سنة ١٦ هه - ١٩٢١م، وكان دُبَيْس بن صَدَقَة قد قاد ثورة في بغداد للسيطرة على الحكم هناك، أخذ آق سنقر عهاد الدين زنكي معطقة واسط قد المحسكرية والإدارية، بل إن آق سنقر البرسقي ولى عهاد الدين زنكي منطقة واسط حيث المركز الرئيسي للبيس بن صدقة ليكون في مواجهته مباشرة، عمَّا يدلُّ على عظيم ثقة آق سنقر في القائد العظيم عهاد الدين زنكي. وبالفعل استطاع عهاد الدين زنكي أن ينتصر على ديس ويعيد الأمور إلى نصابها، ولما هاجمت الأعراب مدينة البصرة هجهات متكرّرة أوطيل آق سنقر ولاية البصرة لمهاد الدين زنكي للسيطرة على الأوضاع هناك، فنجح في فترة وجيزة أن يشغير على الدومة اللدونة السلجوقية أث.

ابن الأثير: الباهر ص ٢٠٠١.
 المصدر السابق ص ٢٤.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ص٢٦-٢٨.

#### مكانة عماد الدين زنكى

وكان ولاعماد الدين زنكي في كل هذه الأحداث للسلطان السلجوقي وأمراته، ولم يكن للخليفة العباسي، إنها كان يُدَافِع عن الخليفة العباسي في بغداد لأن مصالح السلطنة كانت متوافقة مع مصالح الخلافة، ولكن عند تَعَارُض مصالح السلطنة مع الحلافة، مثل الحلاف الذي حدث سنة ١٩٥٩ مد بين السلطان عمود والخليفة المسترشد بالله، كان عهاد الدين زنكي يقف إلى جوار السلطان دون تردد (()، وهذا في رأيي أمر طبيعي ومُتَوفَّ، مع أنه قد يُسَبِّب لنا حرجًا في الفهم، عندما نجد أن هاد الدين زنكي يقف بعيشه أحيانًا في وجه الخليفة، لكن تعالوًا نفهم حقيقة الأمر بهدوء، وهذا سيساعد في فهم كثير من الأحداث المستقبليَّة.

لقد عاش خلفاء بني العباس منذ فترة طويلة جدًّا تجاوزت الماتني سنة تحت السيطرة المسكرية لغيرهم، فكانت السيطرة تارة للاتراك، ثم أخرى للبويهين الشبعة، ثم أخيرًا للسلاجقة، وفقلت كلمة الحلافة كل معنى لها، وصار الحكم كله في كيد الحاكم العسكري اللبي يملك الجيوش والوزارات والأموال والقرارات والاتفاقات الدُّولِيَّة، والأمور اللهاخلية الأمنية وغيرها؛ وفي ظلَّ هذه الأوضاع توارث الحلفاء اللقب والثروات الشخصية فقط، وكان أقصى أحلام كلَّ خليفة أن يُسينطِز فقط على الأمور في بغداد، ولا أقول العراق! بمعنى أنَّ الخليفة في أفضل أحواله كان كالمحافظ على بغداد، بينا السلطان المهيمن على الحكم يحكم دولة شامعة من الصين إلى الشام، وتضمُّ بين طبَّاتها العراق بها فيه بغداد، وكان السلاطين – وخاصة السلاجقة – يحافظون على بقاء الخليفة كرمز ليجمع الأمَّة حول معنى واحيه ويُويد إلى أذهاتهم دومًا أنهم أمَّة واحدة، وصار وضع الحليفة في الدولة الإسلامية كوضر علما الحالمة الإن في البلاد التي أصبحت ثمَّالُ بنظام جهوري كانجلز وإسانيا وكندا وهولندا؛ فهو جرَّد رمز يذكُّر الناس بعض المعاني بنظام جهوري كان ليس له دخلٌ في الحكم أو الإدارة أو أيَّ قرار.

<sup>(</sup>١) ابن الأثر: الكامل في التاريخ ٩/ ١٣٩، ١٣٩.

ولكن أحيانًا كان الخليفة - كيا في حالة المسترشد بالله في قصّتنا - يجد في نفسه قوَّة، وتُركورُه الطموحات الكبيرة أن يُعيد للقب «الخليفة» هيبته الحقيقية، فيُكوَّن جيشًا من أهل بغداد وما حولها، ويبدأ بمهاجة السلطان، وعاولة فرض الرأي عليه، ولكن هذا في الحقيقة وضع مقلوب، فيعيدًا عن الألقاب فإنَّ تَشَتَّتُ السلطة بين خليفة وسلطان يُضعف الولاء عند الجميع، ويُدْخِل البلاد في حالة من الاضطراب غير المقبول؛ ولذلك كان عهد الدين زنكي يقف بصرامة مع السلطان القويًّ في مواجهة الخليفة الضميف، مع أنَّ قوَّة الخليفة كانت أحيانًا تقوى عليًّا حتى تتغلب على جيوش السلطان المحليَّة في بغداد أو ما حولها، لكنها تبقى في النهاية عليَّة.

ثم إنَّ عهاد الدين زنكي بدأ في الظهور أكثر وأكثر نتيجة النجاحات المتتالية التي يُحقِّفُها، مَا جعل السلطان عمود سلطان السلاجقة العظام في فارس يستدعيه إلى أصفهان، ويُقرَّبه منه، ويُوليه ثقته، ويزوَّجه أرملة كندخدي، وهو أحد أكبر أمراء السلطان، ثم ولاَّه على إمارة البصرة في سنة ٥١٨ه منتاب عنه وهو فيضخة العراق، أي مدير أمن العراق بكاملها أن بل وزاده على ذلك أمرًا عظيًا، وهو أن جعله بالإضافة إلى إدارة الأمن في العراق واتابكًا، لولديه ألب أرسلان وفروخ شاة والأنابك هو المريَّ، فأصبح عهاد الدين زنكي هو الأنابك عهاد الدين زنكي أصبح مستولاً عن تنشئة أولاد السلطان تنشئة عسكرية سياسية شرعة متميزة.

لقد كان طريقًا طويلاً صعبًا بدأه عهاد الدين زنكي في سنَّ صغيرة مبكرة، وعاش حياة جدية تمامًا، ولم يكن يلهو في حياته كها يلهو الأطفال أو الشباب، إنها كان رجلاً بمعنى الكلمة، يعيش هموم أمَّته، ولا يهتم بسفاسف الأمور؛ فأجرى الله على يديه من الخير الكثير، وحقّق نجاحات عظيمة، وكان كلُّ ذلك تأهيلاً لما هو آتِ، فقد كان على موعد في مستقبله مع مهمة أنقل، ووظيفة أصعب، وهي مواجهة الكيان الصليبي الذي

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الباهر ص٢٧.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٢٤١، وابن خلكان: وفيات الأعيان ٢/ ٣٢٧.

<sup>(</sup>٣) البنداري: تاريخ دولة آل سلَّجوق ص١٨٨، وابن خلكان: وفيات الأعيان ٢/ ٣٢٨.

استقرَّ في بلاد الإسلام منذ ثلاثين سنة، وياءت محاولات المسلمين في كل السنوات السابقة بالفشل في إخراج الصليبيين من الأراضي التي احتلُّوها، فكانت هذه المهمة تحتاج إلى رجل من طراز عماد الدين زنكي!

لقد كان من قدر الله الله أسخّر الرسولين اللذين أرسلها جاولي - المملوك الذي سيط على الأمور في حلب - ليعرضا على السلطان محموداسم عباد الدين زنكي ليتولى أمور الموصل وحلب، وبالتالي يواجه الصليبين بمهارته المعروفة، ووجد الاسم قبولاً عند السلطان محمود دون ترده، ومن تمَّ عهد إلى عباد الدين زنكي في ٣ من رمضان ١٣٥هـ/١٣ من سبتمبر ١١٢٧م بولاية الموصل والجزيرة (شيال المراق) وما يفتحه من بلاد الشام (١) لتبدأ بذلك مرحلة مهمة في التاريخ الإسلامي تُعرف بالدولة الزنكية التي بدأ تأسيسها عباد الدين زنكي في سنة ٥١ هم، وتبدأ في نفس الوقت مرحلة جديدة من مراحل الصراع الإسلامي- الصليبي في قصة الحروب الصليبية.

## عماد الدين زنكي أتنابك الموصل

عياد الدين زنكي شخصية فريدة في التاريخ الإسلامي، ورأينا كيف كانت جذوره طيبة، وقد ترك له والده آق سنقر الحاجب رحمه الله كلَّ خير، ورأينا كذلك تدرجه في الأعمال والمناصب حتى وصل إلى رئاسة إمارة الموصل، وهو منصب رفيع جدًّا، لكن كم من الأمراء وصلوا إلى هذا المنصب قبل ذلك، ولم يغيِّروا أحداث التاريخ! لكن عهاد الدين زنكي لم يكن كعامة الأمراء بل كان متميزًا متفركا مؤثرًا في كل من حوله، ناقلاً للأمة الإسلامية بكاملها نقلة نوعية كان لها من الأثر ما تجاوز عشرات السنين!

وما أبلغ ما قاله عهاد الدين الأصفهاني وهو يصف عهاد الدين زنكي رحمه الله حين قال: «كان قطبًا يدور عليه فلك الإسلام!» (أ). لقد صوَّر العهاد الأصفهاني عهاد الدين زنكي بأنه أصبح مركزًا لكل عمل مهم في الأمة الإسلامية، فصار كل شيء إسلامي في زمانه مرتبطًا به، متأثرًا بأفعاله! وهي درجة لا يصل إليها إلا أعاظم المسلمين، وأكابر المجددين.

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الباهر ص٣٦-٣٤. (٢) البنداري: تاريخ دولة آل سلجوق ص١٨٥.

إنني أعتبر عهاد الدين زنكي بشخصيته المتميزة (رجل المرحلة)! إنه الرجل المناسب الذي توفرت فيه الصفات التي تؤهّله للأخذ بيد الأمة في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ الأمة، وهذا من فضل الله عليه وعلى الناس، وهذا من رحمة الله على بالمسلمين، فهو يرزقهم في كل مرحلة من مراحل حياتهم قائلًا يحمل من الصفات ما يصلح لعبور هذه المرحلة بكل ما فيها من أزمات.

ولقد جمع عهاد الدين زنكي من الصفات ما تجعله يصلح أن يكون المنوذجًاا للحاكم المسلم، بحيث تصبح أقواله وأفعاله وأخلاقه واختياراته معيارًا تستطيع أن تحكم به على صلاح حاكم أو فساده، وليس هذا مبالغة، بل هو قليل من كثير. ولعله من المناسب أن نقترب أكثر من شخصية عهاد الدين زنكي فنطّلع على جوانبها وصفاتها وأهم بميزاجا، وذلك قبل الخوض في تفصيلات قصته في إمارة الموصل، وخطوات تغييره للواقع الأليم، ولهذا الاقتراب من شخصيته سيضع أيدينا على المفاتيح المهمة التي ينبغي لكل مصلح أن يتحل بها؛ ولذلك فهي من أهم النقاط في هذا البحث الحاص بالحروب الصليبية. وصفات الخير فيه كثيرة، ولكن من أهمم اليل:

## أولاً: الإخلاص والتجرد لله:

وهذه كانت صفة غالبة على كل حياته رحمه الله، وبها كان يُنصر ويُمكن، ولعل القارئ يتعجب من ذكر صفة الإخلاص كصفة واضحة في حياة عهاد الدين زنكي؛ لأن الإخلاص صفة قلبية، وهي بين العبد وبين الله هي، ولا يطلع عليها عموم الناس، ولكن الإخلاص له شواهد وعلامات، وكل هذه العلامات والشواهد رأيناها بوضوح في حياة عهاد الدين زنكي؛ لذلك نشهد له بهذا، ونسأل الله أن يتقبل كل أعهاله الصالحة.

فمن شواهد الإخلاص في حياته مثلاً ثباته على الفكرة طبلة أيام عمره؛ فقد جعل قضية إخراج الصليبيين من بلاد المسلمين قضية حياته، فبذل جهده في هذه القضية عشرين سنة متصلة هي مدة حكمه للمسلمين، هذا غير السنوات التي سبقت إمارته، والتي كان يشارك فيها الأمراء السابقين في غزو الصليبيين وجهادهم. إن الرجل الذي يتذبذب بين الإخلاص لله والعمل للذات وللنفس، يغيَّر كثيرًا من قضاياه تبعًا للظروف، أما أن تمر الأعوام تلو الأعوام وعهاد الدين زنكي لا يتغير ولا يتبدل، فهذا معناه أنه رجلً يعمل لله تشد.

ومن شواهد إخلاصه أيضًا تقديمه لمصالح المسلمين على مصلحته الشخصية، فقد خاطر كثيرًا بملكه الشخصية في سبيل نصر المسلمين، وما أروع ما فعل حين وُضع في مأزق عسكري في أحد حروبه ضد الصلبيين سنة ٥٩٣٨هـ ١١٣٧م، فقرر الاستعانة بجيوش السلطان السلجوقي مسعود، فقال له أحد المستشارين: إن هذا قد يشجع السلطان على ضم حلب إلى أملاكه؛ قضيع بذلك من زنكي. فقال عياد الدين زنكي "وإن هذا العدو (الصلبيين) قد طمع في البلاد، وإن أخذ حلب لم يبق بالشام إسلام، وعلى كل حال فالمسلمون أولى بها من الكفار! (١٠٠٠).

وهذه الرؤية الرائعة تختلف كثيرًا عن رؤية عموم الأمراء الذين رأيناهم في قصة الحروب الصليبية، حيث كان الأمير لا يخاطر بالاستنجاد بأمير آخر خوفًا من أن يتملك هذا الأمير الجديد كل شيء، بل لا يهانع بعض الأمراء من الاستعانة بالصليبيين في سبيل الحفاظ على ملكهم، بل وأكثر من ذلك فقد دبّر بعض الأمراء مؤامرات لقتل الزعاء المسلمين المجاهدين خوفًا من دخول إماراتهم تحت سلطة الزعيم المجاهد، وما أحداث قصة مودود رحمه الله منا ببعيد!

ومن شواهد إخلاصه أيضًا أنه كان يخاطر بحياته في المعارك فلا يقاتل في أخريات الصفوف، أو بمنأى عن المخاطر، بل كان يتقدم الجميع، وكثيرًا ما يكون أقرب الناس إلى العدو؛ ولقد فَرَش في ليلة من الليال بساطًا كبيرًا، ووضع عليه الطعام، وكان محاصِرًا لإمارة الرها، فنادى في جيشه قائلاً: لا يأكل معي على مائدتي هذه إلا من يطعن معي غلا في باب الرها! «أي أنه سيصل في قتاله غلا إلى أقرب النقاط من الحصن، حيث سيباشر عاولات كسر الباب بنفسه، وهذا سيجعله في مرمى سهام العدو، وسيعرض حياته

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٣٠٣/٩.

للهلكة، لكنه كان يفعل ذلك دومًا رحمه الله؛ وعندما قال كلماته هذه لم يتقدم إليه لبأكل معه فير أمير واحد، وصبي آخر لا يعرفه! فقد أحجم الجميع لمعرفتهم بإقدام عهاد الدين زنكي ورغبته الصادقة في الشهادة، وقد قال الأمير للصبي الصغير: ما أنت وهذا المقام؟ فكأنه يستصغر شأنه، ويشك في ثباته، فقال عهاد الدين زنكي «دعه؛ فإني أرى - والله - وجهًا لا يتخلف عني!»، وقد كان وثبت الصبي معه (١٠)!

ومن شواهد إخلاصه أيضًا اجتماع الناس على حبَّه؛ فقلوب العباد بين أصابع الرحمن سبحانه وتعالى، وقد رأينا اجتماع أهل البلاد المختلفة على حبه، ورأينا اجتماع الوزراء والقضاة وعلماء الدين على هذا الحب أيضًا، ومن اجتمع له حب الناس بهذه الصورة فهو دلالةً على حب الله له، والله لا يجب إلا المخلصين له.

ووى البخاري ومسلم عن أبي هريرة هي، أن رسول الله ﷺقال: ﴿ إِذَا أَحَبُ اللهُ الْعَبُدُ لَاتَى جِرْمِلُ : إِنَّ اللهُ يَحِبُّ فُلاتًا فَأَخْيِئُهُ وَيُحِيَّهُ جِرْمِلُ، فَيُبَادِي جِرْمِلُ فِي أَلْحِلُ السَّاءِ: إِنَّ اللهَّ يُحِبُّ فُلاتًا فَأَجِبُّوهُ ۚ تَبْحِيُّهُ أَهُلُ السَّاءِ، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الضَّهُ لَى الأَبْولُ فِي الأَرْضِ! '''. فإذا وأنب حاكمًا قد وُضع له الفبول في الأرض فأحبه الناس، فهذا علامة على إخلاص هذا الحاكم وحب الله له.

ومن شواهد إخلاصه رحمه الله أيضًا أن الله فلكن نصره في معظم لقاءاته مع الصليبيين، والله فلك لا ينزل نصره إلا لأحبابه وأنصاره ومن أخلصوا له، والآيات في هذا المعنى كثيرة؛ ومنها على سبيل المثال: ﴿وَلَيَنْصُرَنَّ اللهِ مَنْ يَنْصُرُونُهُ اللَّهِ: ٤٠٤، ومنها: ﴿وَلَنَ يَنْصُرُونُهُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَاللَّينَ آمَنُوا فَإِنَّ يَتَمُونُ كُولًا اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَاللَّينَ آمَنُوا فَإِنَّ يَتَمُونُ كُولًا اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَاللَّينَ آمَنُوا فَإِنَّ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَاللَّينَ آمَنُوا فَإِنَّ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ الفَّالُونَ ﴾ [الماهنة:١٥].

ومن شواهد إخلاصه أخيرًا حسن الخواتيم، فسوف نرى أنه سيُقتل رحمه الله في ميدان الجهاد، فهذه الخاتمة في هذا الميدان هي من أسعد الخواتيم، وهي أمنية الصالحين،

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٣٣١.

 <sup>(</sup>٢) البخاري: كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة (٣٠٣٧)، ومسلم: كنام أبر والصلة والآراب، باب إذا
 أحب الله عبدًا حبيه إلى عباده (٢٦٣٧)، والنسائي في سنته الكم ير (٢٧٤٧)، وأبو تعيم في الحلية ١٤١/١٤١.

ولقد قال رسول الله ﷺ فيها رواه أحمد عن عمر الجَمْيَعِيَّ: إذا أراد الله بعبد خيرًا استعمله قبل موتها. فسأله رجل من القوم، وما استعمله؟ قال: "بهديه الله على إلى العمل الصالح قبل موته، ثم يقبضه على ذلك (١).

فهذه بعض الشواهد على إخلاصه رحمه الله، وهي سر تفوقه وتميزه، فإن الله كان معه في كل خطواته، مع نشأته يتيًا ووحيدًا إلا أن الله سنخّر له من يتولى شثونه، ويرعى أموره حتى صار إلى ما صار إليه.

# ثانيًا: توقيره رحمه الله للشريعة والدين:

وهذا أمر واضح في حياته رحمه الله، فقد حرص على إقامة الحدود الشرعية في كل المناطق التي يحكمها، وكان يلتزم بحكم الشريعة ويلزم بها الناس، وما أكثر المواقف في حياته التي كان يجمع فيها الفقهاء ليأخذ رأيهم في المسألة! وكان يُعطِي العلماء في إمارته منزلة عظيمة؛ قال ابن الأثير عن القاضي بهاء الدين الشهرزوري: «أن عهاد الدين زنكي كان لا يصدر إلا عن رأيه» ("). ومثل هذا الكلام قبل في معظم العلماء الذين عاصروا عهاد الدين زنكي العلماء من كل مكان، وأوكل لهم رعاية أمور الناس، بل أوكل لهم تربية أبنائه على فخرج أبناؤه على نفس الصورة البهية وأكثر، وخاصةً نور الدين محمود وسيف الدين غازي.

ولعل عا يؤكد على حبه للدين أنه سمّى أولاده كلهم بأساء مرتبطة بالدين، فأولاده هم: سيف الدين، ونور الدين، وقطب الدين، ونصرة الدين؛ وهذه - والحمد ش - كانت سمة عامة في هذا الجيل؛ ولذلك كتب الله له النصر، فآق سنقر سمّى ابنه عهاد الدين ووُلد في هذه الفترة أيضًا صلاح الدين الأيوبي، وكان القاضي لعهاد الدين هو بهاء الدين، وكان نائبه هو نصير الدين، وهكذا؛ وهذا على خلاف الفترة السابقة لهذا الجيل، حيث

 <sup>(</sup>١) الترمذي: كتاب القدر، باب إن الله كتب كتابا لأهل الجنة وأهل النار (١٩٤٣)، وقال: حديث حسن صحيح، وأحمد (١٧٢٥٦) واللفظ له، وابن حبان (٣٤١)، والحاكم (١٣٥٧) وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقال الألباني: صحيح، انظر: (٣٥٠) صحيح الجامع.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٣٤٣.

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير: الباهر ص٩٧.

كانت أسهاء الملوك والأمراء ترتبط بالدولة والملك؛ ولذلك كثرت حينها الأسهاء مثل: شرف الدولة، وجناح الدولة، وعضد الدولة، وبهاء الدولة، وتاح الملوك، وشمس الملوك، وما شابه ذلك من أسهاء تدل على التمسك بالحكم لا بالدين.

ومع هذا التوقير الشديد للعلماء إلا أن عماد الدين زنكي رحمه الله ما كان يبخل بالنصح والإرشاد للعلماء بقدر طاقته، وما أروع ما قاله فمبة الله بن أبي جرادة ، وهو من العلماء الأجلاء، عندما ولاَّه قضاء حلب حيث قال له: «هذا الأمر قد نزعته من عنقي، وقلدتك إياه، فينبغي أن تتق الله (١٠)! وهذا من شدة توقيره للشريعة والدين، حتى أصبح آمرًا للعلماء أن يتقوا الله.

ثالثًا: الشجاعة:

وهذه صفة لازمة حتمية لكل من أراد أن يتولى شئون القيادة والإمارة، وما أتعس الأمة لو تولى شئونها من يتصف بالخوف، أو يغلب عليه الجبن!

وليست الشجاعة في ميدان الحروب فقط، ولكن الشجاعة تكون قبل ذلك في مرحلة القرار، فكثير من القواد لا يملك الشجاعة لأخذ قرار الجهاد أصلاً، ويتعلل بأنه لا يريد لامتة أن تعيش ويلات الحروب! مع كون البلاد عتلة، والكرامة مهانة، والحقوق ضائعة! لكن عهاد الدين زنكي رحمه الله كان شجاعًا في كل شيء؛ فكان شجاعًا في قراراته، وشجاعًا في مواقفه المختلفة، وشجاعًا في معاركه الكثيرة، وهذا منذ أيامه الأولى، وإلى آخر لحظات حياته.

ولقد شاهدنا شجاعته قبل ولايته حين كان يصحب أمراء الموصل كربوغا وجكرمش ومودود وآق سنقر البرسقي ، واستمرت هذه الشجاعة بل زادت عندما تولى الإمارة، وما أصدق الوصف الذي ذكره أبو شامة في حق عهاد الدين زنكي حين قال: وإما شجاعته وإقدامه، فإليه النهاية فيهها، وبه كانت تضرب الأمثال، (")!

<sup>(</sup>١) ابن العديم: زبدة الحلب ٢/ ٢٧٥،٢٧٤.

<sup>(</sup>٢) أبو شامة: الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية ١/ ١٦٠.

أما ابن الأثير فقد قال عن عهاد الدين زنكي: <sup>و</sup>وكان له الشجاعة في الغاية<sup>(١)</sup>)! وقال في موضع آخر: <sup>و</sup>وكان أشجع خلق الله<sup>(١)</sup>)!

وهكذا كانت حياته كلها، مما يدل على أن الشجاعة كانت صفة متأصلة فيه، وليست عابرة في ظرف من الظروف، أو موقف من المواقف.

رابعًا: العدل:

لا بد أن يكون العدل صفة لازمة لأي حاكم صالح؛ لأن الحاكم يملك القوة لفرض ما يريد، فلو أراد الظلم لم يستطع أحد أن يمنعه، ولو أراد العدل سعد به شعبه، بل سعدت به الدنيا.

والعدل كان من السهات الرئيسية الميزة لعهاد الدين زنكي حتى قال ابن الأثير في وصف فترة حكمه رحمه الله: لا يقدر القوي على ظلم الضعيف (١٩٣٠). وكان يوصي أمراءه دائيًا بالتخفيف على الرعية، وتجنب أعمال السخرة، وكان صارمًا في هذا الباب تمامًا، ولقد اعتقل وزيره أبا المحاسن العجمي؛ لأنه صادر بعض أموال الناس، ولم يقبل له حجته (١٠) فكان الشعب عنده مقدِّمًا على القادة والأمراء، وكان شديد الحرص على ممتلكات الفلاحين البسطاء، فيأمر جنوده بأن يسيروا وسط المزارع في منتهى الحذر؛ لئلا يدوس أحدهم زرعًا لفلاح، ولم يكن في زمانه يجسر جندي على أن يأخذ تبنًا لفرسه من فلاح بلا ثمن (٥) مع أن النبن سيؤخذ علفًا لخيول الجهاد إلا أن ذلك لا بد أن يكون بالثمن!

وإذا كان عهاد الدين زنكي لا يسامح جنوده في تبن أخذوه بغير ثمن، فها بالك بالأراضي والأملاك والديار؟!

لقد كان من عادة الأمراء قبله أنهم إذا دخلوا مدينة أو قرية كانت في حوزة غيرهم أخذوها وقسموها على الأجناد، وبذلك تضيع ملكيات المالكين الأصليين، حتى جاء

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ۱۹۳۸. (۲) المسدر نفسه ۴۰٬۹۶۳. (۳) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ۴۰٬۹۶۳. (٤) ابن القلاسي: ذيل تاريخ دمشق ص ۲۹۳.

 <sup>(</sup>٣) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٣٤٠.
 (٥) ابن العديم: زيدة الحلب ٢/ ٢٨٤،٢٨٣.

<sup>771</sup> 

عباد الدين زنكي فأقر نظام الإقطاعيات ورفض نظام الأملاك، بمعنى أنه كان يعطي الأمير أو الجندي إقطاعية معينة في البلد المفتوحة يتولى إدارتها وتنظيمها وحمايتها دون أن يتملكها، بل تبقى الملكية في يد المالك الأصلي، ويدفع المالك ضريبة معينة غففة للحكومة نظير التأمين والرعاية، ومن هذه الضرية يأخذ الأمير صاحب الإقطاع شيئًا؛ أما الأرض فتبقى في يد مالكها ويتوارثها أبناؤه. ولما ذهب إليه بعض أمرائه وجنوده الكبار يطلبون أملاكًا، كما يغمل الزعاء غير عباد الدين زنكي كلامًا من نور، أملاكًا، كما يغمل الزعاء غير عباد الدين زنكي تلامًا من نور، حيث قال لهم، عباد الدين زنكي كلامًا من نور، حيث قال لهم، في حاد الدين زنكي علامًا من نور، الإنقطاعات تغني عنها، فإن خرجت البلاد من أيدينا، فإن الأملاك تذهب معها (أي إذا الإنقطاعات تغني عنها، فإن تنفع حينية ملكيته)، ثم يكمل ويقول: «ومتى صارت الأملاك لأصحاب السلطان ظلموا الرعية، وتعدوا عليهم، وغصبوهم أملاكهم و(\*).

إنه في هذا التصرف العادل يضع مصلحة الشعب والفقراء والبسطاء والضعفاء فوق مصلحة الأمراء والقادة ورجال الحكومة، لكنه في الوقت نفسه طمأن قلوب الأمراء بأنه جعل لهم الإقطاعيات، بمعنى مراكز القيادة والإدارة، وجعل لهم دخلاً يتناسب مع حجم الإقطاعية، فتحقق لهم ربح وفير دون الإخلال بحقوق الشعب، بل إنه أدخل نظام التوارث في الإقطاعية، فكان كثيرًا ما يُعطِي منصب حاكم الإقطاعية لابن الأمير حال وفاة الأمير؛ ليطمئن الأمير على مستقبل أولاده، فلا يسعى في حياته إلى ظلم يحفظ به أكد دعد عاته.

ومن أروع مواقف عهاد الدين زنكي بخصوص قضية الأملاك والإقطاعيات ما حدث عند فتحه للمعرَّة، وأخذها من يد الصليبيين بعد احتلال عدة سنوات!

لقد كان عماد الدين زنكي حنثيَّ المذهب، وفي مذهب أبي حنيفة أن الأرض إذا احتلها الأعداء غير المسلمين صارت دار حرب، ثم إذا ردَّها المسلمون بعد ذلك صارت من أملاك الدولة، فيأخذها بيت المال، ويقسِّمها بمعرفته على مَن شاء من الناس دون

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الباهر ص٧٧.

النظر إلى الملكية السابقة للأراضي والديار.

فعند فتح المعرة جاء أهلها السابقون من كل مكان يطلبون أملاكهم القديمة، فجاء عهاد الدين زنكي بالفقهاء ليقولوا رأيهم في المسألة، فأفتوا جميعًا برأي أبي حنيفة؛ حيث إلهم جميعًا كانوا من العراق حيث يتشر المذهب الحنفي، وقالوا: إن الأرض لم تعد ملكًا لهم، بل لبيت مال المسلمين (أي للدولة)!

فهاذا فعل عماد الدين زنكي رحمه الله؟!

لقد قال عباد الدين زنكي في فقو عميق: «إذا كان الفرنج (الصليبيون) يأخذون أملاكهم، ونحن نأخذ أملاكهم، فأيَّ فرق بيننا وبين الفرنج؟ كل من أتى بكتاب يدل على أنه مالك لأرض فليأخذها. وبذلك ردَّ عباد الدين زنكي إلى الناس جميع أملاكهم، ولم يتعرض لشيء منها(١٠).

وكان من منهجه رحمه الله ألا يبقي على مفسد، وأنه يهتم بالأمن ونظامه في كل مكان، فساد الأمن في كل مكان، وقد كان هذا الأمن مضطربًا جدًّا خلال الفترة التي سبقت حكم زنكي، وكان الناس لا يستطيعون قطع المسافات الطويلة دون حراسة، حتى إن أهل الموصل كانوا لا يستطيعون الذهاب إلى الجامع الكبير الذي أنثين خارج البلد إلا في يوم الجمعة؛ وذلك خوفًا من السير بمفردهم دون حراسة، لكن بعد حكم زنكي انتشر الأمان، بل زاد العمران، وعمت البركة، وتوسع الناس في البناء (").

وهكذا سخّر عهاد الدين زنكي قوته لإرساء العدل، فتحقق مراده، بل أنعم الله ﷺ عليه وعلى شعبه بها لا يتخيلون من خير ويركة.

ولم يكن هذا العدل خاصًا برعيته المسلمين فقط، بل شمل البهود والنصارى، فقد كان في ذات يوم في جزيرة ابن عمر، فدخل عليه يهوديَّ يشتكي أن عز الدين أبا بكر الديسي – وهو من أكبر أمراء عهاد الدين زنكي – أخذ داره ليسكن فيها مدة بقاء الجند في الجزيرة، فنظر عهاد الدين زنكي نظرة غضب شديدة لعز الدين ولم يكلمه كلمة واحدة،

<sup>(</sup>١) ابن واصل: مفرج الكروب ١/ ٧٥. (٢) ابن الأثير: الباهر ص٧٧.

فتأخر عز الدين القهقرَى، وعاد إلى البلد فأخرج خيامه ونصبها خارج البلد في مطر شديد، ولم يستطع أن يؤخِّر إعادة الحق إلى اليهودي ليلة واحدةً<sup>(١)</sup>!

خامسًا: رقة القلب والمشاعر:

ولعل الكثيرين يتعجبون من وجود ُهذه الصفة في عماد الدين زنكي، أو في معرض حديثنا عن صفات الحاكم المسلم متمثّلة في عماد الدين زنكي!

ووجه العجب أن الذي يشتهر عادةً عن القادة العسكريين هو الغلظة والجفاء وقسوة القلب، كما أن الحاكم بما يقيمه من حدود، وبما في يده من وسائل للعقاب قد يأخذ صورة خالفة للرقة والرأقة، غير ما اشتهر - للأسف الشديد - في بعض الكتب عن عماد الدين زنكي شخصيًّا أنه كان قاسيًا غليظًا!

وواقع الأمر أن صفة رقة القلب والرحمة من الصفات اللازمة للحاكم المسلم، وقد كان رسول الله ﷺ أرحم الناس، مع كونه حاكمًا وقائدًا ومجاهدًا من الطراز الأول. وكانت هذه الصفة موجودة أيضًا في عهاد الدين زنكي، ولكن لجديته الشديدة ولانشغاله طيلة حياته بالأمور الجسيمة العظيمة، ويتحرير بلاد المسلمين من الغاصبين أخذ عنه الانطباع بالقسوة والغلظة على خلاف طبيعته.

إن ما ذكرناه سابقًا عن رفقه بالفلاحين، وخوفه على أرزاقهم وأملاكهم وزرعهم وتبنهم، لا يمكن أن يكون إلا من قلب رقيق مفعم بالمشاعر.

ثم إنه كان لا يؤاخذ الناس بالخطأ الأول، وكان يعفو ويصفح إلى أبعد الحدود، ولا يعزل أحدًا من منصبه إلا بتكرار الخطأ، أو بارتكاب ما لا يجوز معه الغفران؛ ولذلك فإن معظم من عبَّهم في الإمارات المختلفة ظلوا معه إلى آخر لحظات حياتهم، أو إلى آخر حياة عباد الدين زنكي نفسه؛ لأنه كان دائم الصفح عنهم.

وكان من عادته رحمه الله أن يتصدق جهرةً كل جمعة بهائة دينار<sup>(٢)</sup>، وذلك رحمة منه على الفقراء والمساكين، وكان يفعل ذلك جهرة ليشجم الأغنياء على الاقتداء به، فيحم

ابن الأثير: الباهر ص٧٧.
 ابن الأثير: الباهر ص٧٧.

الخير على الجميع، لكنه كان له في كل يوم صدقةٌ كبيرة لا يعرفها إلا وزيره فقط، وفي هذا زُوى قصة لطيفة!

كان عاد الدين زنكي في يوم يركب خيله فعثرت به، وكاد يسقط من فوقه، فنادى على أمير كان معه، وقال له كلامًا وهو حزين أو غاضب، فلم يتبين الأمير ماذا قال عهاد الدين زنكي، ولكنه شعر بغضب عهاد الدين زنكي، وظن أن هذا الغضب تجاهه هو، ولم يتجاسر على سؤاله، فأسرع إلى بيته ليملن لزوجته خوفه الشديد من أن يكون قد أخطأ، فنصحة زوجته أن يذهب إلى نصير الدين جقر وحكى له، فقال: لا القصة، لعله يجد حلاً عنده! وبالفعل ذهب إلى نصير الدين جقر وحكى له، فقال: لا عليك، إنها كان يطلب منك هذه الشرَّة. وأخرج صُرَّة كانت معه وأعطاها للأمير! فعملها الأمير إلى نصير الدين جقر وقعله للأمير! وقال له: كيف علمت أنه يريد الصرة؟ فقال: إنه يتصدق بمثل هذا القدر كل يوم، يرسل إلى أعذه من الليل، وفي يومنا هذا لم يأخذه، ثم بلغني أن دابته عثرت به حتى كاد يسقط إلى الأرض، فأرسلك إلى فعلمت أنه ذكر الصدقة (().

لقد ربط عهاد الدين زنكي بين تأخُّره في إنفاقه للصدقة، أو نسيانه لها وبين تعثر دابته، وهذا من شدة حساسيته، ورقة مشاعره، والتفاته إلى الإشارات والحوادث، ولا يأتي كل ذلك إلا من قلب رقيق. ثم انظر إليه وهو في غاية الشغل كل يوم بقتال وخطة وإدارة دولة كاملة، ثم هو لا ينسى أن يتصدق يوميًّا على الفقراء والمحتاجين.

إنه لا يتكلف الرحمة، إنها مزروعة في قلبه!

ومن رقة مشاعره أنه كان لا ينسى من أسدى إليه معروفًا، حتى لو مر زمان طويل على هذا المعروف، وقصته مع نجم الدين أيوب معروفة؛ إذ إن نجم الدين أيوب أسدى معروفًا إلى عهاد الدين زنكي في سنة ٥٤٦هـ - ١٩٣١م حيث آواه في قلعته التي يجكمها في تكريت حين هُزم زنكي في إحدى معارك<sup>(٣)</sup>، وردَّ له زنكي الجميل بعد ذلك شماني

ابن واصل: مفرج الكروب ١/ ١٠٥.
 ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٢٦٣.

بل إنه لم ينس ناصر الدين كوري بن جكرمش فأقطعه إقطاعًا؛ اعتراقًا بجميل والده، مع العلم أن والده جكرمش قدَّم لعماد الدين خدمةً برعايته، والاهتمام به منذ أكثر من خمسة وعثه يز، عامًا (")!

لقد كان عهاد الدين زنكي رجلاً وفيًّا رحيًّا رقيقًا، غير أن الانطباع الذي أخذ عنه بالقسوة لم يكن لشيء إلا لأنه كان جادًّا جدًّا في حياته؛ مما أوهم كثيرًا من الناس أنه غليظ الطباع، وهو على العكس من ذلك تمامًا، ولعل الصفة التالية التي سنتحدث عنها ستفسر لنا هذا التناقض الذي يراه بعض المؤرخين.

#### سادسًا: الجدِّيَّة:

وُلد عياد الدين زنكي ونشأ وعاش في ظروف تفرض عليه الجدَّيَّة في كل أموره، فقد وُلد في زمان فتن، كان التصارع فيه بين الأمراء المسلمين مشتهرًا، وقُتل أبوه في واحد من هذه الصراحات، ونشأ عياد الدين زنكي يتيًا ووحيدًا؛ إذ كان لا أخ له، وترك موطن نشأته حلب وأنجه الملوسا، وعاش حياة عسكريَّة منذ نعومة أظافره، ورأى الصليبين يجتاحون بلاد المسلمين، فعاش القضيَّة بكل ذرَّة في كيانه، وكان لا ينسى أبدًا أن الأقصى أسير في يد الصليبين، وأن أنطاكية والرها وبيروت وعمَّا وطرابُلس وغيرها أيضًا في يد الصليبين، وأن أنطاكية والرها وبيروت وعمَّا وطرابُلس وغيرها أيضًا في يد الصليبين، وأن أنطاكية والرها وبيروت وعمَّا وطرابُلس وغيرها أيضًا في يد الصليبين، وأن

هذه الظروف جعلت منه شخصًا جادًّا تمامًا، وأيُّ شخص يفقد جدُّيَته في مثل هذه الظروف هو رجل منزوع المروءة، ليِّن الدين والعقيدة.

وهذا الحِدُّ الذي تميَّز به عهاد الدين زنكي كان يمنعه من الاستسلام للراحة. فلا يستريح ولا يُقْبَل بالترف، وليس معنى هذا أنه لم يكن يبتسم، فالرسولﷺ كان أكثر

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ١٦/١٠. (٢) عاد الدين خليل: عاد الدين زنكي ص٠٢٢.

الناس تبسُّمًا، ولكنه كذلك كان أكثر الناس جديَّة، وأكثرهم بُعدًا عن الهزل والمزاح، وكان في مزاحه القليل لا يكذب ولا يتجاوز، وهكذا كان نهج عماد الدين ونكمي في حياته، لقد كان دائم الفكر، كثير الصمت، لا يتكلَّم مع الناس إلاَّ قليلاً؛ لأن ذهنه دائم العمل لصالح المسلمين، ودائم التدبير للأمور العظام، وهذا كان يعطيه هينة عظيمة، كتلك التي كان يلاحظها الجميع على عمر بن الخطاء على وهي هينة غير منكرة طالما ليس فيها ظلم أو تجاوز أو كبر.

والشخصيات العظيمة دائيًا لها هيبة، وراجعوا بعض المواقف من حياة رسول الله ﷺ حتى نعرف أن هذه الهيبة غير منكرة بضوابطها الشرعية.

روى ابن ماجه عن أبي مسعود ﷺ قال: أنى النبيَّ ﷺ رجلٌ فكلَّمه، فجعل ترعد فرانصه، فقال له: ومَوَّلُ عَلَيْكَ، فَإِلَّيْ لَسُتُ بِمَلِكِ، إِنِّمَا أَنَّا ابْنُ ابْرُأُو أَمَّاكُلُّ الْقَلِيدَ<sup>(۱)</sup>.

فهذا رجل يرى الرسول 藥 فترتعد فرائصه، مع أن الرسول 藥 كان أرحم الناس، ولكن لهيبته ولمركزه ولاحترام الناس له ارتعدت فرائص الرجل، فهوَّن عليه رسول الله ﷺ وطمأن قلبه.

وهكذا كان عماد الدين زنكي رحمه ألله.

خرج يومًا من قلعته، وكان الحارس نائيًا، فأيقظه حرَّاس عماد الدين زنكي، فلتًا استيقظ ورأى عماد الدين زنكي سقط على الأرض من الخوف، فقلبوه، فوجدوه ميتًا<sup>(۱۱</sup>]!

وليس معنى هذا غلظة في عماد الدين زنكي أو قسوة، فها عُلِمَ عنه تجاوزٌ في معاملة الناس أو الرعيَّة، ولكنها الهيبة التي جعلت له مكانًا عظيًا في قلوب الناس.

وقد عاش عهاد الدين زنكي حياة الجدَّيَّة دون تكلُّف، فهو لم يكن يُرغم نفسه على الجدَّيَّة، بل كان يألفها ويأنس بها، حتى قال ابن الأثير في حقَّه: 3كانت أصوات السلاح

<sup>(</sup>۱) ابن ماجة: كتاب الإطعمة، باب القليد (٣٢١) واللنظ له، والحاكم (٣٧٣٣)، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا، وواققه اللهي، وقال الألباني: صحيح (٧٠٥٧) صحيح الجامع. (۲) ابن واصل: مفرج الكروب ١/ ١٠٠٠.

الذَّ في سمعه من غناء القينات (١٠). فيينا كان هناك مَنْ يستمتع بسياع الموسيقى والأغاني، كان عهاد الدين زنكي يجد متعته في سياع أصوات السلاح، سواء في ميادين الجهاد أو في ساحات الندريب.

وقد أثَّرت هذه الجدُّيَّة في هواياته رحمه الله، فكان إذا أراد التخفُّف قليلاً من الأعباء الثقيلة التي عليه، وأن يُروَّح عن نفسه ساعة فإنه كان يقوم بواحدة من ثلاث:

إمَّا أن يُخرِج إلى صيد الطيور والوحوش، ولا يخفى ما في ذلك من تدوُّبٍ على الرماية والمناورة والتخفُّي<sup>(٢)</sup>، وهو بذلك يُساعد نفسه على مهارة أعلى تعود عليه بالنفع في ميادين الجهاد، وكانت أحبُّ الهدايا إليه ما كان صيدًا، وكذلك كان يُهدِي هو إلى الملوك والأمراء ما اصطاده هو من فهودٍ وصقور ونحو ذلك <sup>(٣)</sup>.

وإمَّا أن يتمرَّن على الفروسيَّة ويعقد مسابقات الخيل، وكان رحمه الله من أمهر الحيَّالين، وأعظم الفرسان.

وامًّا أن يأخذ قاربًا ويتنزَّه منفردًا في نهر دجلة، سابحًا في ملكوت الله، متفكَّرًا في السموات والأرض، أو متدبَّرًا في الأحداث والمواقف، وهذه الحلوات كانت كثيرًا ما تفيض عليه بفكرة جميلة، أو حيلة ذكيَّة، أو بخشوع في القلب، أو سكينة في الجوارح'').

هذه هي لحظات الترفيه في حياة المجاهد العظيم عماد الدين زنكي رحمه الله! سابعًا: الحسم:

وهي صفة من ألزم صفات الحاكم الواعي، ومن ألزم صفات عهاد الدين زنكي أيضًا؛ فكم أضاع التردُّد فُرَصًا على المسلمين، وكم أدخل المسلمين في أزمات ومشاكل! لقد كان عهاد الدين زنكي حاسًا في كل أموره، فكان سريعًا ما يقطع بها يفيد، ويبدأ في التنفيذ دون تردُّد.

ففي بداية ولايته أدرك أنه لا طاقة له بحرب الصليبيين قبل أن يُعِدُّ العُدَّة، فعقد معهم

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الباهر ص٨١. (٢) انظر: ابن منقذ: الاعتبار ص١٩٣،١٩٢٠.

<sup>(</sup>٣) ابن العديم: زبدة الحلب ٢/٣٦٣. (٤) عياد الدين خليل: عياد الدين زنكي ص١٨١.

هدنة مؤقَّتة، ثم بعد ذلك تَراه يحارب ويجاهد، ولا يقبل بأطروحات السلام من الصليبيين، وفي كِلا الأمرين كان حاسًا في عرضه للهدنة وفي سعيه للجهاد، وكثيرًا ما قرَّر الهجوم في النهاية، وفي ظروف أخرى كان يُقرِّر الانسحاب، ويرى أنَّ الطروف لا تحتمل حربًا وقتها، فلا يُكابر أو يعاند، إنها يفكِّر سريعًا، وينفِّذ سريعًا، ويُريح الجميع بقراره الحاسم.

والأمثلة هنا أكثر من أن تُحْصَى، بل هي كلُّ حياته، والتفصيلات في الصفحات القادمة عند الحديث عن خطواته في حكمه وجهاده ستبيِّن لنا ذلك بوضوح.

ثامنًا: حسن السياسة:

وَصَفَ ابنُ الأثير عاد الدين زنكي بأنه كان عظيم السياسة (١١)، والسياسة كما عرَّفها ابن عقيل رحمه الله أنها: (ما كانت فعلاً يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وإنْ لم يضعه الرسول ﷺ ولا نزل به وَحْيٌ "(٢). وهذا هو التعريف الذي يعتمده ابن القيم رحمه الله، ومفهوم طبعًا أنها لا تعني خروجًا عن الشرع، ولكنها تعني ابتكار الوسائل المناسبة للعصر وللظروف لإصلاح حياة الناس وإبعادهم عن الفساد.

أمَّا السياسة في التعريفات المعاصرة فهي كم جاءت في معجم روبير: ﴿ فَنُّ إِدَارَةُ المجتمعات الإنسانيَّة (٢٦). وكما جاءت في المعجم القانوني: ﴿أصول أو فنُّ إدارة الشئون العامَّة ٤٠٠).

وسواء اعتمدنا التعريفات الإسلاميَّة الأصوليَّة، أو التعريفات القانونيَّة الحديثة فإنَّ عهاد الدين زنكي قد بلغ الغاية في السياسة بكل تعريفاتها.

لقد عاش عماد الدين زنكي في زمان مُلِيئَ بالتقلُّبات والأحداث، وتعامل مع شتَّى أنواع البشر، ومختلف الزعامات والقيادات، فكان حكيمًا في كل تصر فاته، سياسيًّا في كل عَلاقاته، وكان نادرًا ما يفقد إنسانًا، أو يقطع عَلاقاته بأمير، وكانت له من الأفكار السديدة ما يفلح به في إدارة المجتمعات الإنسانيَّة مهم كانت معقَّدة.

كان يُدرك رحمه الله مراكز القوى، ويُقَدِّر قوَّة الخصوم بعناية، وكان لا ينخدع

(۳) معجم روبير.

<sup>(</sup>١) ابن الأثير الكامل في التاريخ ٩/ ٣٤٠. (٢) ابن القيم: بدائع الفوائد ٣/ ٦٧٣. (٤) المعجم القانوني.

بالألفاظ ولا بالألقاب، وعَلِمَ من أوَّل أيَّامه أنَّ سلاطين السلاجقة أفوى بكثير من الحلفاء؛ ولذلك جعل ولاء، واضحًا لهم، لكنه لم يغفل حسن معاملة الحلفاء والتقرُّب إليهم، لكن عند حدوث صدام حتميٌّ بين السلاطين والحلفاء، كان يقف إلى جوار السلاطين لوضوح الرؤية عند.

وعندما ضعف أمر السلاطين، وصار عماد الدين زنكي هو القوة العظمى في الأُمّة الإسلاميَّة، لم يُعلن ذلك ليتجنَّب حدوث فتن ومكانله، ولكنه أعلن أنه يحكم باسم ألب أرسلان السلجوقي<sup>(۱)</sup>، مع أنه لم يكن لألب أرسلان أيَّ وزن إلى جوار عماد الدين زنكي، ولكنه حُسنُ السياسة الذي سكَّن جوارح ألب أرسلان والسلاجقة من ورائه، وسكَّن جوارح العامَّة<sup>(۱)</sup>.

وكان له رحمه الله من الأساليب الذكيَّة التي يُفَرَّق بها بين الأحزاب المتحالفة ضدَّه، وما أروع ما فعله لفكُّ تحالف الصليبيين مع البيزنطيين٬٬٬ وكذلك لفكُّ التحالفات الإسلاميَّة ضدَّه٬٬ وكذُّها أساليبُ يصلح أن تدرَّس في فنَّ السياسة.

وكانت له سياسته الحَاصَّة في تحقيق النصر، وإسقاط القلاع، وفتح البلاد بأقلَّ خسارة ممكنة، وكان بعضهم يتَّهمه يالغدر عند بعض المواقف<sup>(6)</sup>، لكنه كان يعتمد مبدأةالحرب خدعة، وهو منهج نبويٌّ حكيم، فكان يتجنَّب به الدخول في أزمات هائلة، وسنأتي في تفاصيل قصَّته على بعض المواقف التي أخذوها عليه، وتبرير فعله في هذه المواقف.

وكان يُقدِّر الشخصيات المعادية له، ويجاول الاستفادة منها حتى لو كانت فاسدة، وما أحكم ما فعله مع جاولي – وهو الأمير الذي كان يطمع في الولاية بعد مقتل آق سنقر البرسقي، فذهبت الولاية إلى عهاد الدين زنكي – إذ أقطعه عهاد الدين زنكي إقلبم الرحبة في حلب<sup>(۱)</sup> ولم يُقيمه عن كلُّ شيء؛ ويذلك تجنَّب أذاه، وأراح قلبه، واستفاد من طاقاته وقدراته. بل فعل أكثر من ذلك مع دُيْسُ بن صادقة، وهو زعيم قبيلة بني مزيد، وكان شيعيًّا الثي

<sup>(</sup>١) ويقول ابن الأثير في الباهر: فكان إذا أرسل رسالة أو أجاب على رسول كان يقول: قال الملك كذا. الباهر ص٧١.

 <sup>(</sup>٢) عاد الدين خليل: عهاد الدين زنكي ص٢٧٠. (٣) انظر: ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩٠٢٠.
 (٤) انظر: عمد سهيل طقوش: تاريخ الزنكيين في الموصل وبالاد الشام ص١١١.

<sup>(</sup>٥) وعن اتهموه بالغدر ابن العديم انظر: زيدة الحلب ٢/ ٢٧٣.

<sup>(</sup>٦) ابن الأثر: الباهر ص٣٤.

عشريًا، وكان فاسدًا، أظهر الفوضى والاضطراب في بغداد، وحاول أن يخلع الخليفة، وكان متعاونًا مع الصليبين، وكان شخصيًة مكروهة بكل المقليس، ومع ذلك استنقذه من أشرو بدمسق، ورفض تسليمه للخليفة أن بل استخدمه وولاً بعض الإقطاعات، وكان يهدف إلى استخدامه في السيطرة على قبيلته الكبيرة بني مزيد، وولاً بعضة إيضًا من عَلاقاته وغابراته، ولقد أرشد دبيسُ بن صدقة عاد الدين زنكي ذات مرَّة إلى مؤامرة كان يجيكها له السلطان السلجوقي مسعود، فعرف السلطان أن دبيسَ بن صدقة هو السبب في كشف المؤامرة فأمر بقتله فتُوزًل من مناه عاد الدين زنكي: «فديناه بالمال (أي من الأسر)، ففدانا بالرُّوح!» (").

وكان يقرأ أطماع مَن يحالفونه من القادة، فيُريح بالهم، ويعطيهم ما يريدون؛ فيضمن بذلك ولاءهم وطاعتهم، وإن كانت العَلاقات بينهم متوتَّرة وغير طبيعيَّة.

وكان يُحسن سياسة جنده، ويُثقِن سياسة الترغيب والترهيب؛ فينيا كان يضاعِف لهم رواتبهم، ويتعامل معهم بالرافة والمودَّة كان عقابه صارمًا، ولا يقبل تهاونًا أبدًا في أداء الوظيفة، ولقد سمع مرَّة أنَّ أحد قوَّاده تعرَّض للنساء، بينها كان عهاد الله وجود و بعنده فأرسل فورًا مَنْ يعزله من منصبه، وعِرَّده من كل ممتلكاته، بل للَّا عَلِمْ أنَّ الأمر تجاوز التعرُّض إلى التحرُّش الصريح أمر بقتله أنَّ، ثم قال كلمته الصارمة: فإن جنودي لا يفارقوني في أسفاري، وقلًا يُميمون عند أهليهم، فإنَّ نحن لم نمنع مِن التعرُّض إلى بحُرُهم هلكنَ وفسلنَه، أنَّ . وبعد هذا العقاب الرادع لم يتجاسر أحدً على التعرُّض للنساء طيلة حكم عهاد الدين زنكي رحمه الله .

ففي هذا الموقف نَرَاه قد جذب قلوب الجنود إليه من ناحية بعد أن أظهر حرصه الشديد على نسائهم، وعَزَلَ فائدًا من أجلهم، وفي نفس الوقت أظهر الردع المناسب لمن يخالف الأوامر، ويتعدَّى على حدود الشرع، ويأتى بالافعال المنكرة القبيحة.

<sup>(</sup>۱) انظر: ابن الأثر: الكامل في التاريخ ٩/ ٢٥٩،٢٥٨.

<sup>(</sup>٢) ابن الجوزي: المتنظم ١٠/٥٣. (٣) ابن العديم: زيدة الحلب ٢/٢٥٠.

<sup>(</sup>٤) أبو شامة: الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية ١٦١١.

<sup>(</sup>٥) ابن الأثير: الباهر ص٨٤.

والحديث عن سياسة زنكي حديث لا ينقطع، فقد استطاع بتوفيق من الله أن يتعامل مع ظروف قاسية كأفضل ما يكون التعامل، فصار بلاجدال من أعظم السياسيين في تاريخ الأُنّة.

تاسعًا: كان عارفًا بالرجال:

وهذه ملكة فريدة عزيرة يفتقر إليها كثير من الزعماء، أمّا عباد الدين زنكي رحمه الله فكان متميّزًا فيها أشدً التميَّر، فقد كان يمتلك القدرة على تقييم الناس، فيعرف أصحاب المعادن الطيَّبة والمواهب البنادرة فيقرَّهم، ويعرف خيناء النفس ضِعاف القدرات فيقصيهم، ومن هنا فقد النَّعَّتُ حوله بطانة صالحة كان لها أشدُّ الأثر في تقوية مُلكه، وتثبيت حكمه.

ويكفي أنه اختار من رجاله جمال الدين الأصفهاني رحمه الله فأقطعه نصيبين، وكان من أعظم علماء المسلمين، وكان كريبًا واسع الكرم حتى لُقَبَ بالجواد، وكان إذا مرَّت بالمناس ضائقة أنفق من جيبه الخاصُّ حتى يرفع الله الأزمة (١٠)، وكان من أعظم الناصحين، وأوفى الأوفياء؛ بل إنه لم يحفظ عهاد الدين زنكي فقط، بل حَفِظ أو لاده من بعده، وكان من أشدً الناس مساعدة لهم وفاءً لأبيهم (١٠).

وكان من رجاله أيضًا نصر الدين جقر، وكان سياسيًّا عبقريًّا، وعسكريًّا ماهرًا، وكان من رجاله أيضًا نصر الدين جقر، وكان سياسيًّا عبقريًّا، وعسكريًّا ماهرًا، الموصل تموج بالفتن، عند ولاية عباد الدين زنكي، فضبط نصير الدين جقر الأمور، ونظم حركة الأموال، وحفظ الأمن، وحصَّن المدينة، وكان وفيًّا قام الوفاء لعباد الدين زنكي، وعرَّض نفسه لمخاطر كثيرة ليحفظ مُلكَ عباد الدين، حتى وصل الأمر إلى أن صَبَرَ على حصار الحليفة للمدينة ثلاثة أشهر كاملة (على أن مُسلَم له، مع أن الحليفة لو أسقط المدينة لكان مصير نصير الدين هو القتل، بل إن نصير الدين دفع حياته ثمنًا لوفائه، فقد دُبُرت له موامرة قُتل فيها؛ ليحاول المتمرِّدون السيطرة على الموصل، لولا أن الله قيَّض آخرين لحفظ الحكم لعراد الدين زنكي (٥٠).

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٤٧١، ابن خلكان: وفيات الأعيان ٥/ ١٤٣ – ١٤٥.

<sup>(</sup>۲) ابن الأثير: الباهر ص٨٤، ٥٥.(٣) ابن خلكان: وفيات الأعيان ١/ ٣٦٤.

 <sup>(</sup>٤) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٢٧٠.
 (٥) ابن خلكان: وفيات الأعيان ١/ ٣٦٥.

وأمّا ما يتناوله بعض الناس عن ظلم نصير الدين جقر أو سفكه للدماء فهو تحليل لا يُنظّر إلى الظروف التي كانت بالمدينة، والأخطار التي أحدقت بها، وليس اتخاذ التدابير لخفظ الأمن ظلمًا، وليس القصاصُ من القتلة ومثيري الفتن سفكًا للدماء، وقد ذكر ابن القلانسي في كتابه وذيل تاريخ دمشق، في حقّ نصير الدين جقر أنه كانت له أخبار في العدل والإنصاف، وتحبّب الجور والاعتساف (۱)، وذكر كلامًا كثيرًا يدور كله حول نفس المعنى، ومن ثمّ فهو يستنج في النهاية أن سلوك نصير الدين جقر عمودٌ من ولاة الأمور، وأن قصده كان سديدًا في سياسة الجمهور.

واستوزر عباد الدين زنكي أيضًا ضياء الدين أبا سعيد ابن الكَفَرُتُوثِيّ، وكان كيا وصفه المؤرِّخون حَسَنَ الطريقة، جميل العقل، كريم النفس، مرضيَّ السياسة، مشهورًا بالنفاسة والرئاسة'".

وكان زين الدين عليّ كجك بن بكتكين من أبرز رجال عهاد الدين، وانظر إلى كلام ابن الأثير عنه، إذ يقول: دكان زين الدين رجلاً صالحًا، وكان معروفًا بالقوَّة والشجاعة والإقدام، رءوفًا بالفقراء، مواسيًا للمرضى، اشتهر بالمحافظة على حسن العهد، وأداء الأمانة، ولم يهارس غدرًا قطَّة <sup>(7)</sup>.

وهذا قليل من كثير، ولا يتَّسع المقام لذكر كلِّ نوَّاب عهاد الدين زنكي وقوَّاده ووزرائه، فهذه هي حكومته، وهذه هي بطانته، وهؤلاء هم رجاله.

ولم يكن عماد الدين زنكي يُميدر الفرص، بل كان يلتقط الرجال الأفاضل في حكمة بالغة، ويستفيد من قدراتهم في مهارة فائقة، ومن أمثلة ذلك أنه سمع بهرب أحد القادة من دمشق، وكانت دمشق معادية على طول الخطَّ لعباد الدين زنكي، وكان هذا القائد هو سوار بن أبتكين، وقد سمع عباد الدين زنكي عن كفاءته ومهارته، فاستقد فه وقرَّبه، ولم يُقلِّل من شأنه وهو عتاج، بل أكرمه وشرَّفه، وأجرى له الإقطاعات الكثيرة، بل أعطاه ولاية حلب وما يلحق بها من أعمال، واعتمد عليه في قتال الصليبين، وكانت لسوار بن أبتكين

<sup>(</sup>١) ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق ص٢٧٥.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٢٧٤، وابن العديم: زبدة الحلب ٢/ ٢٥٤.

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير: الباهر ص١٣٥.

بصيرة بالحرب وتدبير الأمور<sup>(۱۱)</sup>، وهكذا أسدى سوار خدمات جليلة لدياد الدين زنكي في أكثر من موقعة عسكريَّة، وفي الدفاع عن حلب، وقد استمرَّ سوار في منصبه منذ قدومه من دمشق سنة 27هـ إلى مقتل ع<sub>ا</sub>د الدين سنة 21هـ <sup>(۱۱)</sup>، أي سبعةً عَشَرَ عامًا كاملة.

وكان عياد الدين زنكي تُجسن تقييم الرجال، وبالتالي يُقدَّر ما يصلح لمعاشهم ورواتبهم، وقد كان يُعطي كيال الدين الشهرُرُورِيّ عشَرَة آلاف دينار في السنة، وهذا مبلغ هائل، فقيل له: إن هذا كيال الدين يحصل له في كلِّ سنة ما يزيد على عشرة آلاف دينار، وغيره يقنع منه بخمسيانة دينار. فقال عياد الدين زنكي: بهذا العقل والرأي ثُنكُرُون دولتي، إن كيال الدين يَقِلُّ له هذا القدر، وغيره يكثر له خمسيائة دينار، وإنَّ شغلاً واحدًا يقوم به كيال الدين خير من مائة الف دينار".

وكان عياد الدين زنكي رحمه الله إذا ترقد في أمر إنسان اختبره؛ لبرى إن كان يصلح للقيادة ولحفظ الأمانة أم لا، ومن ألطف ما يُحكى في هذا المضهار ما فعله عياد الدين زنكي مع مسئول ملابسه (طشت دار)، إذ أراد أن يختبر أمانته وحُسن تصرُّ فه ودرجة اهتمامه، فأعطاه كعكة بالفستق واللوز، فأمره أنْ يحتفظ بها حتى يطلبها منه، وبعد سنة كاملة أرسل إلى الرجل وطلب كعكته، فأخرجها الرجل من منديل كان معمه وكان قد حفظها من الفساد بصورة من الصور، فشرَّ بذلك عياد الدين زنكي، وعيَّن الرجل قائدًا لفلمة كُوائي، وهي إحدى قلاع الموصل (1).

فانظر إلى عهاد الدين زنكي كيف كان يُدَبَّر شئون دولته، واعلم أن هذه ملكات وقدرات قلَّ أن يوجد مثلها.

عاشرًا: الكفاءة الإدارية الفائقة:

وهذه خاصية لا بدمنها إلى جوار اختيار الرجال وحسن السياسة، فالقائد قد يحسن اختيار أعدائه، وقد يحسن أيضًا سياستهم فيجذب قلوبهم إليه، ويضمن طاعتهم لأوامره،

<sup>(</sup>١) ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق ص ٢٤١،٢٤. (٣)عياد الدين خليل: عياد الدين زنكي ص٢٤٦. (٣) أبو شامة: الروضتين في أخبار الدولتين ١٦٠،١٥٩/

<sup>(</sup>٤) ابن واصل: مفرج الكروب ١٠٣/١.

لكنه قد يفشل في تنظيم حركة العمل بحيث يحقق أكبر نفع بأقل مجهود وأقل خسارة، وبحيث يُشِئ نظامًا عكمًا لا يتأثر بظروف طارئة أو أحوال عابرة.

ولقد كان عباد الدين زنكي رحم الله إداريًّا من الطراز الأول؛ فمع أن عباد الدين زنكي كان يؤمن بمركزية القرار والحكم، إلا أنه كان يطبُّق هذا المبدأ في الأمور المصيرية المتعلقة بمستقبل الدولة ككل، أما في أعيال الوزارات والإمارات والدواوين فكان يُعطي صلاحيات كبيرة لنوَّابه، وكان يفوضهم في أخذ القرار وتنفيذه، وكان يوليهم ثقة كبيرة تدفعهم إلى الإبتكار والإبداع، وكان قليل اللوم لهم؛ عا دفعهم إلى الإحساس بالمسئولية، وأشعرهم أن البلد بلدهم، ومن تُمَّ أفنوا حياتهم في سبيل الرقي بدولتهم، وكان عباد الدين زنكي قليل التغيير لإدارته وعمَّاله؛ فشعر الجميع بالاستقرار والأمن والاطمئنان، ومن ثمَّ استقرات الأعمال وأحوال الناس (").

وكان يهتم جدًّا بجمع المعلومات، وكان له نوَّاب وعيون في كل مكان حتى في الإمارات المجاورة له، فكانت لا تفوته صغيرة ولا كبيرة؛ لذلك كان قليلاً ما يُفاجًا في حياته بأمر بعد فوات الأوان، بل كان دائمًا يعلم الأمور قبل تفاقمها، ومن تَمَّ كان يجسن التصرف فيها<sup>(7)</sup>.

ولدقة عيونه وجهاز استخباراته فإنه كان يستحيل على ملك أو أمير أن يعبر من أراضيه الواسعة دون علمه، مع أن الحدود لم تكن واضحة كايامنا الآن، ولم يكن رسول يجرؤ على اجتياز مملكته دون إذنه، وكان يرسل مع الرسول فرقة ترافقه من لحظة دخوله إلى لحظة خروجه؛ لكي لا يُعطي الرسول فرصة للتجول في البلاد؛ فينقل أخبارًا قد تكون خطيرة '''.

وكان يوزِّع أمواله وأموال الدولة في الموصل وحلب وسنجار، ولا يجعل خزينة الدولة في مكان مركزي واحد، وكان يقول: (إن جرى على بعض هذه الجهات فتقٌ، أو حيل بينى وبينه، استعنت على سدًّ الحرق بالمال في غيرهه(٢٠).

<sup>(</sup>١) انظر: ابن العديم: زبدة الحلب ٢/ ٢٨٤.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: الباهر ص ٧٨، أبو شامة: الروضتين ١/١١١.

<sup>(</sup>٣) عماد الدين زنكي ص ٢٠٩.

<sup>(</sup>٤) شاكر أحمد أبو زيد: الحروب الصليبية والأسرة الزنكية ص ١٦٧.

وكان يهتم اهتمامًا واسعًا بسهولة الاتصالات، وبسلامة الطرق وأمنهًا، وبجهاز البريد، وكان يدرك تمام الإدراك أن سرعة وصول المعلومة قد تحفظ بلدًا، أو تكسب معركة.

وكان يهتم بالتخصص في المهنة، فلا يضع حسكريًّا في منصب إداري، ولا يضع عالمًا في منصب عسكري أو نحو ذلك، وكان إذا استقدم كفاءة من خارج البلد فإنه يرسله إلى أهل التخصص يعلمونه أحوال البلد والناس قبل أن يتولى المنصب، فإن كان جنديًّا أو عسكريًّا قصد الأجناد فعرف النظام العسكري المنبع وأصوله، وإن كان صاحب ديوان قصد أهل الديوان، وإن كان عالمًا قصد الفضاة، وهكذا تقدَّم للغريب كل معونة وخدمة، حتى يقول أبو شامة في وصف ذلك: فيعود كأنه أهل! فان أي يعود الغريب بعد هذا التدريب والاستضافة كانه في أهله وليس غريبًا، ولا يخفى علينا كيف يكون الإنتاج غزيرًا عند هذا الغريب، سواء كان عسكريًّا أو موظفًا أو عالمًا، خاصةً أن الرواتب في عهد عهد الدين زنكي كانت بجزية جدًّا.

وكان ع<sub>ا</sub>د الدين زنكي أيضًا يضع داثرًا الخطة البديلة، ويفترض أسواً الاحت<sub>ا</sub>لات، ويأخذ حذره منها؛ ولقد سيطر على قرية البوازيج قرب تكريت وحصنها، وذلك قبل أن يدخل الموصل خوفًا من عصيان الموصل عليه (")، فجعل لنقسه مكانًا يأوي إليه في هذه الحالة، مع أن احتيالية عصيان الموصل كانت بعيدة!

ثم أخيرًا كان عياد الدين زنكي رحمه الله يحترم تمامًا السلم الإداري، ويرفض أن يتجاوز مرءوس رئيسه المباشر إلى الرئيس الأعلى، وهذا سيحقق فوائد كثيرة؛ منها حفظ الهيبة للرئيس المباشر، ومنها سلامة العمل ودقته؛ لأن الرئيس المباشر قد يمتلك من المعلومات ما لا يمتلك الرئيس الأعلى، ومنها حفظ وقت الرئيس الأعلى بدلاً من أن يخوض في كل القضايا، ومنها عدم الاعتهاد على شخصية واحدة، بل نضمن سهولة سريان العمل وسلاسته حتى في غياب الرئيس الأعلى.

ومما يُروى في ذلك أن عهاد الدين زنكي رأى ذات يوم مجموعة من حرسه الخاص يجتمعون ويقفون في مكان بحيث يراهم عهاد الدين زنكي، فعلم أنهم يريدون أن يشكوا

<sup>(</sup>١) أبو شامة: الروضتين في أخبار الدولتين ١/ ٦٣. . (٢) ابن الأثير:الكامل في التاريخ ٩/ ٢٤٣.

إليه أمرًا، فأرسل إليهم، فقالوا إن رواتيهم قد تأخرت عن موعدها، فقال: أشكوتم إلى الديون؟ قالوا: لا. قال: فهل ذكرتم حالكم لأمير حاجب (وهو بمنزلة قائد الحرس الملكي)؟ فقالوا: لا. قال: فلاِئي شيء أُعطي الديوان مانة ألف دينار، وأعطي الأمير حاجب أكثر من ذلك، إذا كنت أنا أنولى الأمور صغيرها وكبيرها؟! كان عليكم أن تشكوا حالكم إلى الديوان، فإن أهملو أمركم قلتم للأمير حاجب، فإن أهمل أمركم شكوتم الجميع إليًّ؛ حتى أعاقبهم على إهمالهم، وأما الأن فالذنب عليكم!!

وكادعهاد الدين زنكي يعاقبهم لتجاوزهم السلم الإداري، لو لا شفاعة أحد الأمراء لهم، ولكنه في نفس الوقت ما أهمل القضية، بل أرسل إلى الديوان وأمير حاجب وقال لهم: إذا كتتم تهملون أمر جندي الذين تحت ركابي، ومن هو ملازمي في سفري وإقامتي، وبهم من الحاجة إلى النفقات في أسفارهم ما تعلمونه، فكيف يكون حال من بَعُد عنَّى؟!

وشعر الديوان وأمير حاجب بخطورة الموقف، وكانت رواتب الجند لم تصل بعدُ من الخزينة العامة، فأعطى أمير حاجب الجند رواتبهم من ماله الخاص لحين قدوم الرواتب من الخزينة!

ويعلَّق ابن الأثير على هذا الموقف الإداري الفلَّ من عباد الدين زنكي فيقول: مهذا الإجراء أصلح عباد الدين زنكي الجند لطاعة الديوان، وأصلح الديوان للنظر في مصالح الجند، وعظَّم نفسه عن أن يخاطب في هذا الأمر الحقير»('')

رحم الله عباد الدين زنكي ، فقد كان أمَّة وحده ا وقد اختاره الله على في هذا التوقيت ليعيد للأمة هيبتها، ويعلي رايتها، ويعز شأنها، فكان بحقً ارجل المرحلة».

تُرى ما هي خطواته رحمه الله لإعادة لإالشمل، ورأب الصدع، وجهاد الصليبيين؟! هذا ما سنعرفه بإذن الله في الفصل القادم.

\*\*\*

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الباهر ص٨٣.

# عماد الدين زنكي وبناء الأمة

ذهب عهاد الدين زنكي لتولي منصبه الخطير، وهو إمارة الموصل، وليس وجه أهمية المنصب في كونه يشرف على واحدة من أهم وأوسع وأثرى الإمارات الإسلامية في ذلك الوقت، وليس فقط للأهمية الاستراتيجية لهذه الإمارة الواقعة في وسط مثلث مهم جدًّا؛ حيث إنها فاصلة بين العراق والخلافة العباسية، وفارس ومركز السلاجقة العظام، والشام بها فيها من أحداث ساخنة، ليس لهذه الأمور فقط ترجع أهمية الموصل، ولكن في الأساس لكونها أصبحت الإمارة التي يعلق عليها المسلمون آمالهم في تخليصهم من الكابوس المفزع المتعدل في الاحتلال الصليبي.

كانت المهمة إذن خطيرة جدًّا، والمعوقات لنجاح العمل كثيرة، ولا بد لمن يتولى هذا المنصب أن يكون على دراية تامة بأحوال الواقع الإسلامي، وعلى علم غزير بأمور الجهاد والإدارة والسياسة، وعلى قدرة تامة للتعامل مع كل المفاجآت والأحداث، وقد كان عهاد الدين زنكي هذا الرجل المطلوب!

# مراكز القُوَى

بدأ عاد الدين زنكي - وقبل وصوله إلى الموصل - ينظر نظرة شمولية للأحداث وللظروف، وكأني به قد نظر إلى المنطقة بمنظار درجته ثلاثيائة وستون درجة، وكأنه بهذه الصورة قد رأى كل صغيرة وكبيرة في المنطقة! فتمالوا نفكر مع عهاد الدين زنكي في الوضع الجديد، ونرى كيف يمكن أن تكون رؤيته؟ وما هي أولوياته؟ وكيف ستكون خطواته؟! وما هي موازين القوى الموجودة في المنطقة في ذلك الوقت؟

أولاً، أقوى شخصيات العالم الإسلامي الآن هو السلطان السلجوقي محمورة ومقرَّه في أصفهان، وله الهيمنة على مناطق كثيرة أهمها إيران والعراق بها فيها بغداد والموصل، كها أن له السيطرة كذلك على حلب، ومن تُمَّ فولاً ع<mark>ياد الدين زنكي</mark> سيكون بوضوح له، فوق أنه هو الذي ولًى عهاد اللدين زنكي أصلاً ولاية الموصل<sup>،،</sup> وكان السلطان محمودعند ولاية

(١) انظر: ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٢٤٣،٢٤٢، والباهر ص٣٢-٣٤.

عباد الدين زنكي يبلغ من العمر ثلاثة وعشرين عامًا، وكان عاقلاً حليًا كريمًا عفيفًا ﴿، وإن لم يكن على نفس الخبرة والكفاءة التي كان يتمتم بها أبوه السلطان محمد أو أجداده.

ثانيًا: الخليفة العباسي آنذاك هو المسترشد بالله، ولو ظهر هذا الخليفة في زمان قوة الدولة العباسية لكان له شأن، لكنه ظهر والدولة العباسية في غاية الضعف، وتقع تحت الهيمنة السلجوقية تمامًا، وكانت تراود هذا الخليفة الطموحات بالاستقلال، ومرَّ بنا كيف محمود انسلمان عمود، إلا أن السلطان محمود، إلا أن السلطان محمود المنقر، واعتذر الخليفة له، فهذا - لاشك - سيؤثر في علاقة عاد الدين زنكي بالخليفة؛ فعهاد الدين زنكي وائك لا يريد خصامًا أو شقاقًا مع أحد إلا أن أولوياته في هذه المرحلة ستكون موجَّهة للسلطان محمود أولاً، ثم الخليفة أو غيره من بعده، ثم إن عليه أن يعلم أن الخليفة قد يؤذيه في يوم ما؛ لأنه يعلم أرتباط عهاد الدين زنكي بالسلطان محمود.

ثالثًا: إمارة الموصل الآن تمرج بالفتن، والوضع الأمني فيها في غاية الاضطراب، ومنذ عام واحد قُتل آق سنقر البرسقي أمير المدينة بسهولة، وذلك على يد الباطنية "، فهذا الانفلات الأمني أدى إلى نتائج خطيرة؛ حيث اضطربت حركة التجارة، وساد المفسدون، وخشي الناس على حركتهم وأموالهم، ومن ثَمَّ فقدوم عهاد الدين زنكي على البلد ليس آمنًا.

رابعًا: من موازين القوى المهمّة التي لا ينظر إليها كثير من المحلّلين هو الشعب في الملدينة المعيَّنة أو الدولة المعيَّنة، وشعب الموصل – كما سبق وُعَدَّنتا عنه – كان شعبًا عجًّا للعلم راغبًا في الجهاد، ومن ثمّ فهو يصلح أن يكون نواة جيدة لدولة قويَّة، كما تصلح الموصل بشعبها أن تكون عاصمة لحكم عهاد الدين زنكي، حتى لو كانت أوضاعها الأمنية منفلتة الآن، وهذه نقطة مهمّة؛ لأن اختيار العاصمة نقطة عورية في ذهن عهاد الدين زنكي، خاصَّة أن حلب تُعَدُّهي الأخرى بديلاً مطروحًا لأمورٍ كثيرة سنعرض لها في النقطة القادمة.

<sup>(</sup>١) انظر: ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٢٥٩. (٢) المصدر السابق ٩/ ٢٣٦.

#### خامسًا: الوضع في حلب:

حلب مدينة في غاية الأهميّّة؛ فهي مدينة تتمتع بحصانة عسكرية عالية، كما أنها نقع على خطوط المواصلات بين العراق والشام، وهي قريبة جنًّا من معاقل الصليبين، وأهمها الرها في الشيال وأنطاكية في الغرب، ولما أهمية اقتصادية عالية، كيا أن كنافتها السكانيَّة كبرة (١١)

كل هذه العوامل جعلت عهاد الدين زنكي يعتقد تمام الاعتقاد أن هذه المدينة مهمَّة جدًّا في المنطقة، إضافة إلى أن أهل حلب ما زالوا يتذكّرون حاكمهم القديم قسيم الدولة آق سنقر الحاجب والد عهاد الدين زنكي بكلّ خير، ولا شكَّ أن هذا سيجعل قاعدة شعبيّة عريضة لعهاد الدين زنكي.

لكن في ذات الوقت فطبيعة الشعب في حلب غتلفة عن الموصل، فالشعب هناك عانى من سوء التربية وفساد الحكم عشرات السنين، وذلك منذ أيام تتش بن ألب أرسلان وابنه رضوان، وهذا الشعب وإن كان فيه خير" - إن شاء الله - إلاَّ أنه لا يصلح في هذه المرحلة أن يكون نواة للحركة الجهاديَّة ضد الصلبيين، هذا إضافةً إلى أن المدينة قريبة جدًّا من معاقل الصليبين؛ ولذا فتَمَرَّكُو الحكم فيها أمر خطير؛ ولذا ففي ذهن عهاد الدين زنكي أن أهميَّة الموصل تعلو فوق أهميَّة حلب، ولكل منها دور في خططه وبرامجه.

أمًّا الوضع السياسي الآن في حلب فهو مضطرب جدًّا؛ لأنه بعد وفاة عز الدين مسعود بن آق سنقر البرسقي ظهر فيهم أحد التركبان واسمه قتلغ أبه، وسيطر على الحكم؛ ووضع في صورة الحكم إبراهيم بن رضوان بن تتش، وكان إبراهيم هذا فاسدًا كأبيه، وكان قتلغ أبه أفسد منه، فبدأت المدينة تعيش حالة من الظلم والجور، وبدأ اللاعر ينتشر هنا وهناك، وطمع الجميع في المدينة، وخاصَّة جوسلين دي كورتناي أمير الرها، وريموند دي بواتيه أمير أنطاكية (").

ثم لجأ أهل المدينة إلى شخصيَّة جديدة لعلَّها تنقذهم من ظلم قتلغ أبه، وهو سليهان ابن عبد الجبار الارتقى، ولكنه كان ضعيفًا، ومن ثَمَّ قامت مؤامرات وفنن، ولم يستقرّ

<sup>(</sup>١) عهاد الدين خليل: عهاد الدين زنكي ص ٧١. (٢) ابن العديم: زبدة الحلب ١/ ٤٣١،٤٣٠.

الوضع على حال، والصليبيون على الأبواب(١).

سادساً: من مراكز القوى الموجودة أيضًا في ذلك الوقت الأمير جاولي، الذي أعلن الوصاية على ابن آق سنقر البرسقي الصغير، وكان طامعًا في الحكم، ورأينا أنه أرسل بهاء الدين الشهرزوري وصلاح الدين الباغيسياني لكي يُقتعا السلطان محمود بإعطائه الولاية "، ولكن جَرَت الربح بها لا تشتهي السفن، ووصلت الإمارة إلى عهاد الدين زنكي، فإذا سيفعل جاولي، وهو الآن بالموصل ومعه جيش الموصل الذي كان تحت إمرة عز الدين مسعود قبل وفاته ؟

# سابعًا: دمشق ويقية بلاد الشام :

في كل قصتنا من أولها إلى هذه اللحظة كانت دمشق تمثل مشكلة عريصة للحركة الجهادية! فدمشق هي المدينة الرئيسية في منطقة الشام بكاملها، بل إن الأهالي في هذه المناطق لو قالوا: الشام، فإن كثيرًا ما يقصدون دمشق فقط! لكن - للأسف - هذه المدينة بكل مقدراتها البشرية والاقتصادية والاستراتيجية والعسكرية، وبالتاريخ الإسلامي الطويل لم تكن على المستوى المطلوب إسلاميًا في هذه الفترة، بل على العكس كانت حجر عثرة في المشروع الجهادي فترةً طويلة من الزمن!

وأصل المشكلة كما تعرضنا لها قبل ذلك الفترات الطويلة التي مرت على المدينة وهي محكومة بالفاسدين والظالمين وأصحاب البدع، حتى خرج علينا بالتدريج جيلٌ لا يوقر العلم ولا يحب الجهاد، ولا يعرف من الدين إلا بعض القشور، بإ , وتتحول عنده البح إلى أصول!!

لقد حكمت دمشق كها ذكرنا قبل ذلك من سنة ١٩٥٨م/ ٩٦٨م الله سنة ٨٤٤هـ/ ١٠٧٥م بالدولة العبيدية <sup>(١)</sup>، وفي هذه الفترة الطويلة تغيرت المناهج التربوية والتعليمية والحياتية بشكل كبير، أدى إلى حدوث خلل بيِّن في الشعب هناك، وضاعت

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٢٢١. (٢) ابن الأثير: الباهر ص٣٥،٣٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: المقريزي: اتعاظ الحنفا بأخبار الأثمة الفاطميين الخلفا ١/٠١٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق ص١٧٤ -١٧٦.

الكثير من المبادئ والقيم، وتَقَد عقلاء المدينة الرؤية الصائبة، ومن تَمَّ هجرها علماؤها، ودخلت فترة من الظلام الدامس!

وحتى بعد تحرير المدينة من العبيديين فإنها مرت بفترات عصبية تحت الحكم العسكري لأحد قواد السلاجقة وهو أتسز (الأقسيس) (١)، ثم تتش بن ألب أرسلان(٢)، ثم دقاق بن تتش(٣)، وأخيرًا طفتكين التركياني<sup>(١)</sup>.

ومع أن الحكم الأن في يد طغتكين إلا أنه لم يكن بالشخصية الجهادية الصرفة، ومن ثَمَّ فقد يمثل حجر عثرة أمام أحلام عماد الدين زنكي الجهادية.

أضف إلى كل ذلك تغلغل النفوذ الباطني في الشام، وخاصةً في دمشق وما حولها من قرى وقلاع، وكان هذا يرهب الناس إرهابًا كبيرًا، خاصةً أن الباطنية كانوا يتربصون بأي دعوة إصلاحية في المنطقة، عاجعل الشعب يبأس من احتيالية الإصلاح.

كل هذه العوامل جعلت مشكلة دمشق معقدة، فهي ليست مشكلة حكام فقط، إنها هي مشكلة شعب كذلك، وهذا - ولا شك - أصعب ا

أما عسكريًّا وسياسيًّا فإن الوصول إلى بيت المقدس مستحيل دون التعاون مع دمشق أو السيطرة عليها، ونفس الكلام يقال على إمارة طرابلس، وعلى هذا فإن كان عهاد الدين زنكي يربد حلاً لقضية الصليبيين في طرابلس وبيت المقدس، فلا بد أن يجد حلاً أولاً لقضية دمشق!

أما المدن الأخرى في الشام فكانت أضعف بكثير من دمشق، ولكنها جميعًا كانت محورية في حرب الصليبين؛ لتداخل المناطق بعضها مع بعض.

وكانت حماة تحت سيطرة إمارة دمشق، وهي مدينة تتحكم في عدة محاور، كها أنها قريبة من أنطاكية وطرابلس.

أما حمص فكانت في ذلك الوقت إمارة مستقلة على رأسها صمصام الدولة خيرخان

<sup>(</sup>١) انظر: ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق ص١٧٤ -١٧٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص١٨٢. ﴿ (٣) المصدر السابق ص٢١٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٧٤، وابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق ص١٤٩،١٤٨.

ابن قراجًا، وهو رجل تركي اشتهر بالظلم والتعسف، ولكنه كان قويًّا ومؤثرًا في المنطقة.

وآخر هذه الإمارات هي إمارة شيزر، وكان يسيطر عليها سلطان بن منقذ - وهو من الأمراء العرب - الذي سيطر عل هذه الإمارة فترة طويلة من الزمن، على الرغم من صغر إمارته وضعفها وخطورة موقمها؛ حيث إنها قريبة جدًّا من أنطاكية (1).

#### ثامنًا: منطقة الجزيرة وما حولها:

وهذه المنطقة في غاية الخطورة، وهي المنطقة الواقعة بين نهري دجلة والفرات من ناحية الشهال، وهي تضم الآن أجزاء من العراق وسوريا وتركيا، وهي المنطقة التي تحوي في داخلها إمارة الرها الصليبية، وهي قريبة جدًّا من الموصل، بل إن الموصل نفسها تُقد إحدى مدن إقليم الجزيرة، ومن ثمَّ فإن هذه المنطقة من أهم المناطق التي يجب أن يفكر فيها صاد الدين ذنك.

وللأسف الشديد فإنه مع خطورة هذه المنطقة وقربها من إمارة الرها الصليبية إلا أنها كانت محزقة بين الزعهاء المختلفين، سواء من الأراتقة أو التركهان أو العرب، ولا نبالغ إن قلنا أن هذه المنطقة المحدودة كانت تضم عشرات الإمارات المستقلة، وليس ذلك فقط، بل كانت تتناحر مع بعضها البعض من أجل توسيع بقعة السيطرة (<sup>17)</sup>.

# تاسعًا: الأكراد:

وهم - كها ذكرنا - من الشعوب الشُّنيَّة العظيمة، وكانوا يعيشون في الجبال الواقعة في شيال وشيال شرق الموصل، ولكن نتيجة لموعورة المناطق هناك فقد ضعفت السيطرة الحكومية السلجوقية عليها، وقلَّ وجود العلماء هناك، فانعدم الأمن وساد الجهل، وصارت هذه المناطق مصدر إزعاج وقلق للمدن المجاورة "، وكانت الأكراد مقسَّمة إلى قبائل كثيرة، وكل قبيلة مستقلة استقلالاً كاملاً، وليس هناك ما يمكن أن يسمَّى دولة

<sup>(</sup>١) ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق ص٢٢٨، ٢٢٧، وابن العديم: زبدة الحلب ٢/ ٢٤٦، ٢٤٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: محمد سهيل طقوش: تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام ص٩٩،٩٨.

<sup>(</sup>٣) عماد الدين خليل: عماد الدين زنكي ص١٠١ بتصرف.

كردية، ولعل أشهر القبائل في هذه المنطقة في ذلك الوقت هي قبائل الأكراد الحميدية والهكارية والمهرانية واليشنوية<sup>(١)</sup>.

عاشرًا: الصليبيون:

بعد كل هذه الهموم والمشاكل التي في المنطقة يبقى هناك الهم الأكبر، والعبء الأعظم المتمثل في الكيان الصليبي المستقر في أربعة تجمعات رئيسية، وهي الرها وأنطاكية وطرابلس وبيت المقدس.

وفي ظل الاضطرابات التي حدثت في الموصل بعد مقتل آق سنقر البرسقي سنة ٥٩٥هـ - ١٩٢٦م، فإن الإمارات الصليبية استقرت بصورة أكبر، بل وبدأت تتعرض للقوافل المارة بجوارها، وبدأت في فرض الإناوات على المدن القريبة؛ مما أحدث نوعًا من الفزع والرعب عند عامة سكان المنطقة، خاصةً أن الزعاء الضعفاء الذين كانوا يسيطرون على المدن الإسلامية كانوا لا يرغبون، ولا يفكرون أصلاً في أي صدام مع الصليبين".

أما من ناحية الزعامات الصليبية فقد استقرت أوضاعهم إلى حدُّ كبير، وكانت الرها تحت حكم جوسلين دي كورتناي، وأنطاكية تحت حكم بوهيموند الثاني، وطرابلس تحت حكم بونز بن برترام، وبيت المقدس تحت حكم بلدوين الثاني.

ولا شك أن أخطر هذه الإمارات بالنسبة لعباد الدين زنكي هي إمارة الرها المزروعة كالإسفين بين الموصل وحلب!

إذن كانت هذه الصورة في ذهن عهاد الدين زنكي ، وهي صورة معقدة، فيها عشرات بل مئات المشاكل، ولن يستطيع الخروج من هذه الأزمة المركبة إلا بيقين صادق في الله قلاء ثم رؤية واضحة، وحسن ترتيب للأولويات، وسياسة ماهرة في التعامل مع كل هذه التنه عات البشرية، وحكمة بالغة في تغيير المنكر وإصلاح الفساد.

لقد كانت الرؤية في تمام الوضوح في ذهن عهاد الدين زنكي من أول يومٍ تولى فيه

 <sup>(</sup>١) محمد سهيل طقوش: تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام ص١٠٥.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: الباهر ص٣٣،٣٢.

الحكم؛ لقد كانت قضيته بوضوح هي «تحرير العالم الإسلامي من الصليبين»، ولكن هذه مهمة شاقة وعسيرة، وتحتاج إلى منهج واضح في التعامل، ولقد كان منهج عهاد الدين زنكي في ذلك يتركز في نقطتين رئيسيتين ظلتا الشغل الشاغل له طيلة حياته؛ وهاتان النقطتان هما: توحيد المسلمين، والجهاد في سبيل الله ضد الصليبين!

لقد أدرك عباد الدين زنكي من اليوم الأول أن حالة الفرقة الشنيعة التي تعاني منها الأمة الإسلامية هي السبب الرئيسي في تمكن الصليبيين من السيطرة على الأوضاع في عمق العالم الإسلامي، ولم يكن الأمر يقف عند ضعف القوة فقط، ولكن كان الصليبييون يضربون بعض المسلمين ببعض، فنشأت الدويلات المتناحرة التي حفظت بقاء الصليبيين مدة أطول.

كها أدرك عهاد الدين زنكي أيضًا من اليوم الأول أن الحل الوحيد لطرد الصليبيين من البلاد هو الجهاد في سبيل الله، وأن التفاوض مع الصليبيين للموافقة على الحروج هراء لا معنى له، خاصةً أنهم مجتمعات استيطانية جاءوا بنسائهم وأولادهم ليستقروا ويعيشوا، ومن تمَّ فقد أصبح الصليبيون يعتبرون الديار الإسلامية المنهوبة ديارهم، وهناك أجيال كاملة ولدت وعاشت في بلاد المسلمين، ولم تر أوربا أصلاً، فقد مر على الوجود الصليبي حتى لحظة ولاية عاد الدين زنكي ثلاثين سنة كاملة.

وعلى هذا فخطة الجهاد في سبيل الله كانت واضحة تماتا عند عهاد الدين زنكي، ولا بد أن يكون الجهاد في سبيل الله، وليس في سبيل مطامع شخصية، أو أحلام توسعية. وهذا الجهاد له أسلوب وطريقة، ويحتاج إلى إعداد وجهد، وإلى طاقات وإمكانيات، وهو ليس جهد فرد، وإنها جهد أمة.

هكذا كان يفكر عماد الدين زنكي

فكيف كان تنفيذه لهذه الأفكار المرتبة؟ وكيف سعى إلى وحدة المسلمين؟ وكيف أعدً للجهاد؟ وكيف مارسه؟

هذا ما سنتناوله في الفصل القادم بإذن الله.

# عماد الدين زنكي . . وحدة وجهاد!

تسلَّم عماد الدين زنكي منصبه الجديد، والذي لم يكن تشريفًا بقدر ما كان تكليفًا، فالمهمَّة صعبة، والعب، ثقيل، والآمال معلَّقة على هذا القائد الجديد.

### ترتيب البيت الداخلي

وبدأ عماد الدين زنكي في ممارسة مهامه حتى قبل أنْ يصل إلى الموصل!

لقد كان متَّجِهَا من بغداد إلى الموصل، وهو يعلم أن جاولي الذي تولى الوصاية على ابن آق سنقر البرسقي قد يرفض تسليم الموصل ويتحصَّن بها، وقد يستقلُّ بها كها حدث من بعض الزعباء قبل ذلك، فأراد عهاد الدين زنكي أن يضع الحَطَّة البديلة لمثل هذا الوضع إن حدث، وعرف أنه لا بُدَّ له من مركز يتحرَّك منه، وبالتالي فقد توجَّه على رأس الفوقة التي كانت معه إلى مدينة البوازيج، وهي مدينة قرب تكريت إلى الجنوب من الموصل، وسيطر عليها، وجعلها قاعدة لجيشه، وبهذا يستطيع أن يتابع الضغط على الموصل في حال رفض جاولي أن يُسَلِّمها، وفي نفس الوقت ستصبح البوازيج تأمينًا لحدود الموصل الجنوبيَّة في حال تسليم جاولي للمدينة، أو سقوطها في يَدِ عهاد الدين زنكي.

وبالفعل سيطر عماد الدين زنكي على البوازيج، ثم أتبعها بضم جزيرة ابن عمر، وهي منطقة مهمّة جدًّا تقع على مسافة خمسة تيلو مترات تقريبًا جنوب الموصل، ولها أهمية عسكرية واقتصادية عالية، وكان قد استقلَّ بها أحد مماليك البرسقي؛ ولهذا كان لا بُدَّ من ضمَّها لتأمين جنوب الموصل، ثم تقدَّم بطلنا صوب الموصل.

وفكر جاولي في موقفه، فوجد أنه ضعيف، وليس له سند من الدولة ولا من الشعب؛ ولذلك تردَّد في منع عهاد الدين زنكي من دخول المدينة، وكان عهاد الدين زنكي يقرأ أفكار جاولي، ومن ثَمَّ عَلِيمَ أنه ليست له طافة كاملة للاستقلال بالمدينة، إلاَّ أنه من الممكن أن يُكلُف عهاد الدين زنكي خسائرَ في المال والأرواح والوقت إذا قاومه لفترة؛ لذلك فكَّر عهاد الدين زنكي في استخلال جاولي لصفَّه، فراسله من البداية، ووعده بإعطاء إقليم الرجة وما حوله كإقطاعية يحكمها باسم عاد الدين زنكي (11) و إقليم الرجة من أقاليم الشرية والقريبة من حصون الصليبين، وهو بذلك سيضرب أكثر من عصفور بحجر؛ فهو سيدخل الموصل آمناً دون قتال، وسيستخدم جاوبي في إدارة إقليم إسلامي مهم، ويصبح بذلك من رجاله، ثم سيستغلُّ طاقاته العسكرية في قتال الصليبين، وهوه الهدف الرئيسي لعهاد الدين زنكي ، وفوق كلِّ ذلك فإن هذا السلوك من عهاد الدين زنكي سيشجع كل المعارضين على التعامل معه والإخلاص له، فهو لا يتخلَّص م تستسن له، ولكن يُجزل هم العطاء، ويُركِّهم في إمارته، ولا شكَّ أن هذا سيجذب إليه القلوب.

وجدجاولي في هذا العرض السخي منعياد الدين زنكي حلاً لمطامحه، وبالتالي وافق بسهولة، ومن تَمَّ دخل عهاد الدين زنكي الموصل دون إرافة قطرة دم واحدة، وكان هذا منهجه كلًا استطاع إلى ذلك سبيلاً.

بدأعهاد الدين زنكي مباشرة في ترتيب البيت الداخلي، فعيَّن على إمارة الموصل نصير الدين جقر شخصية حازمة قويَّة الدين جقر شخصية حازمة قويَّة تناسب الوضع الأمني المتدهور في الموصل آنذاك، وأوكل إليه عدَّة مهام رئيسية كان منها استتباب الأمن الداخلي في الموصل، وتقوية الأسوار والقلاع والخنادق، وتقوية العلاقات مع روس الناس والأعيان ورؤساء القبائل، وتنسيق الدواوين والإدارات، وقد جعل عهاد الدين زنكي ميزانيَّة ضخمة لحذه الدواوين (الوزارات)، حتى صار العمل فيها سلسًا وسريعًا ومنظَّمًا، كما أكدعهاد الدين زنكي على حسن التعامل مع الجمهور حتى وصف إلم شامة المتعاملين مع هذه الدواوين بقوله: (وكانهم في أهلهم)"؟.

وأوكل عباد الدين زنكي مهمّة الجيش لل صلاح الدين محمد الياغيسياني<sup>(1)</sup>، وهو أحد الرسولَّيْنِ اللّذين أرسلهها جاولي قبل ذلك للسلطان محمود، وقام مع زميله بترشيح عباد الدين زنكي خلافًا لما أراده جاولي، وقد شعرعهاد الدين زنكي بمدى تحيُّرُد الرجل

 <sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/٣٤٢٠٤٣. (٢) ابن الأثير: الباهر ص٣٥،٥٥٠.
 (٣) أبو شامة: الروضتين في أخبار الدولتين ١٣٣/١.

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٣٤٣، وابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق ص٢٥٨.

حيث ضحَّى بمنصب متوقَّع في سبيل تزكية عهاد الدين زنكي، إضافةً إلى أنه من المتمكِّنين عسكريًّا، ومن المتمِّزين في ساحة المعارك.

ثم أسند عاد الدين زنكي مهمّة القضاء إلى الرسول الثاني الذي كان مرافقاً لصلاح الدين عمد الياغسياني. وهو بهاء الدين الشَّهْرُزُوري<sup>(۱)</sup>، وقد كانت عائلة الشهرزوري بكاملها من العائلات المشهورة بالعلم عامَّة، وبالقضاء خاصَّة، وقد أيقن عاد الدين زنكي أيضًا بإخلاص هذا الرجل فقدَّمه عل غيره، واعتمد عليه في اختيار مَنْ تحت من القضاة في الولايات المختلفة.

وهمكذا استقرَّ عهاد الدين زنكي رحمه الله على حكومته الرئيسيَّة؛ حيث اطمأنَّ على أهمُ القيادات في دولته، وهي القيادة الإداريَّة والعسكريَّة والدينيَّة.

ثم شرع عهاد الدين زنكي رحمه الله في استقدام العلماء من الأماكن المختلفة في العالم الإسلامي، وأفسح لهم المجال لتعليم الناس دينهم، والحديث باستفاضة عن قضية الجهاد، وتعبئة الشعب لهذه المهمّة النبيلة، وتذكير الناس بأيام الله التي انتصر فيها المسلمون، وإعادة الناس إلى ربهم سبحانه وتعالى، وتنشئة الجيل الجديد على التضحية والبذل، وتوجيه النبَّة لله رب العالمين<sup>(7)</sup>. وهكذا بدأ الإعلام في الدولة الجديدة بهتمُّ بقصايا أهملت في كثير من المناهج، وبدأت احلام الناس وأهدافهم تتغيَّر لصالح قضية عهاد الدين زنكي الرئيسيَّة، وهي قضية إخراج الصليبين من بلاد المسلمين.

وهكذا رتَّب عهاد الدين زنكي بيته الداخلي، وأسَّس دولة على بُنيان صُلب، واطمأنَّ إلى الأوضاع في داخل الموصل، ومن تَمَّ بدأ ينظر إلى خارجها عازمًا على توحيد الأُمَّة في كيان كبير يستطيع أن يصمد أمام الصليبين.

ولما كان ع<sub>ياد الدين زنكي</sub> واقعيًّا، وكان يُحسن تقدير قوَّته وقوَّة عدوَّه، فإنه أدرك أنه في هذه المرحلة لا يَفْوَى على قتال إمارة الرها القريبة، وكان في نفس الوقت يريد أن يتفرَّغ

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٢٤٣.

<sup>(</sup>٢) محمد سهيل طقوش: تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام ص١٣٤،١٣٣.

لتوحيد الإمارات الكثيرة المتناثرة حول الموصل، ومن هنا قرَّر أن يعقد هدنة مع إمارة الرها لمَّذَة سنتين<sup>(۱)</sup>، وقد كان واضحًا جدًّا أن الاتفاقية محدَّدة بفترة زمنيَّة معيَّنة؛ لأنه لا يستطيع بحالٍ أن يعقد اتفانيَّة سلام دائم مع عدق يحتُّل أرض المسلمين، ومن هنا دلَّل على أنه يجمع بين الفقه العسكري والفقة الديني، وهذا ما ميَّزه عن بقيَّة زعاء عصره.

ضم «حلب »

ولما عُقِدَتُ هذه الهدنة المهمّة فكّر عاد الدين زنكي مباشرة في ضمّ المدينة العظيمة حلب، وقد تحدَّنا قبل ذلك عن أهميّة حلب الاستراتيجية والعسكريّة والسياسيّة والإشتماديّة والبشريّة، إضافة إلى أن حلب كانت متحدة قبل ذلك في زمان آق سنفر البرسقي مع الموصل تحت حكم السلطان السلجوقي محمود فالرّحدة بينها منطقيّة وقانونيّة، وليس من المفترض أن يكون هناك خلاف على توحيدها مع الموصل، هذا إضافة إلى أن القاعدة الشعبية لعهاد الدين زنكي هناك قويّة؛ وذلك لذكريات أبيه العادل قسيم الدولة آق سنقر الحاجب، الذي قُتل منذ أربع وثلاثين سنة وهو يدافع عن حلب ضد تتش بن ألب أرسلان.

لكن عهاد الدين زنكي - مع رغبته في ضمَّ حلب - لم يشأ أن يُقُدِم على هذه الخطوة قبل أن يقوم بإجراءين رئيسيين:

أما الإجراء الأول فهو تأمين الحدود الشهالية والشهالية الشرقية للموصل، وكان قد أمَّن حدودها الجنوبية قبل ذلك بضمَّ البوازيج وجزيرة ابن عمر كها مَّر بنا، وهذا التأمين يضمن له الحركة الآمنة في اتجاه الغرب ناحية حلب.

وكانت هذه المناطق مستَقرًا لقبائل الأكراد الكثيرة، وكانت أقرب هذه القبائل للموصل هي قبائل الأكراد الحميدية والأكراد الهكارية، وكانوا في هذه الفترة يُكُوَّنُونَ فِرَقا مسلَّحة تُقِيرُ على مزارع وقرى الموصل الشرقيّة، وبالتالي يُميرون الذعر بين الفلاَّحين ومواطنى الموصل؛ ومن ثَمَّ ترجَّج إليها عهاد الدين زنكي بفرقة من جيشه. ومع كون

(١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٢٤٤، 429. Getton Op. cit 1, p. 429.

الفارق هاتلاً بين قوَّةعهاد الدين زنكي وجيشه النظامي وبين هذه القبائل المتفرَّقة، إلاَّ أن عهاد الدين زنكي رحمه الله كان حريصًا طيلة حياته على الاستفادة من كل الطاقات من حوله، وكما وظُف جاولي لصالحه قرَّر أن يوظُف الأكراد – إن استطاع – لحدمة دولته الناشئة، وقد أقدم على هذه الخطوة على الرغم من التاريخ السيَّع لهذه التجمُّعات، لكنه كان دائيًا – رحمه الله – يسعى إلى الإصلاح وإلى الوّحدة.

اجتمع عماد الدين زنكي رحمه الله مع زعيم الأكراد الحميديين الأمبر عسى الحميدين وفي هذا الإمبر عسى الحميدي، وفي هذا الاجتماع أقرّه على ولايته على الأكراد، وترك له كل ما في يده، في مقابل أن يُصبح تابعًا لإمارة الموصل<sup>(۱)</sup>، وبالتالي لا يُغيرُ على الإمارة، إضافة إلى الاستعانة به ضدًّ الصليبيين إذا لزم الأمر. ولا شكَّ أن عيسى الحميدي أدرك قوَّ عماد الدين زنكي، وعلى الرغم من أن هذه القبائل كانت كالميلشيات العسكرية الحاصة إلاَّ أنهم أدركوا أنه من الأسلم لهم - على الأقلِّ في هذه المرحلة - أن يخضعوا لسلطان عماد الدين زنكي.

وهكذا ضُمَّتْ قوَّة الأكراد الحميدية إلى قوَّة الموصل، أو على الأقلُّ حُيِّدَتْ.

وعندما نجحت خُطِّةعاد الدين زنكي رحمه الله مع الأكواد الحميدية اتجه مباشرة إلى الأكواد المكارية، وعقد نفس الاتفاقية مع أبي الهيجاء الهكاري زعيمهم (٢٠)، ويذلك أثَّن الحدود الشيالية والشيالية الشرقية تماكا.

وهكذا نجحعاد الدين زنكي بجهود دبلوماسية في أن يقرَّ الأوضاع في الموصل وما حولها، وبالتالي أفرغ ذهنه لقضيَّة حلب.

كان هذا هو الإجراء الأول - وهو تأمين الحدود الشيالية والشيالية الشرقية - قبل الاتجاه غربًا إلى حلب.

أمَّا الإجراء الثاني فهو التمهيد الإعلامي والعسكري لفكرة قدومه إلى حلب؛ حتى يتحبَّ حدوث صدام قد تراق فيه الكثير من الدماء المسلمة.

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: إلكامل في التاريخ ٩/ ٢٧٤. (٢) المصدر السابق ٩/ ٢٧٥.

وكان التمهيد الإعلامي الذي قام به هو إرسال الرسل من طرفه إلى حلب فتسلّلوا إليها، ويُحدَّثُوا مع الناس في مساجدهم ومجتمعاتهم بأحقيَّة عهاد الدين زنكي في حكم هذه المدينة المهمَّة، فهو الذي ارتضاه لهم السلطان محمود سلطان السلاجقة والقوة الأولى في العالم الإسلامي آنذاك، وهو المجاهد الصُّلب الذي يستطيع أن يقف في وجه الصليبيين، وهو الحاكم العادل الذي سيُقرُّ السلام في داخل حلب، ويُعيد الحقوق الأصحابها، وهو ابن آق سنقر الحاجب الذي توارث أهلً حلب الرحة عليه ().

لقد كان عياد الدين زنكي يهدف من وراء هذا التمهيد أن يجعل قدومه على حلب مطلبًا شعبيًّا، خاصَّة أنه يعلم أن تتلغ أبه وإبراهيم بن رضوان كليهما من الفاسدين، وأن سليان بن عبد الجبار الأرتقي ضعيف، وأن أهل حلب لا يريدون أحدًا منهم، فإذا كان المدين شخصيًّا فلا شكَّ أن هذه ستكون فرصة طبَّة للشعب هناك.

ولقد نجحت خطَّة عهاد الدين زنكي تمامًا، وانتشر دُعاته بين الناس، وصار الناس يترقّبون اليوم الذي يظهر فيه عليهم.

أما التمهيد العسكري فقد قام به عهاد الدين زنكي عن طريق إرسال رأس جيشه صلاح الدين الياغيسپاني، الذي درس الأوضاع حول حلب، وأمّن الطرق، وتراسل مع بعض الأفراد من جيش حلب ومهّد الأوضاع لاستقبال القائد المظيم عهاد الدين زنكي<sup>7)</sup>.

وعندما تبقَّن عهاد الدين زنكي من أن الظروف أصبحت مناسبة في حلب، تحوَّك إليها من الموصل على رأس فرقة قريَّة من جيشه، وفي طريقه ضمَّ مدينتي بزاغة ومَنْبج، وهما مدينتان في شرق حلب تمامًا؛ وذلك لتأمين خطَّ رجعته إن فشل في دخول حلب، ثم اقترب بعدها من حلب، وهنا حدثت المفاجَاة السارَّة!

لقد خرج شعب حلب من المدينة؛ ليكون في استقبال عماد الدين زنكي، مرحِّبينَ به

<sup>(</sup>۱) اين الأثير: الكامل في التاريخ ٢٤٧/٩، وابن العديم: زيدة ألحلب ٢٣٧/١، و سهيل زكار: الحروب الصابية ٢/٨٧٠. (٢) ابن الأثهر: الكامل في التاريخ 4/٣٤٧.

أشدَّ الترحيب، ومعلنينَ ولاءهم الكامل له، بعد معاناتهم الفترة السابقة تحت حكم هذه المجموعة من الفاسدين.

وإزاء هذه المظاهرة الشعبيَّة الراتعة لم يجد إبراهيم بن رضوان ولا سليهان بن عبد الجبار بُدًّا من الهرب من المدينة دون قتال، بينها أمسك الشعب بقتلغ أبه، وقُتل جزاءً وفاقًا للأرواح الكثيرة التي أزهقها فترة حكمه'''.

وهكذا دخل عهاد الدين زنكي مدينة حلب دون إراقة دماء وفي وسط ترحيب شعبي عارم، وتتوجَّد بذلك مدينتان من أهمِّ مدن المنطقة، وهما الموصل وحلب، ولم تكن أهمية هذه الوحدة تعود إلى ازدياد القوة الإسلاميَّة فقط، ولكنها تعود أيضًا إلى فصل إمارة الرها عن بقيَّة الإمارات الصليبيَّة في الشام وفلسطين ، عمَّا سيُوَّتُر حتَّا في مقدراتها وإمكانياتها، وكان هذا الدخول المبارك لحلب في شهر مجادى الآخرة سنة ٥٤٣هـ يونيو ١١٢٨م ، ا أي بعد حوالي تسعة أشهر فقط من تسلُّم عهاد الدين زنكي مقاليد الحكم في الموصل، وهو بذلك إنجاز رائم في زمن قياسي!

وبمجرَّد دخول عهاد الدين زنكي حلب قام بخطوة سياسيَّة رائعة، وهي الزواج من خاتون ابنة رضوان بن تتش حاكم حلب السابق أن وكان هذا الزواج سياسيًّا؛ لأنه بذلك سيهكُّن أفتدة بيت رضوان، وأصحاب المَلاقات معه. ولا ننسى أن رضوان حَكمَّم حلب عشرين سنة كاملة قبل ذلك، من سنة 84/ هم إلى سنة 80/ م، ولا بُدُّ أن تكون له عَلاقات ضارية في جذور البلد، فضلاً عن عائلته المستقَّرة هناك، وكذلك إبراهيم بن رضوان الذي كان يحكم حلب منذ أيَّام، وهرب إلى نصيين عند قدوم عهاد الدين زنكي (ن).

لقد كان الملوك والأمراء في ذلك الوقت يُكبِّنون دعائم ملكهم عن طريق الزواج من حلفائهم، وأحيانًا من أعدائهم؛ حتى يتوثَّق الحِلْف بشكل أقوى، أو تزولَ العداوة بشكل

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٢٤٧.

<sup>(</sup>٢) محمد سهيل طقوش: تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام ص١٠١.

<sup>(</sup>٣) ابن العديم: زبدة الحلب ٢/ ٢٤٢. (٤) المصدر السابق ٢/ ٢٤٤.

<sup>(</sup>٥) ابن العديم: زبدة الحلب ٢٤٣/٢.

طبيعي، وهذا ما سعى إليه عياد الدين زنكي، وأثمر نتائجَ طُبِّيَّةً؛ حيث لم تقم عليه ثورات مطلقًا في داخل المدينة المهمة حلب.

### خُدعة عماد النين!

ثم إنه تزامن مع دخول عهاد الدين زنكي إلى حلب، أو قبل ذلك بقليل، في نفس السنة ٥٣٢ه أن مات طغتكين أمير دمشق بعد حكم دام حوالي خمسٍ وعشرين سنة من سنة ٤٩٧هـ إلى سنة ٥٣٢هـ وخلفه في الحكم ابنه بوري بن طغتكين بوصية من والله(١١)

وهذا الموت لطغتكين سيجعلنا نفتح مع عهاد الدين ملف دمشق!

لا شك أن دمشق هي أكبر مدن الشام مطلقا، وقوة من القوى المؤثّرة في بجريات الأمور، وهي بإمكانياتها البشرية والتاريخية والسياسية والعسكرية تمثّل محطة مهمة جدًّا من عطات الصراع مع أي عدو من أعداء المسلمين، وعندما ينصلح حالها ويقوى تُصبح من أثقل النقاط إيجابية في المعادلة، ولكنها على الجانب الآخر عندما يفسد حالها وتضعف تؤثر تأثيرًا سلبيًّا في المنطقة ككل، هذا أمرٌ لا نستطيع أبدًا أن نغفله.

وإذا كان عهاد الدين زنكي يمتلك مشروعًا واضحًا ضحًا كمشروع إخراج الصليبيين من أرض المسلمين كُلِّيَّة، فإنه لا بد أن يضع دمشق في حساباته، خاصةً أنها بموقعها المتوسط في الشام تصبح مركز انطلاق وعودة في غاية الأهمية لإمارة أنطاكية وإمارة طرابلس، وكذلك لمملكة بيت المقدس.

ومن هنا فلا بد لمن أراد أن يتم هذا المشروع بنجاح أن يضم دمشق إلى المشروع الوحدري الذي يجمع طاقات هذه المنطقة بكاملها، وهذا من المؤكد أنه في ذهن عماد الدين زنكي، وسيكون بعد ذلك في ذهن نور الدين حمود وصلاح الدين الأيوي، بل ومن يأتي بعد صلاح الدين الأيوي، من وعماء، سواء في الدولة الأيويية أو في الماليك، ولعما إلى زماننا الآن؛ فإن دمشق - لا شك - محطة لا يمكن أن تُغفل.

لكن - للأسف الشديد - مع كل الاعتبارات التي ذكرناها فإن دمشق في هذه الفترة

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٢٤٨/٩.

من حياة الأمة، حين دخل الصليبيون بلاد الشام وفلسطين كانت تمثّل - بلا جدال -حجر عثرة أمام أي مشروع وحدة إسلامية!

ولقد ذكرنا قبل ذلك الخلفيات التي جعلت الشعب في دمشق في هذه الأونة يخرج بلا هُوِيَّة واضحة، ولا نزعة إسلامية سويَّة؛ وذلك نتيجة الحكم العبيدي الذي امتد أكثر من مائة سنة ثم حكم تنش الظالم وابنه دقاق كذلك، ولئن كان طفتكين على خلاف ذلك، فإنه أيضًا لم يكن بالرجل المتكامل الذي يقدَّم مصلحة الأمة بصرف النظر عن مصالحه الشخصية، بدليل أنه لم يانع من التحالف مع الصليبين في نظير الحفاظ على كرسيَّة في الحكم.

ولقد كانت مشكلة كبرى بالنسبة لدمشق أن الذي يحكمها يشعر من تلقاء نفسه بالاستقلالية؛ لأنها مدينة كبيرة، ولها سمعتها وقيمتها، وبالتالي يصبح له من الوضع الاجتهاعي ما يمنع ذهنه تمامًا من التفكير في كونه يصبح تابعًا لغيره! إنه ملك دمشق أو زعيمها، فكيف يتبع أميرًا آخر أيًّا كان هذا الأمير؟! هذه كانت مشكلة طغتكين وأبنائه من بعده.

أضف إلى هذا أن طغتكين كان من عائلة تركية منفصلة عن بقية العائلات الكبرى التي كانت تحكم المنطقة، فلا هو من السلاجقة، ولا هو من العباسيين، ولا هو من العائلات العربية التي كان لها تاريخ في الحكم في المنطقة كبني عقيل أو بني مرداس أو بني منقذ أو غيرهم؛ ومعنى هذا الكلام أنه سيظل معدودًا في دمشق، ولن يكون له أعوان في مدن أخرى، وهذه كانت مشكلة طغنكين الكبرى، إذ إنه مع قوة مدينته لم يستطع أن يضم إليها أي مدينة في المنطقة إلا بشكل عابر ومؤقت؛ ولذلك قنع طغنكين بالاحتفاظ بدهشق، وسيقنع أولاده من بعده بذلك، وسيُخرِجون تمامًا مشروع الأمة من أذهانهم؛ ليستمر لهم حكم دمشق(1)!

كان عهاد الدين زنكي يقرأ كل هذه الظروف والملابسات، وكان في نفس الوقت يخطُّط لضم المدينة المهمة دمشق إلى الوحدة المنشودة التي تهدف إلى جهاد الصليبيين، ولا شك أن

<sup>(</sup>١) محمد سهيل طقوش: تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام ص١١٦ بتصرف.

محور الموصل - حلب لو اكتمل بدمشق، فإنه سيصبح محورًا مستعصيًا على الانكسار.

والآن بعد موت طغنكين الذي حكم خمسًا وعشرين سنة متصلة، لا بد أن دمشق في حالة فقدان للتوازن، والحاكم الجديد بوري بن طغنكين ليست له الخبرة الكافية التي تمكّنه من السيطرة على مجريات الأمور في دمشق؛ ولذلك فإنْ أراد عهاد الدين زنكي أنْ يضم هذه المدينة فلا بد أن يسعى في ضمّها الآن دون تأخير.

فإذا أضفنا أن دمشق في ذلك الوقت كانت وكرا للباطنية، وكان طفتكين طيلة حياته يخشاهم ويداريهم، ويترك لهم الحبل على الغارب؛ مما أدى إلى توخشهم، وبالتالي ازدادت خطورتهم، ليس على دمشق فقط، بل على منطقة الشام بكاملها؛ إذا أضفنا هذا فلا بد أن نعلم أن سرعة السيطرة على دمشق ستعيد الأمن إلى نصابه في الشام، وستصرف جهود المسلمين إلى الإصلاح، وستقح المجال للعلماء والقادة أن يتحركوا في سبيل الله دون أن يخشوا من خناجر الباطنية وسيوفهم.

وكان عهاد الدين زنكي كسياسي خبير يدرك أن محاولات الوحدة السلمية بين دمشق وحلب والموصل تكاد تكون مستحيلة، فلم يكن طفتكين على هذه الصورة، ومن المؤكد أن ابنه كذلك سيكون متمسّكًا بحكم دمشق؛ ولذلك فإنه لكي يضم دمشق إلى الكيان الإسلامي الجديد لا بدله من سلوك أحد طريقين: إما طريق الحيلة، وإما طريق القوة.

ولما كان عباد الدين زنكي لا يجب أن يربق الدماء إلا عند الضرورة القصوى، وكان يغلب عليه طيلة حياته عاولة ضم المدن والبلاد الإسلامية دون الدخول في قتال عسكري، فإنه اختار طريق الحيلة، وعماولة الضغط على بوري بن طغنكين بطريقة غير عسكرية ليضم في النهاية دمشق إلى حكمه، خاصةً أن دمشق كانت تسيطر على حماة أيضًا، وهي مدينة مهمة جدًّا، وقريبة من طرابلس.

وقبل الحديث عن حيلة عاد الدين زنكي فإننا يجب أن نشير إلى أنَّ حمص كانت هي الأخرى إمارة مستقلة، وكان على رأسها رجل ظالم عامل أهلها بالتعسف والجور، وهذا الرجل هو صمصام الدولة خيرخان بن قراجه وليس هذا فقط، ولكن كان الشعب كذلك في حمس فيه من الصفات كها كان الحال في دمشق تمامًا لتعرُّض المدينة لنفس

الظروف، فقد حُكمت المدينة بالعبيدين أكثر من مائة سنة، وحكمها بعدهم تتش بن ألب أرسلان ثم دقاق، بل كان طغتكين شخصيًّا أميرًا عليها فترة من الزمان أيام حكم دقاق

وهكذا - وبالنظر إلى جغرافية المنطقة - نجد أن الوصول إلى دمشق يحتِّم السيطرة على حماة وحمص أولاً لوقوعها في الطريق بين حلب ودمشق (١٠٠ فياذا يمكن أن يفعل عياد الدين زنكي ليتمكن من حمص وحماة أولاً، ثم دمشق بعدهما؟

لقد فكر عهاد الدين زنكي في حيلة سياسية، وهي أن يُظهِر أنه بجهِنَّز جيشًا لحرب الصليبيين، ثم يطلب التعاون من الأميرين خيرخان بن قراجا أمير حمص، وبوري بن طغتكين أمير دمشق، فإذا جاءا إليه ألقى عليهها القبض، فتخلو مدنمها من الحياية، وبالتالي يستطيع دخول المدن دون قتال.

هكذا كانت حسابات عهاد الدين زنكي.

ولقد نجحت خطة عهاد الدين زنكي في شقها الأول حيث جاءه بالفعل خيرخان بن قراجا في فرقة من جيشه، أما بوري بن طبّتكين فاكتفى بإرسال ابنه سونج مع سرية رمزية من دمشق قوامها خمسانة فارس، وكان سونج أميرًا على حماة.

قام عياد الدين زنكي بالقبض على سونج فورًا، وأسرع بدخول حماة، وقد ضعفت لعدم وجود سونج وجيشه فيها، وهكذا دخلت حماة في دولة عياد الدين زنكي دون إراقة دماه، وبعد أن استقر الوضع له هناك ألقى القبض على خيرخان بن قراجا ليفعل بحمص مثلها فعل بحياة، لكن حمص أغلقت أبوابها، وكان بها جيش كبير، فلم يستطع عياد الدين زنكي أن يدخلها?".

حاول عهاد الدين زنكي أن يضغط على بوري بن طنكين ليسلَّم مدينة دمشق في مقابل إطلاق سراح ابنه سونج إلا أن بوري رفض، وعليه فقد ظلت دمشق منفصلة عن الوحدة الإسلامية.

<sup>(</sup>١) عماد الدين خليل: عماد الدين زنكي ص١١٩.

<sup>(</sup>٢) ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق ص ٣٦٢،٣٦١، ابن العديم: ٢/ ٢٤٦،٢٤٥.

وهكذا خرج عباد الدين زنكي من هذا الموقف بمدينة حماة بينيا فشل في السيطرة على حمص ودمشق، وليس هذا فقط، ولكن تُشفت كذلك أوراق عباد الدين زنكي أمام المدينتين، وعلم بوري بن طغنكين أمير دمشق، وقريش بن خيرخان أمير حمص الجديد (بعد أسر أبيه) أن عباد الدين زنكي لن يتردد في المستقبل في اختيار الحل العسكري لضم المدنتين.

ويحمل كثيرٌ من المؤوخين على عياد الدين زنكي أنه قام بهذه الحيلة، وأوهم بوري بن طفتكين، وخيرخان بن قراجا بالجهاد، ثم غدر بها وقبض على الثاني وعلى ابن الأول، وأن الغدد لمسر ألمك من شيم المؤمنين.

## دواقع خُدعة عماد الدين

والواقع أن هذا الموقف من المواقف الصعبة في التحليل؛ لأن الغدر فعلاً ليس من شيم المؤمنين، لكن الأمر هنا ليس بهذه البساطة، فالذي يصدر حكيًا على عهاد الدين زنكي لا بد أن ينظر إلى جميع الملابسات في آن واحد، وأن يضع النقطة بجوار النقطة، والدليل فوق الدليل ليخرج في النهاية برؤية سليمة للحدث، ولا يتعامل معه على أنه غادرًّ عجرًّ أو مطلق.

ولعلنا لكي نتعايش مع عماد الدين زنكي في هذه القضية لا بد أن نقف على بعض الأمور:

اولاً؛ لا بد أن ننظر إلى المهمة التي يحملها عماد الدين زنكي قبل إطلاق الأحكام النظرية على المواقف والأحداث؛ إنه يحمل مهمة جهاد الصلبييين الذين احتلوا بلاد المسلمين منذ أكثر من ثلاثين سنة، وارتكبوا - وما زالوا يرتكبون - المذابح الشنيعة في القرى والمدن الإسلامية، والوقت عامل مهم جدًّا في قضية كهذه القضية.

ثانيًا: هؤلاء الزعماء يرفضون مشروع الوحدة تمامًا، وأي تلميح فضلاً عن التصريح لن يحمل إلا كل رفض، وستضيع فرصة توحيد الأمة في كيان واحد قادر على مواجهة الصليبين، ولن يستطيع المسلمون - كما فهم عماد الدين زنكي - أن يُعْفِرموا على خطوة جهاد الصليبيين دون هذه الوحدة، فأصبحت الوحدة واجبًا لا بد منه لتحقيق الواجب الأكبر وهو الجهاد، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

ثالثًا: هؤلاء الزعماء لا يكتفون برفض الوحدة، والوقوف السلبي تجاه القضية، ولكنهم يتعاونون تعاونًا صريحًا مع الصليبيين، وتاريخهم يشهد بذلك، وكذلك واقعهم، بل وسنرى في المستقبل القوات الصليبية تقف مدافعةً عن حمص ودمشق ضد قوات عهاد الدين زنكي

رابعًا:ما هو البديل لهذه الحيلة؟!

البديل هو الضم القسري للمدينين! بمعنى أن يتم حصار المدينين عسكريًّا، وينشب القتال بين الجيشين المسلمين، وتسقط الضحايا المسلمة، وتدمر الحصون الإسلامية، وتنسف الأسوار الإسلامية، ويتعمق الحقد والبغضاء بصورة عظيمة بين الطائفتين!!

وهذا البديل وإن كان صعبًا ومُرًّا إلا أن الفقهاء أقروه، وطبعًا هذا الإقرار لا يكون إلا في آخر المطاف، أي بعد استنفاد الوسائل السلميَّة الأخرى، وقد رأينا هذه المواقف العسكرية لضم المدن الإسلامية في حياة معظم المجاهدين في تاريخ الأمة الإسلامية، وخاصةً في الأوقات التي ابتليت فيها الأمة بضعف الخلافة، فلم يعُدُّ هناك رابط معين بين الدويلات الكثيرة المتفرقة.

فإذا نظرنا إلى هذا البديل العسكري ونتائجه، ونظرنا في نفس الوقت إلى ضم حماة دون قطرة دم واحدة، فإننا سندرك المنطلق الذي فكر به عهاد الدين زنكي في هذه المسألة.

خامسًا: نحن لم نطَّلع على الصيغة التي أرسلها عماد الدين زنكي إلى بوري بن طغتكين أو خبرخان بن قواجل لندرك هل كان فيها أسلوب تورية أم لا، فلعله صرّح بألفاظ تحمل أكثر من معنى من أجل تحقيق هدفه دون غدر.

سادسًا؛ يقول رسول الله على الحربُ خُدُعَةُ (١). وهذه حرب حقيقية بين المسلمين

<sup>(</sup>۱) البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهها: كتاب الجهاد والسير، باب الحرب خدعة (۲۸٦٦)، ومسلم: كتاب الجهاد والسير، باب جواز الحداع في الحرب (۱۷۳۹)، وأبو داود (۲۳۲۳)، والترمذي (۱۲۷۰). وابن ماجة (۲۸۳۳).

والصليبين، وبين المجاهدين المخلصين ومن يقف حجر عثرة ضد الجهاد، وقد رأى عهاد الدين زنكي أن هذه خدعة من خدع الحرب، وهذا اجتهاد قد يكون أصاب فيه أو أخطأ، لكن يبقى أنه في حالة حرب، والحرب لها أحكامها التي قد تختلف كُلِّيَّةٌ عن أحكام الأوضاع السلمية.

سابعًا: عندما أراد رسول الله ﷺ أن يقتل كعب بن الأشرف، قال له محمد بن مسلمة ﷺ: أتحب أن أقتله؟ قال:(يمم». قال: فأذن لي أن أفول شيئًا. قال: قل.

ثم كان حوار طويل بين محمد بن مسلمة الله وكعب بن الأشرف، كان فيه خداع كبير من محمد بن مسلمة، وانتهى الأمر بقتل كعب بن الأشرف (١)

وأنا أعلم أن الفعل هنا مع كافر وليس مسلّمًا، ولكن الحكم عام، وخاصةً أن الزعماء المسلمين في هذه المدن كانوا يتعاونون مع الصليبيين تعاونًا صريحًا مشيئًا.

ثامنًا؛ كان عاد الدين زنكي رحمه الله يستفتي الفقهاء في كل أموره، وقد وجد فقهاء زمانه أن الضرر الواقع من هذه الحيلة أقل من الضرر الواقع عند اصطلام الجيوش الإسلامية ببعضها البعض، مع الاعتراف أنه ضرر ولا يجب أن يُتعل في الظروف العادية، ولا داعي لاتهام فقهاء العصر جزافًا، فقد وصل الأمر ببعض المؤرخين أن قال في حق هؤلاء الفقهاء وفاقتاه من لا دين له، وجوَّز له ما لا يجل، ولا يحسن شرعًا وعرفًاه ("). فلم يكن عهاد الدين زنكي بالرجل الذي يستفتي من لا دين له، ولم يكن فقهاء دولته من الذين يفتون للسلطان بها يريد، إنها كانوا بشهادة كل المؤرخين من أفضل علماء عصره، غاية ما هناك لو كانت الفترى خاطئة، أنهم اجتهدوا لتحقيق مصلحة فأخطأوا.

تاسمًا: يؤخذ الفعل في ضوء سيرة الشخص! فهل بمراجعة سيرة عهاد الدين زنكي يمكن أن نقول أنه رجل غادر لا يهتم برأي الدين؟! لقد وجدنا في سيرته سواء قبل هذا الحدث أو بعده سعيًا حثيثًا لجهاد الصليبيين، وبذلاً لوقته وجهده وكل حياته من أجل

 <sup>(</sup>۱) انظر قصة مثنل كعب بن الأشرف في صحيح البخاري: كتاب المغازي، باب قتل كعب بن الأشرف
 (۱۸ ۱۳۸۱)، ومسلم: كتاب الجهاد والسير، باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت البهود (۱۸۰۱).

<sup>(</sup>٢) مفرج الكروب لابن واصل ١/ ٤٢.

هذه القضية؛ ولذلك نستطيع أن نقول إنه ما كان يريد بهذا الفعل - حتى ولو كان خطأً لا يجب أن يُكرر - إلا المصلحة للمسلمين، وليست المصلحة الشخصية له.

إننا نقول هذا الكلام لكي لا يتخذ أحد الجشعين من عشاق السلطة هذا الفعل ذريعة أن يتقدم بجيشه ناحية كذا أو كذا من بلاد المسلمين بحجة توحيد الأمة لمصلحة ما! فلا بد أن ننظر إلى سيرة هذا الذي يجمع البلاد تحت حكمه، هل هو من نوعية المجاهد العظيم عاد الدين زنكي؟ أم من نوعية الحاكم الظالم تنش بن ألب أرسلان أو أو لاده؟!

عاشراً واخيراً: لقد حكم عهاد الدين زنكي المسلمين عشرين سنة كاملة، من سنة ٥٠١هـ إلى سنة ١٤٥هـ، فكم كانت أخطاؤه؟ إننا إذا سلمنا أن هذا خطأ محض، وأنه موقف ما كان له أن محدث، فإننا سنجد هذه المواقف نادرة تمامًا في حياته، ومَن هذا الذي لا يُخطئ من البشر إلا المصومين من الأنساء؟!

وكفى بالمرء نبلاً أن تُمكَّ معايبه! ولا نسى أن الزمن كان زمن فنت، والحلافة ضعيفة ولا رأي لها، وبالتالي فجهود المخلصين لتوحيد الأمة لا بد أن يشوبها لبسٌ كبير؛ لأنه ليس هناك تكليف من شخصية معينة لها الأمر على كل المسلمين، مما كان يستدعي بعض الرؤى الخاصة التي قد تتعارض أحيانًا مع الرأي الحكيم.

إننا بعد هذا التحليل لا نريد أن نخرج عهاد الدين زنكي من دائرة البشرية فنعتبر أنه لا يخطئ، ولا نريد أن نبرًر له خطأ بينا أو فعلاً فاحشًا، وإنها نريد أن نقول إن الظروف المضطربة، والأمور المتشابكة المعقدة جعلت من اختيار الرأي الصائب في قضية من القضايا أمرًا صعبًا لا يتحقق في كل الأحوال، وشتًان بين من يأخذ هذا الرأي وهو يعيش وسط الأحداث، ويرى الصليبين يجوسون خلال الديار، ويري المعاملات الدنية من بعض الزعماء المسلمين مع قواد الصليبين، وين من يجلس في غرفته آمنًا مطمئنًا، وبعد الحدث بهائة سنة أو مئات السنين، يحلِّل ويُنظِّر، ويصورًب ويخطِّي، ويقول في بساطة: هذا حلال، وهذا حرام!

فلنضع كل هذه الخلفيات عند التحليل، والموقَّق من وفقه الله ١٤٠٠

#### أزمة خطيرة

نعود إلى قصتنا..

فإن عياد الدين زنكي - وبغد مرور سنة واحدة على حكمه - أصبح أميرًا على الموصل وحلب وحماة، وهذه قوة لا يستهان بها، وبالتالي سعى عياد الدين زنكي لتأمين الطريق الواصل بين هذه المدن لتصبح إمارته آمنة، وجيدة المواصلات، وضم لذلك سنجار الواقعة في منتصف الطريق بين الموصل وحلب، وذلك في أواخر سنة ٢٧هه/ أواخر ما ١٦٨٨م (١٠) كما شاء الله هال أن يستدعيه أهل حرَّان لضم مدينتهم لدولته، حيث أصبحت بعد وفاة عز الدين مسعود بن البرسقي معرضة لهجات الصليبين، وبالفعل ضمها عياد الدين زنكي في سنة ٥٩٣هه/ ١١٢٩م (١١)، وبذلك صارت الأوضاع مستقرة إلى حد كبير في هذه الدولة الجديدة.

ومع أن هذه الجهود التي كان يبذلها عهاد الدين زنكي رحمه الله كانت تشير إلى ظهور قوة جديدة قد يكون لها شأن في تخليص المسلمين من كابوس الصليبيين، إلا أن تنامي هذه القوة لم يكن مر يمّا لكمل القوى المعاصمة!

لقد وجد السلطان سنجر - وهو سلطان السلاجقة في منطقة خراسان ويلاد ما وراء النهر - أن هذه القوة المتنامية قد تؤثّر سلبًا في ممتلكات السلاجقة أنفسهم، فأشار على السلطان محمود ابن أخيه - وهو السلطان على منطقة فارس والعراق، والذي عبَّن عهاد الدين زنكي في منصبه - أن يعزل عهاد اللدين زنكي ويوني مكانه دبيس بن صدقة أو وبيس ابن صدقة هو أمير قبيلة بني مزيد، وكان متشيمًا هو وقبيلته، وكان قد أفسد قبل ذلك في بغداد، وقام بمحاولة انقلابية على الحليفة المسترشد بالله سنة ١٤٥هم، أي منذ تسع سنوات، ولكنه كان قد لجأ إلى السطان سنجر، وأصبح من خاصَّته"؛ ولذلك أراد السلطان سنجر أن يضعه في إمارة الموصل وحلب ليكون رجله في المنطقة، خاصةً أنه السلطان سنجر أن يضعه في إمارة الموصل وحلب ليكون رجله في المنطقة، خاصةً أنه

<sup>(</sup>١) أبو شامة: الروضتين في أخبار الدولتين ١/ ٧٧. (٢) ابن الأثير: الباهر ص٣٧.

<sup>(</sup>٣) انظر فيها يتعلق بهذه المشاكل: الحسيني: أخبار الدولة السلجوقية ص٨٨-٩٠.

يضمن أن الخليفة لن يستقطبه لحسابه للخلاف القديم الذي بينهما!

إنها حرب المصالح والأهواء، حيث لم ينظر السلطان سنجر إلى مصلحة المسلمين، ولا إلى قضية جهاد الصليبيين، فطلب هذا الطلب من السلطان محمود، الذي لم يعارض تقديرًا لمكانة عمَّه، ومن تُمَّ استدعى عهاد الدين زنكي ليخبره بهذا التطور الجديد!

هكذا وبهذه البساطة!

وكادت هذه الفكرة تُنهِي على آمال المسلمين في الوحدة، وعلى قضية الجهاد في سبيل الله ضد الصليبين، وأسرع عهاد الدين زنكي إلى بغداد، حيث التقى مع السلطان عمود في مباحثات طويلة، واستعمل فيها كل ما أوتي من فكر ودبلوماسية الإقتاع السلطان عمود بضرورة بقاته في هذا المنصب، وعدَّد له الأسباب التي من أجلها لا بد أن يستمر في مممت، فكان منها:

أولاً: أنّه لم يخطئ في منصبه، بل على العكس، لقد حقق نجاحًا غير مسبوق، وأفلح في ضم الموصل وحلب وحماة وسنجار وحرَّان، ومناطق الأكراد تحت راية واحدة.

ثانيًا: كل هذا النجاح يصبُّ في صالح السلطان عمود، حيث يحكم عهاد الدين اسمه.

ثانثًا: السلطان سنجر وإن كان عم السلطان عمود إلا أنه يجاول السيطرة على هذه المناطق لحسابه هو، وليس لحساب السلطان عمود؛ ولهذا يضع رجله هو في المكان، وذلك تمهيدًا لإقصاء عمه دعن مكانته (').

رابعًا: من هو البديل؟ إنه ربيس بن صدقة الشخص المنحرف الذي أفسد قبل ذلك في بغداد، كما أنه متشيّع بينها دولة السلاجقة بكاملها شُيَّة.

خامسًا: دبيس بن صدقة شخصية استقلالية، ولا يستبعد أبدًا أن يستقل بحكم الموصل وحلب لنفسه، خاصةً وقد حاول أن يفعل ذلك مع مدينة بغداد نفسها.

سادسًا: دبيس بن صدقة سيحبط أهم مشروع عند المسلمين الآن، وهو مشروع

<sup>(</sup>١) عماد الدين خليل: عماد الدين زنكي ص٥١.

جهاد الصليبيين؛ لأنه لم يقف قبل ذلك موقفًا سلبيًّا فقط، إنها تعاون معهم في حروبهم ضد المسلمين.

لهذه الأسباب بحتمعة فإن من مصلحة المسلمين، ومصلحة السلطان محمودنفسه، أن يستمر عهاد الدين زنكي في منصبه.

وكان السلطان محمود كما يصوَّره ابن الأثير حليًّا عاقلة (()، فلم استمع إلى هذه الكلمات والحجيج وافق على إقرار عماد الدين زنكي في منصبه، بل وكتب له منشورًا جديدًا يؤكّد فيه على منشوره السابق، وفيه يُقطِعه حكم الموصل والجزيرة وما استطاع أن يضمه من بلاد الشام (().

وهكذا مرت أزمة خطيرة كادت تعصف بالأمة دون أن يكون لها أثر في المسيرة التي بدأها عهاد الدين زنكي

ولعل هذا الموقف يطمئننا أن الله تلكن يريد الخير لهذا الجيل؛ لأنه اطَّلَم على الصدق في قلوبهم، فلو عُزِل عهاد الدين زنكي وولي دبيس بن صدقة لكان في ذلك تعطيل كامل لحركة الجهاد ولنهضة الأمة، ولكن الله سلَّم.

عاد عاد الدين زنكي إلى الموصل وهو اكثر قوة، بعد أن نال تأييد السلطان محمود، كما أن الخليفة المسترشد بالله كان سعيدًا به؛ لأنه أقصى دبيس بن صدقة عن احتالية حكم الموصل وحلب، مما كان سيشكّل أزمة للخليفة لعداوته السابقة معه.

#### اصطدام عماد الدين مع الأراتقة

نظر عماد الدين زنكي إلى الوضع الآن، فوجد أنه أصبح قريبًا جدًّا من حدود إمارتي الرها في الشمال وأنطاكية في الغرب، فبأيهما يبدأ؟

إن إمارة الرها - لا شك - أضعف من إمارة أنطاكية، ليس لمناعة حصون أنطاكية فقط، ولكن أيضًا لقوة المقاتلين النورمان في أنطاكية، ولكون التركيبة السكانية في الرها

<sup>(</sup>١) انظر: ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٥٩ ٢.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٢٤٩، وابن واصل مفرج الكروب ١/ ٤٠.

عبارة عن مزيج من الأرمن والصليبيين بكل المشاكل التي بينها، والتاريخ الأسود الذي لا ينساه الأرمن، أما إمارة أنطاكية ففيها تجانس واضح، حيث يغلب عليها الطابع النورماني الكاثوليكي.

هذا الفارق بين الإمارتين جعل تفكير عماد الدين زنكي يتجه إلى الجهاد ضد إمارة الرها قبل إمارة أنطاكية.

لكن هناك مشكلة كبيرة تعوِّق مسيرة الجهاد إلى الرها!

إن إمارة الرها تقع في شيال منطقة الجزيرة، وعلى ضفاف نهر الفرات، وبقية شيال الجزيرة يقع الآن تحت حكم الأراتقة، والجيل الموجود الآن يختلف تمامًا عن الجيل المبابق، فليس فيهم من يشبه سقيان بن أرتق أو إيلغازي بن أرتق أو بلك بن بهرام، إنها هناك شخصيات هنّلة في غاية الضعف، وقد قسمت بينها البلاد والعباد، وأضعفت المسلمين وشتتهم، ولا نبالغ إذا قلنا أن المنطقة أصبحت تضم عشرات الإمارات المستقلة، وكلها يجاور إمارة الرها، ويفصل بين عهاد الدين زنكي وبين الإمارة الصليبية.

إن عهاد الدين زنكي لو خاطر باجتياز أرضهم لقتال الصليبيين في الرها، فإنه سعرٌ في نفسه لعدة مخاطر:

أولاً: قد يُضرب في ظهره من هؤلاء الزعاء المسلمين أنفسهم؛ لأنهم سيعتبرونه خطرًا عليهم كها هو خطر على الصليبيين.

ثنانيًا: قد يتعاون هؤ لاء تعاونًا صريحًا مع الصليبيين، فتكون كارثة على جيش عماد الدين زنكي.

ثالثًا: إذا هُرِم جيش عهاد الدين زنكي من إمارة الرها، فإلى أي الحصون سيلجاً؟ إن العودة إلى الموصل أو حران أو حلب تحمل مخاطر جَمَّة لطول المسافة، فلا بد من وجود قاعدة قرية ينطلق منها ويعود إليها.

رابعًا: هذه المناطق ذات كثافة سكانية عالية، وكل السكان من المسلمين، فلو توحدت قوتهم مع جيش عهاد الدين زنكي كانوا إضافةً قوية، ولو قاوموه وعطُّلوا

مسيرته، كانت مشكلة صعبة الحل.

لهذه الأسباب وجد عهاد الدين زنكي أن ضم هذه المنطقة إلى حكمه خطوة لازمة قبل محاربة إمارة الرها؛ وعلى هذا بدأ عهاد الدين زنكي يدرس الوضع هناك، ويقيِّم موازين القوى الرئيسية في المنطقة.

لقد كان هناك عشرات الزعماء في هذه المنطقة إلا أن القوة الرئيسية تعود إلى ثلاثة:

أما الأول فهو حسام الدين تمرتاش بن إيلغازي الأرتقي، وهو - كها ذكرنا قبل ذلك - شخصيَّة تميل إلى اللَّعَة والرفاهية (١٠)، ولا يضع قضية الصليبيين في حساباته، وكان يستقر في ماردين، ويمتلك عدة مدن بالإضافة إلى ماردين، لعل من أهمها مدينة نصيبين (على الحدود بين تركيا وسوريا الآن).

أما الثاني فهو ركن الدولة داود بن سقيان الأرتقي، وهو أمير حصن كيفا، وكان رجلاً متصلبًا وفظً صعب المِرَاس.

وأما الثالث فهو سعد الدولة أبو منصور إيكلدي أمير آمد، وكان أضعفهم عسكريًّا(٢).

وجد عهاد الدين زنكي أن أقرب المدن إلى مناطق حكمه هي مدينة نصيبين التابعة لحسام الدين تمرتاش، ولم يرد أن يكرّر مشكلة دمشق، وقد علم أن المفاوضات السلمية لن تؤدِّي غالبًا إلى نتيجة، فذهب بسرعة في أوائل سنة 26هم، وبعد عودته من بغداد، وحاصر مدينة نصيبين بجيشه بينها كان حسام الدين تمرتاش في ماردين.

وجدت الحامية الأرتقية نفسها في أزمة كبيرة نتيجة قوة جيش عياد الدين زنكي بالقياس إلى قوة الجامية، ومن ثمَّ أرسلت رسالة استغاثة عاجلة إلى حسام الدين تمرتاش في ماردين، فردَّ عليهم حسام الدين بأنه سيوفِّر لهم فرقة عسكرية في غضون ثلاثة أيام، مع أن المسافة بين المدينتين أقل من خسين كيلو مترًا! بما يدل على عدم الجاهزية وقلة الحيلة اللم أراد الله ظفّة أن تقع الرسالة التي أرسلها حسام الدين تمرتاش، وكان قد أرسلها على جناح طائر من الحيام

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٢٢٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: محمد سهيل طقوش: تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام ص١١١.

الزاجل، في يد عماد الدين زنكي، فحوَّر ألفاظ الرسالة وجعل المدة التي ستأتي فيها النجدة عشرين يومًا بدلاً من ثلاثة! ثم أعاد إطلاق الطائر إلى داخل مدينة نصيبين، وقد أراد بذلك أن ييأس الجنود من المقاومة فيفتحوا الأبواب سلميًّا، وهو ما حدث بالفعل، وفتحت المدينة أبوابها ليضمها عماد الدين زنكي في سهولة، ودون إراقة دماء(١١)!

وصلت الأخبار إلى حسام الدين تمرتاش، وشعر بالقلق الشديد، وتكلم مع بقية زعهاء الأراتقة، وجمع الأعوان والأنصار منهم بقيادة ركن الدولة داود بن سقمان، وأبو منصور إيكلدي، وغيرهم من زعماء التركمان الموالين لداود بن سقمان، وتجمعت قواتهم في بلدة اسمها دارا، وبلغ تعدادهم عشرين ألفًا، وعلم عماد الدين زنكي بتجمعهم، فتحرك لهم على رأس فرقة من جيشه قوامها أربعة آلاف مقاتل فقط، ومع أن قوته صغيرة إلا أنه انتصر عليهم في فترة قصيرة جدًّا، وأتبع هذا الانتصار بالسيطرة على عدة حصون في المنطقة مثل: حصن دارا (صورة ٧)، وحصن سرجي(٢).

لقد كان هذا دليلاً على أنهم لا يملكون مقومات الاستقلال، إنها عاش كل منهم على بقعة صغيرة من الأرض، واعتبر نفسه زعيها وقائدًا، وعطَّل بذلك مسيرة الأمة، وشتَّت أمرها.



صورة رقم ٧ حصيين دارا

الصدامات مع الأراتقة، وكُلُلت بنجاح سريع، وكان من الممكن أن تكون بداية جيدة لمسرة واضحة تنتهى بضم إقليم الجزيرة بكامله إلى

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الياهر ص٣٧،٣٦.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٢٥٥.

دولة عهاد الدين زنكي، وذلك بكل ما في الإقليم من إمارات ودويلات لا وزن لها؛ كان من الممكن أن يحدث ذلك لو لا الأنباء المفاجئة التي جاءت من إمارة أنطاكية!

#### الطريق إلى أنطاكية

والقصة أن أحد التجمعات الأرمينية في جبال طوروس القربية من شهال أنطاكية تعرضت لهجوم بوهيموند الثاني أمير أنطاكية، فها كان من ليون الأول زعيم الإمارة الأرمينية إلا أن يستغيث بإيلغازي الدانشمندي زعيم ملطية (١٠) وحدث صدام بين الجيش الدانشمندي بقيادة إيلغازي، والجيش النورماني بقيادة بوهيموند الثاني، وكانت المفاجأة الكبرى أن شُحِق الجيش النورماني، بل وقُتِل بوهيموند الثاني في المعركة (١٠)

وهكذا خلت أنطاكية من الزعماء!

لقد كان بوهيموند الناني شابًا صغيرًا، وكان متزوجًا من أليس ابنة بلدوين الثاني ملك بيت المقدس، ولم يكن له إلا ابنة صغيرة اسمها الأميرة كونستانس، ووفقًا لقوانين الإقطاع في غرب أوربا فإنَّ إمارة أنطاكية تنتقل إلى الوريثة الوحيدة، وهي الطفلة كونستانس! على أن يوضع وصيًّ مناسب عليها حتى تبلغ سن الرشد، فوضعت أليس بنت بلدوين الثاني نفسها على الوصاية دون أن تنتظر رأي أيبها ملك بيت المقدس، وكان من الواضح أنها تطمح إلى الملك، بل وترامت الإشاعات في أنطاكية أنها تريد أن تحكم كاميرة مستقلة، وليست كوصية على الأميرة الصغيرة كونستانس "؟!

ووصلت الأنباء من أنطاكية بسرعة إلى كل مكان.

سمع عاد الدين زنكي بالأخبار فاهتم بها جدًّا؛ لأن حالة أنطاكية الأن مضطربة جدًّا، ولو استغل الفرصة، وباغتها بالهجوم فقد يستطيع أن يفتحها، ويخلِّص المسلمين من هذا الاحتلال.

وكذلك وصلت الأخبار إلى بلدوين الثاني ملك بيت المقدس، فأسرع إلى أنطاكية ليختار الوصي المناسب.

<sup>(</sup>١) ملطية: بلدة من بلاد الروم مشهورة تتاخم الشام. ياقوت الحموي: معجم البلدان ٥/ ١٩٢.

<sup>(</sup>۲) العظيمي: تاريخ حلب ٢/ ٦٧٩. (٣) ... Setton: op, cit., p. 431.

ووصل بلدوين الثاني إلى أسوار أنطاكية أولاً، ففوجئ بكارثة أخرى! وهي أن ابنته أعلنت العصيان عليه واستقلت بالإمارة <sup>(١)</sup>، بل وأرسلت إلى عهاد الدين زنكي تعرض عليه مساعدتها في حكم أنطاكية على أن تعطيه جزية مالية كرمز للتبعية <sup>(١)</sup>!

كانت هذه بالطبع فرصة ذهبية لعهاد الدين زنكي لولا أن بلدوين الثاني استطاع أن يمسك بالرسول الذي يحمل رسالة اليس، بل وأعدمه أن ثم تراسل مع رجال الحكومة في أنطاكية الذين وجدوا أن محاولة اليس هذه محاولة طفولية للاستثنار بحكم إمارة صليبية عسكرية؛ فنتحوا الأبواب لأبيها بلدوين الثاني الذي تملك الأمور بسرعة، ثم قام بنغي ابنته إلى مدينة اللاذقية (أ).

ومع أن بلدوين الناني سيطر على الأوضاع في أنطاكية إلا أن عياد الدين زنكي أدرك أن الوضع في الإمارة لا بد أن يكون مضطربًا، ومن هنا أسرع عياد الدين زنكي بجيشه إلى حلب ليدرس الوضع هناك، فلعل الهجوم على أنطاكية الآن أفضل من الهجوم على الرها، وعليه فيمكن له أن يوجُّل قصة الأراتقة إلى وقت لاحق، خاصةً أن قوتهم كما بدا له ضعفة.

وجدعهاد الدين زنكي أن أقرب الحصون التابعة لإمارة أنطاكية هو حصن الأثارب (خريطة ٢٧)، وقد فقده رضوان بن تنش سنة ٥٠٥هـ- ١١١٥م<sup>(٥)</sup>، أي منذ عشرين سنة كاملة، وهو أقوى حصون المنطقة مطلقًا، ويشرف مباشرة على مدينة حلب، ويسيطر على الطريق بين حلب وأنطاكية، ولأهميته القصوى وضع فيه الصليبيون فرقة من أمهر الفرسان في أنطاكه (١٠).

<sup>(</sup>۱) Stevenson: op. cit., ll, p. 183. (۲) Stevenson: op. cit., p. 129. (۱) وليم الصورى: تاريخ الحروب الصليبية ٢/ ١٥٠٠.

<sup>(</sup>٤) ابن العديم: زيدة الحلب ٢/ Guillaume de Tyr, pp. 559-601، ٢٤٧.

<sup>(</sup>٥) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ١٤٠، وابن العديم: زيدة الحلب ١٨٥٦/٢ الكامل في التاريخ ٩/ ١٤٠، وابن العديم:

<sup>(</sup>٦) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٢٥٤.



خريطة رقم ٢٧ تحرير حصن الأثارب وفرض الجزية على حارم

رأى عهاد الدين زنكي أن فتح هذا الحصن سيهزُّ أنطاكية هزة عنيفة، إضافة إلى تأمين مدينة حلب؛ حيث كان الفرسان الصليبيون كثيرًا ما يخرجون من الحصن ليغيروا على مزارع حلب وفلاحيها ثم يعودون سالمين إلى داخل الحصن؛ ولذلك توجه عهاد الدين زنكي مباشرة لحصار الحصن المهم، مستغلاً حالة الفوضي التي تعاني منها الإمارة.

لكن عياد الدين زنكي بخبرته العسكرية أدرك أن فتح الحصن صعب جدًّا، وقد تطول مدة الحصار دون فائدة، وهو في نفس الوقت لا يستطيع أن يهاجم أنطاكية في الفرب تاركًا هذا الحصن الخطير في ظهره، فقام بحيلة ذكية؛ إذ توجه بجيشه في اتجاه أنطاكية موهمًا فرسان الأثارب أنه سيستغل ظروف أنطاكية في إسقاط المدينة الرئيسية، ومن الواضح أنه لم يظهر مم قوته بكاملها، إذ رأى الفرسان في الحصن أن الخروج واللحاق بعياد اللدين زنكي ممكن، وسيتقذ الإمارة، ومكذا خرجوا بالفعل، فاستدرجهم عياد الدين زنكي بعيدًا عن الحصن، ثم فاجأهم بالفتال المباشر، وأسقطهم في كمين عسكري عبرف، وما هي إلا ساعات قليلة وسقطت كثيبة الفرسان بكاملها بين قتيل وأسير ("أي وما عياد الدين زنكي بسرعة إلى الحصن، فقتحه عنوة، وأسر الحامية التي بداخله، ثم أمر بتخريب الحصن؛ لكي يقطع على الصليبين أي فرصة مستقبلية للسيطرة منه على حلب").

لقد انتصر انتصارًا مهيبًا حقًا، خاصةً أن هذه الفرقة الصليبية كانت من أمهر فرقهم وأقواها، ولم يكتف عهاد الدين زنكي بذلك، بل انطلق صوب أنطاكية، فحاصر مدينة حارم القريبة جدًّا من أنطاكية، فعرضوا عليه أن يدفعوا له نصف دخل البلد، على أن يعقد معهم هدنة، ووجد عهاد الدين زنكي أن قوته العسكرية لن تسمح له بفتح البلد، وكان رحمه الله حاسبًا في قراراته، فأورك أنه لن يستطيع فتحه، ومن ثمَّ قَيل بعرضهم، ورفع الحصار"،

لقد كانت حملة موفقة غاية التوفيق، أسقط فيها حصنًا منيعًا كحصن الأثارب،

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٢٥٤.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: الباهر ص٩٦-٤٤.(٢) المصدر نفسه ص٤٤.

وأوقع فرقة صليبية ماهرة بين قتلي وأسرى، وضرب الجزية على مدينة حارم! وكانت كل هذه الأحداث في سنة ٢٤هـ-١٦٣٠م.

## مصائب الصليبيين

وطار ذكر عهاد الدين زنكي في الأفاق، وصار الحديث عنه كبطل المسلمين في حروبهم ضد الصليبين، وبدأ المسلمون يشعرون أن الجهود التي بُذلت لتوحيد المسلمين قد بدأت تؤتي ثهارها.

وحملت سنة ٥٩٥هـ بعض الأخبار الجديدة التي تصب في مصلحة المسلمين، فقد شاء الله فقل أن يموت في هذه السنة ٢١ من أغسطس ١٩٦١م بلدوين الثاني ملك بيت المقدس (١٠)، وهو الملك صاحب الحبرة العريضة الذي حكم قبل ذلك إمارة الرها ثبانية عشر عاتمًا، ثم علكة بيت المقدس ثلاثة عشر عاتمًا، وطّد في كل هذه السنوات ملك الصليبيين، واكتسب مهارة فائقة وخبرة عميقة في التعامل مع المسلمين، وكذلك مع زعهاء الصليبيين، وكان موته خسارة كبيرة للصليبيين، خاصة أنه كان وصيًّا على إمارة أنطاكية بعد الظروف الصعبة التي مرت بها من قتل للأمير بوهيموند الثاني، والمؤامرة الفاشلة التي مات بها من قتل للأمير بوهيموند الثاني، والمؤامرة الفاشلة التي مرت بها من قتل للأمير بوهيموند الثاني، والمؤامرة الفاشلة التي قامت بهاأليس ابنة بلدوين الثاني للاستيلاء على الحكم.

لقد كانت أزمة كبيرة لمملكة بيت المقدس وإمارة أنطاكية، خاصةً أن الذي تولى الحكم بعدبلدوين الثاني لم يكن له إلا خبرة بسيطة جدًّا في الأراضي الإسلامية، وهو الملكفولك الأنجوي (177

أما كيف وصل الأميرفولك الأنجوي إلى حكم مملكة بيت المقدس، فالقصة تبدأ من ثلاث سنوات ٥٩١١هـ/ ١١٢٨ حيث رغب بلدوين الثاني أن يزوِّج ابنته الكبرى من أمير يصلح لقيادة المملكة من بعده؛ وذلك لأنه لم ينجب إلا أربعة بنات كانت إحداهن

Guillaume de Tyr pp. 601-602. (1)

Guillaume de Tyr pp. 601-632. (Y)

هي أليس التي تزوجت من بوهيموند الثاني أمير أنطاكية، ومرت بنا قصتها، وحيث إن الملك بلدوين الثاني لم يجد في الزعماء الصليبين في المنطقة من يصلح لهذا الزواج، فقد أرسل رسالة إلى لويس السادس ملك فرنسا في ذلك الوقت، وطلب منه ترشيح أحد الأمراء الأكفاء الذين يصلحون فمذا الشرف، وكان أن اختار ملك فرنسا أحد أهم الأمراء الفرنسين، وهو فولك الأنجوي، وأرسله إلى بيت المقدس، واطمأن له بلدوين الثاني، وزوجه فعلاً من ابته ميلزاند، وأقطعه مدينتي صور وعكا، وحرص على تدريه سياسيًا وصحكريًّا، حتى إذا مات بلدوين الثاني اعتلى فولك الأنجوي علكة بيت المقدس (١٠) وصارت له كل صلاحيات الملك الراحل، ومنها أنه أصبح وصيًّا على أنطاكية كذلك. ومن هنا فلا شك أن أوضاع الصليبين ستصبح مضطربة، لا لقلة خبرة الملك فولك الأنجوي فقط، ولكن لأن الأوضاع إلى الماكية لم تكن مستقرة أبدًا بسبب أطباع الأمرة السب بنت الملك بلدوين الثاني، والتي تم نفيها قبل ذلك إلى اللاذقية.

## اسرُ دُبيسِ بن صدقة

وشاء الله ﷺ أن يحدث أمرٌ آخر مهم جدًّا بعد هذه الأحداث بقليل، وهو وفاة جوسلين دي كورتناي أمير الرها المخضرم! وتولى من بعده ابنه جوسلين الثاني، الذي لم يكن يمتلك معشار خبرة أبيه "، فكان هذا حدثًا كبيرًا مساعدًا للمسلمين، خاصة أنه يأتي في الوقت الذي تتنامى فيه قوة المسلمين تحت قيادة عهاد الدين زنكي رحمه الله.

ثم إنه تزامن مع هذه الأحداث أمر آخر كان له من الآثار ما غير من مسيرة الأحداث، ذلك أن دُيس بن صدقة، وهو زعيم قبيلة بني مزيد الشيعي، الذي كان مواليًا للسلطان سنجر السلجوقي الرأس الأكبر للسلاجقة، وقع أسيرًا في يد بوري بن طنتكين ولم يكن هذا الأسر في معركة ولا قتال، ولكن ضلَّ ديس بن صدقة الطريق يومًا ما فوقع في يد حسان بن كلوم الكلي، فعرف شخصه وقيمته، فحمله إلى زعيم دمشق ليكون له يدٌ عنده!

Guillaume de Tyr 1, p. 594. (1)

<sup>.</sup>Guillaume de Tyr pp. 610 (Y)

وعرف عهاد الدين زنكي بأسر دبيس بن صدقة لدى بوري بن طغنكين، فقام بمباحثات مع بوري بن طغنكين انتهت إلى تبادل الأسرى، حيث يأخذ عهاد الدين زنكي دبيس بن صدقة، في نظير ردِّ سونج بن بوري بن طغنكين إلى دمشق<sup>(۱)</sup>.

وتمت بالفعل الصفقة، وكان الجميع - بها فيهم دبيس بن صدقة - يتوقع أن يُؤذِي هماد الدين زنكي دبيسًا؛ لأنه كان رجلاً فاسدًا ومثيرًا للفتن، إضافةً إلى أنه كان منافسًا لعهاد الدين زنكي على منصب إمارة الموصل وحلب، لكن عهاد الدين زنكي بفقهه السياسي المغزوف فعل عكس ما توقع الجميع<sup>(1)</sup>!

لقد استقبل عهاد الدين زنكي دبيسًا استقبال الأمراء والزعهاء، وقرَّبه وأكرمه، وعامله بها يعامل به أكابر الملوك! وهذا أثار تعجب الناس ودهشتهم، لكن عهاد الدين زنكي كان يستقطب مثل هذه الرموز المحرَّكة فيستفيد منها، ويوجَّهها نحو خدمة الهدف العام لدولته<sup>77</sup>.

لقد كان دبيس بن صدقة من الشخصيات المؤثرة في المجتمع في ذلك الوقت، مع الاعتراف تمامًا أن تأثيره كان سلبيًّا ولم يكن إيجابيًّا، إلا أنه يستطيع توجيه قبيلة كبيرة تسيطر بشكل كبير على وسط العراق، وخاصةً منطقة واسط والحلَّة، ولن يُقدِم مثل هذا الرجل على محاولته القديمة الفاشلة بقلب نظام الحكم في بغداد إلا وهو يملك مقومات كثيرة تدفعه إلى هذه الفكرة؛ فلهاذا لا يشتري عهاد الدين زنكي ولاءه في هذا الموقف، فضمن وقوفه إلى جانبه في مشاريعه الضخمة لتوحيد المسلمين ولجهاد الصليبين؟ أو على الأقل فإنه سيضمن تحييده، وعدم التدبير له؟

إن قبيلة دبيس بن صدقة لن تختفي من الساحة، بل سيظهر من يقودها في حال غياب دبيس، فلهاذا لا يوجَّه عهاد الدين زنكي دقَّة القبيلة عن طريق دبيس بن صدقة لفسه؟

ثم إن دبيس بن صدقة كان مقربًا للسلطان سنجر أعلى سلطة في الدولة السلجوقية، ومثل

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٢٥٨، وابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق ص٣٦٨،٣٦٧.

 <sup>(</sup>٢) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٢٥٩،٢٥٨. (٣) حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام ٤/ ٧١.

هذا الفعل من عهاد الدين زنكي يُهدِّئ من روع هذا السلطان، الذي كان يريد تولية ديبس مكان عهاد الدين زنكي ، فسيرى الآن أن عهاد الدين زنكي يحفظ أصدقاء السلطان ومقربيه.

وهذا العمل من عهاد الدين زنكي لن يكون منتقدًا من السلطان بحمود سلطان فارس والعراق؛ لأنه لم يكن يهانع منذ سنتين أن يوليٌّ دبيسًا إمارة الموصل وحلب، لولا قوة حجة عهاد الدين زنكى وحسن بيانه.

على أن السلبية الوحيدة التي تظهر في هذا العمل هي أن هذا الفعل سيغضب الخليفة المسترشد الذي كان يكره دبيس بن صدقة كراهية شديدة؛ لأنه كان يريد أن يخلعه من منصبه، وهذه كبيرة لا تغتفر عند الخلفاء، ولا تُنسى أبد الدهر؛ ولذلك فمن المتوقع أن يعترض المسترشد بالله على هذا الموقف من عاد الدين زنكي، ولكن عاد الدين زنكي كان عددًا وجهته من البداية، وكان واضح الرقية تجاه مراكز القوى الحقيقية في المنطقة؛ ولذلك فولاؤهُ سيكون أقرب إلى السلطان سنجر والسلطان محمود لا إلى الحليفة المسترشد حتى لو أظهر بعض القوة!

وخني عن البيان أن عياد الدين زنكي لم يقدَّم أي تنازل عقائدي أو فقهي أو فكري للقائد الشيعي دبيس بن صدقة ، إنها كان تعامله معه من باب السياسة وتقريب وجهات النظر في العمل الإسلامي، لا من باب الرضا بمخالفات دبيس بن صدقة في الفقه والعقيدة، أو التقريب بين مذهبين متباعدين.

وكها كان متوقعًا فإن هذا الموقف من عهاد الدين زنكي أثار ارتباحًا عند السلطان سنجر والسلطان عمود، بينها أثار غضبًا شديدًا عند الخليفة المسترشد بالله، الذي راسل عهاد الدين زنكي يطلب تسليم دييس بن صدقة إليه، وكان من المحال طبعًا بعد أن فعل عهاد الدين زنكي كل ذلك أن يُسلَّم ديبس بن صدقة ليُقتل؛ فرفض طلب الخليفة مما أوغر صدره على عهاد الدين زنكي بشدة (۱).

<sup>(</sup>١) انظر: حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام ٤/ ٧١.

إذن كرؤية عامة للأوضاع في أوأقل ومتصف سنة ٩٢٤هم، فإن أسهُم عهاد الدين زنكي كانت بصفة عامة قد ارتفعت جدًّا بانتصاراته الباهرة على الصليبيين في حصن الأثارب وفي حارم، وصار مقربًا جدًّا إلى قلوب العامة، وامتلك الكثير من الأوراق الضاغطة، خاصة بعد إخضاع مدن نصيين ودارا؛ بما أعطى الانطباع أنه يريد أن يتوجه إلى الرها، وبعد أن أنقذ دبيس بن صدقة من الأسر، بما يشير إلى رغبته في استغلال كل القوى لهذف واحد واضح، هو وَحَدة المسلمين وجهاد الصليبين.

وإضافة إلى هذه الصورة الطبية فإن أوضاع الصليبيين كانت مضطربة للغاية، حيث مات بلدوين الثاني وجوسلين دي كورتناي، وتولى فولك الأنجوي حديث الحيرة بالمنطقة، وكذلك جوسلين الثاني الأضعف كفاءةً وشجاعة من أبيه، غير الاضطرابات الطاحنة التي كانت في أنطاكية.

كان هذا الوضع يشير إلى أن الفترة القادمة ستكون فترة علوَّ للمسلمين، وقلاقل وُحسائر للصليبيين.

### وفاة السلطان محمود

لكن كثيرًا ما تحري الرياح بها لا تشتهي السفن!

لقد حدث أمرٌ غيَّر مجرى الأجداث كثيرًا، وعطَّل مسيرة الجهاد ما يقرب من أربع سنوات كاملة!

لقد مات السلطان محمود عن عمر أقل من سبعة وعشرين عامًا(١٠)!

وكانت مفاجأة قلبت الموازين في الأمة الإسلامية، حيث إنه مات صغيرًا جدًّا، وبالتالي فأبناؤه أعيارهم صغيرة جدًّا، ومن هنا ظهر الطامعون في الملك من كل مكان، وصارت الأمة كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكانًا!

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٢٥٩.

إن كرسي السلطنة له بريق ما بعده بريق، والفرصة المواتية الآن قد لا تتكرر إلا بعد عدد من السنوات لا يعلمه إلا الله، ومن هنا اجتهد كل الطامعين أن يصلوا إلى هذا الكرمئ الوثير!

مَن الطامعون في كرسي السلطنة؟!

أولاً: الملك داود ابن السلطان محمود وقد استخلفه أبوء على السلطنة، ولكنه كان أصغر من عشر سنوات؛ ولذلك فهو تحت وصاية أتابكه (مُربِّيه) آفسنقر الأحمديلي<sup>(۱)</sup>.

ثانيًا: الأخ الأول للسلطان محمود وهو الملك مسعود بن محمد بن ملكشاه، وكان رجلاً حسن الأخلاق، وكان يرأس جرجان، وكانت له قوة كبيرة وجيش عظيم (٢٠)، وكان يبلغ من العمر ثلاثة وعشرين عامًا.

**شانئً**ا: الأخ الثاني للسلطان محمون وهو الملك طغرل بن محمد بن ملكشاه، وكان خيِّرًا وعادلاً قريبًا إلى الرعية، وكان يبلغ من العمر اثنين وعشرين عامًا<sup>(٣)</sup>.

رابعًا: الأخ الثالث للسلطان محمون وهو الملك سلجوقشاه بن محمد بن ملكشاء، وهو أمير فارس وخوزستان، وكان يبلغ من العمر ... .

خامسًا: السلطان سنجر، وهو عم السلطان محمود وأقوى الشخصيات السلجوقية، وسلطان خراسان وبلاد ما وراه النهر، وأكبر الجميع سنًّا (٤٦ سنة)، وإن كانت بلاده بعيدة عن العراق وشرق فارس، وهي منطقة أملاك السلطان الراحل محمود(١)

سندسًا: الخليفة المسترشد بالله الذي يريد أن يخرج من سيطرة السلاجقة، وأن يستقل بنفسه، وإن كان هذا سيعني أنه لن يصبح حاكمًا إلا على منطقة بغداد فقط وما حولهًا؛ لضعف جيش الخلافة في هذا الوقت.

ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٢٥٩. (٢) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٣٧٣.

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٢٧٨.

<sup>(</sup>٤) انظر سيرته: ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٤١٥،٤١٦.

فهذه ست قوى متصارعة على الحكم، كلَّ منها له طموحه الخاص، ومبرراته لطلب الحكم، وكلَّ منها يقف خلفه أنصار وأعوان، وجيش وشعب!

لقد كانت أزمة حقيقية توشك أن تدفع الأمة إلى أتُّونِ من الصراحات والانشقاقات.

فإذا أضفت إلى هولاء بعض القوى الأخرى التي لا تطمع في كرسي السلطنة ولكنها موثّرة للغاية، فإن الموقف سيزداد تعقيدًا، وعلى رأس هذه القوى بلا شك يأتي عهاد الدين زنكي رحمه الله!!

# تصارع الإخسوة 1

فعاد الدين زنكي وإن كان بجرد أمير على إمارة إلا أنه أصبح من أقوى القادة العسكرين، ومن أوسعهم نفوذًا إذ يسيطر الآن على الموصل وحلب وحران وحماة ونصيبين وبعض مناطق الأكراد، بل يصل نفوذه إلى مشارف أنطاكية. ثم إنه البطل الذي انتصر على الصليبين، وقلوب الشعوب الإسلامية تمفو إليه. تَعَمَّ هو في هذه المرحلة لا يستطيع أن يعلن دولة خاصة به، وليس له القبيلة الكبيرة أو الأعوان الكثر الذين يساعدونه على الاستقلال وإنشاء دولة جهادية خالصة إلا أنه قوة لا يستطيع المتنافسون على السلطة أن يتجاهلوها، ولن يصبح في نفس الوقت قرار عزله قرارًا آمنًا؛ لأنه سيؤدي إلى سخط عام في العالم الإسلامي، كما أن الاحتياج إليه في جهاد الصليبين أصبح احتياجًا ماسًا.

وعلى هذا فالمتوقع الآن أن تبدأ إحدى هذه القوى أو أكثر من قوة، في استقطاب عاد الدين لصالحها، وعلى عباد الدين أن يجسن الاختيار؛ لكي لا يدخل في صدام مع شخصية قد تصل بعد ذلك إلى كرسيًّ السلطنة، ومن ثُمَّ يضطرب موقفه، وبالتالي تتوقف حركة الجهاد.

فها هي رؤية عهاد الدين زنكي في هذا الموقف الشائك؟

إن الموقف حقيقة في غاية التعقيد؛ لأن القوى تكاد تكون متساوية، وفرصتها متقاربة، إلا أن الفرصة الكبرى في تخيل عهاد الدين زنكي كانت للملك مسعود بن محمد ابن ملكشاه، وهو أكبر الإخوة الآن للسلطان الراحل محمود (١١).

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٢٦٢.

إن هذا هو أكبر الإخوة، وبالتالي ففرصة اجتماع الناس عليه عالية؛ لأنه أكبر من أخويه طغرل وسلجوتشاه، وهو أفضل من الطفل داود ابن السلطان الراحل، الذي لا يملك من أمره شيئًا، بل سيكون ألنُّوية في يد أتابكه آتسنقر الأحمديلي. وكذلك فرصة الملك مسعود أعلى من السلطان سنجر إلان السلطان سنجر وإن كان كبيرًا مهبيًا إلا أنه بعيد، وسيطرته في غالب الأمر شرفيًّة، وليست واقعية.

أما الخليفة المسترشد بالله فإمكانياته أقل من أحلامه، والوقوف إلى جواره في هذه الأزمة هو عدم فقه للواقع، ولا حسن تقدير للنتائج.

وإضافةً إلى كل ما سبق فإن الملك مسعود شخصيَّة محبوبة وحسنة الخلق، وبالتالي سيكون قبول المسلمين لها عاليًا.

وفى نفس الوقت الذي كان عهاد الدين زنكي يفكّر فيه في الملك مسعود كان الملك مسعود يفكر في القوى الموجودة على الساحة لنصرته في الوصول إلى كرسي السلطنة، وكان من أوائل الذين فكّر فيهم عهاد الدين زنكى الأمير القوي!

وهكذا أرسل الملك مسعود رسالة إلى عياد الدين زنكي يطلب منه المساعدة العسكرية على إقراره في منصب السلطة، ووعده بإعطاء مدينة إربل المهمة جدًّا عسكريًّا في نظير هذه المساعدة، فوافق عياد الدين زنكى، وصار في صفِّ الملك مسعود (١٠.

ثم إن التقليد المتبع في ذلك الوقت كان يقضي بأنه لا بد للسلطان الجديد من تقليد من الخليفة العباسي، وهذا يجعل فرصة الطاعة للسلطان في أنحاء العالم الإسلامي أوسع؛ لأن الناس كانت تعتبر جدًّا برأي الخليفة، على الأقل من الناحية الشرعية، ويشعرون أن خالفته لا نأق بخير، مع يقين الجميع بضعف مركزه، وقلة حيلته؛ ولذلك كان السلاطين حريصين دائمًا على تقليد الخليفة لهم، ومن شَمَر أن الخليفة لن يقلده فلا يانع أن يخلع الخليفة تمانًا، ثم يضع خليفة غيره يعطيه التقليد!

<sup>(</sup>١) ابن واصل: مفرج الكروب ١/ ٤٧.

وعليه فإن الجميع كان ينظر إلى رأي المسترشد في هذه القضية، وعادة ما كان الحليفة يُقِرُّ من اتفق السلاجقة على اختياره، أما الآن فالوضع غتلف؛ إذ حدث التنازع بين خمس شخصيات مختلفة: العم صنجر، والأخوة الثلاثة مسعود وطغرل وسلجوقشاه، والابن داود. فمَن مِن هؤلاء يختار الحليفة؟!

إن الخليفة المسترشد متطلع للحكم، وعليه فهو يريد أن يختار أقل الناس تدخلاً في شئون الحكم؛ لكي يدير هو الأمور بنفسه، وعلى ذلك فقد وقع اختياره على السلطان سنجر؛ وذلك لبُعد المسافات بينه وبين العراق، ومن تَمَّ سيصبح للخليفة المسترشد كلمة مسموعة في العراق على الأقل، وقد يكون في الشام أيضًا (")!

هكذا كان رأي المسترشد بالله وطموحه!

وعلى هذا فقد أقام المسترشد الخطبة للسلطان سنجر، وعلَّق أي موافقة على سلطان جديد على موافقة السلطان سنجر شخصيًّا، وهذا - ولا شك - أعجب السلطان سنجر جدًّا واستحسبه (<sup>17</sup>)

فالسلطان الذي اختاره السلطان عمود قبل أن يموت هو السلطان داود ابنه ومعه جيش أصفهان، وهو القوة الرئيسية في جيوش السلاجقة، حيث كان تحت سيطرة السلطان عمود شخصيًّا، ولا شك أن السلطان داود - مع أنه طفل صغير - لن يقبل بضياع السيطرة منه؛ ولذلك عزم على التوجه إلى بغداد بجيشه؛ لإجبار الخليفة على تقليده للسلطنة!

وفي نفس الوقت تحرك الأخوان مسعود وسلجوقشاه إلى بغداد لنفس الغرض، وهو إجبار الخليفة على تقليدهما كلَّ على حدةًا

فهذه جيوش ثلاثة لداود ومسعود وسلجوقشاه!

ومن الموصل تحرك جيش عهاد الدين زنكي نصرةً لمسعود

أما السلطان سنجر فقد شعر أن بُعد المسافة قد يمنعه من السيطرة على الأوضاع، فاتفق مع الأخ الثالث طغرل، وجمع جيشًا كثيفًا وتوجه إلى بغداد هو الآخر! وهذا مالم

<sup>(</sup>١) ابن وأصل: مفرج الكروب ١/ ٤٧،٤٦. (٢) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٢٦٢.

يكن يتوقعه الخليفة، فهو لم يتخيل أن يأتي سنجر بنفسه ومعه طغرل، ليصبح في النهاية الحليفة تابعًا لهم كيا كان تابعًا لغيرهم<sup>(١)</sup>!

وتعقَّد الموقفِ تمامًا! فهناك أربع قوى متصارعة!

قوة السلطان المعلن حتى الآن، وهو السلطان داود بن محمود ومعه جيشه المتجه إلى بغداد، ويقاومه الآن ثلاث قوى مؤيدة بحبوش، وكلها يتجه إلى بغداد أيضًا:

> القوة الأولى: قوة الملك مسعود بجيشه، ومؤيَّدة بجيش عهاد الدين زنكي القوة الثانية: قوة الملك سلح، قشاه

> > القوة الثالثة: قوة السلطان سنجر ، ومعه الملك طغر ل

وهذا الوضع لا بد أن يلزم الخليفة بأن يختار بجدية السلطان المرتقب الذي يجب أن يقف إلى جواره.

#### سببُ التصارع؟

ولكن قبل الحديث عن نتيجة هذه الصدامات المرتقبة لا بد من وقفة مع هذا الموقف العجيب، حيث تتصارع جيوش حقيقية قوية يقودها إخوة وأقارب من الدرجة الأولى!

كيف تمَّ هذا؟ وما هي طبيعة القتال بينهم؟!

لي على هذا الموقف عدة تعليقات:

اولاً. فتنة الدنيا. يقول رسول الله ﷺ : الْمُحْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مَا نُجْرِجُ الله لَكُمْ مِنْ رَهْرَةِ الدُّنْيَا "''

والفتنة التي فتحت على هؤلاء فتنة عظيمة جدًّا، فنحن كثيرًا ما نرى الإخوة يتصارعون على ميراث بسيط تركه لهم أبوهم، فإ بالكم بتركة تضم عدة دول كبرى!!

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٢٦٢ - ٢٦٤.

 <sup>(</sup>۲) البخاري: كتاب الرقاق، باب ما يحلر من زهرة الدنيا والتنافس فيها (٦٠٦٣)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا (١٠٥٣).

إن الذي سيوضع في منصب السلطان ستكون له السيطرة على العراق وفارس (إيران) والشام بكل دولها وأذرييجان وأرمينية وباكستان، وقد يتوسع ملكه بعد ذلك في بلاد أخرى كالجزيرة العربية أو تركيا، فهي فتنة عظيمة، ولا سيها أن آخر ما يخرج من قلب الإنسان هو حب السلطان!

ثانيًا: هؤلاء الإخوة وإن كانوا من أبٍ واحد، إلا أنهم كثيرًا ما ينشأون متباعدين، حيث يعيش كل واحد في دولة مختلفة، وقد يكون له أم مختلفة، ومربَّ مختلف؛ فلا يوبط بنه وين أخيه الرباط الذي نراه في الإخوة المتحاين.

ثالثًا، التربية العسكرية الصرفة التي ينشًا عليها الأولاد، خاصةً في الدولة السلجوقية التي كانت دولة عسكرية من الطراز الأول، وقد رأينا في كثير من الأحيان أن الذي يتولى تربية الأولاد رجل عسكري، بل قد يكون رئيس الجيش كله، وهو الذي كان الأثراك السلاجقة يطلقون عليه لفظ التابك، أي مربي الأمير، فكان عياد الدين زنكي مثلاً هو مربي ألب أرسلان بن السلطان عمود، وكان طفتكين الذي صار أمير دمشق هو مربي أولاد دقاق بن تنشى، وهكذا. ولا شك أن هذه النشأة العسكرية جعلت قضية الروابط الأسرية والعلاقات الإنسانية أقل عندهم من غيرهم.

رابعًا. الزمن زمن فتنة، والخليفة ضعيف، وكل واحد من هؤلاء له مبرراته - التي قد تكون مقنعة - للوصول إلى الحكم، وقد يرى أنه يدافع عن حقَّ، ولا بجب التغريط فيه. والذي يثبت أن القضية فعلاً فتنة هو اشتراك عدد لا بأس به من أفاضل الأمة وثقاتها في مثل هذه الصراعات، بل إن السلاطين المشاركين في هذه الصراعات كانوا على درجة عالية من الأخلاق الحميدة، والخصال الحسنة، وكانوا في مجملهم عبوبين في شعوبهم،

خامسًا؛ ضعف الاتصالات كان يؤدي إلى كثير من النتائج السلبية، والمشاكل المعقدة، وقد كان الجميع يتنافس على الوصول إلى الحليفة أولاً، وقد يأخذ هذا الوصول أيامًا كثيرة، ثم يعود بالرَّدِّ في أيام أخرى، وهكذا. فلو أخذت هذا الأمر على نطاق المساحة الشاسعة ألني يعيش فيها كل واحد من هؤلاء المتصارعين، لعلمت أن الأمر فعلاً في غاية التعقيد. سادسًا: لا شك أن البطانة المحيطة بكل واحد من هؤلاء كانت تزيَّن له أنه أفضل الجميع وأحكمهم وأعقلهم، وأحقهم بالحكم، ولا شك أن هذه البطانة مستفيدة جدًّا من وصول رجلهم وقائدهم إلى منصب السلطنة، فهذه ليست ترقية له فقط، بل ترقية للجميع.ا

فهذه بعض الخلفيات التي تفسِّر لنا حدوث مثل هذه الفتنة، وليس هذا مبرِّرًا لقَبوهَا، أو عذرًا لحدوثها؛ فإن هذه الفتنة كانت وبالأكبيرًا على المسلمين عطَّل مسيرة الجهاد أربع سنوات كاملة، ولكن ذكرناها من باب عماولة لهَم الأحداث فهمًا متكاملاً.

وعاً هو جدير بالذكر أن المعارك التي كانت تدور بين هذه الطوائف المتناحرة لم تكن معارك ضارية مع أن أعدادهم كبيرة، وجُدَّتهم قويَّة، عمَّا يدلُّ على أن معظم المتصارعين كانوا حريصِين إلى حدُّ كبير على دماء إخواهم؛ ولذلك كثيرًا ما رأينا تصالحًا أثناء الفتال، أو عفوًا بعد النصر، أو عدم حميَّة أثناء الصدام؛ عمَّ أفوز نتائج قد نستغربها أحيانًا، وهذا لم يكن عند السلاطين فقط، بل حتى عند القادة الأقلّ، بل وعند الجنود؛ لأنه من المؤكّد أن حميًّة هؤلاء للقادة الأقلى، بل وعند الجنود؛ لأنه من المؤكّد أن حميًّة هؤلاء للقادة الاللهيين.

## البيت السلجوقي يحترق!

ونعود إلى الأحداث، ونجد أن الخليفة المسترشد بالله بدأ يتردّد في قضيّة إعلانه أن السلطان الذي يجب أن يُسيطر على العراق هو السلطان سنجر، وخاصَّة أنه أتى معه بالملك طغرل بن محمد، الذي سيسيطر على الأمور كلها.

وفي نفس الوقت التقى جيشا السلطان داود بن عمد دمع جيش عمَّه الملك مسعود في أرض فارس، وحدثت مناوشات ليمنع كل منهما الآخر من الوصول إلى بغداد، وانتهت المناوشات بالصلح بين الطرفين، ولكن أرسل كل منهما رسالة سريعة إلى الخليفة المسترشد يطلب إعطاءه السلطنة.

وكانت المناوشات التي حدثت بين السلطان داود والملك مسعود سببًا في وصول الملك سلجوقشاه إلى بغداد أولاً، وهو بالطبع يطلب لنفسه السلطنة ٢٠١٠.

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٢٦٢،٢٦٣.

وبينها استقبل الخليفة سلجوقشاه، وبدأ في المباحثات، إذ بجيشين يقتربان من بغداد! الجيش الأول هو جيش الملك مسعود من الشهال الشرقي، والجيش الثاني هو جيش عهاد الدين زنكي الموالي للملك مسعود، ويأتي من الشهال الغربي!

ووجد الخليفة نفسه في مازق، خاصة أنه ليس على وفاق مع عياد الدين زنكي بسبب قضية دبيس بن صدقة، ومن ثمَّ وبعد مفاوضات سريعة مع سلجوقشاه أتفقا على قتال هذين الجيشين والدفاع عن بغدادا ولكن كان من الواضح أن الخليفة لا يدري لماذا هو يدافع عن بغداد، هل يدافع عنها لنفسه أو للملك سلجوقشاه، أم للسلطان سنجر، أم للسلطان داود؟! لقد كان الموقف عجيبًا حقًّا! كما أن الجيوش المهاجمة لبغداد لم تكن تهاجم بحمية وقوَّة، فَهُمْ في النهاية يهاجمون عاصمة الخلافة الإسلاميَّة بغداد، واللين يدافعون عنها هم إخوانهم وعشيرتهم.

وهكذا حدث قتال بلا رُوح، لم تظهر فيه المهارات المعروفة للمقاتلين.

لقداتجه سلجوقشا، بجيشه لحرب أخيه مسعود، بينها اتجه الخليفة لحرب عهاد الدين زنكي! وكان الصدام الأول هو الصدام بين الخليفة بجيش بغداد مع عهاد الدين زنكي

بجيش الموصل، ومن الواضح أن عاد الدين زنكي لا يقاتل بحميت المعروفة، ولا بحياسته المعهودة، فحدث أمر متوقع، وهو أنه انهزم من جيوش الخليفة! ونقول: إن هذا شيء متوقع؛ لأن الخليفة يقاتل بكل طاقته، وبجيش بغداد الذي يصل إلى ثلاثين ألف مقاتل، بينما كان يتحرَّج عاد الدين زنكي من مثل هذا الفتال، وكل ما نخيًّله أنه سيدهب بقوَّة رمزيَّة إلى بغداد يكون هدفها فقط أن تعلن أن الموصل وبلاد الشام تقف إلى جوار الملك مسعود، غير أن الصدام حدث، وكان الخليفة جادًا تماثاً في حربه، ولعله كانت تراوده أحلام الفكاك النهائي من السيطرة السلجوقيَّة على العراق!

وهُزم عهاد الدين زنكي وجيشه، وتفرَّق الجيش هنا وهناك، وهرب عهاد الدين زنكي في اتجاه الشهال، ووصل إلى مدينة تكويت، وهي في المنتصف بين بغداد والموصل، وكانت وراءه فرقة من الجيش العباسي تطارده، وكان من الممكن أن تكون أزمةً كبيرة، خاصَّة أن نهر دجلة كان يعوقه عن العبور للناحية الغربية ليصل إلى مدينة الموصل، لولا أن أمير قلعة تكريت عرف عهاد الدين زنكي فأسرع بمد العابر على دجلة، وأنقذه من الجيش العباسي، بل واستضافه في قلعته عدّة أيام أصلح فيها شأنه، وطمأن قلبه؛ لأنه كان يشعر أن هذا الرجل هو أمل المسلمين، وهو الذي يحمل راية الجهاد ضدَّ الصليبين، كل هذا مع أنَّ مدينة تكريت تابعة للخليفة العباسي، وليس لأحد آخر، عَلَّ يعني أن هذا الرجل يخاطر بعنصبه في سبيل حماية عهاد الدين زنكي (١)

بقي أن نعرف أن هذا الرجل هو نجم الدين أيوب بن شاذي، وهو والد صلاح الدين الأيوي، ولم يكن صلاح الدين قد رُلد بعدُ في هذه الفترة، ولكن كانت هذه الحادثة سببًا في التعارف والتألف بين نجم الدين أيوب وعهاد الدين زنكي، عا مهمّد لأن يُربَّى صلاح الدين الأبيوي بعد ذلك في كنف أو لاد عهاد الدين زنكي، وأهمّهم بالطبع هو نور الدين غيو د عبود الدين عبود للدين عبود لله بين عبود الدين غيود بعد ذلك في كنف أو لاد عهاد الدين زنكي، وأهمّهم بالطبع هو نور الدين غيود بالطبع هو نور الدين غيود لله بالطبع هو نور الدين غيود لله بالطبع الموادن الدين غيود لله بالطبع هو نور الدين غيود الدين الد

فانظر إلى عجيب تدبير ربِّ العالمين، ولو لم يكن هناك من فوائد لهذه الفتنة التي حدثت إلاَّ هذا النعارف لكفى به، وصدق الله الله الله إذ يقول: ﴿وَعَسَى أَنْ تَكُرِّهُوا شَيْنًا وَهُوَ خَبِرٌ لَكُمْ﴾ (البهر: ٢١٦).

وصلت أخبار هزيمة عاد الدين زنكي إلى الملك مسعود، وكان حينها في مناوشات عسكريَّة مع أخيه سلجوتشاه، فعلم أن الحلَّ العسكري لن يُجدي، خاصَّة أن جيوش السلطان سنجر بدأت تقرب من بغداد، هنا أتقق الملك مسعود وأخوه الملك سلجوقشاه على الصلح، وتراسلامع الخليفة ليعرضا عليه رأيًا!

وكان الرأي هو أن يُعطى العراق للخليفة يحكمه عن طريق وكيل له يختاره، وتُعطى السلطنة لمسعود، وتعطى ولاية العهد لسلجوقشاه، بمعنى أنه عند وفاة الملك مسعود يتولىً سلجوقشاه، وليس أخذٌ من أبناء السلطان مسعود".

ووجد الخليفة أن هذا الحلُّ أفضل من سيطرة السلطان سنجر، وعلى ذلك وافق على

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٣٦٣. (٢) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٢٦٣.

هذا الرأي، وتُطعت خطبة السلطان <sub>سنجر</sub> من العراق، وصارت إلى السلطان مسعود! واقترب السلطان <sub>سنجر</sub> أكثر وأكثر من بغداد، وهنا اضطر السلطان مسعودوأخوه الملك سلجوقشا، أن يجتمعا على حوب عمَّها السلطان سنجر، مع العلم أن أخاهما طغرل في جيش السلطان سنجر!

وكانت موقعة عجيبة، تقاتلت فيها أعداد هائلة؛ حيث وصلت جيوش السلطان سنجر إلى مائة ألف فارس أو يزيد، وكانت الغلبة فيها بوضوح للسلطان سنجر، الذي استدعى الملك مسمور بعد هزيمته، فلم رآه قبَّله وأكرمه، وعاتبه على عصيانه، ثم أعاده إلى كنجة في بلاد فارس، ووضع ابن أخيه طغرل في كرسيً السلطنة، دون اعتبار بالطبع لرأي الخليفة، الذي اضطرَّ أن يُعطيه السلطنة وهو كاره. وهكذا صار سلطان العراق وفارس هو السلطان طغرل، وذلك تحت رعاية السلطان سنجرا وكانت هذه الوقعة العسكريَّة في ٨ من رجب سنة ٢٦هه/ ١١٣٢ م<sup>(١)</sup>.

#### أحداث سنة ٢٦٥هـ

فهل هدأت الأحداث بهذه الزعامة الجديدة للسلطان طغرل؟!

أبدًا، إن الفتنة لم تقف افقلوب الجميع تغلي بالمشاكل، وكلَّ واحد من هؤلاء تشغله هموم شتَّى، والأفكار تتزاحم في عقله، وتعالَّوا نأخذ استراحة سريعة بعد هذه الصدامات؛ لنرى الوضع في أخريات هذه السنة، خاصَّة أن هناك أحداثًا مهمَّة عاصرت هذه الفتنة لا بُثَّ من التعليق عليها، فلنرقب ممّا هذه الملحوظات العشر:

أولاً ، السلطان سنجر عاد إلى بلاده مسرعًا بعد وضع الملك طغرل في السلطنة؛ لأن بلاد السلطان سنجر بعيدة، وهي خراسان وبلاد ما وراء النهر، أي في وسط آسيا، وتَرْكُ السلطان لبلاده فترة طويلة قد يُعْرِي بعض الطموحين بالثورة عليه.

ثانيًا؛ الملك طغرل الآن يستمتع بكرسي السلطنة، لكنَّ قوَّته بمفرده دون عمَّه، لا شكَّ أنها ضعيفة، فهذا قد يؤثَّر في موقفه، وقد يُغري إخوانه بالانقلاب عليه!

<sup>(</sup>١) ابن الأثر: الكامل في التاريخ ٩/ ٢٦٣ - ٢٦٥.

شائقًا: الملك مسعود خسر في معركة ضدّ السلطان سنجر، لكنه لم يخسر جيشه، فالسلطان سنجر، لكنه لم يخسر جيشه، فالسلطان سنجر كان رحيًا به؛ فأعاده وما يملك من جيوش إلى فارس. ولا شكّ أن رغبته في السلطة لن تنقطع، خاصَّة أنه كان أكبر من أخيه السلطان طغرك، ولا يجد معتى لإعطائه السلطة دونه.

وابعًا: الملك داود الذي كان سلطانًا وخُلِع، لا بُدَّ أنه سيفكر في مصيره؛ فهو ابن السلطان محمود الراحل، وقد استخلفه أبوه لكن أعيامه وجَدَّهُ صرفوا السلطنة عنه، فهل سيهدأ، أم سيناضل من أخل الكرسيَّ المسلوب؟!

خامسًا: الخليفة المسترشد يغلي غيظًا؛ فالسلطان الآن هو طغرل بن محمد على غير رغبته، ولا شكَّ أنه سيتحيِّن الفرصة للخلاص من سيطرة هذا السلطان الجديد.

سادسًا: عهاد الدين زنكي يتحسَّر على ما آلت إليه الأحداث؛ لقد مرَّ الصليبيون بظروف صعبة جدًّا وقلاقل، وسيمُّرون بظروف أخرى أكثر صعوبة، وكانت الفرصة مواتبة لهجوم شامل عليهم، لولا الفتنة التي بدأت، ولا يبدو لها من نهاية في القريب العاجل.

سابعًا: في ٢١ من شهر رجب سنة ٥٧٦هـ - أي في نفس الشهر الذي وُضع فيه السلطان طغرل في منصبه - تُوهُ في بوري بن طغتكين أمير دمشق<sup>(١)</sup>، وخلفه ابنه إسماعيل ابن بوري الملقّب بشمس الملوك، وكان رجاً\$ فاسدًا ظالمًا، شديد الظلم، ارتكب في حياته من القبائح والمنكرات ما أنكرها عليه الجميع، وصار يُقاتل كل مراكز القوى في بلده؛ حتى أوقع الرهبة في قلوب كل الناس، وكانت فتنة عظيمة على أهل دمشق<sup>(۱)</sup>!

شامنًا: حدثت فتنة بين شمس الملوك إساعيل بن بوري حاكم دمشق وأخيه شمس المدولة محمد بن بوري أمير بعلبك، وصار بينهما قتال كبير، انتهى باستيلاء شمس الملوك إسهاعيل على حصنين مهمّين في شهال دمشق، بينها أثرً أخاه شمس الدولة محمد على حكم بعلبك"، وكانت

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٢٦٥.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٢٧٩، ٢٧٨، وابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق ص ٢٤٥.

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٢٦٦.

هذه الفتنة فرصة لتدخُّل عهاد الدين زنكي ليضمَّ دمشق إلى حكمه، لولا الفتنة الأشدُّ التي كانت تدور في العراق.

تاسعًا: تأزّم الموقف أكثر في أنطاكية!

لقد قامت الأمرة المتمردة اليس بنت الملك الراحل بلدوين الثاني بمؤامرة للسيطرة على الحكم في أنطاكية؛ حيث قامت بالاتفاق مع ثلاثة أمراء صليبين على مساعدتها في الوصول إلى الحكم في أنطاكية مستغلَّة حداثة خبرة الملك فولك الأنجوي بالشرق الإسلامي، ولم تكن خطورة المؤامرة فقط في الحروج عن طوع الملك فولك وتسير الإمارة وقق أهواء امراة غير ناضجة كاليس، ولكن كانت خطورتها في أسهاء الأمراء الثلاثة اللذين وافقوا على مؤامرة أليس؛ فهم: جوسلين الثاني أمير الرها، وبونز بن برترام أمير طرابلس، إضافة إلى وليم وهو أمير أحد حصون اللافقية التابع إلى إمارة أنطاكية، وهو حصن صهيون. ووجه الخطورة أن هذه المؤامرة ستؤدي إلى انشقاق كبير في الصف الصليبي؛ حيث تتعاون الإمارات الثلاث في قضية ضدًّ المملكة الرئيسية، وهي عملكة بيت المقدس.

ولقد شعر بعض فرسان أنطاكية بالمؤامرة، وراسلوا الملك فولك الأنجوي (١١ الذي جاء مسرعًا على رأس جيشه ليُحبط مؤامرة الأميرة المتهوَّرة، إلاَّ أن بونز أمير طرابلس اعترض طريقه في لبنان، ومنعه من إكيال المسيرة، فحدث قتال بين جيش بيت المقدس وجيش طرابلس، وهي المَّرة الأولى منذ نزول الجيوش الصليبية في أرض الشام وفلسطين التي يحدث فيها قتال بينهم، واضطرب الوضع جدًّا، وانسحب الملك فولك من أرض المعركة (١١)، ولكنه استطاع الوصول إلى أنطاكية عن طريق البحر من ميناء بيروت، ودخلها بالفعل، وأحبط المؤامرة، لكنَّ بونز أسرع إلى أنطاكية ليحاول تثبيت دعائم الأميرة اليس (١١)، إلاَّ أنه حدث قتال كبير بينه وبين الملك فولك انتهى جزيمة كبيرة لأمير طرابلس (١١)، واستقرار الأوضاع في أنطاكية لصالح الملك فولك الذي وَشَعَ على أنطاكية

Guillaume de Tyr, p. 611. (1)

Michaud: op. cit., II, p. 85. (٢) (٤) ابن العديم: زبدة الحلب ٢ / ٢٥١.

أميرًا من طرفه هو رينو ماسويرRenaud Masoier (۱). لقد كانت أزمةً كبيرة كان من الممكن أن تُستغلَّ لصالح المسلمين، لولا أن المسلمين كانوا منشخلين بفتنتهم!

عاشراً: لم تكن هذه هي الأزمة الوحيدة التي مرَّ بها الصليبيون، بل كانت هناك أزمة أخرى لعلَّها أشدّ، حيث حدث تصادم عسكري داخلي في علكة بيت المقدس بين الملك فولك الأنجوي والأمير هيو الثاني أمير يافا. وسبب الصدام هو اكتشاف الملك فولك الأنجوي أن زوجته الملكة ميلزاند بنت الملك بلدوين الثاني كانت تخونه مع الأمير الشابّ هيو الثانيا وكانت نتيجة الصدام بالطبع هو أسر الملك هيو الثاني، وجرحه جراحة خطيرة ثم ترحيله إلى صقلية، حيث مات هناك بعد قليل (").

ومع أن الشرع النصراني يقضي بإمكانية أن يُطلَّق الملك فولك الأنجوي زوجته لثبوت الحيانة الزوجيَّة عليها، إلاَّ أن الملك فولك الأنجوي كان يعلم أن تطليقها يعني لغبوا المُلك؛ لأنه يحكم بيت المقدس انتسابًا لبنت الملك الراحل بلدوين الثاني وعليه فحتى لو حُوكِمَت الملكة ميازاند، فإن الحكم سيتقل إلى إحدى أخواتها، وبالتبعية إلى زوجها؛ ومن هنا أثر الملك فولك الأنجوي أن يغض الطوف، وأن يأمر زوجته أن تستغفر للنبها! بل إنه بدأ يسترضيها بشكل مبالغ فيه؛ لأنها أظهرت الغضب الشديد عليه لقتله عشيقها"؟!

ومن هذه المبالغات التي فعلها الملك فولك الأنجوي أنه اضطر لموافقة الملكة ميازاند على إعادة أختها الأميرة ألبس إلى حكم إنطاكية بدلاً من الأمير رينو ماسوير<sup>(1)</sup>! وبهذا لم يتنازل الملك فولك الأنجوي عن كرامته فقط، بل تنازل أيضًا في مسألة الأميرة ألبس – والتي كان صارمًا جدًّا فيها قبل ذلك – عن أمن وصلامة أنطاكية حين وافق على إمارة الأميرة الطموحة ألبس، هذا بالإضافة طبعًا إلى تنازله تماكا عن نخوته كرجل، أو فطرته كإنسان!

إذن كان الوضع في أواخر سنة ٥٢٦هـ يبشّر بتصدُّع داخلي في الصفّ الصليبي،

Guillaume de Tyr, pp. 612-613. (1)

Besant, Palmer: Jerusalem, pp. 291-292 & Guillaume de Tyr, pp. 627-633. (Y)

Guillaume de Tyr, p. 636. (1) Runciman: op. cit., ll, p. 193. (1)

ولولا انشغال المسلمين بأزملتهم الداخليَّة في العراق لكان الوضع مختلفًا تمامًا، ولَيُلْوِك المسلمون الأثمان الباهظة التي تدفعها الأُمَّة نتيجة الفُرقة والتشتُّت.

#### فتنة مشتعلة

أمّا بالنسبة لبطلنا عباد الدين زنكي فقد اضطرَّ أن يمكث بجيشه في الموصل قرب الأحداث الساخنة في بغداد، حيث إن هذه الأحداث من الممكن أن تُمَيِّر كل الأنظمة والأوضاع، واكتفى بمناوشات بسيطة مع الصليبين عن طريق أمير حلب الأمير سوار (١٠)، وهو أمير من أمراء دمشق الذين هربوا منها سنة 378هـ، فاستقطبه عباد الدين زنكي، وأقطعه حلب وأعيالها، وكان من المجاهدين الأشداء، الذين أبلُوا بلاءً حسنًا في منصبهم طيلة حياة عاد الدين زنكي.

# ولْنَعُدْ إلى موقفنا المعقّد في العراق!

إن الأمور لم تهذا بطبيعة الحال؛ لقد ترك السلطان سنجر ابن أخيه السلطان طغرل في كرسي السلطنة وعاد إلى خراسان، ولا شكَّ أن هذا أضعف موقفه، وأطمع المتنافسين فيه! وكان السلطان طغرل يتَخذ من همذان مقرًّا له، فقام الملك داود بن محمود ومعه أتابكه والمتصرَّف في شئونه آنسنقر الأحديلي بالثورة على السلطان طغرل، وجمعا الجيوش، وحدث تصادم بين القرَّتين في رمضان سنة ٥٦٦هـ بالقرب من همذان، وانتهى الأمر جزيمة الملك داود، واستقرار الأمر من جديد للسلطان طغرل

ولكنَّ الأمر لم يقف عند هذا الحدِّ، فقد رحل الملك داود إلى بغداد، والتقى بالخليفة المسترشد بالله الذي أكرم وفادته، واستقبله استقبالاً كبيرًا، وأنزله بدار السلطان، وإن لم يخلع عليه لقب السلطنة؛ فهر الآن ضعيف مهزوم (")!

سمع بهذه الأحداث الملك مسعود، وكان يرى أنه أحقُّ الناس بالسلطنة؛ لأنه أكبر الإخوة، وعلى الأقلَّ فهو أحقُّ من السلطان الحالي طغرل أخيه الأصغر، فذهب مسرعًا إلى

<sup>(</sup>١) انظر: ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٢٦٩،٢٦٨.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/٢٦٧،٢٦٦.

بغداد، والتقى بالخليفة المسترشد وبالملك داود، واتفق معها على أن يخلع الخليفةُ عليه لقب السلطان على أن يكون داود بن محمود وليَّ عهد له، ويذلك ينفذ المخطط القديم الذي كان بين الخليفة المسترشد بالله والملك مسعود مع اختلاف ولاية العهد، فإنها ستكون لداود بدلاً من الملك سلجوقشاه!

. وجمع الملك مسعود والملك داود جيوشهيا، وتصادما مع جيش الملك طغرل في اكتر أ من موضح في بلاد فارس، وانتصر الملك مسعود، وبالتالي أخذ لقب السلطنة، وكان هذا في أواخر سنة ۵۲۷هـ، حيث أخذت الأحداث المؤسفة السابقة عامًا كاملاً<sup>(۱)</sup>.

وفي ظلِّ هذه الأزمات المتتالية كان إسهاعيل بن بوري حاكم دمشق الفاسد يرقب الاحداث، ومن ثَمَّ باغت مدينة هماة التي كانت تتبع عهاد اللدين زنكي، فحاصرها، حصارًا شديدًا، وانتهى الأمر بإسقاطها لصالحه، وكانت خسارة كبيرة جدًّا للإمارة الزنكية الناشئة (<sup>77)</sup>؛ لأن هماة مركز مهمَّ للانطلاق نحو دمشق، كيا أنها مركز مهمَّ اليضا لحرب إمارة طرابلس، لكن على فداحة هذه الحادثة إلاَّ أنها كانت متوقَّعة؛ نتيجة الحلل الامني الخطير من جرًّا، صراعات السلاطين والملوك السلاجقة!

ومع ذلك فالأمير المحنَّك عهاد الدين زنكي لم يكف عن إرسال السرايا لحرب الصليبين؛ وذلك ليمنعهم من الطمع في بلاد المسلمين نتيجة الفتن المتتالية بالعراق، وكان القائم بهذه الحملات العسكريَّة في المعظم هو سوار أمير حلب؛ ومن ذلك مهاجمته لمدينة تلَّ باشر التابعة لإمارة الرها في جادى الآخرة سنة ٧٧ه.، وانتصاره على الصليبين مع تقل ألف منهم، هذا غير الغنائم الكثيرة التي ظفر بها، وفوق ذلك فقد جنَّد سوار عدَّة فوق من التركان من أرض الجزيرة، واستغلَّهم في الهجوم على إمارق أنطاكية وطرابلس، وحقَّق عدَّة انتصارات هنا وهناك، وقتلوا عددًا كبيرًا من الصليبين، وغنموا غنائم أخرى ". ولم يكن المفدف من هذه المحارك هو تحرير هذه الإمارات؛ لأن القوَّة الإسلاميَّة لم تكن كافية لذلك،

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٢٧٠،٢٦٩.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٢٧١، 55 Grousset: Hist. des Croisades, Il, p. 55

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٢٧١،٢٧٢.

ولكن كان الهدف الرئيسي هو قطع طمع الصليبيين في حلب وما حولها، وذلك إلى أن تنتهى فتنة العراق، ويتفرغ عياد الدين زنكي لمشروعه الجهاديّ من جديد. ومن هذا المنظور فقد نجحت هذه الحملات نجائحا كبيرًا، وإن لم تفلح في تحرير قلمة أو مدينة!

#### ثم نعود إلى قصتنا في العراق وفارس!

نحن الآن في سنة ٥٦٨هـ وكرسي السلطنة مع الملك مسعود لكن هذا - ولا شكّ - لن يُرضِي السلطان المخلوع طغرل، الذي ما زال يتلقّى معونات السلطان سنجر من بعيدا ولهذا فقد جمع السلطان طغرل قوّته من هنا وهناك، وأغرى الملك داود بن محمود بالإنفصال عن السلطان مسعود، وحدث ذلك بالفعل، بل واستقطب بعض الفرق من جيش السلطان مسعود نفسه، ودارت معارك في أرض فارس بين الأخوين طغرل ومسعود، وانتهى الأمر بانتصار السلطان طغرل من جديد على أخيه السلطان مسعود، وبذلك عاد كرسي السلطان مسعود،

لقد دخل المسلمون في تِيهِ الصراعات والفتن، فأصبح أمرًا عاديًا أن يتقاتل الإخوة، وتتصارع الجيوش الإسلاميَّة مع بعضها البعض، وأصبح أيضًا أمرًا مألوفًا أن يتنقل كرسي السلطنة من واحد إلى آخر كل عدَّة أشهر، وكأنه منصبٌّ عادي بسيط لا يؤثَّر في مسيرة أمَّة كاملة!

#### آثار فتنة العراق

ولا شكَّ أنه في ظُلِّ هذه الظروف سيطمع كل مَن كان في قلبه مرض، وكان أشدٌ الناس معاناة في هذا الموضوع هو عياد الدين زنكي رحمه الله؛ فقد تعب كثيرًا من أجل توجيد المسلمين في كيان واحد يصلح لجهاد الصليبين، ثم ها هو يرى بعينيه أن الكيان ينهار أمامه، وأن السلاطين المسلمين يتصارعون ممّا بدلاً من توحيد القوة في اتجاه صحيح، بل ويستقطب كل واحد منهم طائفة من المسلمين فيستعديها على الأخرى؛ ومن هنا ظهرت القلاقل في كل مكان، وبدأت الأحوال تضطرب في داخل الإمارة الزنكية

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٢٧٤،٢٧٣.

الواسعة، وشعر الناس أن عهاد الدين زنكي مضطر للانتظار حتى يرى نتيجة صراع السلاطين، وكان عهاد الدين زنكي نفسه متحرَّجًا من المشاركة في هذه الصراعات، فنجده قابعًا بجيشه في الموصل منتظرًا لاستقرار الأحداث، غير أنها كانت لا تستقرُّ!

في هذه الظروف قامت عدَّة القلابات في مناطق الأكراد الحميدية والهكارية في شيال وشيال شرق الموصل، وكانت هذه المناطق - كيا عبد المدين زنكي، ولكنهم في ظلَّ هذه الاضطرابات طمعوا في الانفصال عن الإمارة الزنكيَّة، بل وبدأوا في الإغارة على حقول الفلَّحين وأسواق التجَّار؛ عما أحدث فرعًا كبيرًا في الموصل، ولكن عاد الدين زنكي تعامل مع الموضوع الدين زنكي تعامل مع الموضوع بمنتهى الحزم، فأخذ فرقة من جيشه،



صورة رقم ٨ بعض قلاع الأكــراد

واتجه إليهم بنفسه، وبعد عدَّة صدامات في جبالهم الوحرة استطاع بفضل الله أن يقمعهم، ويُسيطر على متمرِّديهم، ويمتلك عدَّة قلاع وحصون لهم في أعالي جبالهم (صورة ٨)، وما هي إلاَّ عدَّة أشهر حتى عاد الأمن من جديد، واستقرَّت الأوضاع (١١).

ثم ما لبثت المشاكل أن ظهرت في منطقة جديدة هي منطقة الجزيرة وأراضي ديار بكر؛ حيث وجد الزعماء هناك أن الأوضاع المتقلبة في العراق - التي شغلت عهاد الدين زنكي بشكل كبير -ما هي إلاً فرصة لهم ليعيدوا السيطرة على ما ضمَّه عهاد الدين زنكي قبل ذلك إلى إمارته.

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٢٧٦،٢٧٥.

وإذا نظرنا إلى وضع هذه المناطق فإننا - كها ذكرنا من قبلً - سنجد أن فيها قياداتٍ كثيرةً، وزعامات متعددة، لكن كل هذه الزعامات لا وزن لها، اللهم إلا ثلاثة يمثِّلُون أكبر قوَّة في هذه المناطق، وهؤلاء الثلاثة هم :

١ - حسام الدين تمرتاش بن إيلغازي، وهو أمير ماردين.

٢- ركن الدولة داود بن سقان (ابن عم الأول)، وهو أمير حصن كيفا

٣- سعد الدولة أبو منصور إيكلدي، صاحب آمد.

وهؤلاء هم الثلاثة الذين اشتركوا قبل ذلك في سنة ٧٢٥هـ، أي منذ أربع سنوات، في حربِ ضدَّ عباد الدين زنكي، وهي موقعة دارا<sup>(١)</sup>.

وجدعهاد الدين زنكي رحمه الله أن تجمَّع هؤلاء من جديد سيمثَّل عاتفًا كبيرًا لمشروع الوَّحدة، خاصَّة في الظروف التي يمرُّ بها الآن؛ حيث الأوضاع المضطربة في العراق وفارس، وحيث الانقلابات المتكرِّرة في مناطق الأكراد، وحيث الهجهات الصليبية المتوَّعة في منطقة حلب وما حولها، ومن ثَمَّ فإنه لا بُدَّ من التعامل مع هذه المشاكل الجديدة بشيءٍ من الحسم وسرعة القرار<sup>(7)</sup>.

وجد عاد الدين زنكي أن قتال هؤلاء الزعاء مجتمعين سوف يؤدّي إلى خسائر كبيرة، ومن ثمّ قرّر أن يسلك الطريق السياسي لتفتيت اتحادهم، واستقطاب بعضهم؛ لتنتهي المشكلة بأقلٌ خسائر ممكنة. وعند النظر إلى شخصيات وإمكانيات هؤلاء الزعاء، فإنه وجد أن ركن الدولة داود شديد التصلُّب ويتَّصف بالعِنْد، أما سعد الدولة أبو منصور إيكلدي فهو ضعيف، وإمكانياته محدودة، ويبقى حسام الدين تمرتاش فهو صاحب قوَّة كبيرة، وإن كان هو شخصيًا يتميَّز بالمرونة السياسيَّة، كما أنه - كما وصف ابن الأثير - يحبُّ اللَّمَّة والرفاهية ؟؟! وعلى ذلك ففرصة التوخُد مع حسام الدين تمرتاش وإغراؤه بفكُ التحالف مع هؤلاء الضعفاء، وجعل

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: محمد سهيل طقوش: تاريخ الزنكيين في الموصل ويلاد الشام ص١١١.

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/٢٢٧.

غالفه مع عهاد الدين زنكي شخصيًا قد تكون فكرة صائبة. ومن هنا بدأ عهاد الدين زنكي رحمه الله يتقرب من حسام الدين قرتاش فأوقف التحرُّكات العسكريَّة ناحية بلاده، وأرسل له بعض الهدايا، مع تذكيره بأهمية الوَّحدة بين المسلمين، وإغرائه باساع ملكه في حال التوحُّد معه. ووجد هذا الأمر قبولاً سريعًا عند حسام الدين تم تأثم ووجد في صداقة مهاد الدين زنكي أكبر النفع عن صداقته مع ركن الدولة داود أو سعد الدولة إيكلدي، فتجاوب مع تقرُّب عهاد الدين زنكي شم ما لبث الأمر أن وصل إلى تحالف سياسي معلن، وتوحيد القوتين في كيان واحد، وبدأ عهاد الدين زنكي وحليفه حسام الدين تم تأش في بسط السيطرة على المناطق المحيطة، وجُوبهوا - بلا شك - بمقاومة من الزعيين الآخرين، إلاَّ أنها انتصرا في أول الصدامات، وتم الاستيلاء على قلعة من أهم قلاع ركن الدولة داون وهي قلعة الصَّور قرب ماردين، وأهداها عهاد الدين زنكي إلى حليفه الجديد حسام الدين تم تأش تأكيدًا على الحلف الذي بينها (۱۰).

هكذا استطاع عهاد الدين زنكي بسياسته أن يوظّف حسام الدين تمرتاش لصالحه، وأن لا يكتفي فقط بضمَّ أراضٍ جديدة لإمارته، بل ويرسَّخ الأمن فيها دون أن يعرَّض قوَّاته لخطر كبير.

ونترك إقليم الجزيرة وديار بكر، ونترك الإمارة كلها لنرحل رحلة سريعة في عقل بطلنا عهاد الدين زنكي!

### عماد الدين يعتزل الفتنة

إن الأحداث الجارية في الأُمَّة الآن تكشف طبيعة الرجال ومعادتهم، كما تكشف قوَّتهم وإمكانياتهم. فها هي الرؤية الصائبة في هذه الأحداث؟ وما هو ردُّ الفعل المناسب الذي من المفترض أن يتعامل به عهاد الدين مع الأحداث؟

إنه اعتاد - كما كان يفعل أبوه من قبل - أن يكون ولاؤه لسلطان السلاجقة؛ لأنه هو

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٢٧٤، وأسامة بن منقذ: الاعتبار ص١٩٩-٢٠١، وأسامة بن منقذ حضر فتح الحصر فهو كشاهد العبان.

الأفوى، وهو الذي يتحكم فعليًّا في الأمور، وهو الذي يتحمَّس لقضايا المسلمين ويتحرَّك إليها. إنه اعتاد على ذلك منذ زمنٍ، لكن شتَّان بين سلاطين الأمس وسلاطين اليوم! أين النَّرى من التُّريَّا؟!

أين مجموعة السلاطين المتصاوعة الآن من ألب أرسلان أو ملكشاه أو بركباروق أو محمد؟ حتى السلطان محمود - على صغر سنّه - كانت له روية، وكانت له طموحات جيدة للأُثّة الإسلامية، كما كانت له قرَّة يستطيع بها أن يتغلب على منافسيه، ومن تَمَّ تستقرُّ أوضاع البلاد، وتتفرغ لل همومها الخارجيَّة، وعلى رأسها قضية الصليبين.

أما هؤلاء السلاطين الأقزام فعلامَ يتقاتلون؟!

هل يستطيع أحدٌ أن يقول: إن هذا القتال لله عليه؟!

بل هل يستطيع أحد أن يجزم أن الحقُّ في الصراع مع هذا الطرف دون غيره؟!

إن المعاصرين للحدث أنفسهم كانوا لا يستطيعون أن يجزموا أن فلانًا على حتَّى، وغيره على باطل! ولذلك ترى الزعماء والأمراء والجنود والشعوب كثيرًا ما تنقلب من طاعة سلطان إلى طاعة غيره، وليس ذلك لضعف في الأخلاق أو المبادئ، ولكن لضعفٍ في الرؤية والتحليل.

ثم إن كل السلاطين ضعفاء! أو على الأقلّ قوَّمهم متكافتة؛ فيصعد سلطان على الكرسيِّ عدَّة أشهر، وأحيانًا عدَّة أيام، ثم يخلعه غيره! ويُنادى بالسلطنة لفلان في بلد، ويُنادى بال لغيره في بلد بجاور، ويقف الخليفة اليوم مع سلطان، ويقف غدًا مع سلطان ثانٍ، وقد يقف بعد غير مع سلطان ثانٍ، وقد يقف بعد غير مع سلطان ثالث!

إنها فتنة تترك الحليم حيرانًا!

لقد شهدت السنوات الثلاث التي أعقبت موت السلطان محمود ولاية داود، ثم مسعود، ثم طغرل، ثم مسعود، ثم الآن طغرل! ولا يعلم أحد كيف يكون الغد؟!

أهذا أمر يُعقل؟!

ثم إن الخليفة الطموح المسترشد بالله صار طرفًا في الصراع، وله جيش مؤثّر، وإن لم

يكن كبيرًا جدًّا، بحيث يفرض على الجميع كلمته، لكنه أصبح من عناصر التأثير المحسوبة في المادلة، فهل سيأتي زمنٌ يحمل فيه الخليفة مهامًّا الخلافة كما يحمل اسمها؟!

إنه سؤال صعب في وسط هذه المتغيِّرات الكثيرة!

ولنتجوَّل في عقل بطلنا عماد الدين زنكي

مع أيَّ هذه القوى ينضمُّ؟ وأيُّ هذه القوى يناصر؟ وأي القوى أعظم؟!

لقد كان يقف مع الملك مسعود في البداية؛ لأنه الأخ الأكبر من الإخوة المتصارعين، ويبدو أنه كان أقرب إلى السلطنة. أما الآن فقد كشفت الصراعات أن الجميع ضعيف، وأن الجميع من طلاًب الدنيا، وإن حَسُنت أخلاقهم، ورقَّت طبائعهم. فهل يُكول المسيرة مع السلطان مسعود؟ أم يُورَجُه عونه إلى سلطان آخر؟ أم يقف مع الخليفة؟!

إن الأمر جِدُّ محيِّر!!

بل محيِّر جدًّا.

أتدرون وجه الحيرة في المسألة؟!

إن الحيرة ليست فقط في الاختيار بين المتنازعين، ولكن الحيرة في شيء أعظم!

لقد أثبتت الأيام أن عماد الدين زنكي أقوى من الجميع!!

إنه أقوى من كل سلاطين هذه الأيام، وكذلك أقوى من الخليفة العباسي!! إنه ليس فقط أقوى أخلاقيًّا أو عقائديًّا، لكنه أقوى كذلك ماديًّا وعسكريًّا، وهو أقوى أيضًا في فَهْمه وعقله ورؤيته. إنه الوحيد الذي جعل من قضية الصليبيين قضية حياته، والوحيد الذي حمل على أكتافه مهمة توحيد المسلمين، والوحيد الذي كان يستشير الفقهاء والعلماء فيا يفعل وفيها يختار.

ثم إنه أقوى كذلك في حبَّ الناس له؛ إنَّ قلوب المسلمين في كل مكان تبقو إليه، ويتناقل الجميع أخباره بشغفي وحب ولهفة، ولا يختلف عليه اثنان من عموم الشعوب، لكن مَن بِن الناس يتعلق بأحد هؤلاء السلاطين؟! إن وجود طغرل لا يفرق كثيرًا عن مسعود! وسلجوقشاه لا يختلف كثيرًا عن داود! ولو ظهرت شخصية رابعة أو خامسة أو

# عاشرة فلن يفرق هذا كثيرًا مع الناس!

إن هذا هو الواقع الحقيقي، فلهاذا لا يُصبح عماد الدين زنكي هو القوة الأولى في العالم الإسلامي، ويصبح قائيًا بها يجب أن يقوم به السلطان؟!

إنه سؤال جريء!

ولكنه سؤال واقعى!

إن الإجابة المحزنة قد تكون: إنه ليس سلجوقيًّا! فكيف يقوم مقامه؟!

وهل لا بد للسلطان أن يكون سلجوقيًّا؟!

وهل لا بد للخليفة أن يكون عباسيًّا؟!

وهل لا بدللحكم أن يكون توارثيًّا؟!

إنها أسئلة جريئة، لكن الإجابة عليها ستكشف لنا أخطاء كثيرة وقعت فيها الأمة في كثير من فترات حياتها.

إنني لا أمانع أن يتولى الابن بعد الأب حكم البلاد، إن كان الابن كملكشاه الذي تولى الحكم بعد أبيه ألب أرسلان.

إن هذا توارث غير مخلِّ بقواعد الشريعة، ولا آداب الحكم وأصوله.

إن الحاكم المسلم لا بدأن تتوافر فيه صفات كثيرة من العلم والقوة وحسن الخلق وتوقير الشريعة والكفاءة في الإدارة وحسن السياسة، وغير ذلك من صفات لا بدأن يتحلى بها الحاكم، فإن توافرت هذه الصفات في الابن أو الأخ فلا مانع من أن يتولى بعد أبيه أو أخيه. أما أن يتولى حكم المسلمين فقط لأن مؤهلاته هي القرابة من الحاكم، فهذا لا يجوز شرعًا ولا عقلاً!

لقد كانت فترة السلاجقة فترةً مهمَّة في حياة الأمة الإسلامية، وذلك أيام طغرل بك مؤسّس الدولة ثم ألب أرسلان وملكشاه وغيرهم من السلاطين الأقوياء، لقد كانت فترة مهمة رفعوا فيها راية الإسلام عالية، لكن إذا ضعف أمرهم فلا بد أن يجمل الراية آخرون، ولا يُضحَّى أبدًا بالأمة في سبيل أشخاص، والله الله يقول: ﴿ وَيَلْكُ الْآيَامُ نُدَاوِهُمُ بَيِّنَ النَّاسِ ﴾ [آل مران: ۱۶۰]. وكما ذهب المُلك من يد أقوام إلى السلاجقة، فلا بد أن يأتي يوم ويذهب المُلك من يد السلاجقة إلى غيرهم.

ويبدو أن هذا «الغير» في هذه الأيام سيكون عماد الدين زنكي!

إن رصيد عهاد الدين زنكي من الجهاد والخبرة والمواهب والكفاءة يرشّحه لهذا المنصب الرفيع دون منافس حقيقي في زمانه، وإلا فمّن مِن الأسهاء المتصارعة يدانيه في ملكاته؟ خاصة أنهم جميعًا من صغار السن قليلي الخبرة؛ فالسلطان مسعود - وهو أكبرهم - لم يتجاوز في سنة ٥٢٨هـ السادسة والعشرين من عمره، بينها يبلغ عهاد الدين زنكي من العمر الآن الحادية والحمسين من العمر! إنه رجلً عركته التجارب، ودرّبته الخطوب والأحداث، وشهد القريب والبعيد ببراعته، وعرف الجميع قوته، ولو ملك أمر المسلمين فإنهم جميعًا سيسعدون به، ويكونون طوع كلمته.

لكن ماذا يفعل عماد الدين زنكي الآن؟!

هل يُعلِن الثورة وينفصل بإمارته عن الجميع؟ أم يقف بقوته مع أحد الضعفاء فيصبح هذا الضعيف قويًّا به؟

إن إعلانه الثورة قد يفتح نيران السلاجقة أجمعين؛ لأنه ليس سلجوقيًّا، وبذلك تدخل البلاد في تيه الصراعات.

وكذلك وقوفه بجوار أحد الضعفاء سيقوِّي مركزه على حساب غيره، وسيصعد هذا الضعيف على كرسيٍّ لا يناسبه، وإلى مقام لا ينبغي أن يصل إليه، وفي هذا خداع للناس، وخيانة للأمانة.

> كما أن قضبة الصليبيين ستنسى تمامًا في خضم هذه المعارك الداخلية المقينة! ماذا يفعل عهاد الدين زنكى ؟!

إنه يريد أن يُغلق هذا الملف تمامًا ليتفرغ إلى قضية الصليبيين، وليعيد البسمة إلى شفاه المسلمين المعذِّين، والمجروحين في كرامتهم، والمطرودين من ديارهم وأرضهم. فأين الطريق في هذه المتاهات المخيفة؟!

لقد فكَّر عماد الدين زنكي كثيرًا ثم أخذ قراره!

لقد قرر أن يعيش قصته «وكأنه» منفصلٌ عن السلطنة والخلافة، لكنه لن يُعلِن الانفصال لكي لا يثير الغضب، ويحرَّك الفتن.

إنه سوف يضع هؤلاء الضعفاء جيمًا خلف ظهره، حتى لو استقر الأمر لأحدهم، فهم سيأخذونه إلى الدنيا التي يريدونها إذا سار خلفهم، أما هو فسيقود الأمة إلى عزَّها وبجدها، وقبل ذلك وبعده إلى رضاء ربًّا.

إن في عنقه أمانة ثقيلة، ولا يريد أن يضيِّع وقته في جدال طويل، أو في صراع عقيم.

إنه لن يُعلِن الآن أنه الزعيم الأول الذي يجب أن يُتبع، وقد لا يعلن ذلك مطلقًا، ولكنه سيعمل بعمل الرجل الأول، وفي نفس الوقت فهو سيتلطَّف قدر ما يستطيع مع أشباه الزعماء الذين يعاصرونه؛ ليتجنَّب أذاهم، أو عرقاتهم لمشروعه الكبير!

إنه سيجعل ساحة عمله في المنطقة التي حددها السلطان الراحل محمود في منشوره لعجاد الدين زنكي، وهمي مناطق الموصل والجزيرة والشام، ولن يلتفت إلى مناطق الصراعات السلجوقية والعباسية، وهي مناطق بغداد ووسط العراق وفارس وغيرها، خاصة أن وَخدة الموصل والجزيرة والشام قادرة بإذن الله على فعل شيء ذي قيمة مع الصليبيين، ومن أدرانا؟! فلعل هذا الجهد من عهاد اللدين زنكي يستكمله غيره فيوسِّع دوائر الوحدة، ويعزُّ الأمة أكثر وأكثر، ولقد كان مُلك طغرل بك أو ألب أرسلان صغيرًا!

ثم في النهاية، إنَّ عماد الدين زنكي يعمل لله فلك كما تدل على ذلك الشواهد الكثيرة التي ذكرناها قبل ذلك، وهذا الذي يعمل لله لن يضيِّمه الله فلك، ولو لم ير ثمار عمله؛ فإن الله فلك بجفظ له أجرها يوم القيامة، وهذا منتهى آمال المؤمنين.

لقد كانت هذه هي الأفكار التي جالت في ذهن البطل عهاد الدين زنكي، وهذه هي الرؤية التي بَصُرها بعد جَهُل عميق، وبعد فتنة استمرت حتى الآن ثلاث سنوات، ولا

### يعلم أحد إلا الله متى ستنتهي.

وعلى ذلك فقد بدأ ع<sub>ياد الدين زنكي في سياسته الجديدة فورًا، وهي سياسة تلطيف المَلاقات دون وعد صريح بالوقوف إلى جانب طرف دون طرف.</sub>

وبدأ عهاد الدين زنكي بالخليفة المسترشد بالله، خاصة أنه كان هناك صدام مع هذا الحليفة منذ سنتين يوم أن كان عهاد الدين زنكي مناصرًا للملك مسعودًا وأرسل عهاد الدين زنكي الهدايا للخليفة، بل وأرسل ابنه الأكبر سيف الدين غازي ليؤكّد طاعته للخليفة وولاءً، له وتقديره لمكانته، فاطمأنت بذلك نفس الخليفة، وتبادل مع عهاد الدين زنكي الهدايا (١٠).

#### محاولات لضم «دمشق »

وفي مطلع سنة 79هـ، وبينها عهاد الدين زنكي رحمه الله يرتّب أوراقه ليرى كيفية التعامل مع الوضع الجديدللسنلاطين؛ حيث كان طغرل على كرسيّ السلطنة منذ عدة أشهر، وصل نبأ عجيب! لقد تُوفّي طغرل فجأةً في المحرم من هذه السنة وهو في السادسة والعشرين من عمره! وهكذا تحرَّك الملك مسعود بسرعة، وجع الأعوان، واعتلى كرسي السلطنة <sup>(17)</sup>

لقد خلا الجو يسمود ليكون السلطان الجديد، خاصة أن داود بن محمود قد ضعفت قوته جدًّا بعد قتل أتابكه (مربَّيه) آقسنقر الأحمديل، ويقال إنَّ الذي قتله هو مسعود عن طريق الباطنيَّة. كما أن السلطان سنجر قد شعر بعدم إمكانية الحنوض في صراع فارس والعراق بعد مُوت مرشَّحه للسلطنة الملك طغرل، أما سلجوقشا، فكانت قوَّته أضعف من الجميع. وهكذا وصل السلطان مسعود إلى الحكم لا لكونه مستحقًا، ولكن لخلقُ الساحة من المخوية، في نزعها الأخير!

في نفس هذا الوقت وصلت إلى عهاد الدين زنكي استغاثة عجيبة من دمشق! لقد أرسل زعيمها الفاسد شمس الملوك إسهاعيل بن بوري استغاثة إلى عهاد الدين زنكي يطلب منه أن يأتي ويتسلَّم مدينة دمشق! وأصل الحكاية أن شمس الملوك إسهاعيل أظهر من الفساد ما لا يُتوقع، حتى إنَّه قتل أخاه سونج بالجوع! حيث حبسه في بيتٍ وتركه عدَّة

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الباهر ص٤٨،٤٧. (٢) المصدر السابق ٩/ ٢٧٨.

أيام حتى مات من الجوع. ثم إنه بدأ يُصادر أموال الناس، وينهب أملاكهم، حتى إنه لم يكن يتردد عن نهب الحقير من الأشياء، وكان لا يمتنع عن سرقة أموال الفقراء، فضجً الناس كلهم أجمعون، واعترض عليه بعض الأعوان فقتلهم، ثم أظهر عدم التردُّد في قتل كل معارض؛ مما أحدث اضطرابًا عنيقًا في دمشق، وحتى وصل الأمر إلى أن شمس الملوك إسماعيل صار نخاف على نفسه تماتا، وتوقع انتقامًا قريبًا من الناس، وبدأ يخشى حتى من أشدً مقريه، وشعر أنه سيُمتل بين لحظة وأخرى؛ وهذا دفعه إلى الاستغاثة بعماد الدين زنكي الرجل الأول في العالم الإسلامي آنذاك، وعرض عليه أن يتسلم المدينة في نظير حمايته، بل إنه هدَّد من شدة خوفه أنه إن لم يأت مسرعًا فإنه سوف يسلم المدينة إلى الصليبين"!

وجد عاد الدين زنكي أن هذه فرصة ثمينة لضمٌ دمشق إلى علكته، وتوجه فورًا من الموصل إلى مدينة دمشق، غير أنه في طريقه إليها وجد فرصة سانحة لضم مدينة الرَّقَة إلى كيانه الموصل إلى مدينة الرقة هي مدينة من مدن إقليم الجزيرة، وهي قريبة من حرَّان، وتقع شرق الفرات، وأفلح فعلاً في ضم المدينة (()، ولكن هذا عطَّله قليلاً، فوصل إلى دمشق متأخرًا نسبيًا، فوجد أن شمص الملوك إسماعيل قد قُتل، وقد جاءته مؤامرة القتل من حيث لا يحتسب احيث إن التي دبَّرت عاولة قتله هي: أثما! وهذا من أعجب الأمور في التاريخ حيث تسعى أمَّ إلى التآمر لقتل ابنها الملك؛ وذلك لأنه من شدة فساده كان يدبَّر لقتل أمّه، فسارعت هي بقتله! فلها قُتِل شمس الملوك تولى من بعده أخوه شهاب الدين عمود بن بوري، واتفق أهل دمشق على طاعته (()).

حاصر عهاد الدين زنكي دمشق مجاو لا ضمها، لكنها استعصت عليه، وأصرت على عدم الانضهام لوَخدة المسلمين، وتحصن أهلها في الحصون المختلفة، وتولى الدفاع عن دمشق شخصية عسكرية خطيرة سيكون لها شأن في تاريخ دمشق، وهو معين الدين أثر، وهو من مماليك طفتكين أمير دمشق الراحل (<sup>11)</sup>، وكان معين الدين أثر رجلاً عسكريًّا فلَّها،

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٢٧٨،٢٧٩. (٢) ابن العديم: زبدة الحلب ٢/ ٢٥٧.

<sup>(</sup>٣) ابن الأنير: الكامل في التاريخ ٩/ ٢٧٩، وابن العديم: زبدة الحلب ٢٥٧،٢٥٦.

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٢٨٠،٢٧٩، وابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق ص٣٩١.

غير أنه كان نفعيًّا إلى أكبر درجة، ولم يكن يهانع من استخدام أي وسيلة لتثبيت قدمه في منصبه، وسوف يصل الأمر معه إلى التعاون المباشر مع الصليبيين.

في هذه الأثناء حدثت تطورات ساخنة في العراق حيث راودت الخليفة المسترشد بالله الأحلام في الاستقلال عن الدولة السلجوقية، خاصةً بعد أن أغراه الملك داود بن عمود بالانحاد معه لحرب عقمه السلطان مسعود؛ فجهَّز الخليفة جيوشه وبدأ يستعد لحرب مباشرة مع السلطان الجديد مسعود (1)!

وعلى الساحة الشامية وجدع اد الدين زنكي أن فرصة إسقاط دمشق ضعيفة جدًّا، وأنه في ظل الأوضاع المتقلبة التي تعاني منها الأمة الإسلامية لن يستطيع أن يمكث طويلاً أمام أسوار دمشق. ثم إنه وجد أن حماة الآن قد خلت من الحاميات القوية نظرًا لسحب معظم الطاقة العسكرية التي كانت بها إلى دمشق لمواجهة الأوضاع الجديدة هناك، وكان قد مرَّ بنا أن شمس الملوك إسهاعيل ضم حماة إلى دمشق في أثناء الصراعات الدائرة في العراق، وذلك منذ ثلاث سنوات، ومن هنا فإن عهاد الدين زنكي استغل الفرصة، وتوك دمشق الحصينة، وتوجه إلى مدينة حماة، واستطاع أن يعيد امتلاكها(٢٠)، وتوجه منها إلى حص، وحاصرها كذلك، إلا أن حمص الحصينة قاومت بقيادة قريش بن خيرخان، وبالتالي تعذّر عليه ضم هذه المدينة المهمّّة، فعاد منها إلى حلب ٢٠٠٠.

في غضون هذه الأحداث وصلت الأخبار بالصدام المؤسف بين الخليفة المسترشد بالله والسلطان مسعود في العاشر من رمضان سنة ٥٩٩هـ يونيو ١٩٣٥م، وكان النصر حليفًا للسلطان مسعود، وتم أسر الخليفة المسترشد بالله، ولم يُقتل في هذه المعركة أي إنسان! وتم التحفَّظ على الخليفة في همذان، وهي المقر الرئيسي للسلطان مسعود.

كانت نتيجة مؤسفة جدًّا للخليفة العباسي، واضطر الخليفة إلى قبول الصلح المذل مع السلطان مسعود؛ إذ كان الصلح يقضي بأن يدفع الخليفة مبلغ أربعيائة ألف دينار

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٢٨٢،٣٨١. (٢) ابن العديم: زيدة الحلب ١/ ٢٥٨،٢٧٥. (٣) ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق ص٣٩٨،٣٩٧.

للسلطان مسعود، وأن لا يعود لتجميع العساكر أبدًا، وأن لا يخرج من داره، فضلاً عن إقرار السلطان مسعود في كرميّ السلطنة!

قَبِل الخَليفة الوضع الجديد، وبينها هو يتأهب للرحيل والعودة إلى بغداد حدث أمرٌّ أشد أسفًا من كل ما سبق؛ إذ دخل عليه أربعة وعشرون رجلاً من الباطنيَّة في خيمته وقطَّموه إربًا!! وكان ذلك في السابع عشر من ذي القعدة من سنة ٢٩هـ(١).

ترامت الأنباء أن السلطان مسعود هو الذي حضَّ على قتل الخليفة؛ لأنه لم يكن يأمن له حتى بعد إقراره ببنود الصلح القاسية، ومع ذلك فقد بويع لابنه أبي جعفر المنصور الملقَّب بالراشد بالله <sup>(7)</sup>، لكن كان من الواضح أن المنطقة أصبحت على عِرْجَلِ يغلي بعنفي، خاصة أن السلطان مسعود لم يكتف بللك، بل توجَّه لحرب ابن أخيه داود بن محمود، الذي كان قد تحالف مع المسترشد بالله ضدَّه <sup>(7)</sup>ا

# عماد الدين يُعيد الانتصارات

كان عهاد الدين زنكي في أثناء هذه الكوارث مشغولاً بها هو أهم وأعظم، فقد توجه للي حلب وذلك بعد ضم حماة، وفشله في ضم حمس، وهناك بدأ يخطّط للهجوم على أنطاكية مستغلاً حالة الاضطراب العسكري هناك، خاصة وهو يعلم أنها الآن تحت الحكم المباشر للأميرة المتهورة أليس! ولكي يضمن عهاد الدين زنكي رحمه الله أن لا تصل نجدة إلى إمارة أنطاكية من إمارة الرها القريبة، أرسل أمير حلب سوار ليهاجم مدن تل باشر وعينتاب وعزاز، وبذلك قطع طرق الاتصال بين الرها وأنطاكية، وشعل جيوش الرها بنفسها، فلا تصبح لها فرصة في الترجُّه إلى أنطاكية.

بعد هذا التخطيط بدأ عهاد الدين زنكي رحمه الله في مهاجمة الحصون والقلاع الواقعة في أطراف إمارة أنطاكية، وكذلك المدن الإسلامية المحتلة في هذه المنطقة، وبعد عدة معارك متنالية استطاع بطلنا أن يجرر كفرطاب ومعرَّة النعهان وزردنا، فكانت هذه

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٢٨١-٢٨٣.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٢٨٣، وابن الجوزي: المنتظم ١٠/ ٥٥.

<sup>(</sup>٣) ابن الاثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٢٨٨.

الانتصارات بمنزلة البِّلسم على الجروح الإسلاميَّة الكثيرة في هذه الفترة(١٠)!

أثارت هذه الانتصارات المتكررة انتباه الجميع، سواءً من الصليبيين أو من المسلمين!

فعل الصعيد الصليبي ألقت هذه الانتصارات الرعب في قلب إليس أميرة أنطاكية، فلجأت إلى رعونة جديدة! فلقد أرسلت الأميرة إليس إلى إمبراطور الدولة البيزنطية تعرض عليه زواج ابنتها كونستانس من ابن الامبراطور يوحنا ألكسيوس كومنين<sup>(۱)</sup> وبالتالي الإشراف المباشر من الدولة البيزنطية الأرثوذكسية على أنطاكية الكاثوليكية!

وكانت خطوة هزت الصليبين من الأعماق، فهم يحاولون دفع الدولة البيزنطية عن انطاقية من أنطاكية منذ ما يقرب من أربعين سنة، ثم في لحظة واحدة ستُضيِّع هذه الأميرة الطائشة كل جهود الصليبين! ثار الصليبيون في أنطاكية بشدة، وتراسلوا مع الملك فولك الأنجوي الذي لم يجد حلاً إلا أن يزرِّج الأميرة الصغيرة كونستانس - التي لم تبلغ العاشرة بعد من مضخصية موالية له، وتصلح أن تقود إمارة أنطاكية، ووقع اختياره على الأمير ريموند بواتيبه "، وهو أحد أبناء الأمير وليم التاسع دوق أكويتانيا، وكان أميرًا فرنسيًّا يعيش في بلاط هنري الأول ملك إنجلترا في ذلك الوقت، فاستدعاء على عجل، وجاء الأمير ريموند بواتيه، وتزوج من كونستانس، وصار بذلك أميرًا لأنطاكية، وكان هذا الأمير من القوة بحيث أعاد من جديد تنظيم الأوضاع داخل أنطاكية، وبالتالي غزلت الأميرة المتمردة أليس عن الأحداث، فاثرت أن تذهب إلى اللاذقية، حيث ماتت هناك بعد قليل"!

كان هذا على الصعيد الصليبي.

أما على الصعيد الإسلامي فإنَّ انتصارات <sub>حاد</sub> الدين زنكي أثارت ردود فعل متباينة في العالم الإسلام، فيينما تلقّت الشعوب الإسلامية، وكذلك العلماء والفقهاء والصالحون من أبناء الأمة هذه الأخبار بالفرح والسرور<sup>(4)</sup>، وإزدياد الأمل في الحروج من الأزمة، إذا بآخرين يتلقون هذه الأنباء بقلق بالنم وعصبية زائدة!

<sup>(</sup>۱) ابن العديم: زبدة الحلب ٢٦/١،٢٦٠/٢ . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (۲) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (1) . (

<sup>(</sup>٥) يعلق ابن الأثير فيقول: وفرح المسلمون بذلك فرحًا عظيمًا انظر: الكامل في التاريخ ٩/ ٢٩١.

### نجاةً عماد الدين

لقد شعر السلطان مسعود بالقلق الشديد من انتصارات البطل ع<sub>يا</sub>د الدين زنكي وتنامى عنده القلق من أكثر من وجه:

اولاً: كاناعياد الدين زنكي على علاقة طبية بالخليقة المسترشد في أيامه الاخيرة، وقد يثور لحادث قتله، خاصةً أن عموم الناس يتناقلون أن السلطان مسعود هو الذي دفع الباطنية لقتل الحليفة.

ثانيًا: هذه الانتصارات المتنالية رفعت مكانة عهاد الدين زنكي في عيون المسلمين فصار أثقل من كل السلاطين، ولا يستبعد أبدًا أن يستقل عهاد الدين زنكي بكل المناطق التي يحكمها، وقد استقل غيره قبل ذلك بمدنهم مع أنهم أضعف منه جدًّا؛ فهذه دمشق يحكمها أولاد طنتكين، وهذه حمص يحكمها أولاد خيرخان، وهذه شيزر يحكمها أولاد بنقذ، وهكذا.

ثالثًا: المشروع التوحيدي الذي يقوم به عاد الدين زنكي واضح للجميع، فهو قد نجح في ضم الموصل إلى حلب إلى حماة، فضلاً عن عدد كبير من مدن الجزيرة، وأقام علاقات قوية مع الأكراد، وكذلك مع حسام الدين تمرتاش بن إيلغازي، وهو زعيم الأراتقة، ولا يستبعد أن يستمرعهاد الدين زنكي في مشروعه التوحيدي هذا على حساب . بقيَّة المدن الإسلامية، وقد يصل الأمر إلى التوجُّه إلى بغداد ذاتها، أو إلى أرض فارس حيث معاقل السلاجقة.

رابطًا: أعداء السلطان مسمور كُثُر، وعلى رأسهم ابن أخيه داود بن محمود وأخوه سلجوقشاه، وكذلك عمه السلطان سنجر، فياذا بجدث لو تحالف أحد هؤلاء مع عهاد الدين زنكي ضد السلطان مسعود؟!

هذه الأسباب مجتمعة جعلت السلطان مسعود يفكر في فعل خبيث غير متوقع من رجل يُوصف بحسن الحُلُق، وهو أخذ القرار الآئم بقتل عهاد الدين زنكي!!!

إنه لن يكتفي بعزله، حيث سيظل موجودًا على الساحة كأقوى منافس له، ولكنه سُيستريح منه نبائيًا بقتله، غير عابع بأحلام المسلمين، ولا جهاد الصليبيين، ولا توحيد الأمة الإسلامية! إنها النظرة الأنانية البحتة التي ترى الكون كله يدور حول مركز السلطان، وبالتالي فهو يريد تسخير كل الأحداث لخدمته هو شخصيًّا، مها كانت النتائج.

ومع هذا التدبير الخبيث إلا أن الله فل كان رحيًا بعباده؛ لقد جعل الله فل نجاة عهاد الدين زنكي في رجل عجيب ما توقعً أحدٌ أن يأتي خير من ورائه!

إنه دُبَيْس بن صَدَقة!

إنه هذا الزعيم الشيعي الفاسد الذي استنقذه عهاد الدين زنكي قبل ذلك بعدة سنوات من أسر بوري بن طفتكين له، وعامله بالحسنى، وقرَّبه وأكرمه، فحفظ الجميل لعهاد الدين زنكي! لقد كان هذا الرجل في بلاط السلطان مسعود حيث كان منضمًا إليه في حرب الخليفة المسترشد بالله. في حرب الخليفة المسترشد بالله ثم إنه اطلع على هذه النية الفاسدة من السلطان مسعود، وعرف أن تدبير جريمة القتل سيكون عن طريق استدعاء عهاد الدين زنكي إلى بلاط السلطان في هذان، ثم اغتياله على حين غِرَّة؛ فأسرع بإرسال رسالة عاجلة إلى عهاد الدين زنكي يخبره بالمؤامرة، ويُعدُّره من القدوم على بلاط السلطان!

وسبحان الله! فقد علم السلطان مسعود أن دبيس بن صدقة هو الذي كشف مؤامرته، وضيَّع فرصة اغتيال عهاد الدين زنكي رحمه الله، فقام بقتل دبيس بن صدقة على الفور! وهنا قال عهاد الدين زنكي كلمته المشهورة: «فديناه بالمال، ففدانا بالروح!» (1.

لقد كانت هذه إرادة الله ﷺ أن يحفظ حياة عهاد الدين زنكي عدة سنوات أخرى؛ لأنه سبحانه كان يدّخره لأعمال أخرى جليلة.

ومع حدوث مثل هذا الموقف المقرّز، وتعرض عهاد الدين زنكي وهو في أرج نشاطه في جهاد الصلبيين لطعنة في ظهره إلا أنه ظل مهتمًا بمشروعه الجهادي، ولم يُرِدُ لنفسه أن تغوص قدمه في الصراعات الدنيوية التي يشعلها السلاطين بينهم وبين بعضهم البعض، ومع ذلك فتعرضه هو شخصيًّا إلى عاولة اغتيال سيدفعه دفعًا على عدم إهمال الأحداث، وإلى محاولة دفع الضرر دون الانغياس في مشاكلهم المركِّبة!

<sup>(</sup>١) ابن العديم: زبدة الحلب ٢/ ٢٥٠.

إن الوضع في العراق الآن ملتهب جدًّا؛ لقد بويع للراشد بالله ابن المسترشد بالله شريطة ألاَّ يُجهِّز الجيوش، وألاَّ يحارب السلطان مسعود، ولكن كان من الصعب على الحليفة الجديد أن يتجاهل قول الجميع بأن الذي دفع الباطنية لقتل أبيه هو السلطان مسعود، إضافة إلى اجتماع كثير من الأمراء الذي خشوا من عنف السلطان مسعود على ترك مسعود والتوجُّه للخليفة الراشد بالله، وكذلك فعل الملك داود بن محمود الذي يبحث عن سلطنته الضائمة!! لقد قرر هؤلاء جميمًا أن يقاتلوا السلطان مسعود من جديد، وعليه فقد تجمعت قوتهم في بغداد بينا كان السلطان مسعود في همذان (1)!

قرأعهاد الدين زنكي هذه الأحداث، فقرر أن يكون قريبًا دون أن يغرق في مستنقع الصراع، وعلى الدين زنكي هذه الأحداث، فقرر أن يكون على أهبة الاستعداد إذا جدَّ جديد، بينها أعلن بوضوح أنه في صفَّ الراشد باش (٢٠) ولم يكن يستطيع أحد أن ينكر هذا الولاء الجديد للخليفة بعد معرفة مؤامرة السلطان مسعود لقتل البطل عياد الدين زنكي

دارت المعارك في بغداد بين جيش الخليفة الراشد بالله وأعوانه من الأمراء وكذلك داود بن محمود، وبين السلطان مسعود، وكانت الغلبة في هذه المعارك للسلطان مسعود الذي دخل بغداد عنوة، واضطر الخليفة الراشد بالله أن يهرب في اتجاه الشهال حيث استقبله عهاد الدين زنكي في الموصل ترقبًا لما يجدث في بغداد<sup>(٣)</sup>.

اجتمع السلطان مسعود مع أعيان العباسيين في بغداد، وكان يريد أن يُخلع الخليفة الراشد بالله؛ لأنه خالف الاتفاق المعقود بينهها على عدم قتال السلطان، وأن يُغلع الخليفة غيره يجتمع عليه الناس، وفي ذات الوقت يطيع السلطان مسعود، ومن ثمَّ لا يتجدد الصراع. وقد وقع اختيار العباسيين - وأقرهم السلطان مسعود - على رجل فاضل محبوب له سيرة حسنة، ويجب العدل، ومن ثمَّ تهذا الأمور في البلاد، وكان هذا الرجل هو أبو عبد الله محد بن المستظهر بالله، وهو أخو الخليفة المقتول المسترشد بالله، وعمّ الخليفة أبو عبد الله عمد بن المستظهر بالله، وهو أخو الخليفة المقتول المسترشد بالله، وعمّ الخليفة

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٢٨٩٠٢٨٨. (٢) المصدر نفسه ٩/ ٢٨٩٠٢٨٨.

المخلوع الراشد بالله، وقد لُقُب بعد خلافته بلقب (المقتفي لأمر الله)، واستثنر له الأمر بعد ذلك أكثر من أربع وعشرين سنة، ومن تَمَّ هدات أمور بغداد كثيرًا، وكان هذا الأمر في أواخر سنة ٥٣٠هـذي الحجة ٥٣٠هـ/ سبتمبر ١١٣٦، (١).

### وضوح الرؤية

أما البطل عياد الدين زنكي، فإنه لم يجعل هذه الأحداث الساحنة تلهيه عن أهدافه الكبرى؛ ولذلك فعل الرغم من انتصار مسعود وتمكّنه من السلطنة إلا أن عباد الدين زنكي لم يُشغِل نفسه لا كثيرًا ولا قليلاً بالانتقام لنفسه من مسعود الذي كان يدير قتله، مع أن قوته العسكرية ومكانته في قلوب الناس كانت تمكنه من الانتقام من السلطان مسعود، إلا أنه لم يكن يريد أن يشتت في معارك جانبية، وكان يريد ألا ينسى دومًا القضيتين العظيمتين في حياته، وهما: وحدة المسلمين، وجهاد العطيبين.

وعلى هذا فقد عمل عماد الدين زنكي في هذه الفترة، في أواخر ٥٣٠هـ وأوائل ٥٣١هـ في أربعة محاور رئيسية وهي:

المحور الأول: إقامة علاقات طبية مع الخليفة المُقتفي بالله؛ لضهان عدم حدوث قلاقل مع الكيان العباسي، وإن لم يكن بالقوة المخرِّفة، لكن كان من الواضح من سير الأحداث أن المسلمين ما زالوا يهتمون برأي الخليفة وتزكيته حتى مع ضعفه، إضافةً إلى ما اشتهر به الخليفة الجديد من تُحسن السيرة والمدل وحبِّ الناس له...

المحور الشاني: توسيع الإمارة الزنكية في اتجاه الجزيرة بالتعاون مع حسام الدين تمرتاش، وقد قام الحليفان عباد الدين زنكي وحسام الدين تمرتاش بالهجوم المشترك على جبل جور ومنطقة السيوان، وهذه مناطق تقع في شيال ديار بكر، مما يعني التوسع الكبير في أراضي الجزيرة، وهذا دفع المقاومين لهذا المشروع التوحيدي أن يهدأوا كثيرًا، ومن كمّ استقرت

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٢٩٣،٢٩٢، وابن واصل: مفرج الكروب ١/ ٦٦،٦٥.

<sup>(</sup>٢) ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق ص٤٤٣، وابن الصلاح: مفرج الكروب ١/٦٧-٧١.

الأوضاع جدًّا في مناطق الجزيرة، وهذا أعطى فرصة لعماد الدين زنكي للتفرغ للصليبيين™.

المحور الثالث: هو مدينة حمى، التي تمثل عقبة في طريق دمشق، وكذلك تمثل نقطة في طريق دمشق، وكذلك تمثل نقطة ضعف في ظهر عهاد الدين زنكي إذا أراد الهجوم على أنطاكية أو طرابلس، ومن تُمَّ كرر عهاد الدين زنكي عاولاته في حصار المدينة، ولكنه لم ينجع في فتحها، إلا أن هذه المحاولات هرَّت صاحبها قريش بن خيرخان فاضطر إلى تسليم المدينة لشهاب الدين محمود صاحب دمشق؛ ليساعده في الدفاع عنها ضد عهاد الدين زنكي، وعندها وضع شهاب الدين طبها أقوى أمرائه وأصلبهم معين الدين أنَّرْ".

المحود الرابع: وهو أهم المحاور، وهو عور الصليبين، وقد حرص عهاد الدين زنكي على ألا يتركهم باخذون فرصة لإعادة تنظيم صفوفهم، فكان دائم المباغتة لهم، ومن ذلك ما فعلوه في منطقة اللاذقية من نصر عظيم على القوات الصليبية وتدمير كبير لحصونهم هناك، وقتل عدد كبير من جنودهم، وكذلك أمر أكثر من سبعة آلاف صليبي دفعة واحدة، مع أخذم ما لا يقدر من الغنائم، ويكفي أن الدواب المغنومة كانت أكثر من مائة ألف رأس من الخيول والبغال والحمير والبقر والغنم! هذا سوى الأقمشة والحليً والبضائع مما يخرج - كها يقول ابن الأثير - عن الحدا!

لقد كان نصرًا عظيًا حقًا أعاد للمسلمين الكثير من الثقة، وكان ذلك في شهر شعبان سنة ٥٣٠هـ (٣).

ومع كون عاد الدين زنكي مشغو لا في هذه المحاور مجتمعة إلا أنه حرص على تأمين ظهره تحسُّبًا من أي غدر من ناحية السلطان مسعود، وهذا دفعه إلى ضم مدينة دقوقا، وهي مدينة تقع بين مدينتي إربل وبغداد، أي أنها تقع في جنوب شرق الموصل، وبذلك تصبح مدينة تفصل بينه وبين أملاك السلطان مسعود، ليكتشف تحركاته قبل أن يباغت في الموصل، وكان ضم هذه المدينة في أوائل سنة ٥٣١هـ (أ).

<sup>(</sup>١) عباد الدين خليل: عباد الدين زنكي ص١١٩. (٢) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٢٩٨.

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٢٩١.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ٩/ ٣٠٠.

#### غبرة الجاهدين

ثم إن الله على مهد لمهاد الدين زنكي بإضعاف قوة الصليبين عن طريق حملة قام بها أحد زعاء جيش دمشق واسعه بزواش، حيث أراد أن يقوم بشيء مثل الذي يقوم به عاد الدين زنكي، مع أن الدمشقين كانوا لا يهانمون إذا اقتضت الحاجة أن يتعاونوا مع الصليبين! وسنرى قريبًا مثالاً لهذا التعاون، لكن الذي حدث أن هذا القائد أخذ فرقة من جيشه، وساعده كثيرٌ من التركيان من المنطقة ومن ديار بكر، وقاموا بإغارة سريعة على إمارة طرابلس، فخرج لهم بونز بن برترام أمير طرابلس، ودار قتال كبير حقق فيه المسلمون نصرًا كبيرًا بجوار قلعة الصنجيل التي أسسها ريمون الرابع جَدُّ بونز، وحدثت مفاجأة في هذا القتال إذ قيل بونز بن برترام أمير طرابلس! كما أسر عدد كبير من جنوده، هذا فضلاً عن الغنائم الوفيرة (١٠).

لقد سرت روح الجهاد التي نفثها عهاد الدين زنكي في الأمة حتى تحرك جيش لم يعتد أبدًا على الجهاد في هذه الفترة ليحقق هذا الإنجاز الكبير، ويُضعِف بذلك من قوة إمارة طرابلس جدًّا، بل ومن قوة الصليبين جميًا.

وقد تولى حكم إمارة طرابلس بعد قتل أميرها ابنه ريمون الثاني، ليبدأ حكمه بأزمة عسكرية وسياسية كبيرة. وقد تمت هذه المعركة في رجب من سنة ٥١٦١هـ/ مارس ١١٣٧م.

ولقد كانت هذه المعركة السابقة عجيبة في تاريخ الصراع الإسلامي - الصليبي؛ وذلك لأن قواد دمشق في ذلك الوقت كانوا يقتربون من الصليبين، بل ويتراسلون معهم للدفاع المشترك ضد عهاد الدين زنكي! مما يوحي أن هذه المعركة كانت محاولة فردية من أحد الفرق العسكرية الدمشقية قواها وجود عدد كبير من المتطوعين التركهان مما أحدث هذا الأثر الكبير. لكن للأسف مع حدوث هذا النصر الكبير، وهذه المتاتج المؤثرة إلا أن علاقة التعاون بين دمشق والصليبين لم تنقطع حتى بعد هذه المعركة! مما يؤكد على أن هذا الصدام لم يكن يمثل توجها عسكرياً للحكومة الدمشقية في هذا الوقت.

(۱) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٢٩٨، Guillaume de Tyr, p. 640.

#### موقعة حصن بارين

ويؤكد على ذلك ما حدث في الشهر التالي مباشرة، أي في شهر شعبان سنة ٥٩١ عندما تحضر عياد الدين زنكي مدينة حمص، فقاومه بشدة أميرها معين الدين أثره ولما شعر بأن مقاومته قد تنهار أسرع بالاستنجاد بأمراء الصليبين، فجاءت نجدة صليبة على شعر بأن مقاومته قد تنهار أسرع بالاستنجاد بأمراء الصليبين، فجاءت نجدة صليبة على أيشي الدمشقين أو وهكذا واجهت القوات الحمصية الدمشقية تُمُّل أبوه منذ أيام على أيدي الدمشقين وكان وهكذا واجهت القوات الحمصية الدمشقية المسليبية المشتركة جيوش عهاد الدين زنكي مما أجبره على رفع الحصار عن حمس، لكنَّ هذا الموقف على المسلمين جميعًا - رؤية واضحة عن طبيعة معين الدين أنر وشهاب الدين عمود وهذه المواقف - على بشاعتها - تكشف الأوراق، وتوضّح الخيايا. وليس من شكُّ أن الزعيم المسلم الذي تؤيده قوى الاحتلال هو زعيم عميل لا إخلاص عنده للقضية، ولا يعمل إلا لنفسه، وليس من أمل فيه لنصر المسلمين.

غير أن عياد الدين زنكي وجد قدوم الصليبين إلى هذه النطقة المتقدمة في الشام فرصة لقتالهم، خاصة أن جيش طرابلس القريب قد تعرض لهزيمة قريبة، وقتل زعيمه الحبير بونز بن برترام كيا أن فولك يأتي من أماكن بعيدة، وقد يكون من الصعب عليه أن يستحب إلى مكان آمن؛ ولهذا قرر عياد الدين زنكي أن يستدرج الجيوش الصليبية للحرب بعيدًا عن أسوار حمص، وفي نفس الوقت فإنه كان يريد أن يضغط على الصليبيين ليخترا واطريق الحرب معه، ولا يفكروا بتجنّب القتال والعودة لإماراتهم، فإذا يفعل؟!

لقد قرر عياد الدين زنكي أن يهاجم مَثلًم هميًّا من معالم الصليبيين المهمة، والذي سيضطرون اضطرارًا إلى الدفاع عنه، ومن تَمَّ قتال عياد الدين زنكي وكان هذا المُثلم هو حصن بعرين (بارين) الضخم على المنحدرات الشرقية لتلال النصيرية، والذي يحرس المنفذ المؤكّى إلى منطقة البقيعة<sup>77</sup>.

إن هذا الحصن له أهمية بالغة حيث إن الذي سيسيطر عليه سيشرف تمامًا على حوض

<sup>(</sup>١) ابن العديم: زبدة الحلب ٢/ ٢٦١.

نهر العاصي، وبذلك سيمنع الاتصالات بين إمارة أنطاكية في الشهال، وإمارة طرابلس ومملكة بيت المقدس في الجنوب، كما أنه يشرف إشرافًا مباشرًا على حمص وحجاة.

وهكذا اقتربت فعلاً الجيوش الصليبية لحياية حصن بارين المهم، الذي كان علوكًا في هذا الوقت للصليبين، وبه عدد كبير من الجنود الصليبين.

وفي الساحات المجاورة لهذا الحصن، وفي شهر شوال سنة ٥٣١هـ / يونيو سنة ١٩٣٧م، دارت موقعة شهيرة من مواقع الإسلام (خريطة ٢٨)!

إنها موقعة حصن بارين!!

لقدانتصر المسلمون نصر اميينا!

إنها موقعة يشترك فيها رأسان مِهيَّان من رءوس الصليبيين: الملك فولك الأنجوي ملك بيت المقدس، والأمير ريمون الثاني أمير طرابلس.

ودار القتال شديدًا عنيفًا، وتساقط القتل هنا وهناك، وارتفعت سحب الغبار تغطّي كل شيء، ثم ما لبث الغبار أن انقشع ليُسفِر عن النتيجة الحاسمة!

لقد قُتل معظم الجيش الصليبي، وأسر معظم من بقي على قيد الحياة، وكان الأمير ريمون الثاني من أولئك الذين أسروا، أما الملك فولك الأنجوي فقد فرَّ هاريًّا في فرقة من الجيش إلى حصن بعرين المجاور (() مُم أسرع الملك فولك الأنجوي بإرسال وسالة استغاثة عاجلة بطلب فيها من الأمير ريموند بواتييه أمير أنطاكية، ومن الأمير جوسلين الثاني أمير الرها أن يأتيا بسرعة على رأس جيوشهها لنجدة الجنود المحاصرين في قلعة بارين الحصينة ().

وأسرع عباد الدين زنكي رحمه الله، وحاصر الحصن حصارًا محكيًا، فعنع عنه كل شيء، وضبط الطرق المؤدية إليه تمام الضبط، حتى انقطع الملك فولك تمامًا عن العالم الحارجي، وما عاد مدركًا لما يحدث في الحارج<sup>(٣</sup>).

 <sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٢٩٨.
 (٣) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٢٩٩.

Guillaum de Tyr, pp. 644-645. (Y)



حريطة رقم ٢٨ موقعة بارين

أخذت المجانيق الإسلامية تقصف الحصن الضخم لَيْلَ نهار، وقد بدا واضحًا أن المسألة مسألة وقت، وأن الجيوش الصليبية المحصورة ليست عندها النية أن تخرج لحرب المسلمين إلا إذا جاءت لها نجدة كبيرة.

### نجدةُ البيزنطيين

وبينها عهاد الدين زنكي رحمه الله يجاصر الحصن العملاق وصلت الأخبار بتحرك جيش الرها وأنطاكية في اتجاه حصن باريز، بل ظهرت بوادر مفاجئة بتحرك جيوش الدولة البيزنطية صوب المنطقة، وهذا للمرة الأولى منذ بداية الحروب الصليبية!

لقد كان الموقف صعبًا حقيقةً؛ لأن جيوشِ الدولة البيزنطية كبيرة، وإذا اشتركت مع الجيوش الصليبية فقد تُحصر عياد الدين زنكي بينهم وبين الصليبيين الموجودين في حصن بارين، وهذا قد يُضيِّم مكاسب الانتصار السابق،

أما لماذا تدخلت الدولة البيزنطية فذلك لسببين:

اما السبب الأول فهو تحرك القساوسة والرهبان فورًا بعد حصر الملك فولك في حصن بارين وذلك من إماري الرها وأنطاكية إلى البلاط البيزنطي، وناشدوا الامبراطور البيزنطي التدخل لنجدة الجيش الصليبي المحصور في حصن بارين ذاكرين له أنه إذا قتل الملك ولك فالطريق إلى بيت المقدس سيكون مفتوحًا للمسلمين™.

واما السبب الثاني فهو غضب الامراطور البيزنطي من زواج الأميرة كونستانس ابنة الأميرة أليس من ريموند بواتيبه وذلك بعد أن عرضت الأميرة أليس زواج ابنتها على ابن الامبراطور البيزنطي يوحنا كومنين إذ كيف يُعرض الزواج على ابن الامبراطور ثم يُرغب في غيره، مع الأخذ في الاعتبار طبعًا أن هذا الزواج كان سيضع أنطاكية تحت الإشراف البيزنطي المباشر™.

وهِكذا تطورت الأحداث لتنذر بمشكلة قديقع فيها عهاد الدين زنكي والمسلمون! . ماذا يفعل عهاد الدين زنكم ؟!

لقد استغل عهاد الدين زنكي رحمه الله فرصة انقطاع الأخبار عن الملك فولك الأنجوي؛ وشدد جدًّا من قصف الحصن؛ على أمل أن يطلب الملك في لك التسليم بأيَّ شروط، فتتهي

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٢٩٩، وابن واصل: مفرج الكروب ١/ ٣٧.

Stevenson: op. cit., p. 138. (Y)

مشكلة حصن بارين قبل قدوم القوات النصرانية المشتركة. وقد حدث فعلاً ما توقع البطل عهاد الدين زنكي، وأرسل الملك فولك يطلب التفاوض من أجل فك الحصار'''}

لقد كان الله على مع الجيش المسلم.

وليس الذي حدث هذا أمرًا غريبًا؛ فالله دومًا ينصر من نصره، يقول تعلى: ﴿إِنَّ اللَّهُ يُمَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهُ لاَ تُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ كَقُورِ﴾ [الحج: ٣٨].

ووافق عهاد الدين زنكي على التفاوض السريع، وهو يمنع في كل ذلك أي أخبار من الرصول إلى الملك فولك، ليتم الأمر على ما يريد عهاد الدين زنكي. ووصل الطرفان فعلاً إلى اتفاق، حيث سيخرج الصليبيون من داخل الحصن آمنين، ويطلق سراح الأمير ريمون الناني، وذلك في نظير أن يسلَّم حصن بارين الخطير المسلمين، ويدفع الملك فولك مبلغ خسين ألف دينار ذهبية.

وتم فعلاً تنفيذ الاتفاق، وتسلم المسلمون الحصن المهم، واحتفظوا بعدد كبير من الأسرى، وأطلق سراح الملك فولك ومن معه من جنود في داخل الحصن، وكذلك الأمير ريمون الثاني.

لقد أفلحت خطة عهاد الدين زنكي، وندم الملك فولك ندمًا شديدًا بعد أن علم بتجمُّم الجيوش النصرانية، لكن لم يكن هناك حلَّ آخر أمامه<sup>(۲)</sup>.

#### موقف نادر!

وقبل أن نذكر ما فعلته الجيوش البيزنطية والصليبية نعلَّى على ما فعله عباد الدين زنكي رحمه الله مع المسلمين بعد تحرير بعض المناطق المجاورة للحصن، فلقد جاء المسلمون الذين حُرَّرت أراضيهم يطلبونها، وذكرنا قبل ذلك في موضع آخر من الكتاب أنه وزَّع الأراضي على كل من كان معه إثبات بملكية الأرض، وذلك خلاقًا للمذهب الحنفي الذي يتبعه؛ لأنه رأى أن ملاك الأراضي سيضيع حقهم دون ذنب منهم، غير أنه بقيت مجموعة من الملاك تطلب أرضها، لكنها - للأسف - فقدت أوراق ملكية هله

<sup>(</sup>١) ابن العديم: زبدة الحلب ٢/ ٢٦٢.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٩٩/، 650-651. Guillaum de Tyr, pp. 650-651.

الأرض في أثناء الهروب من البلاد عند احتلالها، فلم تدرِ ماذا تفعل حيث ستضيع عليها الأراضي، وفي نفس الوقت فعاد الدين زنكي لا يستطيع تسليم أرض إلى إنسان دون دليل؛ خشية أن يكون مدعيًا، ثم يظهر بعد ذلك المالك الحقيقي للأرض، مع ملاحظة أن هذه الأراضي احتلت منذ حوالي أربعين سنة!

واجمك بطلنا في المشكلة مع كثرة الهموم التي عليه، إلا أنه كان حزينًا لحيرة الناس، وللازمة التي وقعوا فيها. ثم إنه فجأة وجد حلاً للموقف، إذ سرعان ما انتفض قاتلاً: واطلبوا دفاتر حلب، وكل من عليه خراج على مِلْكِ يسلم إليها؛ (1).

لقد أمر عهاد الدين زنكي بفتح دفاتر تمصيل الخراج على هذه الأراضي، وهذه الأراضي كانت تابعة لمملكة حلب، فكان أصحابها إذا سددوا الخراج عنها إلى ملك حلب دُوِّن ذلك في الدفاتر، فإذا كان اسمه مدونًا عن أرض معينة فلا شك أنه كان يملكها!

ونجحت الفكرة، وتسلم الجميع أراضيه، ويعلَّق ابن الأثير على هذا العمل فيقول:"وهذا من أحسن الأفعال وأعدلها!» <sup>(17)</sup>

إنه لشيء عظيم حقًّا أن يسمى الحاكم إلى إيصال كل حق إلى مستحقيه، حتى لو كلفه هذا جهدًا ووقتًا، وحتى لو كان هذا سيأتي على حساب الدولة؛ إذ إن الأراضي المجهولة كانت ستضم إلى بيت مال المسلمين، وإنه لشيء عظيم حقًّا أن يشغل عهاد الدين زنكي نفسه بهذه القضايا، مع أن الجيوش الصليبية والبيزنطية على الأبواب، لكنه كان على يقين أن الله تظن ينصره لهذا المدل الذي يسعى إلى تطبيقه، فرحمه الله رحمه واسعة!

### الاتفاق البيزنطي الصليبي

ماذا فعل الجيش البيزنطي؟!

لقد كان هدف الجيش البيزنطي الرئيسي هو البحث عن مصالحه! ولم َتكن عنده الدوافع أبدًا لإنقاذ الملك فولك، أو الاهتهام بأمره، فالصراع بين البيزنطيين والصليبيين

<sup>(</sup>١) ، (٢) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٩٩ ٢.

عتدم من أول أيام الحملة الصليبية (١٠) ولذلك فعين الامبراطور يوحنا كومنين كانت في المقام الأول على أنطاكية وما حولها من أملاك بيزنطية قديمة، وأهمها إقليم قليقية وما فيه من مدن عريقة كالمصيصة وأذنة وطرسوس، والتي كانت في هذا التوقيت تحت سيطرة الأمر الأومني ليون

ومن هنا فإن الامبراطور البيزنطي يوحنا كومنين لم يكن من همه الإسراع إلى منطقة حصن بارين لاستعادة الحصن من المسلمين، ولكنه توجه بجيش كثيف إلى إقليم قليقية أولاً، ودُهِلش الأرمن من القوات البيزنطية التي لم تظهر في هذه المناطق منذ عشرات السنين، وكان الذي دفع الامبراطور البيزنطي إلى هذه الجرأة إحساسه أن الجيوش الصليبية تمر بأزمة كبيرة نتيجة اضطرابات الحكم المتكورة في أنطاكية، ونتيجة ضربات عاد الدين زنكي الموجعة؛ ولهذا أراد أن ينتهز الفرصة التي قد لا تتكرر بسهولة.

استطاع الامبراطور البيزنطي بسهولة أن يمتل المدن الكبيرة في إقليم قليقية، وهرب الأمير الأرمني ليون إلى جبال طوروس، ولم تكن هناك مقاومة تُذكر، وهذا شجَّع الامبراطور يوحنا كومني أن يتوجه بجيوشه إلى أنطاكية ذاتها، ثم ضرب حولها الحصار المحكم؛ مما أرعب أميرها الجديد ربصونه بواتيه!

وجد الأمير بواتيه أن القوات الصليبية الآن ممزقة بعد انتصارات عهاد الدين زنكي، وكلا القائدين الملك فولك والأمير ريمون الثاني مشغول بهمومه، كها أن الأمير جوسلين الثاني يتلقًى ضربات أمير حلب سوار، وهكذا لن يكون أمامه إلا أحد حلَّيْنِ: إما أن يقاوم الامبراطور البيزنطي عسكريًّا، وإما أن يتفاوض معه ويحصل منه على أي شيء.

وجد الأمير ريموند بواتييه أن قوته ضعيفة جدًّا بالقياس إلى قوة الامبراطور البيزنطي، ورأى أنه لو قاوم عسكريًّا ثم سقطت المدينة فإنه سيفقد كل شيء، وقد يفقد حياته في الصراع؛ فأثر لذلك أن يتفاوض مع الامبراطور الكبير<sup>(17)</sup>.

 <sup>(</sup>١) عمد سهيل طقوش: تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام ص١٣٩،١٣٨، سعيد عاشور: الحركة الصليبية ١/ ٥٥٤.

<sup>(</sup>٢) وليم الصوري: تاريخ الحروب الصليبية ٢/ ٦٩٧-٦٩٩.

وتحت المفاوضات بين الطرفين، ورصلوا إلى خطة واسعة شاملة فيها خطورة كبيرة على المسلمين. وكانت ينود الاتفاقية تشما, الآتي:

أولاً: تسليم أنطاكية إلى الامبراطور البيرنطي.

ثانيًا: تتحد القوتان الصليبية والبيزنطية لضرب عاد الدين زنكي

ثالثًا: يتم تكوين إمارة بديلة للأمير ريموند بواتيبه وتكون هذه الإمارة في شرق أنطاكية، وتكون قاعدتها مدينة حلب، وتضم عدة مدن أخرى مهمة في المنطقة مثل حماة التابعة لعهاد الدين زنكي الآن، كها تنتزع شيزر من بني منقذ وتضم إلى نفس الإمارة، كذلك تنزع حمص من إمارة دمشق حيث ستمثًل الحدود الجنوبية لهذه الإمارة الجديدة.

رابعًا: يبقى الأمير ريموند بواتيه على إمارة أنطاكية مؤقتًا حتى صيف العام القادم (أي صيف ١١٣٨م) عندما يبدأ الطرفان في تنفيذ الاتفاق بالتعاون العسكري، على أن تُرفع أعلام الدولة البيزنطية فوق أنطاكية من الآن دلالةً على التبعية.

كانت هذه هي بنود الانفاقية الخطيرة التي وافق عليها الطرفان، إضافةً إلى أنهم حصلوا كذلك على موافقة الملك فولك الأنجوي على هذا المشروع(''.

كان هذا المشروع بحقّى - إذا تم بحذافيره - أطباع كل فريق؛ فالامبراطور البيزنطي سيسترد أنطاكية مُخلم البيزنطين، وسيضرب القوة الإسلامية في أعماقها، وليس هذا فقط، فالإمارة الجديدة المزمع قيامها ستكون فاصلاً بين أنطاكية وبين المسلمين، وهكذا سيتكفل الصليبيون بالدفاع عن إمارة أنطاكية.

آما ريموند بواتيه فكل ما يهمه هو أن يكون أميرًا، فهو أصلاً لم يتعب مطلقًا في إنشاء هذه الإمارة، بل جاء إليها من أوربا منذ سنتين فقط، ثم إن البديل الذي يطرحه الامبراطور البيزنطي أفضل كثيرًا، فلا شك أن إمارة تضم مدنًا كحلب وحمص وشيزر وحماة ستكون إمارة وية وعظيمة.

وهكذا وافق الطرفان راضين على هذه النتيجة، وكذلك أقرها فولك الأنجوي، ولا

<sup>.</sup>Grousset: op. cit., ll, p. 97 (1)

يخفى علينا أن هذا كان على غير رغبة النورمانيين الذين أنشأوا الإمارة الصليبية، خاصةً أن الذين أخذوا القرار سواءريموند بواتبيه أو فولك الأنجوي من الفرنسيين وليسوا من الإيطاليين.

ولقد حاول الامبراطور البيزنطي أن يخادع عاد الدين زنكي رحمه الله، فأرسل له رسالة يبرر فيها دخوله للأراضي المجاورة الأطاكية، بأنه ما دخل إلى بلاد المسلمين إلا لحرب الأرمن، وأنه لا ينوي بذلك قتاله أله مذا الرد لم يكن مقنعًا لعباد الدين زنكي ، ورأى أن عزة دولته تقتفي أن يأخذ ردَّ فعل مناسب، ولم يجد القائد العزيز عهاد اللدين زنكي ردًّا يناسب التعدي على حدود اللدولة الإسلامية إلا الحل العسكري، وعليه فقد أرسل سرية من جيشه بقيادة أمير حلب سوار لهاجة الجيش البيزنطي. وبالفعل استطاع سوار أن يقتل عددًا كبيرًا من الجنود البيزنطين، وأن يأسر بجموعة أخرى، مع أنه قو تكانت أصغر بكثير من قوة الجيش البيزنطي. ومع هذه الإهانة المباشرة للقوات البيزنطية إلا أن الامبراطور لم يُوذُ أن يدخل في مستنقع الحرب مع المسلمين، خاصةً وقد سمع الكثير عن بطلنا عائدًا إلى الدين زنكي ! وغذا غض الامبراطور البيزنطي الطرف عن هذه الخسائر، وانطلق عائدًا إلى بلاده ليجهًز علمةً أكبر استعدادًا لحرب كبيرة في العام القادم (الما

# زحف البيزنطيين

ومن الجدير بالذكر أن نشير إلى أن هذه الاتفاقيات الصليبية البيزنطية لم تعلن في ذلك الوقت، ولم يعلم بها عباد الدين زنكي في حينها، ولكنه أدرك أن تعاونًا ما سيكون بين اللدولة البيزنطية والصليبين، وذلك بعد رؤية الأعلام البيزنطية فوق أسوار إمارة أنطاكية دون اعتراض يذكر من الصليبين؛ وفذا أمر عباد اللدين زنكي بزيادة الاحتراز لتأمين الحدود الشالية لإمارته والملاصقة لآسيا الصغرى، حيث يسيطر البيزنطيون الآن على إقليم قليقية، ويحتفظون هناك بحامية بيزنطية قوية.

ولا يخفى علينا أن هذه الانتصارات التي حققها عماد الدين زنكي، وهذا التفاعل

<sup>(</sup>١) ابن العديم: زيدة الحلب ٢/٣٦٣. (٢) ابن العديم: زيدة الحلب ٢/٣٦٣.

القوي مع التعديات الصليبية والبيزنطية، وضعت بطنا في الصدارة المطلقة لقوَّاد المسلمين في هذا العصر، خاصةً أن هذا المجد الكبير، وهذه العزة الواضحة تأتي في وقت ظهرت فيه أطباع السلاطين والأمراء والزعهاء الآخرين بشكل واضح، وليس أدل على ضعف هولاء الزعهاء من هذه الأحداث الدامية التي شهدتها أرض العراق وفارس في نفس الوقت الذي كان بطلنا عهاد الدين زنكي يسعى لتوجيد المسلمين لجهاد الصليبين نوالبيزنطين. وكانت الاشتباكات ما زالت دائرة في فارس والعراق بين السلطان مسعود وابيزنطين. وكانت الاشتباكات ما زالت دائرة في فارس والعراق بين السلطان مسعود وابن أخيه الملك داود بن محمود، على الرغم من كل الأحداث الكبرى التي رأيناها في أرض الشام<sup>(1)</sup>!

أما بالنسبة لعماد الدين زنكي فقد كان يشعر أن الصليبيين بالاشتراك مع البيزنطيين يدبَّرون لشيء كبير في أرض الشام؛ لذلك حاول البطل عماد الدين زنكي أن يسيطر على عدة حصون ومدن أخرى في منطقة الشام تسهّل له قتال الأعداد عند اجتماعهم.

توجه عاد الدين زنكي إلى مدينة بعلبك اللبنانية ليخاول فتحها إلا أنها استعصت عليه لحصانتها، وكانت بعلبك تابعة لإمارة دمشق، فعرض صاحبها أن يهادنه في مقابل مبلغ من المال يدفعه لعهاد الدين زنكي، فقَبِل عهاد الدين زنكي ذلك ليحيَّد صفها، وينطلق إلى غيرها. وكان رحمه الله حاسمًا في قراراته وأفعاله، لا يعاند في البقاء محاصِرًا لمكان يقرب إلى تقديره أنه لا يُقتح.

انتقل عباد الدين زنكي رحمه الله من بعلبك إلى حصن المجدل، فاستطاع بعد جهد أن يفتحه وأن يضمه إلى إمارته، وكان تابعًا كذلك الإمارة دمشق، ثم انتقل منه إلى إحدى الأملاك الأخرى لنفس الإمارة وهي مدينة بانياس، فدخلت بسهولة في طاعته، وكانت هذه الأحداث في أوائل سنة ٥٣٣هـ أواخر ١٦٣٧م (١).

بعد هذه السيطرة الميدانية على معظم المناطق التابعة لإمارة دمشق لم يعُدُ أمام عماد

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٣٠٥،٣٠٤.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٢٠١، وابن العديم: زبدة الحلب ٢٦٤،٢٦٣.

الدين زنكي ليضم دمشق إلا أن يسيطو على حمص لأنما في الطريق بين حماة ودمشق؛ ولذلك فقد توجه عهاد الدين زنكي مباشرة إلى حصار حمص، ولكن حمص أصرت على المقاومة وطال الحصار حتى كاد أهل حمص يفتحون الأبواب، لولا ورود الأخبار بأمر خطير دُهم المسلمين في هذا التوقيت!

لقد وصلت إلى أرض الشام جيوش الإمبراطورية البيزنطية المائلة، وعلى رأسها الامبراطور البيزنطي يوحنا كومنين، وقد جاءت تقصد مدينة حلب ذاتها؛ وذلك لتنفيذ الاتفاق الذي عُقِد في السنة الماضية بينهم وبين الأمير ريموند بوتيه أمير أنطاكية.

كانت الأخبار مفزعة؛ لأن سقوط حلب يهدم المشروع التوحيدي للأمة من أساسه، ويعيدنا من جديد لتقطة الصفر. وعلى ذلك فقد أمر عهاد الدين زنكي أمير حلب سوار -وكان معه في حصار حمس - أن يترك الحصار، وأن يتوجه من فزره إلى مدينة حلب ليرفع من درجة استعدادها، وليقوي تحصيناتها، ويعمّق خنادقها، ويطمئن أهلها أن المسلمين قادمون. وكانت هذه الأحداث في شهر رجب ٥٣٦ه ح إبريل ١١٣٨م (١).

وبمجرد نزول الجيش البيزنطي إلى أرض المسلمين انضم له أمير أنطاكية ريموند بواتيه، وكذلك أمير الرها جوسلين الثاني، إضافة إلى كتيبة من الداوية، واتجهت هذه الجيوش المجتمعة إلى مدينة البلاط، واحتلتها عنوة، ثم توجهت إلى مدينة نزاغة (وهي مدينة إسلامية حصينة تابعة لإمارة حلب)، وقد أصرً الامبراطور البيزنطي على إسقاطها لوجودها على الطريق الواصل بين حلب وآسيا الصغرى، وظل الحصار مدة سبعة أيام ثم تواصلت الرسل بين الطرفين، واتفقوا على أن تفتح المدينة أبوابها في نظير إعطاء الأمان لكل أهلها، وفتحت المدينة بالفعل أبوابها، ولكن الامبراطور البيزنطي يوحنا كومتين غدر بالمسلمين، وأمر بمذبحة رهية في المدنين من أهل بزاعة، وقتل منهم خمسة آلاف وثياناة مسلم ومسلمة، وأخذ الباقين كأسرى وسبايا، وقرّ بعض السكان إلى المغارات في الجبال، فأشعل الامبراطور البيزنطي النيران في مداخل المغارات ليموت المسلمون في

<sup>(</sup>١) ابن العديم: زبدة الحلب ٢٦٥،٢٦٤.

داخلها مختنقين! وكان سقوطبزاغة في ٢٥ من رجب ٥٣٢هـ(١).

لقد كان غدرًا مشيئًا من الامبراطور الكبير!!

ومع ذلك فإن هذا الحصار لمدينة براغة ، وهذا الوقت الذي أنفق في قتل المسلمين وأسرهم، أعطى الفرصة الكافية لمدينة حلب أن ترفع من درجة استعدادها إلى الدرجة القصوى، وأن تتهيأ للجيوش القادمة تمام التهيُّؤ، ويذلك ضاع عنصر المفاجأة من الامبراطور البيزنطي، الذي توجه بعد سقوط بُزَاعة إلى مدينة حلب'''.

#### المقاومة الإسلامية الباسلة

ماذا يفعل عهاد الدين زنكي رحمه الله إزاء هذا الموقف العصيب؟!

تعالَزُا نستمتع بالأداء الراقي لعهاد الدين زنكي في هذه المشكلة المعقَّدة، وندرس مكا منهجه في مواجهة هذه الأزمة الطارئة، وكيف كانت نظرته شمولية للأحداث، وكيف كانت رؤيته لمسرح العمليات رؤية عبقرية موقَّقة!

اولاً: تقوية تحصينات حلب إلى أقصى درجة، وإعادة أميرها الشجاع سوار إليها لتُقُوّى نفوس أهلها به<sup>m</sup>.

ثانيًا: ترك حامية صغيرة من جيشه حول حمص تناوش حاميتها؛ لكي لا تخرج هذه الحامية فتضرباعهاد الدين زنكي في ظهره.

ثالثًا: تقدم عهاد الدين زنكي بجيشه الرئيسي، ليقف به في موقف متوسط في الشام، في منطقة سَلَمْيَة إلى الشيال الشرقي من حمس، وذلك حتى تكون حركة سريعة إلى أيِّ نقطة في شيال الشام حسب تحركات الجيش البيزنطي.

رابعًا: أرسل عهاد الدين زنكي رسالة عجيبة نادرة من نوعها، تدل في مضمونها على التجرُّد الشديد لله ﷺ، وعلى الفقه الواسع لهموم الأمة الإسلامية.

لقد أرسل بطلنا رسالة إلى السلطان مسعود - وكان في بغداد آنذاك - يستحثه على

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٢٠٣٠١، وابن العديم: زبدة الحلب ٢/ ٢٦٥.

<sup>(</sup>٢) ابن العديم: زيدة الحلب ٢/ ٢٦٤. (٣) ابن واصل: مفرج الكروب ١/٧٨.

إرسال جيش كبر لنجدة المسلمين في حلب والشام (1). وهذا يحمل دلالات كبيرة مهمة، فالبطل عهد الدين رنكي يتناسى في لحظة خلاقاته مع السلطان مسعود من أجل مصلحة المسلمين، ويتناسى أن السلطان مسعودًا كان ينبر منذ ستين مؤامرة لاغتياله، ويتناسى أن السلطان مسعودًا مشغول منذ سبع سنوات - أي منذ وفاة السلطان عمود سنة السلطان مسعود الدفع الخطر عن المسلمين، وليس هذا قطوا بل إن القاضي كيال الدين الشهرزوري ذكر في متنهى الصراحة لعهد الدين زنكي أن السلطان مسعودًا إذا جاء بجيشه إلى الشام فإنه سيضمها إلى أملاكه هو، وستضيع زعامة عهد الدين زنكي فرق عهد الدين زنكي وأد الدين زنكي فرق ييق الشام إسلام، وعلى كل حال فالمسلمون أولى بها من الكفارا؛ (1). إن هذه الروح يبق في الشام إسلام، وعلى كل حال فالمسلمون أولى بها من الكفارا؛ (1). إن هذه الروح يعمل للله، وآخري عمل لنفسه ومصالحه.

وهكذا أرسل عهاد الدين زنكي وفدًا إلى بغداد لاستنهاض السلطان مسعودلنصرة المسلمين، وجعل على رأس هذا الوفد القاضي كهال الدين الشهرزوريبنفسه.

خامسًا: رسالة أخرى عجيبة أرسلها البطل المتجرد عاد الدين زنكي رحمه الله! وكانت هذه الرسالة إلى خصمه اللدود في أرض الجزيرة ركن الدولة داود بن سقبان الأرتقي (أأ! فعلى الرغم من الصدامات التي حدثت بين الفريقين في غضون السنوات العشر السابقة إلا أن عباد الدين زنكي يرى أن الظروف الحالية تحتَّم عليه أن يتناسى كل الصراعات القديمة، وأن يعمل على توحيد المسلمين في كيان واحد قادر على مواجهة الجموع الهائلة للبيزنطين والصليبين.

سادسًا: رسالة ثالثة مهمة أرسلها عاد الدين زنكي تدل على فقه عسكري دقيق

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٣٠٣. (٢) ابن الأثير: الباهر ص٦٢.

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٣٠٣،٣٠٢، وابن واصل: مفرج الكروب ١/ ٨٠،٧٩.

للموقف، فلقد أرسل رسالة سريعة إلى زعاء المسلمين في آسيا الصغرى وهم: السلطان مسعود بن قلج أرسلان زعيم السلاجقة الروم، وعمد بن غازي الدانشمندي زعيم بني الدانشمند يدعوهم للتوخُّد والهجوم على المدن الإسلامية المحتلة من البيزنطين في آسيا الصغرى، وذلك لدفع الامبراطور البيزنطي إلى العودة إلى آسيا الصغرى لدفع خطر المسلمين هناك (1).

لقد كان تخطيطًا بارعًا رائعًا، يدل على عقلية عسكرية متميزة.

ماذا حدث على أرض الواقع؟!

لقد نزلت القوات النصرانية البيزنطية والصليبية حول أسوار مدينة حلب في ٦ من شعبان سنة ٥٣٢ه، ففوجت بالاستحكامات العسكرية القوية التي جهّرها الجيش المسلم هناك؛ فالحتادق كثيرة وعميقة، والأسوار عالية وسميكة، والجيش المسلم متحقّر، والسهام تنهال على الجيوش النصرانية من كل مكان، مما منع النصارى من الاقتراب من المدينة".

ولم يكتفي المسلمون بذلك، بل أخرج الأمير المسلم البطل سوار عدة سرايا من الجيس المسلم تقابل بعض الفرق المحاصرة، فأخذتهم على حين غِرَّة، وقُول من الصليبيين والبيزنطيين خلق كثير، بل إن أحد كبار قساوستهم قُتل في أثناء هذه المعارك مما أزعجهم إزعاجا شديدًا.

لقد وجد الامبراطور البيزنطي أن حلب - بجيشها الشجاع وتحصيناتها المنيعة -خُلم بعيد المنال! وهذا دفعه إلى أن يقرر فجأة، وبعد ثلاثة أيام فقط، أن يرفع الحصار تمامًا عن مدينة حلب الباسلة(؟)!!

لقد عجزت الجيوش العملاقة أن تكسر إرادة المسلمين في حلب، ولعلنا نتذكر صبر الصليبيين على حصار أنطاكية قبل ذلك بأكثر من أربعين سنة، حيث صبروا على الحصار

<sup>(</sup>١) سعيد محمود عمران: محاضرات في معالم التاريخ الإسلامي الوسيط ص٢٠٩.

<sup>(</sup>٢) ابن واصل: مفرج الكروب ١/ ٧٨.

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٣٠٢، وابن العديم: زبدة الحلب ٢/ ٢٦٦،٢٦٥.

سبعة أشهر كاملة حتى سقطت المدينة، أما الآن فالجيوش النصرانية أضعاف الجيوش التي كانت تحاصِر أنطاكية، ومع ذلك لم يصبروا!!

ما السر في ذلك؟!

إن السر لا يكمن في طبيعة الجيوش النصرانية أو أعدادها، إنها يكمن في الأساس في طبيعة الجيش المسلم وقوته؛ فالمسلمون المحصورون في حلب غنلفون تمام الاختلاف عن المسلمين الذين حُصِروا قبل ذلك في أنطاكية، فقد ظهرت في هذه الأزمة نتيجة التربية الإيهانية والجهادية والعلمية والعسكرية التي بذل فيها عهاد الدين زنكي الأوقات، وسخَّر من أجلها طاقات الأمراء والعلهاء، فأفرزت هذا الجيش المسلم القري، وهذا الشعب المسلم الصابر.

وترك الامبراطور البيزنطي حلب يائشا، واتجه إلى حصن الأثارب غرب حلب، وكانت به حامية إسلامية بسيطة، فأثرت أن تنسحب لأن احتيال هلكتها قريب، وبالتالي امتلك الامبراطور البيزنطي حصن الأثارب، ووضع فيه أسرى وسبايا مدينة بزاغة، الذين كان الامبراطور يستصحبهم معه في طريقه، ثم وضع معهم حامية بيزنطية (1)، وأكمل طريقه غربًا وجنرًا حبث احتل معرَّة النعان وكفرطاب، ويَثم وجهه تجاه شيزر (1)!

ورأت الحامية الإسلامية في حلب أن الجيوش النصرانية قد رحلت عن المدينة، فأرسلوا خلفهم العيون لتعرف مسارهم. وأدرك الأمير سوار أمير حلب أن البيزنطين تركوا الأسرى والسبايا المسلمين في حصن الأثارب، وتركوا معهم حامية بيزنطية صغيرة، فانتهز الفرصة، وخرج من حلب مسرعًا في فرقة من جيشه، وحاصر حصن الأثارب، ثم ما لبث أن أسقطه وقتل عددًا من جنود الحامية البيزنطية وأسر الباقي، وحرَّر كل الأسرى والسبايا المسلمين، وعاد بهم جيمًا إلى حلب "ا!

وارتفعت معنويات المسلمين إلى السهاء، ووصلت الأخبار إلى جيش عهاد الدين زنكي المرابض عند سَلَميّة، فازداد إصراره على الجهاد، وقويت نفوس الجند، وشعروا جميعًا بمعيّة الله لهم.

<sup>(</sup>١) ابن العديم: زبدة الحلب ٢/ ٢٦٦،٢٦٥. (٢) ابن العديم: زبدة الحلب ٢/ ٢٦٧.

أما الإمبراطور البيزنطي فقد آثر أن يتجه إلى شيزر (خريطة ٢٩) لأنها إلى الآن إمارة مستقلة، وعلى رأسها سلطان بن منقذ، وهي ليست تابعة لعهاد الدين زنكي، وبالتالي فإن الامبراطور البيزنطي سيواجه إمارة ضعيفة نسبيًّا دون أن يستثير غضب الزعيم العنيد عهاد الدين زنكي<sup>(۱)</sup>!

هكذا ظنَّ الامبراطور البيزنطي، ولكن الواقع كذَّب ظنونه!



خريطة رقم ٢٩ معركــــة شيزر

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٣٠٢.

لقد أرسل سلطان بن منقذ - مع رغبته الشديدة في الاحتفاظ باستقلاله عنعاد الدين زنكي - رسالة استغاثة عاجلة إلى عاد الدين زنكي ، فلم يتردد عاد الدين زنكي لحظة، بل توجه بقوته الرئيسية فورًا الإنقاذ شيزر، وعبر نهر القويق (وهو أحد روافد نهر الفرات)، وتجاوز مدينة حماة التابعة له، فجعلها في ظهره ليحتمي بحصونها إذا حدث تفوق للجيش البيزنطي، ثم تقدم في اتجاه شيزر حتى عسكر في منتصف الطريق بين شيزر وحماة، وأرسل العيون الاستخباراتية لتنقل له الأخبار").

جاءت الأخبار بعد قليل أن الجيوش النصرانية تخرج عن حد الإحصاء، وأنها أضعاف جيشعاد الدين زنكي، وأن البيزنطين والصليبين قد نصبوا ثهائية عشر منجنيقاً حول شيزر، هذا إضافة إلى آلات الحصار الضخمة، وأن أعلام الجيوش النصرانية تشمل قوات الدولة البيزنطية وإمارة أنطاكية وإمارة الرها، إضافة إلى كتية الداوية "ال

# الامبراطور ينسحبا

علم عاد الدين زنكي من هذه الأخبار أن قتال هذه الجموع الهائلة قتالاً مفتوحًا أمرٌ غير مأمون؛ ولذلك عزم عاد الدين زنكي على أتباع سياسة أخرى في القتال، تضمن له نتائج أفضل. فإذا فعل بطلنا الموهوب؟!

لقد قرر أن يعمل في وقت واحد على عدة محاور :

المحور الأول: حرب الاستنزاف

وقد استخدم عهاد الدين زنكي هذا الأسلوب لكي يتجنب الصدام مع القوة النصرانية بكاملها، فكان يُرسِل فرقة كبيرة من جيوشه تقترب من شيزر، فإذا رآها النصارى اقتربوا منها ليقاتلوها، فينسحب عهاد الدين زنكي تدريجيًّا ليبعدهم عن القوة الرئيسية المحاصِرة لشيزر، ثم يصطدم بهم فيقتل منهم ويأسر<sup>(۱۳)</sup>!

<sup>(</sup>١) ابن واصل: مفرج الكروب ١/ ٧٨.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٣٠٢، وأسامة بن منقذ: الأعتبار ص١٤٥-١٤٧.

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٣٠٢.

وظل يتبع هذا الأسلوب حتى أرهق الجيوش النصرانية دُوَن أن يعطيها فرصة لقتاله قتالاً مفته كا.

### المحور الثاني: هو قطع الثموين عن الجيوش النصرانية

حيث أرسل فرقًا من جيشه تحاصر الطرق خلف الجيش النصراني، وبذلك تمنعه من تحصيل المواد والمؤن بشكل ثابت؛ عا يؤدي مع مرور الوقت إلى ضائقة قد تمنع من إمكانية الجيش على الصبر فترة طويلة(١).

#### المحور الثالث: محور الحرب النفسية

لقد راسل عماد الدين زنكي القوات المتحالفة، وأظهر لهم أن قوته ضخمة وكبيرة، وقال لهم في سخرية: •إنكم قد تحصنتم مني بهذه الجبال، فاخرجوا عنها إلى الصحواء حتى نلتقي، فإن ظفرتم أخذتم شيزر، وإن ظفرنا بكم أرحتُ المسلمين من شرَّكماً» <sup>(١٢)</sup>.

ولقد كان عاد الدين زنكي يعلم أن قرته أضعف من قوتهم، ولم يكن له رغبة في خورجهم، ولكنه كان بهذه الكلبات يحطمهم نفسيًّا، ويشعرهم أن قوته أكبر من قوتهم، وأنه واثن تمام الثقة من نفسه وجيشه، وكان هذا - ولا شك - ليرهبهم، وقد ظهوت هذه الرهبة بوضوح في كلبات الامبراطور البيزنطي عندما أشار عليه بعض قادة الصلبيين أن يخرج لقتال عهاد الدين زنكي، فقال في جزع: «اتظنون أنه ليس من العسكر إلا ما ترون؟ إنها يريد أنكم تلقونه، فيجيء إليه من نجدات المسلمين ما لا حدَّ عليه، "أ، وهكذا أدَّى هذا الاستفزاز إلى إرهاب الامبراطور البيزنطي، ومنعه من التفكير في التقدم جنوبًا.

# المحور الرابع: فك الاتحاد بين قوات التحالف!

وقد قام عماد الدين زنكي في هذا الصدد بعمل رائع إذ أرسل خطابات إلى زعماء القوات الصليبية يُعلِمهم أن الامبراطور البيزنطي إذا استولى على حصن واحد بالشام أخذ البلاد التي بأيديهم منه. ولا شك أن هذا الكلام وقع موقعه من الصليبين لسابق

<sup>(</sup>١) وليم الضوري: تاريخ الحروب الصليبية ٢/ ٦٩٨،٦٩٧.

 <sup>(</sup>۲) ابن الأثير: الكامل في الناريخ ٩٠٣٠٢، والنويري: نهاية الإرب ١٣٦/٢٧، وابن واصل: مفرج الكروب ١/ ٨١.

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٣٠٢.

العهد بسياسة الدولة البيزنطية، وذكَّرهم هذا بالصراع الطويل، والمنافسة المستمرة التي كانت بين الامبراطور ألكسيوس كومنين أبي الامبراطور يوحنا كومنين، وبين أسلافهم من زعاء الحملة الصليبية.

ولم يكتفِ عاد الدين زنكي بذلك، إنها أرسل رسالة إلى الامبراطور البيزنطي نفسه يخبره أن الصليبيين في بلاد الشام خاتفون منه، فلو فارق مكانه تخلّوا عنه أأ! وكانت هذه الكلهات تؤثر أيضًا في الامبراطور البيزنطي؛ لأن تاريخ الصليبين يشهد أنهم أخذوا أنطاكية ومدن إقليم قليقية على خلاف معاهدة القسطنطينية القديمة، مما يوحي أن الصليبين قد يغدروا به إذا تم لهم الانتصار!

وهكذا ألقى عهاد الدين زنكي الشك في قلوب المتحالفين، حتى صار كل طرف على وجل من الطرف الآخر، وهكذا فترت عزيمة الطرفين على إكبال القتال.

بهذه الخطة المتوازنة، بدأ البيزنطيون يتململون من البقاء في الحصار الطويل حول شيزر، خاصة أن المدينة حصينة جدًّا، وقد يتطلب إسقاطها عدة أسابيع أو أشهر. وهكذا وصل الجيش النصراني إلى حالة من التردد وخيبة الأمل، خاصةً بعد تزايد أعداد القتلى والأسرى في جيوشهم دون نصر واضح يحققونه.

ثم إن الله ﷺ أراد أن يعجُّل برحيل القوات البيزنطية، وذلك عن طريق حدوث أربعة أمور في وقت متزامن، كان لما أكبر الأثر في تغيير استراتيجية الجيوش النصرانية:

أما الأمر الأول فهو وصول الأخبار باستجابة ركن الدولة داود بن سقان لنداء عهاد الدين زنكي، وقدومه على رأس خمسين ألف تركهاني دفعة واحدة (١٠٠). وقد حرص عهاد الدين زنكي على إيصال هذه الأخبار للجيش النصراني ليزيد من هزيمته النفسية.

وأما **الأمر الثاني** فهو وصول الأخبار أيضًا باتحاد جيش سلاجقة الروم والدانشمنديين وهجومهم على مدينة أذنة في إقليم قليقية<sup>(٣)</sup>، وهذه المدينة كانت قد

<sup>(</sup>١) النويري: نهاية الأرب ٢٧/ ١٣٦، وابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٣٠٢.

<sup>(</sup>۲) ابن واصل: مفرج الكروب ۱/۹۰۱، ۸۰،۷۹ .(۳) ۸۰،۷۹ ابن واصل: مفرج الكروب ۱/۹۰۱، ۸۰،۷۹ .

دخلت تحت سيطرة الدولة البيزنطية، ومن ثَمَّ فهذا يعني أن الدولة البيزنطية بدلاً من أن تزيد أملاكها، فإنها ستفقد منها أجزاء مهمة.

وأما آلأمر الثالث فهو صراع داخلي نشأ بين قواد الصليبيين ريموند بوانيه وجوسلين التاني إفقد كان كلَّ منها يكره الآخر ويخاف من ازدياد نفوذه، فكان جوسلين الثاني يرى أن وجود ريمون بوانيه في شيزر وحلب إذا نجع الجيش البيزنطي في إسقاطهما سوف يضين عليه حريته، حيث سيفصل بينه وبين مملكة بيت المقدس الراعية للجميع. وعلى الجانب الآخر فإن ريموند بوانيه كان في شكَّ كبير أن تستقر الأمور لصالحه إذا تكوَّنت هذه الإمارة المزعومة؛ لأنه يرى أن الجيوش الضخمة لم تفلح في التقدم خطوة في احتلال حلب أو شيزر، فكيف سيكون الحال إذا رحلت جيوش الامراطورية الميزنطية! وهذه المواجس عندجوسلين الثاني وريموند بوانيه قادت إلى والامراطور البيزنطية اوهذه المواجس عندجوسلين الثاني وريموند بوانيه قادت إلى والامراطور البيزنطية عامة إلى فتور المكافة بينها (١٠).

أما الأمر الرابع والأخير: فهو قدوم عرض من أمير شيزر إلى الامبراطور البيزنطي يعرض عليه مبلغًا كبيرًا من المال يعرِّضه عن نفقات الحرب على أن يسحب قواته فورًا، ويرفع الحصار عن شيزر<sup>(۱۱)</sup>! وهكذا أخذ الامبراطور البيزنطي يُقَلِّب الأمر في ذهنه من جديد، ووقع في حيرة شديدة فيا يجب أن يفعله، فاستمرار القتال قد يؤدِّي إلى هلكة له ولجيشه، والانسحاب ضربة كبرة لكرامته، فإذا يفعار؟

لا شك أن أفكارًا كثيرة تضاربت في عقله، ولا شك أنه قد أحمد يجمع النقطة إلى جوار النقطة، والحدث إلى جوار الحدث ليخرج في النهاية بقرار.

ولنتجول معًا في عقل الامبراطور البيزنطي يوحنا كومنين!

أولاً: حصار شيزر استمر حتى هذه اللحظة ثلاثة أسابيع دون أي تقدم.

<sup>(</sup>۱) وليم الصوري: تاريخ الحروب الصليبية ۲۹۷۲، ۱۹۵۶، ۱۹۷۶، وليم الصوري: تاريخ الحروب الصليبية ۲۹۷۲، Setton: op. cit. 1, p. 456

ثانيًا: مدينة شيزر مدينة ثرية جدًّا، وتموينها الداخلي كثير جدًّا، وعليه فهي تستطيع المطاولة في الحصار فترة طويلة جدًّا.

ثالثًا: القوات البيزنطية فَقَلت حتى الآن أهدادًا كثيرة من الجنود ما بين قتيل وأسير، سواء حول أسوار شيزر، أو في المبير، سواء حول أسوار شيزر، أو في المبارك المتكررة مع عباد الدين زنكي. وفي نفس الوقت فالقوات البيزنطية فقدت الأسرى المسلمين الذين أسرتهم من بُزَاعَة، حيث حرَّرهم الأمير سوار من حصن الاثارب، وهذا يعني أن القوات البيزنطية خسرت دون مكسب!

رابعًا: قائد الجيوش الإسلامية عباد الدين زنكي، قائدٌ عنيد مجاهد لا تلين له قناة، وصبور لا نفتر له عزيمة، ومحترف يتقن كل فنون الحرب، ولا يبدو مطلقًا أنه يقبل بالهزيمة!

خامسًا: القوات الصليبية المساعدة له قوات ضعيفة، وصراعاتها الداخلية كثيرة، ولا يوجد عنصر الثقة المتبادلة بين الطرفين أبدًا.

سادسًا: مدينة أذنة على وشك الضياع (١٠) ولا يقف الأمر عند مصيبة ضياعها، ولكن قد يتطور الأمر إلى إغلاق طريق العودة على الجيوش البيزنطية، وبذلك تحصر الجيوش البيزنطية بين سلاجقة الروم والدانشمنديين من ناحية، وبين عهاد الدين زنكي من ناحية أخرى.

سابعاً: الامبراطور السابق رومانوس الرابع لم يقدَّر هذه الحسابات العسكرية، ومن ثَمَّ خاض موقعة قديمة مع البطل الإسلامي السابق ألب أرسلان وهي موقعة ملاذكرد سنة ٤٦٣هـ- ١٩٧٠م، وكانت نتيجتها كارثة على الامبراطور البيزنطي وعلى الدولة البيزنطية بكاملها، فهل يكرَّر يوحنا كومنين الخطأ الذي وقع فيه الامبراطور السابق، أم ينجو بنفسه وبجيشه؟!

ثامنًا: كل هذه التطورات الخطيرة تحدث من جيش عهاد الدين زنكي فقط، فهاذا لو

Guillaume de Tyr, p. 324. (1)

جاء جيش الأرانقة التركماني، وقوامه - كها نقل الجواسيس - خسون ألف مقاتل(<sup>(۱)</sup>؟! لا شك أن القوات البيزنطية ستوضع عندها في مازق خطير!

تاسعًا: وصلت الأنباء أيضًا أن عباد الذين زنكي أرسل مبعوثًا إلى السلطان مسعود سلطان السلاجقة العظام<sup>(17</sup>! فهاذا لو جاء جيش كثيف من بغداد يقوده السلطان مسعود حفيد السلطان ألب أرسلان الذي سَحَق قبل ذلك بتسعة وستين عامًا جيشً الدولة البيزنطية؟!

عاشرًا: إذا انسحب الامراطور البيزنطي دون أي نتيجة نقد يتعرض للوم كبير في البلاط البيزنطي قد يتعرض للوم كبير في البلاط البيزنطي قد يؤثّر في منصبه، أما الآن فأمامه فرصة كبيرة أن يحقّق شيئًا، وذلك أن يقبل بالمبلغ الضخم الذي سيدفعه أمير شيزر تعريضًا عن نفقات الحرب الباهظة، كما أنه سيترك حامية في مدينتي بزاغة وكفرطاب لتُصبحا قواعد متقدمة للجيش البيزنطي في أرض الشام، وسوف يعود الامبراطور البيزنطي مسرعًا إلى مدينة أذنة ليحميها من السلاجقة الرؤم والدانشمندين، وقد يحقق انتصارًا عليها يرفع قليلاً من أسهمه، ويعوضه عن حملته الفاشلة إلى بلاد الشام!

إذن باستعراض هذه الأمور العشرة التي جالت في ذهن الامبراطور ندرك أن التحليل المنطقي، والتفكير السليم يقضيان بأن يأخذ الامبراطور البيزنطي القرار الجريء بالانسحاب الفوري من حول أسوار شيزر، قابلاً بالطرح الذي قدمه أمير المدينة، وذلك قبل أن يفقد كل شيء، ولا يجد حتى هذا الطرح أمامه!

وهذا هو الذي حدث بالفعل!

وأعلن الامبراطور البيزنطي الكبير انسحابه وجميع القوات المتحالفة من حول مدينة شيزر بَعد ثلاثة وعشرين يومًا من الحصار<sup>(٣</sup>)!

<sup>(</sup>١) ابن العديم: زبدة الحلب ٢٦٨/٢.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/٣٠٣.

 <sup>(</sup>٣) ابن القلاسي: ذيل تاريخ دمشق ص٢٦٦، وأسامة بن متقذ: الاعتبار ص١١٤،١١٣، وابن العديم: زبدة الحلب ٢/٨٨٢.

لقد أعلن الامبراطور البيزنطي بوضوح فشله في كسر الإرادة الإسلامية! لقد كان نصرًا خالدًا حقًا!

لقد رحلت الآلاف المؤلفة من قوات التحالف البيزنطي الصليبي لتنجو بنفسها من أون المسلمين المحرق!

لقد رحلوا وهم لا يلوون على شيءا رحلوا رحيلاً عزيًا مشينًا! لم ينظروا فيه إلى هيبتهم أو مكانتهم أو تاريخهم أو حتى مستقبلهم.

لقد كان يومًا من أيام الله المشهورة، سمع به العالم أجمع، وتكلم عنه المسلمون والنصارى، ولفت أنظار المؤرخين الغربيين والشرقيين، وصار علامة محفورة في أذهان أجيال وأجيال.

كانت هذه الأحداث في شهر رمضان ٥٣٣هـ/ مايو ١١٣٨م، أي بعد أقل من سنة على موقعة فتح بارين التي انتصر فيها عهاد الدين زنكي على جيوش إمارة طرابلس المتحدة مع عملكة بيت المقدس. وهكذا صار عهاد الدين زنكي بلا جدال البطل الإسلامي الأول، ولم يكن أحد يستطيع إنكار هذه الحقيقة حتى لو كان في داخله يرفضها، وصار لفظ «الدولة الزنكية» مقبولاً جدًا، فهذه هي الدولة الأولى بلا منازع في عالم الإسلام.

أما بطلنا الحبيب فلم يكتفي بهروب القوات النصرانية بهذه الطريقة المشينة، إنها تحرك في خطوات سريعة، ليشت للجميع أنه لم يتنتَّس الصعداء لأن الجيرش البيزنطية والصليبية رحلت، بل هم الذين يجب أن يتنفسوا الصعداء لنجاتهم بحياتهم من أيدي المسلمين!

## عماد الدين يُسرع الخُطا

ماذا فعل بطلنا العظيم؟!

اولاً: أسرع عماد الدين زنكي رحمه الله بجيشه خلف الجيش البيزنطي يطارده، واستطاع أن يصطدم مع مؤخرة الجيش البيزنطي، وأن يقتل ويأسر ويغنم<sup>(۱)</sup>، مما جعل البيزنطيين يُسرِعون الحُطَّا في اتجاه بلادهم.

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٣٠٣، وابن العديم: زبدة الحلب ٢/ ٢٦٨.

ثانيًا: تحرك عزاد الدين زنكي بسرعة ليسيطر على آلات الحصار الثقيلة التي كان ينصبها البيزنطيون حول أسوار حلب، فهذه آلات متطورة الصنع باهظة التكاليف، وهي غنيمة عظيمة غالية. واستطاع بالفعل أن يستولي على معظمها، واضطر البيزنطيون إلى حرق البقية لعدم مقدرتهم على الحركة السريعة وهم يجرون هذه الآلات الضخمة (١٠).

ثالثًا: أرسل عهاد الدين زنكي سرية بقيادة صاحبه صلاح الدين الباغيسياني لإعادة فتح كفرطاب، وإخراج الحامية البيزنطية منها. وأفلح صلاح الدين الياغيسياني في ذلك في نفس الشهر الذي رحلت فيه القوات البيزنطية، أي في رمضان سنة ٥٣٢هـ(١٠).

وابعًا: فعل عباد الدين زنكي ما هو أعظم من ذلك، إذ استغل هذا النصر الكبير، وعمرك حركة مفاجئة في اتجاه حصن عرقة، وهو من الحصون النابعة لإمارة طرابلس، واستطاع بعد حصار طويل وقصف مستمر أن يُسقِط الحصن، وأن يأسر من به من الصليبين<sup>٣٠</sup>. وكانت حركة في منتهى الذكاء منه، إذ كان المتوقع أن يهاجم إمارتي أنطاكية والرها انتقامًا من زعيميها اللذين شازكا الامبراطور البيزنطي في الحملة، إلا أنه هاجم إمارة طرابلس التي لم تكن مستعدة لهذا الهجوم المباغت.

خامسًا: لم ينس عاد الدين زنكي قضية توحيد الأمة، ومن ثمَّ فبمجرد رحيل القوات البيزنطية، وأثناء رمضان سنة ٥٣٣ه، عاد عاد الدين زنكي بسرعة إلى حصار حص آملاً أن يفلح في إسقاطها، وهكذا لم يترك عاد الدين زنكي فترة في حياته للراحة حتى بعد هذا الجهد الكبير الذي يُؤلل حول أسوار شيزر.

لكن في هذه المرة التي حاصر فيها عاد الدين زنكي رحمه الله مدينة حمص، فكر أن يأخذها بطريقة أخرى توفّر عليه كثيرًا من العناء، وقد تفتح الباب لضم مدن أخرى في المستقبل! لقد فكر عاد الدين زنكي أن يتزوج زواجًا سياسيًّا مهًا يكفل له التقرب من حاكم دمشق شهاب الدين محمود بن بوري، وهكذا طلب عاد الدين زنكي الزواج من صفوة الملك زمرد خاتون أم شهاب الدين محمود في مقابل أن يأخذ مدينة حمص!

<sup>(</sup>١) ابن العديم: زيدة الحلب ٢/ ٢٦٨. (٢) ابن العديم: زيدة الحلب ٢/ ٢٦٨.

<sup>(</sup>٣) ابن واصل: مفرج الكروب ١/ ٨٤.

وقد يتسامل أحدٌ: كيف يتزوج ثم يأخذ حمص بدلاً من أن يُعطِي هو شيئًا؟! فنقول إنه – ولا شك – قد دفع الكثير من أمور المهر والهذايا الثمينة إلا أنه يطلب حمص في - قابل الشرف الكبير الذي تناله من تتزوج من عهاد الدين زنكي رحمه الله!

فماد الدين زنكي الآن يحكم أكبر إمارة في العالم الإسلامي، ثم إنه البطل المغوار الذي يحقق الانتصارات المتتالية على الصليبيين والبيزنطيين. ولا شك أن الارتباط بهذا الرجل شرف ما بعده شرف.

وقد تم لماد الدين زنكي ما أراد نعلاً، ووافق شهاب الدين عمودعلى هذا الزواج، وتم فعلاً في نفس الشهر أيضًا، أي في شهر رمضان ٥٣٢هـ(١٠)، وهكذا دخلت حمص في إمارة عاد الدين زنكياً

### عام سعيد

وقبل أن نترك الأحداث في هذه الفترة نريد أن نعرف ماذا تم في أمر الاستغاثة التي أرسلها عباد الدين زنكي إلى السلطان مسعودالسلجوقي في بغداد، والتي حملها القاضي كمال الدين الشهرزوري

لقد وصل كهال الدين إلى بغداد بسرعة، والتقى بالسلطان مسعوه وعوّفه عاقبة التواني عن نصرة المسلمين في أرض الشام، وخوّفه بها يفهمه من أمور ضياع الملك والسلطان، فأخبره أن البيزنطيين إذا ملكوا حلب فإنهم سينحدرون مع نهر الفرات إلى بغداد نفسها، فتحتار عاصمة الحلاقة!

ماذا كان ردُّ فعل السلطان السلجوقي مسعودًا!

يقول ابن الأثيررحمه الله: ﴿ فَلَمْ يَجِدُ عَنْدُهُ حَرِكَةً !! ﴾.

أي أن السلطان قابل الأمر ببرود شديد، وكأنه جمادٌ لا روح فيه! فلم يُبدُ أي انفعال، ولم يظهر عليه أي تأثّر، وكأن القضية لا تعنيه بالمرَّة!

خرج القاضي كمال الدين الشهرزوري مجبطًا من عند السلطان مسعوه ولكنه فكر

<sup>(</sup>١) ابن المديم: زبدة الحلب ٢/ ٢٦٩.

أن يارس عليه ضغطًا يُمرُّك عيَّدا لقد أمر كمال الدين أحد أصحابه أن يصفي إلى جامع القصر، وهو الجامع الذي يصلي فيه الخليفة، وأن يأخذ معه مجموعة من الأعوان، ثم بمجرد صعود الخطيب إلى المنبر يقوم هذا الرجل، ويقوم معه أصحابه فيصيحون جميمًا: «وإإسلاماه، وإدينَ عمَّداه، ثم يشق ثيابه، ويلقي عهامته، ثم يخرج إلى دار السلطان يستغيث ويستغيث معه الناس.

ثم وضع كيال الدين رجلاً آخر يقوم بنفس الفعل في مسجد السلطان، ليتبعه الجميع بعد ذلك إلى دار السلطان أيضًا.

لقد كانت خطة لإثارة الجماهير في بغداد، لتضغط شعبيًّا على السلطان، وذلك بصورة تخيفه من حدوث انقلاب عليه، وهذا - لا شك - سيئير السلطان، خاصةً والصراع ما زال مستمرًّا مع ابن أخيه داود بن محمود حول كرسيًّ السلطنة، وقد يصطاد الملك داود في الماء العكر، ويجرُّك الناس لجهاد الصليبيين، وهذا سيسبَّب حربًا كبيرًا للسلطان مسعوداً

ونجحت الخطة، وتحركت الجماهير الغاضبة تصيح: واإسلاماه، وامحمداه. وكانت مظاهرة ضخمة أرعبت السلطان، وصاح من فوره: احضروا لي ابن الشهرزوري! فأحضر له، فقال السلطان: «أي فتنة أثرت؟!» فردَّ كال الدين: «ما فعلت شيئًا، أنا كنت في بيتي، وإنها الناس يغارون للدين والإسلام، ويخافون عاقبة هذا التواني». فقال السلطان مضطرًا: «اخرج إلى الناس ففرِّقهم عنَّا، واحضرُ غدًا واخترُ من العسكر ما تريدا».

فخرج كمال الدين الشهوروري إلى الناس، وسكَّنهم وعرَّفهم أن السلطان سيجهز الجنود لنجدة المسلمين في الشام. وفي الغد ذهب كمال الدين الشهوروري إلى السلطان فوجده قد جهَّز جموعًا عظيمة من الجند، لدرجة أن كمال الدين خاف من هذه الجموع الكبيرة، وتوقع أن السلطان ينوي أن يضم الشام إلى أملاكه بعد أن يحارب البيزنطين والصليبين، فأرسل كمال الدين الشهرزوري بسرعة إلى نصير الدين بن جقر أمير الموصل يستشيره، ولم يرسل لعهاد الدين زنكي أبحد المسافة، فقال نصير الدين: «البلاد لا شك مأخوذة، فلأن يأخذها المسلمون خير من أن يأخذها الكافرون!». لقد كان نصير الدين يتمتع بنفس الرؤية التي عند عياد الدين زنكي، فأجاب بنفس الكلبات التي أجاب بها عياد الدين زنكي عندما اعترض عليه الناس حين فكّر في استقدام السلطان مسمود.

وهكذا تجهزت الجيوش وأوشكت على الرحيل، إلا أنه في الوقت الذي كادت أن تتحرك فيه وصلت رسالة عاجلة من عهاد الدين زنكي يخبر فيها كهال الدين الشهرزوري برحيل الامبراطور البيزنطي، وبانتصار المسلمين، ومن تَمَّ فلا داعي لحركة الجيوش من بغداد إلى حلب<sup>(۱)</sup>!

وبهذا تكون الأمور – بفضل الله – قد سارت لصالح عهاد الدين زنكي، ولم يضطر إلى الدخول في مواجهة قد تكون مؤسفة مع جيوش السلطان مسعود.

وإزاء هذا الوضع الجديد، وقد ذاع صيت عياد الدين زنكي في كل مكان، واعترف الجميع بفضله وجهده، وصار له الدعاء على كل منابر المسلمين، فكر السلطان مسعود فيا يجب أن يفعله مع عهاد الدين زنكي! إنه لا يستطيع الآن أن يهاجمه أو يأمره بشيء يغضبه؛ يكن عموم جمهور المسلمين سيقف مع عياد الدين زنكي لا شك؛ ولذلك فكر السلطان مسعود في احتواء عهاد الدين زنكي، والتعامل معه كقائد كبير من قواده، وبالتالي أرسل له فورًا التشريفات والخلع، وهنّاه بالنصر الكبير، وبالإنجاز الذي حققه للمسلمين، وعامله كأمر من أمرائه التابعين له، لا كقائد دولة منفصلة عنه، وقبل عهاد الدين زنكي هذا الأسلوب، فهو لم يكن يريد أن يدخل في صراعات لا معنى هذا، إنها كان يريد أن يدخل في صراعات لا معنى هذا، إنها كان يريد أن يدخّر كل

وهكذا انتهت سنة ٥٣٣هـ نهاية سعيدة على المسلمين، بعد أن وضحت الرؤية لعموم الناس، وأضحى هناك أمل كبير في إخراج الصليبيين بعد أن عرف المسلمون طريق الوحدة والجهاد.

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٣٠٣، والباهر ص٦٣،٦٢.

<sup>(</sup>٢) حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتياعي ٤/ ٧٥.

وقبل أن نترك هذه السنة المتميزة في تاريخ هذه الفترة نشير إلى حدث مهم شهدته هذه السنة، ولم يلفت أنظار الناس آنذاك، وإن كان أثره في المسلمين – بل على العالم – بعد ذلك سيصبح كبيرًا جدًّا. وهذا الحدث هو ميلاد البطل الإسلامي العظيم صلاح الدين الايوي! ومن عجيب الأمور أن صلاح الدين الأيوي وُلِد في اليوم الذي عُزِل فيه أبوه نجم الدين أيوب من قيادة قلمة تكريت بعد خلاف حدث بينه وبين رئيس الشرطة في بغداد بحاهد الدين بهروز، لدرجة أن أباه في بادئ الأمر كان يشاءم منه؛ لأنه ولد في اليوم الذي فقد فيه عمله (1) ولم يكن يدرك أن صلاح الدنيا والدين سيكون في حياة هذا الوليد!

ولقد رحل نجم الدين أيوب ومعه أخوه أسد الدين شيركوه من تكريت إلى إمارة الموصل ليكونا في خدمة البطل عهاد الدين زنكي، وقد مر بنا قبل ذلك أن نجم الدين أيوب كان قد ساعد عهاد الدين زنكي في غبور دجلة سنة ٥٤٦ه عند هزيمة عهاد الدين زنكي من الخليفة المسترشك وقد قدَّم نجم الدين أيوب يومها العون كله لمعهاد الدين زنكي، وآواه في القلعة عدة أيام؛ ولذلك عندما وقمت له هذه الأزمة فكر في اللجوء إلى عهاد الدين زنكي عند حبن ظن نجم الدين أيوب فأحسن استقباله، وأقطعه بعض الإقطاعات ليختبر مهارته في القيادة؛ تمهيداً لتوليته منصباً أكبر إذا أثبت كفاءته. وهكذا توطدت العُلاقة بين عهاد الذين زنكي ونجم الدين أيوب، وهذا هو الذي سيجمل العلاقة بعد ذلك قوية بين ابن عهاد الدين زنكي وهو نور الدين عمون وبين صلاح الدين الأيوبي ابن نجم الدين أيوب فسبحان اللهي يُسمَّر الكون بحكمته!

泰 涤 瑜

<sup>(</sup>١) ابن خلكان: وفيات الأعيان ٧/ ١٤٥،١٤٤.

## عماد الدين زنكي وفتح الرها

مع عظمة الانتصارات السابقة، ومع تقدم المسلمين الواضح في قصة صراعهم مع المسلمين، إلا أن هذا التقدم الإسلامي كان يعيبه أمران، وكان هذان العيبان لا يغيبان عن عاد الدين زنكي رحمه الله.

أما العيب الأول: فإن المعارك الإسلامية حتى الآن كانت في الأساس ردود أفعال، 
بمعنى أن الهجوم غالبًا ما يأتي من قِبَل الصليبيين أو البيزنطيين، ثم يسرع عهاد الدين 
زنكي بالرد بها هو مناسب. ومع أن ردود عهاد الدين زنكي كانت دائهًا قوية إلا أن هذه 
استراتيجية غير آمنة؛ حيث إن المهاجم يباغت عدوه بها لا يتوقع، ويختار أرض المعركة 
وزمانها، وقد يتعرض المسلمون حينها لظروف تمنع من الرد المناسب، وكان عهاد الدين 
زنكي يسعى للتغلب على هذا العيب، وأن يكون هو البادئ بالتخطيط والهجوم، إلا أن 
هجهات الصليبين المتوالية كانت تضيَّم عليه هذه الفرصة.

وأما العيب الشاني: فكون القوات الإسلامية تهاجم الإمارات الصليبية مجتمعة دون التركيز على إمارة معينة، وهذا يضع كل الإمارات في حالة استنفار، وفي نفس الوقت لا يُجلِد أثرًا كبيرًا؛ حيث يشتّ الجهود، ويُضيِّع الطاقات، ولا يجرَّر في النهاية إلا حصنًا أو مدينة، بينما تبقى الإمارة صلبة مقاومة للاجهار.

ولتلافي هذين العيبين رأى عهاد الدين زنكي أن يوفر جهده فترة معينة من الزمن، يهتم فيها بإعداد جيش قوي متهاسك ومتناسق، ويوتحد إمارته بشكل أقوى، ويضم إليها ما يلزم من أجزاء تسهل عليه مهمة جهاد الصليبيين، وقد كانت هذه المرحلة التي تمر بها إمارة عهاد الدين زنكي مناسبة لهذه الأفكار، حيث خرج عهاد الدين زنكي من الأحداث السابقة قويًّا مرهوبًا، وبالتالي فلا يُتوقع من الإمارات الصليبية أن تغزو أو تثير غضبه. كها أن جانب السلطان مسعود أصبح إلى حدًّ كبير مأمونًا، حيث أرسل التشريفات إلى عهاد الدين زنكي، وأقرَّ بإمارته وزعامته على قطاع كبير من الدولة الإسلامية. ولم يكن أمام عهاد الدين زنكي إلا أن يجدَّد الإمارة الصليبية الني ينبغي أن يركَّر جهوده لحربها بغية إسقاطها بالكُلَّيَّة، ثم يشرع في تمهيد الأمر لذلك، ولو أخذ هذا الأمر عدة سنه ات.

## بواعث فتح الرُّها

وباستقراء الوضع الذي وصلت إليه الإمارات الصليبية المختلفة في هذا الوقت، وجد عهاد الدين زنكي أنه ينبغي أن يوجَّه جهوده ويكتُّفها لإسقاط إمارة الرها دون غيرها!

أما لماذا الرها دون بقية الإمارات، فهذا لأسبابٍ:

اولاً: إمارة الرها هي أقرب الإمارات لقوات عهاد الدين زنكي، وبالتالي فإن حركة الجيوش الإسلامية إليها ستكون أسهل، وإذا حدث – لا قدر الله – هزيمة للجيش الإسلامي فإنه سيجد حصونًا ومدنًا قريبة يستطيع أن يلوذ بها، ومن تَمَّ فإن فرصة تأمين القوات الإسلامية أعلى في حرب هذه الإمارة من غيرها.

ثانياً: إمارة الرها هي أشد الإمارات خطورةً على إمارة عاد الدين زنكي، فهي قويبة جدًّا من الموصل وحلب وكل مدن إقليم الجزيرة، وبالتالي فخروج الجيوش الصليبة من حصوبها لتهديد أمن القرى والمدن الإسلامية يمثُّل احتيالاً كبيرًا واردًا. كما أن عماد الدين زنكي لا يستطيع أن ينطلق لحرب أنطاكية أو طرابلس ويترك خلف ظهره هذه الإمارة الصليبية الحصينة؛ فقد تقطع عليه طريق العودة، أو تهاجمه من ظهره، ولا يخفى خطورة ذلك على الجيش المسلم.

ثائثًا: إمارة الرها غير مستقرة، حيث إن تركيبتها السكانية تجعل أحوالها مضطربة، وكذلك تاريخها يشهد بعدم الاستقرار؛ فإمارة الرها تعتمد على الأرمن في حياتها، ومع كون الأرمن نصارى مثل الصليبين إلا أنهم كانوا يبغضونهم أشدًّ البغض، والتاريخ يشير إلى أكثر من مذبحة ارتكبها الصليبيون الكاثوليك في حق الأرمن؛ مما جعلهم في وجل دائم من الصليبين، وقد حدث في تاريخهم أكثر من مرة أن تراسلوا مع المسلمين ليخرجوهم من أزمتهم مع الصليبين؛ ولذا فأوضاع هذه الإمارة الداخلية قد تسهّل على

عهاد الدين زنكي مهمته.

رابــــًا؛ على رأس إمارة الوها جوسـلين الثاني، وهو أضعف الأمراء الصليبيين الآن، ولم يكن على كفاءة أبيه مطلقًا، ولم يكن يُؤثِر القتال والنزال، ولعل الهجوم على إمارته يكون أسهل من غيره".

خامسًا: إمارة الرها إمارة داخلية، أي أنها بعيدة عن ساحل البحر الأبيض المتوسط، وبالتالي فإنها تفتقر إلى الإمدادات البحرية من السفن الإيطالية التي طالما نجدت الإمارات البحرية كأنطاكية، وطرابلس، وعملكة بيت المقدس.

سادسًا: الهجوم على إمارة الرها لن يستثير الامبراطورية البيزنطية لبُحدها عن حدودها، ولقلة طمعها فيها، بينها لو هجم عهاد الدين زنكي على إمارة أنطاكية لحرَّك ذلك جيوش الدولة البيزنطية التى تشعر أن لها حقًّا في هذه الإمارة بشكل خاص.

لهذه الأسباب فإن فرصة إسقاط المسلمين لهذه الإمارة أقرب من غيرها، وعليه فيجب تكثيف الجهد لتحقيق هذا الهدف، ولا مانع من الانتظار عدة سنوات ليصبح العمل متقنًا، وتصبح فرصة نجاحه أفضل.

ولا شك أن الانتظار لا يعني أنها فترة سكون بلا عمل، لكنها فترة إعداد وتجهيز، والهدف في آخوها واضح، وهذا الذي جعل الخطوات في هذه الفترة كلها تصبُّ في مصلحة واحدة.

ولقد رأى عهاد الدين زنكي رحمه الله أن عليه أن يعمل في محورين رئيسيين:

المحور الأول: هو تمهيد أرض الجزيرة ليومٍ تُهَاجَم فيه إمارة الرها.

فأرض الجزيرة بها تجمعات تركمانية كثيرة، والأوضاع فيها غير مستقرة، والتعاون الذي بين عهاد الدين زنكي وحسام الدين تمرتاش تعاون ضعيف غير مبنيً إلا على خوف حسام الدين تمرتاش من قوة عهاد الدين زنكي أو طمعه في عطاياه، والأحلاف التي من

Cam. Med. History. Vol. 5. p. 307. (1)

هذا النوع كثيرًا ما تسقط وتتهاوى عند تعارض المصالح. كما أن ركن الدولة داود وإن كان قد وعد بالقدوم على رأس خسين ألفًا نجدةً لشيزر، إلا أنه متصلب الرأي جدًّا، وحارب عهاد الدين زنكي قبل ذلك مرارًا، وله أتباع وأعوان، ولا يستبعد أبدًا أن يُجدِث مشاكل مستقبلية.

وبالنسبة لعهاد الدين زنكي فإنه لا يستطيع أن يفتح الرها بينيا أحوال الجزيرة مضطربة؛ لأنه لكي يتجه للرها لا بد أن يعبر الجزيرة، ولو ضغط عليه الصليبيون فلا بد أن تكون له قاعدة قوية يرجع إليها آمنًا؛ ولهذا فاستقرار الجزيرة أمرٌ حتمي لفتح الرها.

المحور الثاني: محاولة ضم مدينة دمشق.

فعدينة دمشق همي أهم مدن الشام مطلقًا، ومن أحصنهم عسكريًّا، ومن أكثرهم كثافة للسكان، ومن أغناهم ثروة في المال والسلاح، كما أنها بموقعها الإستراتيجي جدًّا تشرف على عدة محاور في غاية الأهمية، فهي قريبة جدًّا من عدة مدن إسلامية عثلة مثل بيروت وصيدا وعكا وطبرية، كما أنها قريبة من إمارة طرابلس، وكذلك هي في الطريق إلى بيت المقدس، وهي تشرف على الطريق بين بيت المقدس في الجنوب، وإمارات الشيال طرابلس وأنطاكية والرها؛ ولمذا فضم دمشق يعتبر خطوة كبيرة في طريق وُخدة صلة تهدف إلى تكوين قوة حقيقية قادرة على دخر الصليبين وطردهم من بلاد المسلمين.

## مؤامرة «نصَيبين»

كان هذان المحوران هما الشغل الشاغل لعهاد الدين زنكي في هذه الفترة، وقد وجَّه إليهما قوته في خلال السنوات الخمس التي أعقبت رحيل القوات البيزنطية عن أرض المسلمين.

وكها توقع عهاد الدين زنكي فقد حدثت بعض المشاكل والاضطرابات من حسام الدين ترتاش الذي لم يقنع بالمنح التي يعطيها له عهاد الدين زنكي، وشعر أن عهاد الدين زنكي بعد انتصاراته الكثيرة سيصبح الزعيم الأوحد، وبذلك ستضيع أحلام حسام الدين تمرتاش بخطوة جريئة خطيرة، وهي التراسل مع الأمير أبي بكر نائب عهاد الدين زنكي على نصيبين لتحفيزه على الانقلاب على عهاد الدين زنكي على عاد الدين زنكي عما سبّب حرجًا

بالغًا. ولا نسى أن نصيين كانت من أملاك حسام الدين تمرتاش قبل أن يضمها عاد الدين زنكي لدولته سنة ٥٢٤هـ، ولكن عاد الدين زنكي استطاع أن يسيطر على الأمور في نصيين، ومع ذلك استطاع الأمير أبو بكر أن يهرب إلى حسام الدين تمرتاش وهنا طلب عهاد الدين زنكي تسليم الأمير أبي بكر، فرفض حسام الدين تمرتاش ودارت مفاوضات طويلة ومنازعات بين الطرفين، ومع ذلك أصرً حسام الدين تمرتاش على عدم تسليم الأمير أبي بكر لعهاد اللدين زنكي فاضطر عهاد الدين زنكي إلى التلويح بالحلّل المسكري ضد الحليف حسام الدين ترتاش فليجا حسام الدين إلى حلَّ وسط حيث سلَّم الامير أبا بكر إلى السلطان مسعود وأى الأوضع عهاد الدين زنكي الآن لا يسمع بأيَّ نوع من المساومات، وأن أي نزاع بين الطرفين قد لا يكون في مصلحة السلطان مسعود الأمير أبا بكر إلى عهاد الدين زنكي كذليلٍ على العلاقات الودية بين الطرفين! وكانت هذه الاحداث في سنة ٣٥هـد.

انتهت مشكلة نصيين والأمير أبي بكر، لكن أدرك عاد الدين زنكي خطورة الوضع في بلاد الجزيرة، ومع ذلك فإن عهاد الدين زنكي لم يؤثر الاصطدام مع حسام الدين تم تاش، بل لجأ إلى التسكين والعتاب، وجرت الأمور في صالحه إذ حدث أن هجم ركن الدولة داود بن سقيان على بعض أملاك حسام الدين تم تاش مما اضطره إلى اللجوء إلى عهاد الدين زنكي ("، الذي قبل بدوره أن يتم الصلح بينه وين حسام الدين تم تاش "اليعود الحلف إلى سابق عهده، ولتبقى المشكلة الرئيسية في المنطقة هي مشكلة ركن الدولة داود بن سقيان

وفي نفس السنة هدأت الأمور بفضل الله في مدينة حرَّان، حيث كانت قد شهدت قبل ذلك انقلابًا هي الأخرى على يد أحد أنباع عهاد الدين زنكي وهو سوتكين الكرجي إلا أنه مات فجأة في سنة ٣٣هـد لتعود المدينة بسلام إلى طاعة عهاد الدين زنكي<sup>٣٧</sup>.

<sup>(</sup>١) ابن الأزرق الفارقي: تاريخ الأزرق الفارقي على هامش ذيل تاريخ دمشق ص٢٦٧.

<sup>(</sup>٢) محمد سهيل طقوش: تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام ص١١٣.

<sup>(</sup>٣) ابن العديم: زيدة الحلب ٢/ ٢٧١.

وبينيا تتجه الأمور نحو الاستقرار النسبي في أرض الجزيرة، إذا بالأحداث تتطور فجأة في دمشق!

#### حصار «دمشق »

لقد مر بنا أن عاد الدين زنكي تزوج أم حاكم دمشق شهاب الدين محمود، التي كان لحاكمة مسموعة في بلاط دمشق، ليسهل عليه ضم دمشق بعد ذلك بجهود سباسية، إلا أن الأخبار أتت في شوال ٣٥٣هـ بمقتل شهاب الدين محمود على يد أحد رجاله! وقد يكون ووراء هذه المؤامرة معبن الدين أثر نقلب على الحكم أخّا غير شقيق لشهاب الدين دمشق. ويويد ذلك أن معين الدين أثر نقب على الحكم أخّا غير شقيق لشهاب الدين عمود، وهو بمال المدين خمود، وهو بمال المدين ونكي؟ ويذلك يضمن معين الدين أثر أن الأمور كلها تكون في يده، ويجبعد بذلك زمرد خاتون عن التحكم في دمشق، ويبعد بالتالي زوجها عماد الدين زنكي عن الوصول لأمرار الحكم في دمشق. كما أن الزعيم الجديد الضعيف جدًا جال الدين حمد سيجعل كل الأمور في يدمين الدين أثر، وبذلك تصبح له السلطة الفعلية في دمشق.

وقد حدث لمين الدين أنر ما يتمنى، وسكّم له جمال الدين محمد كل مقاليد الأمور في دمشق، بل وأقطعه مدينة بعلبك المهمة، التي تسيطر عمل الطريق المؤدية إلى دمشق من شهالها، وهي المدينة الوحيدة الآن في شهال دمشق، والتي لم تدخل بعدُ في حكم عهاد الدين زنكى، ولو سقطت لأصبح الطريق مفتوحًا إلى دمشق<sup>(1)</sup>.

وصلت هذه الأخبار المزعجة إلى عهاد الدين زنكي، والتي قوَّضت أحلامه في السيطرة السياسية على دمشق، وكان عهاد الدين زنكي آنذاك في الموصل، وبعدها بقليل تسلَّم رسالة أخرى من حلب من زوجته زمرد خاتون تطلب منه فيها أن يتوجه إلى

 <sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في الناريخ ٩٠٩/٩، وابن العديم: زبدة الحلب ٢/ ٢٧٢، وابن القلاسي: ذيل تاريخ دمشق ص٢٦٩.

 <sup>(</sup>٢) ابن الأثير أالكامل في التاريخ ٩/ ٣١٠، ويقول عنه ابن الأثير : (وصار هو الجملة والتفصيل، وابن العديم:
 زبدة الحلب ٢/ ٢٧٧.

دمشق؛ لينتقم لقتل ابنها شهاب الدين محمود، ويقيم الحد على قاتله<sup>(1)</sup>. وتزامن أيضًا مع وصول هذه الرسالة، وصول بهرام شاه بن بوري، وهو أخو جمال الدين محمد بن بوري زعيم دمشق الجديد<sup>(۱)</sup>، وقد وصل إلى الموصل يطلب من عهاد الدين زنكي مساعدته للوصول إلى الحكم هناك على أن يكون مواليًا له!

جُمَّع عماد الدين زنكي هذه النقاط إلى جوار بعضها البعض، ووجد أن عليه ألا يضيِّع وقته، فأخذ جيشه في ذي القعدة ٥٣٣هـ/ يوليو ١١٣٩م وتوجه فررًا إلى دمشق!

وجد عهاد الدين زنكي وهو في طريقه إلى دمشق أن حصار دمشق دون إسقاط بعلبك سيمنًّل خطورة حقيقية على جيشه إذ قد يُحصر بين حامية بعلبك وجيش دمشق، وعلى ذلك فقد غيَّر عهاد الدين زنكي من وجهته، واتجه إلى بعلبك حيث ضرب عليها الحصار ابتداءً من يوم ٢٠ من ذي الحجة ٣٥٣ه، ونصّب حولها أربعة عشر منجنيقًا، ودعا أطها للتسليم دون قتال إلا أن أهلها رفضوا، ومن تمَّ بدأت المجانيق تقصف ليل نهار، وضرب الحصار المحكم حول المدينة وهي تقاوم، واستمر حصاره لها أكثر من أربعين يومًا متصلة، ثم سقطت المدينة أخيرًا، ودخلها عهاد الدين زنكي في صفر ٣٤هه/ أكثر من اكتوبر ١٩٣٩م. وبذلك استطاع عهاد الدين زنكي أن يسيطر على كل المدن الشهالية التابعة لإمارة دمشق، وهي مدن بعلبك وحمص وحاة وبانياس والمجدل (٣٠).

ظل عباد الدين زنكي في بعلبك شهرًا كاملاً يُنظّم أمورها الإدارية، ويُقوِّي من تحصينها بعد القصف المتوالي الذي أصابها خلال الحصار السابق، ثم أقطعها لنجم الدين أيوب (والدصلاح الدين الأيوبي) <sup>(1)</sup>.

وقبل أن يتحرك عهاد الدين زنكي إلى دمشق آثر أن يحاول محاولات سلمية قبل الحصار العسكري، فعسكر بجيشه في سهل البقاع، ثم أرسل إلى جمال الدين محمد بن

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٣١٠. ﴿ (٢) ابن العديم: زيدة الحلب ٢/ ٢٧٢.

 <sup>(</sup>٣) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٢٠/ ٢١، وابن العديم: زيدة الحلب ٢/ ٢٧٢، وابن القلاسي: ذيل تاريخ
 دمشق ص٢٩٦، ٢٠٠٠ وابن واصل: مفرج الكروب ١/ ٨٦.

<sup>(</sup>٤) وابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق ص٧٧١.

بوري زعيم دمشق يعرض عليه التقاهم والتعاون، فيُسلِّم دمشق إلى عهاد الدين زنكي في مقابل أن يعطيه عهاد الدين زنكي مدينتي حمص وبعلبك، لكن هذا العرض لم يجد قبولاً عند جال الدين تحمد ولا عند رجال حكومته، وعلى رأسهم بالطبع معين الدولة أنر، ومن ثَمَّ توجه عهاد الدين زنكي بقوته العسكرية وحاصر دمشق في ربيع أول 2016هـ/نوفمبر 11۳۹م.

كان الحصار حول دمشق محكمًا، ودارت عدة اشتباكات بين الطرفين على مذار عدة أشهر متصلة، وكاد جمال الدين عمديقبلً بالتسليم لو لا إصرار معين الدين أنر على المقاومة، وتأزم الموقف جدًّا في داخل دمشق نتيجة الحصار الطويل، ثم حدثت مفاجأة في شعبان ١٩٥هم/ مارس ١١٤٠م إذ تُوفي جمال الدين عمدزعيم دمشق فجأة، وحدث صراع داخلي في دمشق بين الورثة على الحكم، وكانت بوادر فرصة لمهاد الدين زنكي للتدخل العسكري، إلا أن معين الدين أنر أسرع بوضع يجير الدين أبق بن محمله وهو ابن الحاكم المُوفى جمال الدين عمد وهكذا استمرت المقاومة المشقية العنيقة مما أرهق عاد الدين زنكي اللدي ظل عاصِرًا للدمشق حتى الآن لمدة تزيد على ستة أشهر متصلة، ومع ذلك فإنه لم يرفع الحصار آملاً في انهبار الحالة الاقتصادية للمدينة، وهذا قد يدفعهم للاستسلام (١٠)

## التحالف الدمشقي الصليبي

وإزاء هذا الحصار المحكم لجاً معين الدين أنر إلى وسيلة جديدة لدفع عهاد الدين زنكي إلى ترك المدينة، ورفع الحصار. وكانت هذه الوسيلة في غاية البشاعة، وتُظهِر لنا بوضوح طبيعة هذا الرجل، وطبيعة الحاكم بجير الدين أبق وكذلك طبيعة الشعب الذي تعاطف مع هذا الإجراء! لقد أرسل معين الدين أنر إلى عملكة بيت المقامى يستعين بملكها فولك الأنجوي ويطلب منه القدوم بجيش صليبي كبير لحرب عهاد الدين زنكي ويُعدُّره من أن عهاد الدين زنكي الأنتام "أ!!

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٣١٣، وابن العديم: زبدة الحلب ٢/ ٢٧٣.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٣١٤،٣١٣.

انظر إلى معين الدين أنر كيف يحافظ على أمن الصليبين في فلسطين!

ثم إنه يشجّع الملك فولك الأنجوي ويغريه بعدة مغريات تُسهّل عليه قرار الحوب! ما هذه المغريات؟!

أولاً: سيتكفل معين الدين أنر بالنفقات الشهرية للحملة الصليبية، والتي قدَّرها معين الدين أنر بعشرين ألف دينار ذهبية تُدفع للملك فولك الأنجوي!

ثانيًا: تشترك القوات الصليبية مع القوات الدَّمشقية في "تحرير" مدينة بانياس من عباد الدين زنكي، ثم يقوم معين الدين أنر بإعطائها إلى الصليبين على سبيل (الهدية)!

ثالثنًا: لكي يضمن الملك فولك الأنجوي أن معين الدين أنر لن مجلف وعدًا من وعوده، فإنه على استعداد أن يُسلِّم الملك فولك عددًا من الأمراء المسلمين كرهائن يجتفظ بها الملك فولك لحين انتهاء المعارك، ورحيل عهاد الدين زنكي، وتسلُّم الهديَّة وهي مدينة انناس (۱۰)

لقد وصل المسلمون في دمشق في هذه الفترة إلى حالة مزرية جدًّا دفعتهم إلى ارتكاب موبقات كبيرة غير مفهومة، ودفعتهم إلى المخاطرة بكل شيء في سبيل عدم التعاون مع عباد الدين زنكي، ولو كان الثمن هو التعاون المباشر والصريح مع الصليبيين!

لقد صار البقاء في كرسيِّ الحكم هو الهدف مهم كان الثمن!

ووجد الملك فولك الأنجوي أن هذه فرصة لا تعوُّض لضرب عدة أهداف بخطوة واحدة!

فهو سينتقم لكبريائه، ويردُّ اعتباره من عماد الدين زنكي الذي انتصر عليه منذ ثلاث سنوات في موقعة حصن بارين.

وفي نفس الوقت فهو سيضرب القوة الإسلامية الرئيسية، وسيساعده في ذلك جيش قوي هو الجيش الدمشقي!

 <sup>(</sup>١) ابن العديم: زيدة الحلب ٢٣/ ٢٣/ وابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق ص٢٧٢، ووليم الصوري: تاريخ الحروب الصليبية ٢/ ٦٧٥، ٦٧٩.

وسوف ياخذ الملك فولك فوق ذلك مدينة بانياس ذات الموقع المهم جدًا على الطريق الساحل غرب الشام.

ثم إن هذه بداية علاقة توادّ مهمة مع مدينة دمشق قد تسهَّل له مستقبلاً احتلال المدينة، أو عل الأقل تأمين الحدود الشالية لمملكة بيت المقدس، حيث ستصبح مدينة دمشق كالحاجز بينه وبين قوات المسلمين في حلب والموصل.

لقد كانت فرصة ذهبية لم يضيِّعها الملك فولك الأنجوي!

وجاءت الجيوش الصليبية مسرعة، وشعر عياد الدين زنكي بالخطر الشديد؛ إذ إنه لو حُصِر بينها وبين الجيش الدمشقي فإنَّ هذا قد يعرَّضه لكارثة عسكرية، ولهذا قرَّر عياد الدين زنكي أن يرفع الحصار بسرعة، وأن يتَّجه بجيوشه إلى إقليم حَوْرَان ليقابل جيش الصليبيين بمفرده قبل أن يتَّحد مع الدمشقيين.

كان الملك فولك يتقدَّم في حذرٍ، وعَلِمَ بتقدَّم عياد الدين زنكي إلى إقليم خُوْرَان، فانغظر الملك فولك عند بحيرة طبرية، وخشي أن يواجه عياد الدين زنكي بمفرده؛ فأرسل معين الدين أنر رسالة استغاثة جديدة إلى ريموند بواتيبه أمير أنطاكية، فجاء على رأس جيش لينقذ المدينة المحاصرة دمشق!!

ووجد عاد الدين زنكي أن هذه القرَّات المجتمعة ستمثَّل خطرًا كبرًا على جيوشه، فانسحب إلى حمص ثم منها إلى الموصل. ومن الجدير بالذكر أن مين الدين أنر أخذ فرقة من جيشه وحاصر مدينة بانياس حتى أسقطها، وذلك بعد قتال شديد مع حاميتها التابعة لعاد الدين زنكي، ثم بعد أن أسقطها سلَّمها لقمةً سائغةً للملك فولك الأنجوي تنفيدًا للاتفاق الذي بينها (١٠٠٠)!

فيا حجبًا لهذا الزمن الذي يبذل فيه مسلم وقته وجهده ودمه التحرير ابلد مسلم منَ حكم السلمين، ثم يقوم بإهدائه لأصدقائه من الصليبيين!

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٣١٤، وابن العديم: زبدة الحلب ٢/ ٢٧٤.

وعاد عباد الدين زنكي رحمه الله بخيبة أمل كبيرة من مأساة هذا البلد الإسلامي الكبير. وواقع الأمر أن دمشق ظلَّت لفترة طويلة من الزمن – من أوَّل قصَّة الحروب الصليبية وطيلة حياة عباد الدين زنكي، وكذلك بعده – عائقًا منيعًا لمشروع الرَّحدة الإسلامية، ولم تُحَلِّ مشكلتُهًا الانفصالية إلاَّ مؤخِّرًا في عهد البطل الإسلامي الشهير الدين محمود رحمه الله.

# خمسُ سنواتِ حافلة

عاد عهاد الدين زنكي إلى الموصل فوجد أن هناك مشكلة أخرى تفجَّرت، وهي أن أحد القادة التركيان - وكان اسمه قفجاق بن أرسلان تاش التركياني - قد تمركز في مدينة شهرزور شرق الموصل، وجمع حوله عددًا هائلاً من الأنصار، وصار مهدِّدًا بصورة مباشرة لمعقل عماد الدين زنكي في الموصل. وبما زاد من خطورته أنه كان على عَلاقة طيبة جدًّا بالسلطان مسعود؛ فخاف عهاد الدين زنكي أن يتلقَّى أوامر سرِّيَّة من السلطان مسعود بغزو الموصل، ومن ثَمَّ فقد انطلق عاد الدين زنكي من فوره إلى هذه المنطقة، وكانت واقعةً بين الجبال وفي منتهى الحصانة، واقتتل معهم عهاد الدين قتالاً شديدًا، ثم كتب اللهُ له النصر، وفرَّ جنود قفجاق في كل ناحية، وانطلق عهاد الدين زنكي لحصار القلاع والحصون في المنطقة فأسقطوها جميعًا، وسيطر عهاد الدين زنكي على كل المحاور في هذه الجبال سيطرة تامَّة؛ ومع ذلك فقد قام عباد الدين زنكي بها لا يُتوقِّع في مثل هذه الظروف، فقد أعطى الأمان لقفجاق، ووعده وعدًا حسنًا إن هو عاد إليه. وبالفعل عاد قفجاق إلى عهاد الدين زنكي، فأكرمه عهاد الدين وولاَّه المناطق التي كانت معه قبل ذلك، وجعله تابعًا له، وقد حَفِظ قفجاق هذا الجميل لعهاد الدين زنكي ولأولاده من بعده، ودخل في خدمة آل زنكي، وظلَّ هو وأولاده أوفياء على العهد إلى ما بعد سنة ستهائة من الهجرة (١)! أي أكثر من ستين سنة بعد هذا الحدث. فانظر إلى جميل صُنْع عماد الدين زنكي، وكيف رسَّخ الأمن في ربوع المنطقة بعفو جميل، وسياسة حسنة.

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٣١٥،٣١٤.

وفي سنة ٥٣٥ه/ ١٩٤٠م قام ركن الدولة داود بن سقيان بالهجوم على مدينة ميًافارقين التابعة لحسام الدين تمرتاش، الذي استغاث بدوره بعياد الدين زنكي، فأسرع عهاد الدين زنكي وهجم على بعض أملاك ركن الدولة داود في أماكن أخرى؛ وذلك لتخفيف الضغط على ميًافارقين، واختار عهاد الدين زنكي أن يهجم على قلعة بهمرد القريبة من حصن كيفا، وكان هذا الاختيار ذكيًا بارعًا؛ حيث كان يقود القلعة قرا أرسلان ابن داود، إضافة إلى قرب القلعة من حصن كيفا، وهذا أزعج داود بن سقيان جدًّا؛ لحوفه أولاً على ابنه المحاصر في قلعة بهمرد، ولحوفه ثانيًا على أهمٌ معاقله وعقر داره حصن كيفا القريبة من قلعة بهمرد، وهذا الحوف دفعه إلى رفع الحصار عن ميًافارقين والتوجَّه إلى فلعة بهمرد ولكن عهاد الدين زنكي كان قلد حقّق الانتصار بالفعل، ومَلَك قلعة بهمرد المهية (") وهذا أدى إلى استقرار وضعه؛ حيث خشى داود بن سقيان أن يدخل في صدام مباشر مع عهاد الدين زنكي.

وفي سنة ٥٣٦هـ/ ١١٤١م استطاع عهاد الدين زنكي أن يضمَّ آمد إلى حكمه، وأن يُمُخِل أبا منصور إيكلدي حاكمها في طاعته، ومن ثَمَّ ترسَّخت أقدامه بشكل أكبر في ديار الجزيرة<sup>(٢٦)</sup>؛ ولكن هذه السيطرة أقلقت حسام الدين تمرتاش من جديد، فأظهر التمرُّد، ومدَّ خطوط التفاهم مع خصمه ركن الدولة داود بن سقيان؛ ليعقد حلفًا مشتركًا بعد عداء عدَّة سنوات<sup>(١٢)</sup>!

لقد كانت أرض الجزيرة فعلاً تموج بالفتن والأهواء!

لجأ عياد الدين زنكي إلى الطرق السياسيَّة لتفتيت هذا الحلف المعادي، فتراسل مع ركن الدولة داود بن سقيان، وعرض عليه أن يتحالف معه هو ويترك حسام الدين تمرتاش، وقد فكَّر داود في الأمر، فوجد أن عياد الدين زنكي أقوى كثيرًا من حسام الدين

 <sup>(</sup>١) إبن الأثير: الكامل في التاريخ ٢١٧/٩، وابن العديم: زيدة الحلب ٢٣٦/٢، وابن واصل: مفرج الكروب
 ٨٩٩/١، وابن الأزرق: تاريخ الأزرق الفارقي عاى هامش ذيل تارخ دمشق ص٣٦٧.

 <sup>(</sup>٢) أبن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٤٢٣، والباهر ص٦٤.
 (٣) أبن واصل: مفوج الكروب ١٩/ ٨٩.

قرتاش، وأن البلاد ستتُول إليه بالقرَّة إن أصرَّ على الصدام، وأن عباد الدين زنكي لم يغدر في حلفه السابق مع حسام الدين تمرتاش، بل أعطاه عدَّة قلاع وحصون كهدايا وهبات، وأن الغدر أتى من حسام الدين تمرتاش في حقِّ عباد الدين زنكي، وقد يأتي منه مرَّة أخرى في حقِّ داود نفسه. وهكذا اجتمعت العوامل في ذهن داود بن سقيان على الموافقة على فكُ تحالفه مع حسام الدين تمرتاش، والتحالفي مع عباد الدين زنكي(١٠)

وهكذا ازدادت قوَّة عهاد الدين زنكي بينها وجد حسام الدين تمرتاش نفسه وحيدًا في أرض الجزيرة!! ولم يكتف عهاد الدين زنكي بذلك بل توسَّع جنوبًا وضمَّ مدينة الحَدِيثَة<sup>(١)</sup> ثم عانة<sup>(١)</sup>، وبذلك صارت سيطرته على منطقة الجزيرة أقوى وأعظم <sup>(1)</sup>

استغلَّ عهاد الدين زنكي استقرار الأوضاع وقوَّة مركزه، فأسرع في سنة ٥٣٧هـ/ ١١٤٢م بإنفاذ هملة واسعة تهدف إلى السيطرة على عدَّة حصون في أقاصي ديار



صورة رقم ٩ حصن بانسبــــــة

بكر وفي أعالي الجزيرة، فسيطر على أماكن لم يُصِلُ البها قبل ذلك أحدٌ من السلاجقة أو غيرهم، فضمَّ طُنزَة وأسعرد وجيزان، وكذلك ضمَّ عدَّة حصون مثل: اللدوق، ومطلبس، وبانسبة (صورة ٩)، وذي القرنين، وترك في هذه المدن والحصون مَنْ يُعِفْظها من رجاله(٥)، وبذلك وصل الاستقرار في منطقة الجزيرة إلى درجة لم يَصِلُ إليها قبل ذلك. ويمكن القول أن

<sup>.</sup>Elisseff: op. cit., p. 373 (1)

 <sup>(</sup>٢) حديثة الفرات: تقع على جزيرة وسط الفرات وهي غير حديثة الموسل الواقعة على الضفة الشرقية لنهر دجلة بالقرب من مصب الزاب الأعلى. انظر ياقوت الحموي: معجم البلدان ٢٣٠/١.

<sup>(</sup>٣) عانة: بلد مشهور بين الرقة وهيت، يعد في أعيال الجزيرة. انظر ياقوت الحموي: معجم البلدان ٤/ ٧٧.

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٣٣٠، والباهر ص٦٤، وابن الجوزي: المنتظم ١٠٢/١٠. ديم والله والتحد والتعديد الماريخ ٩/ ٣٣٠،

<sup>(</sup>٥) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٣٢٩.

الطريق الآن أصبح مفتركا بشكل آمن إلى إمارة الرهاء اللهم إلا من بلاد حسام الدين تمرتاش، الذي أدرك عهاد الدين زنكي أنه ضعيف، وأن ضعفه هذا سيمنعه من اعتراض طريق عهاد الدين زنكي إذا أراد غزو الرها.

ولم تكن هذه التحرُّكات النابقة في أرض الجنزيرة لتُلْقِيَ عاد الدين زنكي عن متابعة الأمن في إمارته الواسعة، فكان بالمرصاد لكل عاولة تهدف إلى إثارة الفتنة أو زعزعة الأمن؛ فمن ذلك صرامته في التعامل مع ثورة قامت عليه في مناطق الأكراد الهكارية شرق الموصل، وذلك حين مات زعيمهم أبو الهيجاء الهكاري الذي كان مواليًا لمياد الدين زنكي، فقام من بعده نائبه باو ألإرجي، وأحدث صراعًا في المنطقة يخرج به عن سيطرة عاد الدين زنكي، فعاد إليه عاد الدين زنكي مسرعًا، واصطدم معه، وانتصر عليه، وملك مركزهم الرئيسي، وهو قلعة أشب، وضمًّ إليها عدَّة قلاع أخرى في المنطقة "أ.

ومن مظاهر يقظته كذلك أنه تعرَّض لهجوم صليبي في بعض المناطق القريبة من حلب، فقامت الحامية الحلبية بالتصدِّي لهذا الهجوم، وقتلتُ من الصليبيين سبعهائة، وظفرت بالكثير من الغنائم<sup>(7)</sup>.

وعندما ظهرت بعض الاضطرابات في مناطق الأكراد المهرانية - وهم يقطنون في عدد من القلاع في المنطقة الجبلية المتاخمة لجزيرة ابن عمر، وأهمها قلعة كواشى - تصدَّى لهم عهاد الدين زنكي، وأخضعهم بكل حسم، ومن تُمَّ عاد الأمن والأمان لربوع دولته كلها<sup>07</sup>،

وهكذا في نهاية سنة ٥٣٧هـ وبداية سنة ٥٣٨هـ كانت أمور عهاد الدين زنكي قد استقرَّت كثيرًا، وصار من الممكن له أن يقوم بخطوات عملية، وبخطَّة واضحة تهدف إلى غزو الإمارة العتيدة: الرها!

#### جند الله

لقد مرَّت حتى الآن خمس سنوات - منذ سنة ٥٣٣ وإلى سنة ٥٣٨هـ - لم يحدث فيها

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٣٢٦، والباهر ص٦٤.

<sup>(</sup>۲) ابن العديم: زبدة الحلب ۲/ ۲۷۸،۲۷۷. (۳) ابن الأثير: الباهر ص٦٤.

صدام يُذكر مع الصليبين، ولكنها لم تكن سنواتٍ خاملةً، بل كان فيها إعداد متِّصل، وتنظيم مستمرٌّ، وما غابت قضية جهاد الصليبين عن ذهن عهاد الدين زنكي أبدًا، بل لم تغبُ قضة إمارة الرها بالذات عن تفكير البطل الجليل عهاد الدين زنكي، فكان الأمر كها ذكر ابن القلانسيّ رحمه الله في كتابه (ذيل تاريخ دمشق): فلكان ذِكْر هذه المدينة جائلاً في خلده، وأمرها مائلاً في خاطره وقلبهه (().

ويداً عباد الدين زنكي يرتّب أوراقه، ويُعِدُّ عُِدَّته، ويرسم خطَّته؛ لينظّم هجومًا شاملاً على إمارة الرها، وبينها هو في هذا الإعداد إذ بالأحداث تتكاثف في سنة ٥٣٨هـ/١١٤٣م لتُنتَهُد الطريق لعباد الدين زنكي لينفّد خطَّته!

ولا يقولنَّ أحدُّ أن هذه مصادفة عجيبة! فإن الأمور تجري بالمقادير، ولقد رأى اللهُ عَلَّى الإخلاصُ في قلب عهاد الدين زنكي، والإنقان في عمله، فساعده في أحواله، ويسَّر له أموره، خاصَّة وهو يكافح من أجل قضية إسلامية، ومهمة شرعية، هي من أعظم المهامُّ مطلقًا، وهي مهمَّة تحرير بلاد المسلمين من الأعداء الغاصيين.

وتعالَوْا نرصد بعض الحوادث التي تَمَت في سنة ٥٣٨هـ وأوائل سنة ٥٣٩هـ ١١٤٣- ١١٤٤م، والتي فتحت طريق عاد الدين زنكي إلى الرهما!

أولاً، تُرُوِّقُ في سنة 80هـ/ ١١٤٣ ما الامبراطور البيزنطي يوحنا كومنين " ، وتولَّى من بعده ابنه مانويل كومنين ولا شكَّ أن الأزمة التي حدثت بوفاة يوحنا كومنين - الذي حكم إمبراطوريته خسة وعشرين عامًا كاملة - كانت أزمة كبيرة ، واضطر مانويل أن يصرف كل جهوده لتنظيم الأمور الداخلية في الامبراطورية ، وهذا أخرج الامبراطورية الكبيرة من معادلة الصراع، فلم يكن عندها الوقت أو القرَّة للتدخُّل لصالح إمارة الرها، وكانت هذه نقطة مهمّة ؛ لأننا رأينا قبل ذلك عمالفًا بيزنطيًا صليبيًّا في سنة 80هـ ، أي منذ سنة سنوات فقط، وكان جوسلين الثاني أمير الرها مشارِكا في هذا التحالف، ولا شكَّ أن عمالهً كان من الممكن أن يُعمَّل خطط عهاد الدين زنكي لغزو الرها، لكنَّ الله هَاق سأمًا.

ثانيًا: نتيجة وفاة الامبراطوريوحنا كومنين طمع ريموند بواتييه أمير أنطاكية في إقليم قليقية، والذي سيطرت عليه الامبراطورية البيزنطية أثناء حملتها على المنطقة سنة ٥٣٢هـ، وبالتالي تقدَّم ريموند بواتييه بقوَّاته واحتلُّ إقليم قليقية. وهذا – لا شكُّ – أغضب الامبراطورية البيزنطية؛ لينشأ بينها وبين أمير أنطاكية صراع ونزاع حول هذا الإقليم، وهذا النزاع الخطير صرف ذهن ريموند بواتييه تمامًا عن إمارة الرها، وبالتالي فَقَدت إمارة الرها مناصرة أقرب الإمارات الصليبية إليها(١).

ثالثًا: تُوُفِّي فجأةً الملك فولك الأنجوي ملك بيت المقدس على إثر جراحة أصيب بها في رحلة صيد! وترك ولدين صغيرين هما: بلدوين الثالث وكان عمره ثلاثة عشر عامًا، وعموري أو إيموري وكان عمره سبع سنوات فقط. وهكذا وُضِع الطفل بلدوين الثالث على كرسيٌّ المملكة، وتولَّت أمُّه ميلزاند بنت بلدوين الثاني – وهي الزوجة الخائنة التي تحدَّثنا عنها قبل ذلك - منصبَ الوصاية على الحكم (٢)!

وبذلك صارت الأمور في يدهذه المرأة، وهي تحكم باسم الطفل بلدوين الثالث. ولا شكُّ أن هذا الاضطراب أضعف كثيرًا من هيبة مملكة بيت المقدس، وتفرَّق شمل الإمارات الصليبية؛ حيث كان من المعتاد أن يقوم ملك بيت المقدس بتجميع جهودهم، وفكٌ نزاعاتهم وحلُّها، أمَّا الآن فالزعهاء العسكريُّون أمثال ريموند بواتييه وجوسلين الثاني لن يستمعوا لقول امرأة، ولا لحُكُم طفل(٣)!

رابعًا: نشب صراع معلن بين الأمير جوسلين الثاني أمير الرها والأمير ريموند بواتييه أمير أنطاكية، واللذان كانا على درجة كبيرة من العداء والكراهية والغيرة، وكان التنافس بينهما شديدًا على أملاك المسلمين المتوسطة بينهما<sup>(؛)</sup>، وكان الذي يكتم هذا الصراع وينهيه وجو**د** الملك فولك كسلطة أعلى لكلِّ الصليبيين في بلاد المسلمين، أمَّا عند وفاة الملك فولك فلم يعد هناك مَنْ يفكُّ اشتباك الأميرين، ومن ثَمَّ أصبح الاختلاف بينها صريحًا معلنًا (٥).

Brehier: op. cit., p. 328. (1) Setton: op. cit., l, p. 444. (Y)

Grousset: op cit., ll, pp. 147-175 & Setton: op. cit., l, p. 444. (\*)

Guillaume de Tyr, 1, p. 709. (٤) (٥) سعيد عاشور: الحركة الصلسة ١/ ٤٧٩.

خامساً: تُولِي فجاة أيضًا ركن الدولة داود بن سقيان، الزعيم الأرتقي الخطير، وهو وإن كان محالفًا لعباد الدين زنكي في أيامه الأعيرة إلا أنه شخصيةً غير مأمونة، وبالتالي فقد ينقلب على عباد الدين زنكي في أية لحظة، وقد يضرب عباد الدين زنكي في ظهره، ولم يكن يهانع في التحالف مع الصليبين إذا لزم الأمر للدفاع عن أملاكه وحصونه. وقد تولًى من بعده ابنه قرأ أرسلان بن داود (١٠) وكان على خلافي أبيه غاتمًا، فكان مفترًا للحكمة السياسية، والقدرة القتالية التي كان يتمتع بها أبوه، بل إنه وفي أيام حكمه الأولى قرر التحالف مع جوسلين النافي أمير الرها (١) وهذا وإن كان يدو خطيرًا إلا أنه كشف أوراقه مبكرًا، وأعطى عباد الدين زنكي المبرًر الكافي لضربه، وللهجوم على بلاده، وكان هذا أمرًا سهلاً بالنسبة لعباد الدين زنكي.

وهكذا تضافرت هذه الأحداث مجتمعة على عزل إمارة الرها؛ حيث إنها فقدت العون من إمارة أنطاكية ومن مملكة بيت المقدس، كها فقدته من الامبراطورية البيزنطية، وإضافةً إلى ذلك فقد فَقَدت أرض الجزيرة شخصيَّة عنيدة، هي شخصية ركن الدولة داود ابن سقيان، وبذلك خارت قوَّتها أمام البطل عهاد الدين ذنكي!!

## تواضع عماد الدين

وها قد صار الطريق إلى الرها مفتوحًا!

نظر عياد الدين زنكي نظرة عسكرية إلى إمارة الرها فوجد أنها قد تُطلّت أوصالها من الأعوان نتيجة وفاة الامبراطور يوحنا كومنين والملك فولك الأنجوي، ونتيجة صراعها مع إمارة أنطاكية، ولم يبق لها من اتُصال إلاَّ مع الأراتقة في أرض الجزيرة عن طريق أميرهم الجديد قرا أرسلان ابن داود، فأراد عياد الدين زنكي أن يقطع هذا الاتصال ليحزل إمارة الرها نهائيًا عن العالم المحيط؛ وبالتالي يسهل عليه ضربها بعد ذلك. ولهذا قام عياد الدين زنكي في نفس السنة في ١٩٥٨هـ/ ١٤٤٣م بحملة عسكرية تهدف إلى إسقاط

<sup>(</sup>١) ابن الأزرق الفارقي: تاريخ الأزرق الفارقي هامش على ذيل تاريخ دمشق ص٢٦٧.

 <sup>(</sup>٢) النويري: ناية الأرب ٢٧ / ١٣٩، ورنسيان: تاريخ الحروب الصليبية ٢/ ٣٧٩.

الحصون الصليبية الواقعة في إقليم شبختان – وهو من أقاليم الجزيرة، وهو الإقليم الفاصل بين حدود إمارة الرها وين أملاك قرا أرسلان – ويذلك يعزل الحليفين عن بعضهما البعض. وبالفعل نجح عاد الدين زنكي في إسقاط عدَّة حصون صليبية في هذا الإقليم، منها: جملين، والمرزد، وتل موزن''، وغيرها؛ ويذلك حقَّن ما يريد، وصارت إمارة الرها معزولة غُوْلَة تامَّة، ولم يُمُدُدُ أمام عاد الدين زنكي إلاَّ أن يتوجَّه إليها بجيشه.

وبينيا هو في هذا التوقيت يجهّز نفسه للمهمّة الكبرى إذ جاءته الأخبار بمفاجأة مفزعة كادت تغيّر كل خططه، وتفسد عليه كل إعداده!

لقد جاءت الأخبار من بغداد أن السلطان مسعودًا السلجوقي يتجهَّز لغزو عماد الدين زنكي، وانتزاع الإمارة منه <sup>۱۲</sup>]

> في هذا التوقيت يُريد السلطان مسعود أن يقاتل عماد الدين زنكي!! إنه - ولا شكّ - مصابٌ بعدَّة أمراض نفسيَّة وأخلاقيَّة!

إنه مصاب بمرض الحَوَل السياسي؛ فلا يعرف إلى أين يجب أن يوجَّه حربه، وإلى أي طريق ينبغي أن يسير بجيوشه!

وهو - في نفس الوقت - مصاب بضعف شديد في الدين، فلا يهانِع من أن يفكً وَحُدة المسلمين في هذا التوقيت العصيب، ولا يتردَّد في ارتكاب أمر يُشفِي غليل الصليبين، ويُتعِس المسلمين!

وهو أيضًا مصاب بانهيار في الأخلاق؛ فيُقبِل على ضرب مجاهد في ظهره، ويُسرِع في نصب كمين لجيوش المؤمنين!

إنها كارثة بكلِّ المقاييس!

ماذا يفعل عماد الدين زنكي إزاء هذا الموقف الرهيب؟!

هل يتجاهل أمره ويتَّجه إلى الرها بعد أن أصبح مسرح العمليات جاهزًا، أم أن هذا

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٣٢٩. ﴿ (٢) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٣٢٨.

سيجعل ظهره مكشوفًا للسلطان مسعود؛ فيهجم عليه ويضيع كل شيء؟

أم هل يقاتل السلطانَ مسعودًا، ويُضيِّع فرصة فتح الرها التي ظلَّ يُعِدُّ لها من أول أيام حكمه (أي منذ ثبانية عشر عامًا)؟!

لقد وضعه السلطان مسعود في مأزق خطير!

ولماذا فعل ذلك السلطان مسعود؟!

لقد شعر السلطان مسعود أن الأرض تتناقص من حوله، وشعر أيضًا أن هيبته قد. قلَّت، وصارت كلها لعباد الدين زنكي، وأحسَّ أن أمراء الأطراف الذين يتبعونه قد بدأوا يثورون عليه، ويخرجون عن طوعه، وتوقَّع أن خووجهم هذا بتحريض من عباد الدين زنكي ليُضيف من قوَّة السلطان (١٠٠).

وإزاء تمشُّك السلطان مسعود بحكمه وأملاكه وسلطته نسي قضية الصليبيين، وتجاهل هموم المسلمين، وسعى لأمرٍ لا يُسعِد أحدًا إلاَّ هو والصليبيين والشيطان! فكانت هذه الكارثة!

وفكَّر عماد الدين رحمه الله، وفكَّر..

ثم وصل إلى ما ينبغي عمله في هذا الموقف!

إن الحُلَّ الأمثل هو شراء رضا السلطان مسعود بأيَّ ثمن، ولو كان التواضع له، وإظهار الامتثال الكامل لسلطانه، مع أن الجميع يرى أن عباد الدين زنكي أقوى ألف مَّة من السلطان مسعود، لكن عباد الدين زنكي ليس عنده وقت يضيِّعه في معاركَ جانبية، كها أنه لا يسعى للقبٍ أو تشريف، إنها يريد جهاد الصليبيين شه تُلَفَّ، ولا يريد أن يشغله عن ذلك شاغل، أيَّا كأن هذا الشاغل.

لقد جاءت الأخبار إلى عماد الدين زنكي بهذا الأمر، ثم ما لبث سيف الدين غازي ابن عماد الدين زنكي أن جاء من بغداد هاريًا؛ ليبلغ أباه بالأخبار الجديدة، وكان عماد

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٣٢٨.

الدين زنكي قد ترك ولده الأكبر سيف الدين غازي في خدمة السلطان مسعود طيلة السنوات السابقة، وكان هذا أمرًا سياسيًا حكيًا منه؛ إذ به يتقرَّب إلى السلطان ليأمن شرَّه، وهو في نفس الوقت ينقل الأخبار إلى أبيه عهاد الدين زنكي . فليًا عَلِمَ سيف الدين غازي بهذه التطورات هرب من السلطان، وأسرع إلى أبيه بالموصل ليحفُّره، ولكن عهاد الدين زنكي فعل أمرًا عجيبًا! إذ رفض أن يقابل ابنه، وردَّه إلى السلطان، وأرسل معه رسولاً من قبِيًه يقول للسلطان؛ إن ولدي هرب خوفًا من السلطان، لمَّا رأى تغيُّره عليً، وقد أعدنُه إلى الحادمة، ولم أجتمع به؛ فإنه مملوكك، والبلاد لك؟!!

فكما يقول ابن الأثير: (فحلَّ ذلك من السلطان محلاًّ عظيمًا!» (١٠).

لقد تأثّر السلطان تأثّرًا بالغا بهذا الموقف، وسواء فَقِهَ الموقف على أنه رضوخ حقيقي للسلطان، أو فهمه على أنه خدعة سياسية، فإنه ما كان يستطيع إزاء هذا الموقف أن يستمرً في عزمه على القتال، خاصَّة وهو يعلم قوَّة عهاد الدين زنكي وسلطته، إضافة إلى أن ردَّ فعل عموم المسلمين لن يرحم السلطان مسعودًا؛ لأنه فَقَدَ مُبْرَّرُ القتال بإظهار عهاد الدين زنكي طاعته له!

وهكذا توقف السلطان مسعود عن مخطَّطه، ونجا عباد الدين زنكي من هذه الكارثة، ومن ثَمَّ يَتَم وجهه شطر الرها!

## فتح الله المجيد

كان عهاد الدين زنكي واقعيًّا، ويعلم أن حصون الرها منيعة جدًّا، ويعلم أيضًا أن جوسلين الثاني وجيشه قادرون على صدِّ هجمته إن تحصنوا بهذه الحصون المحكمة، والتجارب السابقة للزعهاء المسلمين على مدار الخمسين سنة السابقة تؤكَّد ذلك؛ وعليه فكانت خطة عهاد الدين زنكي تهدف في الأساس إلى مباغتة الرها في الوقت الذي تخلو فيه المدينة من قائدها وجيشه. لكن هل ينتظر عهاد الدين زنكي إلى أن تأتي مثل هذه الفرصة؟! إن هذا قد يتطلب وقتًا طويلاً، وهو لا يدري ماذا تحمل له الأيام القادمة! إن

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٣٢٩،٣٢٨.

عليه أن يدفع جوسلين الثاني للخروج من حصونه، ولكن دون أن يستفزه؛ لأنه لا يميل للقتال أصلاً، بل, يؤثر الرفاهية والأمان.

ماذا يفعل عماد الدين زنكي ؟!

لقد قرر عاد الدين زنكي أن يتظاهر بأنه سيهاجم بعض حصون قرا أرسلان بن داود، الذي يجالف جوسلين الثاني في هذا الوقت، وسيتوجه بجيشه إلى هذه المنطقة القريبة من الرها، وسيشيع في الأجواء أن هناك فرقاً مساعدة له ستاتي من حلب؛ ليشجّع جوسلين الثاني لأن يخرج من حصونه لقطع الطريق على المعونة الحلبية، فإذا خرج جوسلين الثاني من الرها، وابتعد عنها، غيَّر عاد الدين زنكي من وجهته، وترك مناطق الأراتقة وانجه مباشرة إلى الرها فضرب حولها الحصار، وعندها قد تكون هناك فرصة لاسقاط المدينة (1)!

كان هذا هو الجهد البشري الذي بذله عهاد الدين زنكي، وكان من الممكن أن يوجد له ألف عانق يعوقه، ويمنعه من النجاح!! كان من الممكن أن يشك جوسلين الثاني في الأمر فلا يخرج، وكان من الممكن أن يتجاهل نصرة حليفه عمدًا، وكان من الممكن لقرا أرسلان أن يعطُّل سير عهاد الدين زنكي فلا يصل إلى الرها في الوقت المناسب، وكان من الممكن أشياء أخرى كثيرة؛ لكنَّ ألله هذا الكواني أن تحدث، إنها أراد الله اللنعر أن ينزل على المؤمنين، فلبَّر المواقف التي تقود إليه، وأزال العوائق التي تمنع من الوصول إليه؛ لتسير الأمور كلها نحو وجهة يريدها، ونحو هدفي يرضى عنه.

إنه تدبيرُ ربِّ العالمين ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْنًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ [يس: ٨٦].

وفي أواخر شهر ربيع الثاني من سنة ٥٩٥هـ- نوفمبر ١١٤٤م، خرج عهاد الدين زنكي بجيش كثيف من الموصل متوجّهًا صوب الرها، وقد أمر جميع الأمراء والجنود ألا يتخلفوا عن هذه الموقعة المهمَّة، فخرجوا جميعًا. لقد خرج بالجيش الذي بذل عمره في إعداده، وتوجه بجيشه هذا إلى مدينة آمد التابعة للأراتقة؛ ليُوهِم جوسلين الثاني وعيونه

<sup>(</sup>١) النوري: نهامة الأرب ٢٧/ ١٤٣.

أنه لا يريد الرها ولا يفكر فيها. وقد انطلت الخدعة على جوسلين الثاني، خاصة أن عاد الدين زنكي كان مشغولاً طوال السنوات الست السابقة في معاركه في أرض الجزيرة مع الأراقة، فلا جديد في الحدث. وكما ربّب عهاد الدين زنكي تمامًا خرج جوسلين الثاني في جيشه، واتجه جنوبًا ليقطع الإمدادات السكرية الإسلامية القادمة من حلب، وبسرعة نقلت عيون عهاد الدين زنكي، فغيَّر من اتجاهه في لحظات، والمجه إلى الرها من طريق، وأرسل حاجه صلاح الدين الياغيسياني من طريق آخر، وكان هذا الانقصال ليشتّت عيون الصليبين إذا رصدت التحركات. وكانت حركة الجيش في معظمها في الليل، وكانت الملية التي اقتربوا فيها من الرها شديدة المطر، وبردها قارسًا، لكن نور الصبح ليوم ١٨٨ من ربيع الثاني ٩٣هـ/ ٢٥ من نوفعبر ١١٤٤م، ومع نور الصبح نور الصييون في داخل الملاية أن الجيوش الإسلامية تحيط بها من كل جانب (١١)

وصلت الأخبار المفزعة إلى جوسلين الناني بعد فوات الأوان، فخشي أن يعود إلى الرها فيصطدم بالقوات الإسلامية الكثيفة، فقرر أن يذهب إلى مدينة تأر باشر التابعة له، والتي يفصلها عن مدينة الرها نهر الفرات؛ وذلك كي يكون قريبًا من الأحداث، ويدرك التطورات أولاً بأول، ولكنه في نفس الوقت محميٍّ بعائق مائي كبير هو نهر الفرات، يعطيه الوقت الكوني للهرب إن لزم الأمر<sup>17</sup>!

ثم إن جوسلين الناني أرسل رسائل استغاثة عاجلة إلى أنطاكية على الرغم من الحلاف بينه وبين ريموند بواتبيه وكذلك إلى عملكة بيت المقدس إلى الملكة ميلزاند على الرغم من ضعفها، وتُعد المسافة بينهها<sup>07</sup>.

أما بالنسبة لريموند بواتييه فقد رفض أن يساعد جوسلين الثاني متعلَّلاً بانشغاله في حربه في إقليم قليقية ضد الدولة البيزنطية<sup>(٤)</sup>، وأما الملكة ميلزاند فقد أرسلت قوة

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ۱/ Eliasseff: op. cit. Il, pp. 379-380،۳۳۱. (۲) وليم الصوري: تاريخ الحروب الصليبية ۷۷۸،۷۳۷/۲.

<sup>(</sup>٣) Stevenson: op. cit., p. 149. (۳)

عسكرية عاجلة على رأسها فيليب أمير نابلس، وأليناند بورس أمير الجليل، غير أن المسافة الطويلة جعلتهم يصلون بعد فوات الأوان(١٠)

أما عهاد الدين زنكي فقد حرَّكت هجمته الجهادية الروح في عموم المسلمين، فتقدَّم معه الآلاف من المتطوعة من شهال العراق، حتى صار عدد جيشه يخرج عن الإحصاء، وأغلق عهاد الدين زنكي بإحكام كل الطرق المؤدية للزَّها؛ حتى يمنع أي فرصة إغاثة للمدينة، ونَصَب البطل المغوار آلات الحصار الضخمة حول الأسوار، ومنها عدَّة عشرات من المجانيق، وبدأ القصف الفوري للمدينة، ولم يتوقف هذا القصف لحظة واحدة طيلة أيام الحصار<sup>(7)</sup>

وشعر الصليبيون داخل المدينة بالحطر الشديد؛ فجوسلين قد أخذ معه معظم القادة اللامعين، ولم يعد هناك من يمتلك المؤهلات العسكرية لهذه المهمّة الشاقة. وإزاء هذا الموقف تقدم الأساقفة النصارى لقيادة المقاومة، وكان على رأسهم بالطبع الاسقف الكوثي هيو الثاني، وكان معه الأسقف الأرمني يوحناه والأسقف المعقوبيُّ باسيل. ويبدو أن عياد الدين زنكي كانت له عيون في داخل المدينة، فوصلت إليه هذه الأخبار ""، فأراد أن يفرَّق هذه التجمعات النصرانية، فراسل أساقفة النصارى الشرقيين: اليعاقبة والأرمن، وعرض عليها التسليم مقابل الأمان، وقد رفضا في البداية، ولكنها مالا في النهاية إلى التسليم، إلا أن الأسقف الكاثوليكي هيو الثاني أصرَّ على المقاومة، وأجبرهما على المهمة العسكرية (").

وبدأت المدينة تدخل في مرحلة حرجة جدًّا حيث قلَّت المؤن والأغذية، ولم يكن هناك أي فرصة لوصول جوسلين الناني، أو لاختراق الاستحكامات العسكرية الدقيقة التي تَصَبها عباد الدين زنكي في كل المحاور المؤدية للمدينة.

<sup>(</sup>١) وليم الصورى: تاريخ الحروب الصليبية ٢/ ٧٣٩.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٣٣٢،٣٣١، وابن العديم: زبدة الحلب ٢/ ٢٧٩.

<sup>.</sup>Nerses, Shnorhail: Sur la Prise d'Edesse Doc. Arm Vol. 1, pp. 247-255 (r)

<sup>(</sup>٤) وليم الصوري: تاريخ الحروب الصليبية ٢/ ٧٣٩،٧٣٨.

وكان مع عاد الدين زنكي فرقة متخصصة في هدم الأسوار اسمها فرقة التقايين، أي الذين يُنقبون الأسوار، فتقدمت هذه الفرقة، وبدأت تمارس عملها بنشاط، وهي تحت حماية القصف المستمر من المجانيق الإسلامية. ومع مرور الوقت بدأت تظهر تباشير النجاح، وبرغم المقاومة الشرسة إلا أن أحد أجزاء السور بدأت تتأثر، وضاعف المجاهدون من جهدهم، ولم يتوف العمل لحظة، ولم يتوان أحد مطلقاً عن بذل كل الطاقة.

وفي يوم ٢٦ من جمادى الآخرة ٣٩هـ/٣٣ من ديسمبر ١١٤٤م، وبعد ثهانية وعشرين يومًا كاملة من الحصار، أذِن الله ﷺ لجزء من السور أن ينهار<sup>١٠</sup>٠!

واشتعل الحياس في الجيش المسلم، وعلت صيحات التكبير من كل مكان، وانهموت جموع المسلمين إلى الجزء المنهار من السور، وانحدروا كالسيل داخل المدينة الحصينة، وسرعان ما قُتحت الآبواب من الداخل، ودخلت الجيوش الكثيفة يتقدمها البطل الفله عهاد الدين زنكي لترتمل الجيوش الإسلامية بالحامية الصليبية المرابضة داخل المدينة، وكان أول من حمل على الصليبين هو عهاد الدين زنكي نفسه (أ) وسرعان ما احتدم مكان، وسالت الشوارع بالدماء، وتناثرت الأشلاء، وسيطر المسلمون في لحظات على الأبراج والأسوار والأبواب، وكذلك على كل المحاور في داخل المدينة، وسقط القتل من الصليبين بالآلاف، والتي الله في الرجب في قلوبهم ﴿فَلَمْ تَشْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللهُ وَتَمَلَهُمْ وَتَا

وسقط الأسقف هيو الثاني صريعًا تحت الأقدام، وبسقوطه انهارت معنويات الصليبيين تمامًا، فلاذوا بالفرار إلى القلعة الموجودة في داخل المدينة، وانطلق الجنود المسلمون في كل مكان يملأون أيديهم من الثروات الضخمة، والسبي الكثير، والغنائم التي لا تُحصى، وانطلقت فرقة إسلامية قوية لحصار القلعة، وما هو إلا يومان وسقطت القلعة، وتُمَّل عاد الدين زنكي مَنْ

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٣٣٢. (٢) المصدر نفسه ٩ / ٣٣١.

كان فيها من الصليبين، بينها أبقى على الأرمن واليعاقبة (١).

لقد كان يومًا من أيام الله.

وكان يومًا من أيام الإسلام المشهودة!

وعندما ظهر تفوق المسلمين الواضح، واستتبت الأمور لعماد الدين زنكي أصدر أمره فورًا بوقف عمليات القتل، وتأمين الجميع إلا الصليبيين العسكويين، فإنهم كانوا يُقتلون، وأخذت النساء والأطفال سبيًا.

أما الأرمن واليعاقبة فقد أصدر عياد الدين زنكي عفرًا عامًّا عنهم، مع أنهم كانوا يشتركون مع الصليبيين في الدفاع عن المدينة، إلا أنه قدَّر ظروفهم، وأدرك أنهم قُهِروا على ذلك، فسامحهم وعذرهم(٢٠)

## قرارات حاسمة

ثم أعرب عاد الدين زنكي عن سياسته تجاه هذا البلد المهم بعد فتحه، فقال: اإن ذلك البلد لا يجوز في السياسة تخريب مثلهه "أ؛ فعاد الدين زنكي رأى أن الرها مدينة عظيمة لا ينبغي أن يدمّرها ويتركها خاويةً على عروشها، ولكن عليه أن يجافظ عليها ويحميها. وفي سبيل ذلك قرر عاد الدين زنكي عدة قرارات هي من أروع القرارات الانسانية التي من المكن أن يتخذها فاتحٌ أو منتصر!

أولاً: منع الاعتداءات على أملاك الأرمن واليعاقبة (٤).

ثانيًا: على كل الجنود المسلمين أن يُعيدوا إلى الأرمن واليعاقبة (وهم النصارى الشرقيون الذين يعيشون في البلد منذ عشرات السنين، أي سكان البلد الأصليين) كُلَّ ما أخذوه من أموال أو غنائم أو سبي أو غيره. فأعاد الجنود كل ما أخذوه، وعادت البلد إلى الحال التي كانت عليه قبل الفتح الإسلامي<sup>(0)</sup>!

L'Anoyme Syriaque, p. 282. (1)

 <sup>(</sup>۲) وليم الصوري: تاريخ الحروب الصليبة ٢/ ٩٣٩، وابن العبري: تاريخ الزمان ص٥٩،١٥٠١.
 (۳) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٣٣٢.
 (٤) با الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٣٣٢.

 <sup>(</sup>٥) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٣٣٢، وابن العديم: زبدة الحلب ٢/ ٢٧٩.

ثالثًا: إطلاق الحرية الدينية لهم، وعدم المساس مطلقًا بكنائسهم(١).

رابعًا: إعطاء الأرمن واليعاقبة صورة من الحكم الذاتي لتصريف أحوالهم داخل المدينة دون الرجوع للمسلمين، على أن تكون تبعيتهم للحكومة الإسلامية (٢٠).

خامسًا: تخصيص الأساقفة بالعطف والرعاية وإسداء الهدايا؛ فهؤلاء هم الذين يقودون شغربهم.

سادسًا: دعوة الأرمن الذين هجروا البلد نتيجة اضطهاد الصليبيين إلى العودة مرة ثانية إلى الرها للعيش في أمانٍ في ظل الحكم الإسلامي<sup>(٢٢)</sup>.

وهكذا بهذه السياسة الحكيمة، وبهذه الروح المتساعة استقرت الأوضاع في مدينة الرها، وعادت إلى أيدي المسلمين بعد أكثر من خمسين سنة كاملة، وعادت بهيئتها التي كانت عليها قبل أن يمتلكها الصليبيون، وذلك كمدينة ذات طابع نصراني تحت حكم إسلامي.

لقد كان نصرًا خالدًا حقًا تَوَّج الله فَحَقَّ به جَهْد البطل القدير عهاد الدين زنكي، ويكفي في وصف هذا النصر ما ذكره ابن الأثير في كتابه (الباهر) حين قال: الم ينتفع المسلمون بمثله، وطار في الآفاق ذكرُه، وطاف بها نشره، وسارت به الرفاق، وامتلأت به المحافل في الآفاق، وكان هذا فتح الفتوح حقًا، وأشبههم بيدر صدقًا...، (1).

ولم يكتف عياد الدين زنكي رحمه الله بإسقاط مدينة الرها، بل أسرع إلى كل الحصون المجاورة والتابعة لإمارة الرها فاسقطها في الحال، وكان أهمها حصن مدينة سروج الذي سقط في رجب ٥٣٩هـ/ يناير ١١٤٥م، وبعد أقل من شهرٍ من سقوط الرها<sup>(٥)</sup>. وبذلك لم يبق في إمارة الرها إلا بعض المدن الصغيرة غرب الفرات وأهمها تل باشر التي يتمركز

Runciman: op. cit., Il. P. 237. (1)

Grousset: Hist. des Croisades, Il, p. 190. (Y)

Michel Le Syrien. Lll, pp. 262-268. (\*)

 <sup>(</sup>٤) ابن الأثير: الياهر ص٦٩.
 (٥) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٣٣٢، والباهر ص٧٠، وابن واصل: مفرج الكروب ١/ ٩٤.

فيها جوسلين الثاني، مما يعني تقريبًا انهيار الإمارة الصليبية الني كانت أولى الإمارات الصليبية تأسيسًا، فأصبحت كذلك أولاها سقوطًا!

### ثمرات سقوط «الرُّها»

ولا شك أن نصرًا مجيدًا كهذا كان له من الآثار ما لا يحصى، ونستطيع أن نرصد من هذه الآثار ما يل:

اولاً: ارتفعت الروح المعنوية للمسلمين ارتفاعًا هائلاً، ليس في إمارة عهاد الدين زنكي فقط، ولكن في كل ربوع الدنيا، وأقيمت الاحتفالات، وتُظهمت الأشعار، وشغلت هذه الانتصارات كل الخطباء؛ فهذه لم تكن آمالاً بالنصر، أو وعودًا بالنجاح، ولكنها كانت نتائج حقيقية، وآثارًا ملموسة.

ثانيًا: في المقابل حدثت صدمة نفسيًّة هائلة للصليبين، فلم يكن جوسلين الناني يتوقع أبدًا أن تسقط حصون الرها النيعة، وكان يتخيل أنها حملة ككل الحملات التي حدثت على مدار السنرات السابقة، وهذا شلَّ حركته تمامًا، فيا جَرُّوْ على التقدُّم بجيشه للدفاع عن المدينة. ولا شك أن هذا ترك في نفسه وفي نفوس أصحابه وأمرائه، رواسب عميقة ستؤثَّر جنًا على تصرفانهم مستقبلاً. كما أننا لم نلاحظ أي جهود من الإمارات الصليبية الأخرى لاستعادة هذه الإمارة العتيقة، عا يؤكّد على إحباطهم التام من إمكانية النصر.

ثانثًا: دخل المسلمون بعد هذا الفتح المين مرحلة التوازن مع الصليبيين، ففي خلال السنوات الخمسين السابقة، كانت قوة الصليبيين داثيًا أعلى، وحتى عندما كان المسلمون يحقّقون نصرًا، فإنهم كانوا بحققونه على بعض الجيوش والأفراد، ثم يعود كل فريق إلى مدنه وأملاكه دون أن يفقد منها شيئًا، وحتى عندما كان يحدث أن يحرَّر المسلمون حصنًا أو مدينة كان سرعان ما يسترده الصليبيون، أما الآن فقد توازنت القوى، وأصبح للمسلمين القدرة على الوقوف وجهًا لوجه مع الصليبين، وتغيرت الاستراتيجية من يجرَّد الدفاع عند حدوث هجوم إلى استخدام مبدأ الهجوم خير وسيلة للدفاع.

رابعًا: أيقظت هذه المزيمة المربعة لَلصليبين أوربا الغربية، بعد أن كانوا قد اطمأتُوا

إلى أحوال الصليبيين في الشرق، وبدأت تظهر فيها دعوات لإنقاذ الصليبيين في الإمارات الصليبية، بل وأرسلت الملكة ميلزاندرسالة استغاثة إلى البابا في روما تستنهض فيه الهمّة لجمع نجدة كبيرةً للصليبين. وهذه الحركة الأوربية ستكون نواة للحملة الصليبية الثانية بعدذلك بسنوات قليلة (1).

خامسًا: غرَّ هذا النصر من سياسة إمارة أنطاكية تجاه الامبراطورية البيزنطية، فبعد أن تجرَّأ ريموند بواتييه واحتل إقليم قليقية، وَجَد نفسه الآن وحيدًا أمام القوة الإسلامية الجديدة؛ وهذا دفعه إلى بدء مباحثات مع الامبراطور البيزنطي مانويل كومنين يعرض عليه التعاون ضد المسلمين، وهذا سيسحب الامبراطورية البيزنطية مرة أخرى إلى حلبة الصراع بين المسلمين والنصارى(٢).

سادساً: سكنت تمامًا بعد هذا النصر العظيم محاولات السلطان مسعود الإقصاء عباد الدين زنكي عن الحكم والإمارة، نقد أدرك حجمه بالقياس إلى حجم البطل الكبير، وعَلِم أن أي عاولة الإقصائه لن تقبل البيَّة من عموم المسلمين؛ ومن تَمَّ فقد ظلت العلاقات طبية إلى آخر عهد عباد الدين زنكي.

سابعًا: هزَّ هذا النصر الكبير مشاعر الخليفة العباسي المقتفي لأمر الله، وكان رجالاً تقيًّا حسن الحُلُق، فيا تردد أن يُرسِل التشريفات الكثيرة لعماد الدين زنكي، بل وأنعم عليه بعدد من الألقاب لم يكن من المعتاد أن تُعطى للأمراء والقادة؛ مما أضفي على عياد الدين زنكي شكلاً جديدًا. وهذه الألقاب مثل الملك العادل، وركن الإسلام، والأمير المظفر، وعمدة السلاطين، وزعيم جيوش المسلمين، وملك الأمراء "اً! وكانت هذه الألقاب كلها تُوحي بالاستقلالية والزعامة، وعدم التبعية لأحد، وكانت تضع فوق أكتاف عياد الدين زنكي مستوليات كبيرة إلى جوار المستوليات التي يحملها.

رنسيان: تاريخ الحروب الصليبية ٢/ ٣٩٧.

<sup>(</sup>٢) محمد سهيل طقوش: تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام ص١٥٥.

<sup>(</sup>٣) ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق ص٢٨٣.

ثامنًا: كانت هذه الانتصارات، وهذه المواقف من السلطان مسعودوالخليفة المقتفي إيدانًا بميلاد الدولة الزنكيَّة، التي يصبح فيها عهاد الدين زنكي بمنزلة المؤسّس الذي يتوارث أولاده من بعده الحكم في دولته، والتي تَدِين كثيرٌ من العائلات والقبائل لهم بالولاء والذين تصبح لهم القيادة والريادة للعالم الإسلامي كله بعد ذلك، ولتسلم بذلك الدولة الزنكية الراية من الدولة السلجوقية، ويتحقق قول ربَّنا سبحانه وتعالى: ﴿وَيَلْكَ الْمُوارِكُمُ لِمُدَالِهُ مُنْ اللَّمِنُ اللَّهِ عَمْ اللَّهِ اللَّهُ الْمُوارِكُمُ لِمُدَالِهُ النَّمِنِ ﴾ [ال عمران: ١٤٠].

تاسعًا: هدأت حركة الأراتقة غامًا في أرض الجزيرة بعد هذا النصر، ولم نسمع أي اعتراض من قرا أرسالان بن داره، ولا من حسام الدين تم تاشي أيم يُملِنا الانضمام تحت لواء عباد الدين زنكي، ولكن النصر المهيب الذي تحقق أشعر كل منها بحجمه، فقيّع بيا يملك منتفلًا ما تأتي به الأيام!

عاشرًا: من الناحية العسكرية فإن هذا النصر طهَّر كل الطرق بين الموصل والشام من الصليبين، وفتح العراق بكل إمكانياته على ساحة الصراع الإسلامي الصليبي، وصار انتقال الجنود من العراق وفارس إلى الشام آمنًا، هذا فضلاً عن الإضافة الاقتصادية الهائلة التي تمتعت بها الدولة الإسلامية بدخول مناطق الرها الثرية في دائرة حكمها، وكذلك ارتفاع جالة الأمن إلى أعلى درجاتها بعد أن أصبح وادي الفرات بكامله واديًا إسلاميًّا!

فهذه كانت بعض الآثار التي ترتبت على نصر الرها، وعلى سقوط الإمارة الصليبية التي كثيرًا ما دوَّحت المسلمين، ولكن لا بد لكل ظالمٍ من نهاية، ولا بد لكل ليلٍ من فجر، ﴿وَاللَّهُ طَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ﴾[يرسف: ٢١].

#### نهاية القصية

لم يكن يعني نصر الرها بالنسبة لعاد الدين زنكي الحلود إلى الراحة، أو الاستكانة قليلاً بعد تعب السنين الطوال، إنها تحرك من فوره بعد سقوط الرها، وحرَّد - كها ذكرنا قبل ذلك - كل الحصون والقلاع والمدن الموجودة في شرق نهر الفرات، ثم تقدم بعد ذلك إلى مدينة البيرة - وكانت عملوكة للقوات الصليبية، وغالب شكّانها من النصارى الشرقين - فضرب حولها الحصار الشديد تمهيدًا الإسقاطها (١٠). وكانت مدينة البيرة ذات أهمية خاصة لعنَّة اعتبارات، منها:

أنها كانت تتحكم في أهم مخاضة على نهر الفرات، وبالتالي فالسيطرة عليها يسهُّل. حركة الجيوش من الشرق إلى الغرب والعكس.

ومنها أن هذه المدينة حصينة جدًّا، ووجودها في يد الصلببيين يجعل لهم خطُّ رجعةٍ قويٌّ عند الصدام مع المسلمين.

ومنها أنها أقرب النقاط إلى مدينة تلُّ باشر التي يتحصن بها جوسلين الثاني، ولن يستطيع عهاد الدين زنكي رحمه الله أن يواجه جوسلين الثاني في معقله إلا بالسيطرة على مدينة البيرة".

### انقلاب فاشل!

لهذا ضرب عهاد الدين زنكي في شهر رمضان ٣٩هـ مارس ١١٤٥م، الحصارَ المحكم حول المدينة، وقطع عنها كل الإمدادات والأخبار، حتى كادت المدينة أن تستسلم، وكاد سكانها أن يُشرِفوا على الهلاك.

ولكن - للأسف الشديد - في هذا التوقيت الحسّاس، يأتي الخبر من الموصل باغتيال نائب عهاد الدين زنكي هناك، وهو الأمير القدير نصير الدين جقر، وذلك في مؤامرة انقلابية قام بها ألب أرسلان بن محمود، وهو ابن أخي السلطان مسعود، وابن السلطان

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٣٣٤،٣٣٣.(٢) ابن الأثير: الباهر ص٠٧.

الراحل محمود السلجوقي. وكانت هذه المحاولة الانقلابية انفرادية، أي بمعزلي عن السلطان مسعود، وفيها قرَّب أنصار الملك ألب أرسلان له فرصّ نجاح المؤامرة، وذكروا له أنه لو تُتل نصير الدين جقر فإنه سيستولي بسهولة على الموصل<sup>(۱۱)</sup>، ولو دانت له الموصل سقطت كل أملاك عهد الدين زنكي في يده، وأصبح هو الرأس الأولى في العالم الإسلامي!

هكذا كانوا يظنون أن المجد يُصنع بخطوة واحدة، وأنه من السهل أن يُسرق جَهْد السنين بضربة واحدة أو موقف عابر!

نجع ألب أرسلان في قتل نصير الدين جقر، لكنَّ المخلصين لعباد الدين زنكي في دولته كانوا أكثر من تخيُّل ألب أرسلان؛ فقد كان رجال حكومته وجيشه وشعبه يجبونة حبًّا حقيقيًّا، وكان عباد الدين زنكي يعاملهم جميعًا بمستهى الحب والمودة وحسن السياسة، وكانت دولة عباد الدين زنكي - كما يقول ابن الأثير - مملوءة بالرجال والأجناد ذوي الرأي والتجربة، فقام قاضي المدينة تاج الدين يحيى بن الشهرزوري بخداع ألب أرسلان حتى سجنه وأعوانه في قلعة المدينة، وأرسلوا بالخبر فورًا إلى عباد الدين زنكي (٢٠)

اضطر عماد الدين زنكي إزاء هذا الخبر الخطر أن يرفع الحصار عن البيرة، وأن يُسرع الحُظّا إلى الموصل خشية اضطراب الأوضاع في عاصمته، ووصل فعلاً إلى الموصل، وضبط الأوضاع كما ينبغي، وعيَّنزين الدين علي بن بكتكين على إمارة الموصل بدلاً من الأمير الراحل، واستنب له الأمر من جديد، لكن بعد أن فوَّنوا عليه فرصة إسقاط المبرة<sup>(60</sup>.

خشي سكان البيرة من عودة عياد الدين زنكي، فاثروا أن يسلموا مدينتهم إلى حسام الدين تمرتاش، وهو الزعيم المعارض لعياد الدين زنكي، وهذا قد يؤدِّي إلى الدفاع عنهم؟ حيث إنهم خشوا بعد هذه المقاومة الشديدة لعياد الدين زنكي أن ينتقم منهم إذا سقطت المدينة في يده. وهذا على العموم سلَّم المدينة إلى المسلمين، وأزال عنها حكم الصليبين،

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكافل في التاريخ ٩/ ٣٣٣، والباهر ص٧١، وابن العديم: زيدة الحلب ٢/ ٢٨١،٢٨٠.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٣٣٣.

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٣٣٣، وابن العديم: زبدة جلب ٢/ ٢٨١.

وإن لم تدخل في دولة عهاد الدين زنكي(١).

رأى عهاد الدين زنكي أن هذا النصر الكبير ليس نهاية المطاف، فهناڭ إمارات صليبية أخرى ما زالت في أرض الشام وفلسطين؛ ولذلك قرر أن يستأنف حركة الجهاد فورًا، وأن يجعل الهذف القادم هو تحرير مدينة أنطاكية، وما يتبعها من مدن إسلامية؛ ليُسقِط بذلك الإمارة الثانية للصليبيين.

غير أن الهدف يتطلب منه القتال في غرب الفرات، وفي أرض الشام بصفة عامة، وهذا يحتاج إلى إعداد خاص، وإلى تجهيزات معينة، ولعل أهم الأمور التي كانت تشغل ذهن عياد الدين زنكي.همو وضع مدينة دمشق!

### نهاية المجاهد عماد الدين زنكي

لقد تعاونت قبل ذلك تعاونًا صريحًا مع الصليبين لقتال عياد الدين زنكي ولم تتردد دمشق أن تحارب مدينة بانياس التابعة لعياد الدين زنكي وقطرد حاميتها المسلمة لتسلمها بعد ذلك للصليبين! ومن هنا فقتال الصليبين دون ضمّ دمشق سيعتبر مخاطرة كبيرة، كيا أن قتال الصليبين في هذه المناطق الموخلة في الغرب يحتاج إلى قواعد عسكرية قريبة تنطلق منها الجنود أو تعود إليها، وتعتبر دمشق بموقعها المترسط في الشام، ويحصانتها المعروفة مركزًا مثاليًّا هذه المهمة.

وعلى هذا فقد جهَّز عهاد الدين زنكي جيشه، وانطلق في شهر شعبان ٥٤٠هـ- يناير ١١٤٦م لحصار دمشق<sup>(١</sup>٢]

غير أن الأخبار وصلت وهو في طريقه إلى دمشق أن هناك مؤامرةً تمت في إمارة الرها، وذلك بالتنسيق بين بعض رءوس الأرمن وجوسلين الثاني تهدف إلى التخلص من الحامية الإسلامية هناك، وإعادة الحكم الصليبي!

غيَّر عاد الدين زنكي مساره بسرعة، وانطلق إلى الرها، واستطاع بفضل الله إخماد

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٣٣٤.

<sup>(</sup>٢) ابن العديم: زبدة الحلب ٢/ ٢٨١، وابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق ص٢٨٢.

الفتنة، وأعدم المتآمرين، ورحَّل مجموعة أخرى من المشتركين في المؤامرة، واستقدم بدلاً منهم ثلاثمانة أسرة يهودية، فأسكنهم في الرها<sup>(١)</sup>؛ وقد فعل ذلك لأنه كان يعلم شدة الكراهية بين اليهود والنصارى، فلن يحدث بذلك تواطؤ جماعي ضده، وسيصبح كل طرف منهها عينًا على الآخر، وبذلك لا تتفاقم الأحداث، وتصل إلى حدًّ يؤثِّر في بجريات الأمور.





صورة رقم ۱۰ قلعة جعيــــــر

استقرت الأمور في الرها، وفكر عاد الدين زنكي مرة ثانية في التوجه إلى دمشق، غير أنه من موقعه الجديد وَجَد أن هناك إحدى القلاع العسكرية المملوكة لبنى عقيل، وهي قلعة جَعْبَر، تقع على الطريق إلى دمشق، وهي على الفرات بين بالس والرَّقَّة قرب صِفِّين (صورة ١٠)، وقد رفض أمير هذه القلعة، وهو عز الدين على بن مالك العقيلي أن يدخل في طاعة عاد الدين زنكي. وهكذا صارت هذه القلعة في وسط دولة عاد الدين زنكي، كما أنها تهدُّد جيش عماد الدين زنكي الذي سيجتاز المنطقة.

هنا قرر عهاد الدين زنكي أن يحاصر هذه القلعة حتى يُسقِطها، وكان هذا الحصار في

(۱) ابن العديم: زبدة الحلب ٢/ ٢٨١، وابن القلائمي: ذيل تاريخ دمشق ص٢٨٢، ٢٨٤ Setton: op. cit., I, p. 462

### أواخر سنة ٥٤٠هـ/ منتصف ١١٤٦م(١).

استمر الحصار عدة أشهر، فقد كانت القلعة حصينة جدًّا، ولم يكن عياد الدين زنكي يحاصرها بكل جيوشه، حيث قرَّق جيوشه هنا وهناك لحياية الدولة الواسعة، خاصةً أن هناك بعض الاضطرابات حدثت في شيال الموصل، وكان سببها إحدى طوائف الأكراد، وهم الأكراد البشنوية، وكانوا تحت قيادة حسام الدين تمرتاش، فأرسل إليهم عياد الدين زنكي فرقةً من جيشه لإخضاعهم، وحصار أهم قلاعهم، وهي قلعة فنك عل نهر دجلة (1).

مرت الأيام والشهور وعهاد الدين زنكي – رحمه الله – صابر على الحصار، لا يكلُّ ولا يملُّ، ولا يخلد إلى الراحة أبدًا. وفي ليلة من ليالي الحصار، وتحديدًا مساء يوم السادس من جمادى الآخرة سنة ٤١هـ/ الخامس عشر من سبتمبر ١١٤٦م أذِن الله عَلَّىٰ لهذا الجسد المتعب أن يستريح، ولهذه الروح الوثَّابة أن تصعد لبارثها!

لقد دخل عهاد الدين زنكي لينام في هذه الليلة، فدخل عليه أحد تُحدَّامه، وكان اسمه يرنقش، فذبحه وهو ناثم! لتنتهي بذلك حياة البطل الذي دوَّخ الصليبيين، والذي رفع رأس المسلمين عاليًا بعد سنوات طويلة من الذَّلة والهوان.

وأسرع الخادم بعد أن قتل سيّده وسيد المسلمين، ونادى على أهل القلعة يبشّرهم ويقول: لقد قتلتُ عهاد الدين زنكي. ولكنه فُوجِع بردٌ فعل عجيب الأهل القلعة المحاصرين، والذين كان عهاد الدين زنكي يقاتلهم منذ قليل! لقد قالوا جميمًا: «لقد قتلت المسلمين كلهم بقتله!» (").

نعم، لقد كانت خسارة فادحة أن قُتل عهاد الدين زنكي، لتفقد الأُثّة كلها عَلَمًا فلًّا من أعلام الجهاد، ونجمًا لامكا من نجوم السياسة والقيادة، ومجدَّدًا خَقيقيًّا لهذا الدين، ورجلاً من طراز خاصِّ، ظهر في زمن قلَّ فيه الرجال!

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٣٣٨، وابن العديم: زبدة الحلب ٢/ ٢٨١.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٣٣٩، وابن واصل: مفرج الكروب ١/ ٩٩،٩٨.

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٣٣٩/٩ ، ٣٣٥، وابن العديم: زيدة الحلب ٢/ ٢٨٢،٢٨١، وابن واصل مفرج الكروب ( ٩٩.

### افع ارتكاب الجريمة ؟!

ولا شك أن الجميع يتساءل: لماذا قتَل هذا الحادم الجبان زعيمَ المسلمين وقائدهم في هذا الوقت الحرج؟!

والواقع أن جريمة قتل عاد الدين زنكي علامة استفهام كبيرة في التاريخ الإسلامي، اختلف المؤرِّخون في القديم والحديث على أسبابها؛ وتذكر بعض الكتب أن السبب كان نتيجة بهديدعاد الدين زنكي للخادم في بداية نومه؛ لأنه كان يرفع صوته أكثر عما ينبغي عند نومهاد الدين زنكي ، فخاف الخادم من هذا التهديد، فقتل عاد الدين زنكي !

وهذا الاحتيال في نظري بعيدٌ جدًّا، فليس الخطأ الذي ارتكبه الخادم بالذي يخشى عاقبته، ومهها كان العقاب كبيرًا فهو سيكون في النهاية بسيطًا. كها أن المشتهر عن عهاد الدين زنكي رحمه الله أنه كان يعامل خدًّامه بالرأفة والرحمة، ولم يُؤثَّر عنه في حياته قَدُّ أن ضرب خادمًا أو آذاه، وهذه الجريمة التي ارتكبها الخادم لا بد أن عقابها سيكون القتل، فكيف يغامر الخادم بحياته احترازًا من عقاب متوهَّم؟!

لكل هذا فأنا أرجَّح أن هذا الاحتيال بعيد، وإن وَجَد رواجًا في بعض الكتابات، وتناقله بعض المستشرقين وأتباعهم؛ لأنه في النهاية يشوَّه صورة ع**ماد الدين زنكي،** ويُظهره بعظهر السيد المتعجرف الظالم، الذي يهدَّد خادمه تهديدًا مرعبًا يدفع الحادم إلى قتله! وهذا - كها ذكرنا – خالفً لوقائع الأمور.

أما أنا فأعتقد أن حلفيات القتل ودوافعه لن تخرج عن ثلاثة، وهذه الأسباب الثلاثة هي أسباب خارجية الزّرت في الحادم واستفلته لتحقيق مآربها، وقد يكوّنَ هناك تعاون بين بعض هذه الجهات لتحقيق نفس الهذف.

أما **الاحتمال الأول**: فإن بعض المؤرخين يرجَّحون أصلاً أوربيًّا لهذا الخادم، فقد كان من الماليك، فلعله كان يجقد حقدًا كبيرًا على **عهاد الدين وَنكي لان**تصاراته المتتالية على الصليبيين، خاصةً بعد انتصاره الأخير وإسقاط إمارة الرها، فانتقم لقومه بقتل **عهاد الدين وَنكي** 

وأما الاحتمال الثاني: أن يكون الخادم باطنيًّا، ونحن نعرف مدى عنف هذه الطائفة،

وما أكثر الجرائم التي ارتبطت بالباطنية في هذه الفترة، وقد تخصصوا في الاغتيالات النساسية الكبرى. ولا يخفى على أحد مدى تأثر الباطنية بجهدعاد الدين زنكي ونشاطه، فلا شك أن هذا الزعيم الإسلامي الكبير كان قاممًا للفساد، عاربًا للجريمة، ناشرًا للعدل في ربوع إمارته. وهذا كله وسطً لا يصلح للعمل لأولئك الباطنية المفسدة، إضافة إلى أن عهاد الدين زنكي كان زعيًا سُنيًّا متمسكًا بالشرع، ولا شك أن هؤلاء الإساعيلية الحبناء كانوا يمقتونه أشد المقت، ولا يستبعد أبدًا أن يقتلوه، أو يبنوا عليه من يقتله.

أما الاحتيال الثالث - وهو أقرب عندي - هو أن يكون هناك اتفاق بين هذا الخادم وبين زعيم قلعة جَعَرُ للحاصرة في ذلك الوقت، وهو عز الدين بن مالك العقيل، وأنه قد يكون أغراء بللمال أو الإقطاع أو المنصب أو غيره. ويقف مع هذا الاحتيال دليلان، أما الدليل الأول فهو أن الحادم أمرع فورًا إلى القلعة بعد قتل عياد الدين زيكي يبشرهم بهذه الجريمة أن هفذا يشير إلى احتيال اتفاق بينه وبينهم. وأما الدليل الثاني فهو ما نقله إن الحديم من حواد دار بين زعيم القلعة عز الدين على بن مالك وحسان البعلبكي زعيم منيج عن الذي يمكن أن ينجيه من حصار عياد الدين زئكي أي نقال له عز الدين العقيل : الذي أنجاك يوم خصرت بعنيج "أ وكان سبب نجاة حسان البعلبكي يوم حصره بلك بن بهرام بسهم غرب لا يُعرف مصدره، فكان عز الدين يشير أن الذي سيخلمه من الحصار هو قتل عياد الدين زنكي، عموض إلى معرفته بمؤامرة بهذف إلى ذلك.

وعلى كلِّ، وبصرف النظر عن الدافع الذي أدى للجريمة، فإن البطل قد رحل، وأسدل الستار بذلك عن حياة عظيمة حافلة، مُلِئت كفاحًا وجهادًا، وأثبت فيها بطلنا أن من البشر من لا يقتصر تأثيرهم على مجتمع أو وطن، بل تتأثر بوجودهم الإنسانية جميعًا. فرَحِمَ الله عهاد الدين زنكي، وجعل كل أعماله في ميزان حسناته، ونسأل الله أن يُكثِر من أضافه، وأن يبارك في خطوات كل من سار على دربه.

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٩/ ٣٣٩٠، ٣٤. (٢) ابن العديم: زيدة الحلب ٢/ ٢٨٣.

طوينا منًا في هذه الرحلة عددًا من صفحات التاريخ الإسلامي، ولا شك أن تفاصيل هذه المرحلة المهمة من تاريخ الأمة الإسلامية أكثر بما ذكرنا بكثير، ولولا خوفنا من أن نثقل على القارئ بكمِّ هائل من الصفحات والمعلومات لضاعفنا هذا الكتاب.

إنها صفحة من أهم صفحات التاريخ حدًّا، فيها تنوعات كثيرة من البشر؛ حيث رأينا الصالح والطالح، ورأينا المجاهد في سبيل الله، وكذلك رأينا المقاتل في سبيل الكرسيُّ والسلطان، وهي تنوعات طبيعة في البشر، ﴿فَوَنَهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

### عبرة وعظة ا

ولا يخفى على أحدٍ أننا لم ندرس هذه التنوعات، ولم نقرأ عن هذه القصص؛ لمجرَّد اختزان المعلومات، أو التندُّر بالروايات، إنها قرأناها ودرسناها لنبحث عن العِبْرة، ونستخرج الدروس، ونطبَّق قول ربِّنا سبحانه وتعالى:

# ﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿ ابوسف: ١١١].

و لهذا فإنني أردتُ أن أقف هذه الوقفة لننظر نظرة شاملة إلى القصة، فنخلص إلى بعض المدوس المستفادة، والتي من الممكن أن تؤثّر إيجابيًّا على مسيرة الأمة، وعلى نهضة المسلمين. ولا شك أن هذه ليست كل الدووس، فهي أكثر من أن تحصى، ولكننا فقط نفتح الباب للتدبيَّر، والأمر بعد ذلك متروك لعموم المسلمين، كلَّ ينهل بحسب توفيق الله له.

### العبرة الأولى: نحن لا نعرف تاريخنا حقًّا!

لقد تصفحنا مكا قصة خمسين سنة فقط من تاريخ الأمة، وفي جانب واحد من جوانبها، وهو جانب الحروب الصليبية، وما تعلق بها من أمور، وفي منطقة واحدة من مناطق العالم الإسلامي، وهي منطقة الشام والعراق، ومع ذلك فأنا على يقين أن معظم القُرَّاء يقر أون هذه الأحداث للمرة الأولى في حياتهم! مَن مِن بين القراء سمع قبل ذلك عن مودود بن التونتكين؟! مَن سمع عن سقبان بن أرتق أو إيلغازي بن أرتق أوبلك بن بهرام؟ مِن يعر ف ملكشاه ونظام الملك؟

من قرأ قبل ذلك عن موقعة فتحبارين أو عن حصار شيزر؟ بل من يعرفعهاد الدين زنكي نفسه؟!

ولا أقصد بالمرفة هو معرفة الاسم، ولكن أعني صفات الشخصية، وطريقة التربية، ومنهاج الحياة، وتفاصيل الجهاد.

هل يستطيع أحدُّ أن يشرح الأبنائه وبجتمعاته الطريقة التي تكوَّن بهاعهاد الدين زنكي حتى وصل إلى ما وصل إليه؟! إننا رأينا منهجًا واضحًا في تربيته، وطريقة ثابتة في تنشئته. إننا نحتاج حقًّا أن ندرس كل تفاصيل حياته لنُخرج لأمتنا أمثالُ عهاد الدين زنكي

ثم إننا في هذه القصة لم نتكلم إلا على الأحداث المتعلقة بقصة الحروب الصليبية، وبالتالي فإننا لم نتحدث عن تفاصيل حياة العلماء المعاصرين، ولم نتحدث عن إنجازات المسلمين في هذه الفترة في مجالات الطب والهندسة والفلك والجغرافيا وغير ذلك من علوم، ولم نتحدث عن المنشآت العمرانية والإسهامات الفنية، ولم نتحدث عن الحياة الاقتصادية أو المشاريع التجارية، ولم نتحدث عن الحركة الثقافية أو النهضة الشعرية!

إننا أغفلنا الحديث عمدًا عن آلاف الصور الحضارية لأنها غير مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بقصة الحروب الصليبية، أما إذا فتحنا المجال للحديث فيها فإننا سنرى صورًا باهرةً غتاج إلى عشرات المجلدات للتحليل والدراسة.

وكل ما ذكرناه هنا هو نتاج الحياة في أرض الشام والعراق فقط!

فإذا وسَّعنا النظرة لتشمل الوضع التاريخي لكل بلاد الإسلام في هذه الفترة، فشملنا بذلك الأندلس ويلاد المغرب وغرب إفريقيا، ومصر والسودان وشرق إفريقيا، واليمن ووسط آسيا وأفغانستان وإندونيسيا والهند، وغيرها من بلدان العالم الإسلامي في ذلك الوقت، وكلها كانت تشهد أحداثًا ساختة، وقصصًا متنوعة؛ إذا وسَّعنا النظرة بهذه الصورة أدركنا أن تاريخنا كنز لا حدود له، وأن الدروس التي نستطيع استخراجها أكثر من أن تحصى، ولادركنا في نفس الوقت مدى القصور الذي تعاني منه وسائل تربيتنا، حتى وصلنا إلى هذه الحالة من الجهل بتاريخنا والإهمال له!

إن الأزمة حقيقةً مركَّبةٌ ا ٠

إن المناهج التعليمية والبرامج الإعلامية تحتاج إلى مراجعة كبيرة، كها أن علماء الشريعة ومفكري الأمة ومصلحيها بجتاجون إلى إعادة تخطيط لبرامجهم؛ لتشمل قضية التاريخ الإسلامي، فتخرج لنا الدرر الكامنة، وتدافع عن الشبهات المثارة، وتبرز القدوات الصالحة، وتستفيد من الدروس الهائلة.

إنه ليس مجهود فرد أو أفراد، بل مجهود أُمَّة!!

### العبرة الثانية: التدافع سنة كونية!

رأينا في هذه القصة أن الصليبين جاءوا من غرب أوربا بحجج واهية، ومنطق مغلوط؛ ليقتحموا الديار الإسلامية، ويضرموا نار الحرب لمدة عشرات السين. ورأينا أن الصدام كان منذ اليوم الأول، ولم تهدأ وتيرته لحظة واحدة طوال القصة، ولم يكن هناك وصيلة بحال من الأحوال قابلة لإقتاعهم بالعودة إلى ديارهم وترك بلاد المسلمين، ومن تم كان لا بد من الصدام العسكري، وما حدث هذا هو شئة ماضية من سنن الكون؛ فلا بد أن يوجد خيرٌ وشرٌ، وحق وباطل، وإيهان وكفر، وهذا كله يستمر إلى يوم القيامة، وطالما هو مستمر فسيكون هناك حرب وقتال، وضرب ويزّال، ولا مهرب من هذه الحقيقة مها وزّع السياسيون الابتسامات، ومها أظهروا الورَّ والألفة والتعايش!

إِنها شُنَّة ماضية، اسمها شُنَّة الندافع؛ يقول تعالى: ﴿وَلَوْلَا كَفْعُ اللَّهَ النَّاسَ بَعْضَهُمْ يِبَمْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالِينَ﴾ البقر: (٢٥١. ويقول أيضًا: ﴿وَلَا يَرَالُونَ لِثَمَاتِلُونَكُمْ حَشَّى يُرُدُّوكُمْ عَنْ بِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا﴾البقرة: ١٢٧٠.

إننا لا نذكر هذه الحقائق لنحفَّز المسلمين على القتال، ونحضهم على الشراسة؛ إنها نقوله ليأخذ المسلمون حذرهم، وليفهموا أعداءهم، ولكي لا نسمح لأحد من المخادعين أن يُخدِّرنا بمعسول القول، أو بطيب الكلام. ونقوله أيضًا ليكون المسلمون على استعدادٍ دائم، وهمَّة مستمرة؛ فلحظة نوم أو سكون أو فتور قد يعقبها احتلال يدوم عشرات السنين!

العبرة الثالثة: نحن لا ننهزم لقوتهم بل لضعفناا

في هذه القصة المثيرة رأينا أن المسلمين لم يُهزموا لكثرة أعداد إلكافرين، ولا لقوة عتادهم؛ إنها هُزموا في الأساس للضعف الذي أصابهم من أكثر من وجه، ولا شك أن الله قلا لا يُسلِم المسلمين للكافرين إلا لعيوب مركّبة، وأمراض خطيرة.

ولقد رأينا في هذه القصة بُعدًا هائلاً عن الدين، وإهمالاً شنيعًا للشريعة، وترشُخًا للفساد والظلم والمنكر، وسيطرة لأصحاب الأهواء والنفوس المريضة. ورأينا أيضًا إيثارًا للدين على الآخرة، وتمشُكًا بأعراض بسيطة من المتاع والملك، وبَيِّمًا صريحًا للدين والأرض والعرض في سبيل التمسك بالحياة أو بالسلطان. ولقد رأينا الشعوب تخرج بالهدايا والورود تستقبل الصليبين المجرمين، ولم يكن هذا الاستقبال المهين إلا ليتركوهم يعيشون، فقط يعيشون، حتى لو كانت هذه المعيشة في ذُلِّ وهَوان.

ورأينا في قصتنا قُرفَة بين المسلمين، وتشتتًا وتمزقًا ونزاعًا وصراعًا؛ رأينا الإمارة الصغيرة تتنازع مع أختها الأصغر من أجل حدود وهميَّة أو قلعة أو حصن، والصليبيون على بُعد خطوات يجنون ثيار الشقاق الإسلامي!

لقد قُسِّمت سوريا إلى إمارات شتى، وقطَّمت أرض الجزيرة إلى عشرات الدويلات، وكان ساحل البحر الأبيض المتوسط يمثِّل هو الآخر عشرات الإمارات الإسلامية المنفصلة، فصارت كل مدينة إمارة، وكل إقليم دولة، وصار كل حاكم لا وزن له أميرًا للمؤمنين. وفي ظل هذا الجو كان لا بد للاحتلال البغيض أن ينجح في فرض هيمنته على الأراضي الإسلامية، وأن يفرض سطوته على الحكام والأمراء المسلمين.

ورأينا في قصتنا أيضًا عِمالة واضحة بينة صريحة من كثير من حكام المسلمين، وخاصةً في منطقة الشام وفلسطين، أدَّت إلى هذه الكوارث المشينة التي رأيناها. ومع أننا نحمًّل هؤلاء الحكام المسئولية الجسيمة في تضييع البلاد، وفي تبديد ثرواتها، إلا أننا لا يمكن أبدًا أن نعفي الشعوب التي قبلت وجودهم، بل وأيدتهم كثيرًا بالدفاع عنهم، والتصدي لمحاولات الرِّحْدة التي قام بها المخلصون من أبناء الأمة. وقد رأينا الإصرار المقيت لشعب دمشق وحمص على رفض الاندماج في كيان واحد صلب لمقاومة الصليبين؛ مما أسفر عن استمرار الاحتلال سنوات عديدة.

وكل هذه المشاهدات تثبت - بها لا يدع مجالاً للشك - أن المسلمين لا يُهزمون بقوة أعدائهم، ولكن بضعف المسلمين أنفسهم. ومن ثَمَّ فبداية التغيير تكون من الداخل، وفي نفس الوقت فإننا لا نُرهب أبدًا بأعداد كبيرة، أو قوات ضخمة؛ فإن النصر يُكتب لله إن كنا مرتبطين بالشرع، متمسكين به. وما أبلغ الكلهات التي قالها عمر بن الخطاب في حين وضع يده على مفاتيح النصر والهزيمة فقال: وإنكم لا يُنصرون على عدوكم بكثرة العدَّة والعتاد، ولكن تُنصرون على عدوكم بكثرة العدَّة كانت لهم الغلبة عليكم بقوة العدة والعتاد، (11)!

العبرة الرابعة: لا بديل للجهاد لتحرير البلاد!

قَهِم الصالحون من أبناء الأمة أن السبيل الوحيد لإخراج الصليبيين من أرض المسلمين هو الجهاد في سبيل الله، وأن الجيوش المحتلة لافتقاع اللوحيل بل فتُرغم الملك المستمرت محاولاتهم الجهادية من أول حياتهم إلى آخرها. ولعل أوضح الناذج التي رأيناها في قصتنا كانت متمثلة في مودود بن التونتكين رحمه الله، ثم البطل الإسلامي القدير عاد الدين زنكي رحمها الله جيمًا. وأبرز ما يتضح لنا من قصة هذين الزعيمين أنها جعلا مسألة الجهاد في سبيل الله قضية حياتها، فلم تغبُ عن أعينها لحظة واحدة منذ بداية حكمها وإلى آخر لحظة من حياتها.

ثم إن هذا الجهاد لا بدأن يكون في سبيل الله، فلا يجوز أن تكون هناك نوايا مختلطة، أو أهداف مزدوجة، فلا يستقيم أن يكون الجهاد في سبيل الكرسيّ، أو سبيل المال، أو في سبيل توسيع رقعة الملك، أو في سبيل العشيرة أو القبيلة، ولا حتى في سبيل الحاكم أو

<sup>(</sup>١) محمود شيت خطاب: الفاروق القائد ص٥٥١، نقلا عن نهاية الأرب للنويري.

السلطان حيث تخرج جيوش كثيرة لا تقاتل إلا لأن قائدها أمرها بذلك؛ وهذه الجيوش تقاتل بلا هدف، وليست عندها قضية، وعادةً لا تُنصر مثل هذه الجيوش؛ لأنها لا تعمل لله، والله لا ينصر إلا من نصره، ولا يؤيد إلا من صرف نيّنة كلها له.

قال تعالى: ﴿ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ﴾ [الحج: 1].

ولقد فَقِه مودود وعهاد الدين زنكي هذه المسألة فحرصا على تعليم جنودهما وشعوبهما هذه القضية، وبالتالي رأينا رايةً حقيقيةً للجهاد في سبيل الله، وتجوُّدًا واضحًا ليس فيه دَخَنٌ ولا مُبَشَّر. ويوم تُخرِج الأُمَّة أمثال هذين البطلين يوم نرى النصر بإذن الله، وليس ذلك على الله بعزيز.

### العبرة الخامسة: الوحدة حتمية ليتحقق النصرا

قَهِم الصالحون أيضًا من أبناء هذه الأمة أن قضية الجهاد في سبيل الله لا تصلح بغير وَحْدة؛ ولذلك حرصوا كل الحرص قبل خوض غار المعارك أن يو محدوا الأمة في كبان واحد، وبذلوا في ذلك كل وقتهم وجهدهم، ومرَّوا بأزمات كثيرة، ومشاكل ضخمة، لكنهم ظلوا حريصين طيلة حياتهم على هذه المسألة الحاسمة؛ لأنهم أدركوا أن الثُوقة سبب الفشل، وأن الحريمة مقرونة بالتنازع. يقول تعالى: ﴿وَلاَ تَنَازَعُوا تَتَفْشَلُوا وَتَلْقَبَ رِيمُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ الشَّعِة الصَّبِينَ ﴾ الالانداد؟ ...

ولم تكن هذه الوحدة مطلبًا عامًّا عند كل الزعماه، بل قاومها كثير منهم، طممًا في حكم ذاتي على رقعة بسيطة، ومن تُمَّ حدثت مواجهات وصدامات وصراعات، وكان لا بد من بذل كل الطرق لمواجهة الزعامات الفارغة التي لا تبحث إلا عن مصلحتها.

فلجأ الزعماء المخلصون إلى المفاوضات أحيانًا، وإلى الإغراءات بالمال أو الإقطاع أحياتًا أخرى، وإلى التهديد أحيانًا ثالثة، ولم يكن هناك حلَّ إلا الصدام العسكري في أحيانٍ رابعة، ولكن في النهاية توحَّدت الأمَّة، ولو وَحَدة جزئية، فحدث النصر، ورأينا الفرج.

ولقد شاهدنا في قصتنا بطلنا العظيم عهاد الدين زنكي يحرص على الوحدة بشكل لافت للنظر، فيُعظي هذا ويُقطِعه ويولِّيه، ويضع بده في يد آخر نظير قيادة مشتركة للأمة، ويتزوج زوائجا يهدف إلى توحيد إمارتين، ويتفاضى عن إيذاء من السلطان مسعود أو غيره لكي لا يعرُّق الصف المسلم، ويحاصر مدينة وفضت الوحدة عدة أشهر أو سنوات، ويهب حياته من أولها لآخرها تحقيقًا لهذه الأمنية الغالية: وَحُدة المسلمين، حتى مات وقد ترك كيانًا كبيرًا مرحَّدًا يضم بين طيَّاته الموصل وحلب وحرَّان ونصييين وحمص وحماة وبعلبك، وقد تعامل في كل ذلك مع السلاجقة والعباسيين والأراتقة والتركهان والعرب وبني منقذ وبني الدانشمند وغيرهم.

إنها حياة صعبة، لكن الذي سهَّلها أن الهدف فيها كان واضحًا، والوجهة فيها كانت لله.

العبرة السادسة: لا أمل في التغيير بغير قدوة!

لقد اكتشفنا أن الشعرب الإسلامية فيها خير كثير، وفطرتها سليمة وطبية، ولكنها تحتاج إلى قدوة واضحة وحسنة تقلَّدها، وعندها يخرج الخير الكامن في النفوس، وتتحرك نوازع الصلاح في عموم الناس.

إن البشر بصفة عامة بحتاجون إلى مثالٍ يقلدونه؛ ولذلك أوسل الله هي الوسل من البشر؛ ليكونوا قدوة صالحة للناس. قال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهِ وَالْيَوْمَ الْأَخِرْمَ وَذَكَرَ اللهِ كَثِيرًا﴾ الاحزاب: ٢١١.

ولقد تحرِّك الناس أيام رسول الله ﷺعندما شاهدوه وسطهم غير منعزل عنهم، يربِّي ويعلَّم ويجاهد وينفق، ويتكلم كلمة الحق، ويدافع عن المظلوم، ويفعل الخير، ويبتعد عن المنكر، لقد رأى الناس أن كلباته التي قالها لهم واقعٌ حيٌّ متمثَّلٌ في كل خطوة من خطوات حياته، فصدَّقوه وساروا في طريقه.

وكذلك الصالحون من أبناء الأمة.

أقوالهم كأفعالهم.

وظاهرهم كباطنهم.

ونصائحهم للناس تُطبَّق في حياتهم قبل أن يطالبوا بها غيرهم.

لقد رأينا عهاد الدين زنكي لا يأخذ لنفسه أراض أو ثروات؛ ولذا كان قادرًا على منع

جنوده وأمرائه من أخذ أراضي الناس وأملاكهم.

ورأيناه يتصدق من ماله يوميًّا على الفقراء والمساكين؛ ولذا كان قادرًا على أن يأمر أصحابه أن يرفقوا بالفلاحين والبسطاء.

ورأيناه يبدأ القتال بنفسه، ويطعن في باب الرها، ويكون أقرب للأعداء من جنوده؛ ولذا كان قادرًا على تحفيز جنده على الجهاد.

ورأيناه يسأل الفقهاء والعلماء ويستمع لرأيهم ويطيعه؛ ولذا كان قادرًا على أمر شعبه بسماع كلام العلماء واتّباعه.

إنه ينبغي للدعاة والعلماء والمجاهدين والقادة أن يعلموا أن فعل رَجُلٍ في ألف رجل خيرٌ من قول ألف رجل في رجل!

العبرة السابعة: بداية التغيير في يد علماء الأمة.

لقد كان واضحًا أن التغيير في قصتنا كان دائم يبدأ من أرض الموصل وشهال العراق، ورأينا أيضًا أن طبيعة الشعب في بغداد كانت أفضل بكثير من طبيعة الشعب في دمشق أو حمس أو في القاهرة؛ ولم يكن ذلك إلا لجهود العلماء المتواصلة في منطقة العراق، وكذلك في منطقة فارس وما حولها.

لقد كانت البدابة قديمة، قبل قصة الصليبين بعشرات السنوات، وقد بدأها الوزير العظهم نظام الملك، الذي كان وزيرًا لألب أرسلان ثم لابنه ملكشاه، وكان من جميل صنعه أن أنشأ المدارس النظامية في كل ربوع فارس والعراق، واستقدم لها كبار العلماء والمرين. وهذا - ولا شك - أثر على سلوك الناس وعلى أخلاقهم، ونقى عقائدهم من كل شائبة، وحفظ أفكارهم من كل ضلال، فخرج لنا شعب فاهم واع، عُبُّ للجهاد، متحمُّس للدين، مقبل على الطاعة، مشجَّع للمعروف، كاره للمنكر، ناه عنه. وهكذا أخرج لنا هذا الشعب كل الحملات أجهادية التي رأيناها في القصة، بداية من حملة كربوغ، ومرورًا بحملات جكرمش وآق سنقر البرسقي، وبرسق بن برسق، ومودود بن التونكين، ونهاية بالبطل الفلم عاد الدين زنكي

إن الجهد الذي بذله نظام الملك لم يضِع، والتربية التي اهتمَّ بها علماء الأمة لم تذهب سُدَى، ولكنها أشمرت ثيارًا ناضجة طيبة، ولو بعد وفاتهم بسنوات وسنوات.

#### العبرة الثامنة: العاقبة للمتقين!

احتُلَّت منطقة الرها وما حولها مدة خمسين سنة تقريبًا، ووُلِدَث أجيال من النصارى تعتقد أن هذه أرضٌ خالصة لهم، وظنَّ كثيرٌ من المسلمين أن القضية انتهت، وأن البلاد ضاعت من المسلمين بلا عودة، وأن عودة الأعلام الإسلامية فوق أسوار هذه المدن والحصون ضربٌ من المستحيل! هكذا ظنَّ كثير من المسلمين، ودخلوا في سراديب اليأس والإحباط.

ولكن واقع الأمر الذي شاهدناه أن إمارة الرها الصليبية سقطت في يد المسلمين بعد ما يقرب من خسين سنة، وانقشع الظلام، وظهر الفجر، وعادت البلاد إسلامية كها كانت.

إن وعد الله فلل للمؤمنين بالنصر وأضح في كتاب الله فلك، وفي شُنِّةٍ رسوله لللله بمورة لا تخفى على مؤمن، وحصر الآيات والأحاديث الدالة على ذلك أمر يصعب جدًّا لكثرتها، يقول تعالى: ﴿إِنَّا لَتَنْصُرُ وُسُلِنَا وَاللَّذِينَ آمَتُوا فِي الحَيَاةِ النَّذِيّةِ وَيَوْمَ يَشُومُ الْأَضْهَادُ﴾ [غانر: ١٥].

ويقول رسول الله ﷺ: قِإِنَّ اللهَّ زَوَى كِيَ الأَرْضَ فَرَآلِتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا ، وَإِنَّ أَثْمِي سَيَئُكُمُ مُلْكُهَا مَا زُوِي لِي مِنْهَا ا '''.

والمؤمن الحقيقي هو الذي يثق في موعود الله ويصدقه، والذي يشك في نصر الله من المستحيل أن يصل إليه، وأمَّة بلا أمل كجسد بلا روح؛ فعلى دعاة الأمة ومصلحيها أن يجيوا الأمل في نفوس المسلمين، وأن يطمئنوا قلويهم أنه مهها تقادم الظلم والطغيان فلا بد للحق أن ينتصر، والله غالبٌ على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

العبرة التاسعة: حياة المجدّدين تختلف كثيرًا عن حياة عموم الملتزمين. فليس من السهل أن تكون مجدّدًا، وليس من السهل أن تكون مصلحًا؛ فعموم

 <sup>(</sup>١) مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب هلاك هذه الأمة بعضهم بيعض (٢٨٨٩)، والترمذي (٢١٧٦)، وأبو داود (٢٥٧٦)، وابن ماجه (٢٩٥٦).

المؤمنين قد يخلطون الحسن بالقبيح، والصواب بالخطأ، وعموم المؤمنين قد يصرفون وقتًا للأمة ووقتًا لأنفسهم وحياتهم، لكن المجدَّد حياته غتلفة!

وراجعوا حياة عماد الدين زنكي رحمه الله!

إن المجدَّد رجل وهب حياته بكاملها لقضية معينة، فهو لا يضيَّع وقته هباة منثورًا، كها أنه لا يتشتَّت بين أمرٍ وأمر آخر، أو بين هدف وهدف ثانٍ. إنه رجل واضح الهدف، واضح الوجهة، واضح الطريق.

إن حياته ليس فيها أوقات فراغ..

إن الأعمال في حياته أكثر بكثير من الأوقات؛ لذا تجده لا ينام إلا قليلاً، ولا يستريح إلا برهةً، وتجده دائمًا مشغول الفكر، كثير الصمت، عميق التدبر، شامل النظرة.

لقد راينا عهاد الدين زنكي رحمه الله بين الموصل وحلب، ثم بين حمص ودمشق، ثم بين أنطاكية والثرها. إنه يرجع من معركة حربية ليحلَّ مشكلة إدارية، وينطلق من مناورة سياسية ليعقد حلفًا إستراتيجيًّا.

إنه لا ينام إلا اضطرارًا، ولا يستريح إلا ليستكمل المسيرة!

حتى بعد انتصار الرها المهيب، اتجه منها مباشرة إلى مدينة سروج، ثم إلى كل المدن والحصون شرق الفرات، ثم إلى البيرة، ثم عاد إلى الموصل ليحقّق في قصة اغتيال نصير الدين جقر، ثم مرة أخرى إلى الرها لقمع مؤامرة، ثم توجه إلى دمشق، وفي طريقه إليها مكث أشهر في الحصار حول قلعة جَعَيْر لإسقاطها!!

كل هذه الحركة وقد حقق ما لم يحققه الأولون، من إسقاط إمارة صليبية، وإعلاء كلمة الله فلذ بعد سنوات من الاضطهاد والقهر.

إنه لا يتكلف الشغل، ولا يفتعل الأعمال.

إنه فعلاً مشغول، وأعماله كثيرة في الحقيقة.

وهذه هي حياة المجدِّدين!

حتى في أوقات فراغه، فإنه كان بيارس صيدًا، أو يركب خيلًا، أو ينتزه منفردًا في دجلة يتفكر في ملكوت الله.

إنها حياة صعبة لكنها عتمة، مرهقة لكنها مفيدة، وفائلتها لا تعود على فرد أو أفراد، بل تعود على الأمة بكاملها، ولا يبقى أثرها سنة أو سنتين، بل قد يمتد إلى عقود أو قرون. • له لهذا فالمجدّّد، ن قلة.

وما أسعدَ جيلاً ظَهَر فيه مجدِّدٌ!

ونسأل الله على أن يُكثِر من هؤلاء المجددين؛ فإن الواحد منهم يساوي أُمَّة.

العبرة العاشرة: راية الإسلام لا تسقط بموت المجدِّدين!

تحزن الأمة كثيرًا عندما تفقد مجددًا من مجدِّديها، ومُحقَّ للائمة أن تحزن لوفاة عظيم من هؤلاء العظاء؛ فوجوده حياة للائمة بكاملها، لكن لا ينبغي للائمة أن تقنط لوفاته؛ لأن الله ﴿ وَاثْهَا مَا يُحْرِج من أبناء الأمة مَن يحمل الراية فلا تسقط، ومن يقود الأمة فلا تضل.

لقد أصابنا حزنٌ شديد عند قتل مودود رحمه الله، وتألمنا ألماً شديدًا لأن رابة الجهاد التي حملها قد لا تجد كُفُوًا لها، ولكننا فوجئنا بظهور نجم جديد في عالم الجهاد، حمل الراية وقاد الأمة عن استحقاق، وهو عهاد الدين زنكي رحمه الله، وعاشت الأمة تحت فيادته فترة سعيدة حقًّا مِن فتراتها، وبدأت تباشير النصر تلوح، ثم نجحت الأمة بفضل الله في تحرير الرها، وذخر الصليبين، وتسطير المجد والشرف على صفحات التاريخ.

مثم قُتِل عهاد الدين زنكي رحمه الله!!

وأصابنا الحزن الشديد، والهم الكبير، والألم العميق. لقد كانت صدمة هائلة للأمة، بل كانت صدمة هائلة لنا الآن، مع أننا نقرأ الأحداث بعد وقوعها بمئات السنين!

لكن ماذا حدث بعد مقتله؟!

لقد كان مقتله إيذانًا بظهور نور جديد عظيم هو نور الدين محمود بن زنكي! وهو

نجل البطل الراحل، والذي أثبت أن والده لم يمت، بل ترك ذرية صالحة، ارتبط مجد الأمة وعزها باسمه وحياته.

نور الدين محمود رحمه الله!

من أروع الشخصيات في تاريخ الإسلام، ومن أكثرها تكاملاً وشمولاً، نبغ في كل الميادين: في الدين والأخلاق والعبادة والجهاد والإدارة والحكم والمعاملات والسياسة.

إنه بطل عملاقٌ عملاق!!

إنني فكُرتُ في كتابة قصته مع قصة أبيه في كتاب يتحدث عن الدولة الزنكية، ثم وجدتُ أن ذلك بيخس حقَّه، ولا يعطيه قدره؛ فقررتُ أن أفَّرَّ لم وقتي وجهدي، وأجمع من دقائق حياته ما يسعدنا ويسعد البشرية كلها؛ فأمثال هؤلاء الرجال لا تعود فضائلهم ولا خيريتهم على مجتمعاتهم فقط، بل يعمَّ خيرهم الأرض بكاملها، ولقرون متنالية.

ولهذا فإن كتابنا القادم سيكون عن هذا الفدُّ العملاق، وأسأل الله أن يرزقنا مثله ومثل أبيه وجدُّ. فيا أكرمهم من عائلة! وما أعظمهم من قدوات!

كانت هذه بعض العِبَر المهمَّة من هذه القصة الخالدة.

فتلك عشرة كاملة!

ولا شك أن الدروس والعبر أضعاف ذلك؛ ولكننا لا نهدف هنا إلى الحصر، ولكن نسعى إلى فتح باب التدبُّر. ونسأل الله أن يوقُّق عموم المسلمين إلى حسن الفَّهُم لدينهم، وجمال الفقه لناريخهم، والله الموقِّق، وهو يهدي السبيل.

非安装

#### خاتمسة

لا ينبغي أن تكون قواءتنا لقصة الحروب الصليبية منفصلة عن واقعنا اللي نعيشه الآن، بل ينبغي أن نقرأها وفي أذهاننا فلسطين والعراق وأفغانستان والشيشان وكشمير، وكل الديار المنهوبة من أمتنا.

إن أسباب سقوط هذه الدول في أيدي أليهود والأمريكان والهندوس والروس لهي نفس الأسباب التي من أجلها سقطت الشام وفلسطين في أيدي الصليبيين، والأهم من ذلك أن سبيل الحزوج من أزمتنا الآن هو نفس السبيل الذي سار فيه مجاهدو الأمة ومصلحوها.

وإذا كنا قد فتحنا في هذا الكتاب صفحة بداية القصة وعهاد الدين زنكي، فإنه ما زالت أمامنا صفحات عديدة من تاريخ نور الدين محمود وصلاح الدين الأيوبي ومن بعدهم من مجدّدين، فإن رحلتنا طولها مالتان من السنين، لم نقطع منها إلا خمسين فقط!

حقًا إن التاريخ ممتم ومشوِّق، لكن ليس هذا الإمتاع والتشويق هو السبب في أهميته، إنها السبب في قيمته أنه يتكرر؛ ولذا فإن دراسته تعني تكرار الفوائد، وتُحبُّب الأخطاء والمشاكل. وهو كنزٌ لا نهاية له، وبحر لا ساحل له. ونسأل الله أن يحقِّق لنا منه كل المراد، وأن يُخرجنا بدروسه وعبره وفوائده من أزماتنا ومصائبنا.

إنه على ذلك قدير، وبالإجابة جذير..

ونسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين..

د. راغب السرجائي القاهرة : ١ مارس ٢٠٠٨م

#### مصادرالدراسة

- القرآن الكريم
- التوراة والإنجيل
- الأجاديث والأثار
- ابن أبي شبية، أبو بكر عبد الله بن محمد الكرفي: المصنف في الأحاديث والآثار، تحقيق كيال يوسف الحوت، مكتبة الرشد - الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٠٩.
- ابن حبان، عمد بن أحد أبو حاتم التميمي البستي: صحيح أبن حبان بترتيب ابن بلبان،
   تحقيق شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الثانية، ١٤ ١٤ هـ ١٩٩٣م.
- ابن خزیمة، عمد بن إسحاق أبو بكر السلمي النيسابوري: صحيح ابن خزيمة، تحقيق محمد
   مصطفى الأعظمي، الكتب الإسلامي بيروت، ١٣٩٥هـ ١٩٧٩م.
- أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي: سنن أبي هاوه ، تحقيق محمد محيي الدين
   عبد الحميد، دار الفكر.
- أبو نعيم أحد بن عبدالله الأصبهان: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، دار الكتاب العربي –
   بعروت، الطبعة الرابعة، ١٤٠٥ هـ.
- أبو يعل، أحمد بن علي بن المثنى الموصل التميمي: مسئد أن يعل، تحقيق حسين سليم أسد،
   دار المأمون للتراث دمشق، الطبعة الأولى، ١٤٠٤ ١٩٨٤م.
  - أحد بن حنبل أبو عبد الله الشيبان: المسئد، مؤسسة قرطبة القاهرة.
- البخاري، محمد بن إسباعيل أبو عبد الله الجعفي: الأوب المقوم، عقيق محمد فؤاد عبد الباقي،
   دار البشائر الإسلامية بيروت، الطبعة الثالثة، ١٤٠٩ ١٩٨٩م.
- البخاري، محمد بن إسهاعيل أبو عبد الله الجعفي: الجامع الصحيح المختصر، تحقيق مصطفى
   ديب البُغا، دار ابن كثير، البهامة بيروت، الطبعة الثالثة، ١٤٠٧ ١٩٨٧.
- البيهتي، أبو بكر أحمد بن الحسين: سن البيهتي الكبرى، تحقيق محمد عبد القادر عطا، مكتبة
   دار الباز مكة الكرمة، ١٤١٤ ١٩٩٤م.
- البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين: شعب الإيمان، تحقيق محمد السعيد بسيوني زغلول، دار
   الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٠.

- الترمذي، محمد بن عيسى أبو عيسى السلمي: الجامع الصحيح، تحقيق أحمد محمد شاكر
   وآخرون، دار إحياء التراث العربي بهرؤت.
- الحاكم، عمد بن عبد الله أبو عبد الله النيسابوري: المستدرك على الصحيحين تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية -- بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١١هـ - ١٩٩٠م.
- الدارقطني، علي بن عمر أبو الحسن البغدادي: سنن الدارقطني، تحقيق السيد عبد الله هاشم
   ياني المدن، دار المعرفة بيروت، ١٣٨٦ ١٣٨٦م.
- الدارمي، عبد الله بن عبد الرحن أبو محمد: سنن الدارمي، تحقيق فواز أحمد زمرلي، وخالد
   السبع العلمي، دار الكتاب العربي بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٧هـ.
  - سليان بن داود الفارسي البصري الطيالسي: مسند أبي داود الطيالسي، دار المعرفة بيروت.
- الطبراني، أبو القاسم سليهان بن أحمد بن أيوب: المعجم الكبير، تحقيق حمدي بن عبد المجيد
   السلفي، مكتبة العلوم والحكم الموصل، الطبعة الثانية، ٤٠٤٤ ١٩٨٣ م.
- الطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد: المعجم الأوسط، تحقيق طارق بن عوض الله بن محمد،
   وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، دار الحومين القاهرة، ١٤١٥هـ.
- مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري: صحيح مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي – بيروت.
- النسائي، أحمد بن شعيب أبو عبد الرحن: المجتبي من السنن، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة،
   مكتب المطبوعات الإسلامية –حلب، الطبعة الثانية، ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م.
- . النسائي، أحمد بن شعيب أبو عبد الرحن: سنن النسائي الكبرى، تحقيق عبد الغفار سليبان البنداري، وسيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١١ – ١٩٩١م.

#### كتبالتخريج

- الألباني، محمد ناصر الدين: السلسلة الصحيحة، مكتبة المعارف الرياض.
  - الألباني، محمد ناصر الدين: السلسلة الضعيفة، مكتبة المعارف الرياض.
- الألبان، محمد ناصر الدين: صحيح الترغيب والترهيب، مكتبة المعارف الرياض،
   الطبعة الخامسة.
- الألباني، محمد ناصر الدين: صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته، المكتب الإسلامي.
- الهيشي، نور الدين علي بن أبي بكر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، دار الفكر بيروت، ١٤١٢هـ.

### كتب التاريخ والتراجم

- ابن حجر العسقلاني، أجد بن علي أبؤ الفضل (ت ٨٥٢هـ): الإصابة في تمييز الصحابة، دار الكتاب العربي – بيروت.
- ابن الأثير الجزري، أبو الحسن علي ابن عبد الواحد الشيباني: الباهر في تاريخ الدولة الأتابكية بالموصل، تحقيق: عبد القادر طلبهات، دار الكتب الحديثة، القاهرة بدون تاريخ.
- ابن الأثير الجزري، أبر الحسن علي ابن عبد الواحد الشيباني: الكامل في التاريخ،
   تحقيق: محمد يوسف دقاق، الطبعة الرابعة بيروت ٢٠٠٣م.
- ابن الجوزي، عبد الرحيم بن علي: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، حيدر آباد بالهند ١٣٥٩هـ.
  - ابن العبري، غريغوريوس الملطي: تاريخ الزمان، بيروت ١٩٨٦م.
  - ابن العبري، غريغوريوس الملطي: تاريخ مختصر الدول، بيروت ١٩٥٨م.

- ابن العديم، كيال الدين عمر بن أحمد: بغية الطلب في تاريخ حلب، تحقيق: سهيل زكار، دمشق ١٩٨٨م.
- ابن العديم، كمال الدين عمر بن أحمد: زيدة الحلب في تاريخ حلب، تحقيق: سهيل زكار، القاهرة ١٤١٨هـ، ١٩٩٧م.
- ابن عذارى المراكشي: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، تحقيق: كولان وبروفنسال، ليدن ١٩٤٨م.
  - ابن القلانسي، أبو يعلى حمزة: ذيل تاريخ دمشق، تحقيق: امدروز، بيروت ١٩٠٨م.
- ابن الناصر، صدر الدين أبو الحسن على: أخبار الدولة السلجوقية، تحقيق: محمد إقبال، لاهور ١٩٣٣م.
- ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد: العبر وديوان المبتدأ والحبر، القاهرة، بولاق ١٢٨٤.
- ابن خلكان، شمس الدين أبو العباس أحمد: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت.
  - ابن عبد الحكم، فتوح مصر وأخبارها، طبعة ليدن، ١٩٢٠م.
- ابن كثير، الحافظ أبى الفداء إساعيل (ت ٧٧٤هـ): البداية والنهاية، تحقيق علي شيرى، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الأولى، ١٤٥٨هـ ١٩٨٨م.
- ابن واصل، جمال الدين محمد بن سالم: مفرج الكروب في أخبار بني أيوب، حققه:
   الدكتور جمال الدين الشيال في ثلاثة أجزاء حتى سنة ١٦٥هـ، وبقية الكتاب اعتبارًا من الجزء الوابع حققه: حسنين محمد ربيع في ثلاثة أجزاء أخرى، القاهرة ١٩٥٣-١٩٨٦م.
- ابن هشام، أبو محمد عبد الملك المعافري (ت٢١٣هـ): السيرة النبوية، تحقيق محمد فهمي السرجاني، المكتبة التوفيقية – القاهرة
- أبو الفدا، عهاد الدين إسهاعيل بن محمد: المختصر في تاريخ البشر، دار المعرفة بيروت.
- أبو المحاسن، جمال الدين يوسف بن تغري بردي: النجوم الزاهرة في ملوك مصر

- والقاهرة، دار الكتب المم ية القاهرة، ١٩٢٩-١٩٧٢.
- أبر شامة المقدسي: الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية، تحقيق: محمد حلمي محمد أحمد، القاهرة ١٩٥٦.
  - أسامة بن منقذ: الاعتبار، تحقيق: فيليب حتى، برنستون، ١٩٣٠م.
  - الأصفهان، عاد الدين: تاريخ دولة آل سلجوق، القاهرة ١٣١٨هـ.
- البنداري، الفتح بن علي بن محمد: تاريخ دولة آل سلجوق: (وهو اختصار لكتاب نصرة الفترة وعصرة الفطرة في أخبار الوزراء السلجوقية للعياد الكاتب الأصفهاني)، دار الأفاق الجديدة، يدرو ١٩٨٠م.
- تاج الدين، أحمد: الأكراد تاريخ شعب وقضية وطن، الدار الثقافية للنش، القاهرة، الطبعة الأولى ٢٠٠١م.
- الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (١٤٨هـ): سير أعلام النبلاء،
   تحقيق حسين الأسد، مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة التاسعة، ١٤١٣هـ –
   ١٩٩٣م.
  - حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام السياسي، القاهرة ١٩٥٥م.
    - · حسن أحمد محمود: قيام دولة المرابطين، القاهرة ١٩٥٧.
- رنسيهان، ستيفن: تاريخ الحروب الصليبية، ترجمة: السيد الباز العريني، دار الثقافة، بيروت الطبعة الثانية ۱۹۸۱م.
- زامباور: معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي، ترجمة الأستاذ
   زكى محمد حسن وآخرون، القاهرة ١٩٥١- ١٩٥٣م.
  - سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان، حيدر آباد ١٣٧٠هـ.
- سعيد محمود عمران: محاضرات في معالم التاريخ الإسلامي الوسيط، مؤسسة كريدية، بيروت.
  - سهيل زكار: مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية، مؤسسة الرسالة بيروت ١٩٧٢م.
- الحروب الصليبية والأسرة الزنكية، شاكر أحمد أبو زيد الجامعة اللبنانية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية.

- الصوري، وليم: تاريخ الحروب الصليبية (وهو ترجة لشهيل زكار، لكتاب تاريخ
   الأعمال المنجزة فيها وراء البحار) بيروت، ١٩٩١، والجزء الرابغ ترجة حسن حبشي،
   الهيئة المصرية العامة للكماب القاهرة، ١٩٩٥.
  - طقوش، محمد سهيل: تاريخ الإسلامي الوجيز، دار النفائس، بيروت ٢٠٠٢م.
- طقوش، محمد سهيل: تاريخ الزنكيين في الموصل ويلاد الشام، دار النفائس، بيروت
   ١٩٩٩م.
- طقوش، محمد سهيل: تاريخ سلاجقة الروم في آسيا الصغرى، دار النفائس، بيروت
   ٢٠٠٢م.
- طقرش، محمد سهيل: تاريخ السلاجقة في بلاد الشام، دلر النفائس، بيروت
   ٢٠٠٠٢م.
- عاشور، سعيد عبد الفتاح: الحركة الصليبية صفحة مشرقة في تاريخ الجهاد الإسلامي
   في العصور الوسطى، القاهرة ٢٠٠٥م.
- عاشور، سعيد عبد الفتاح: أوربا في العصور الوسطى، القاهرة ج١ ١٩٦٦م، ج٢
   ١٩٨٦م.
- العظيمي، محمد بن علي التنوخي الحلبي: تاريخ العظيمي (مختارات من تاريخ حلب)،
   تحقيق: سهيل زكار في كتابه الحروب الصليبية، دار حسن، دمشق، ١٩٨٤م.
- عهاد الدين خليل: الإمارات الأرتقية في الجزيرة والشام، مؤسسة الرسالة، بيروت الطبعة الأولى ١٩٨٠م.
  - عهاد الدين خليل: عهاد الدين زنكي، بيروت، ۱۹۸۰م.
- الفارقي، أحمد بن يوسف بن علي بن الأزرق: تاريخ ابن الأزرق الفارقي، على هامش
   ذيل تاريخ دمشق، بيروت ١٩٠٨.
- فرشيه الشارتري: تاريخ الحملة إلى القدس، ترجمة: زياد العسلي، دار الشروق، عمان،
   الأردن ١٩٩٠م.
- قاسم عبده قاسم: الحرب الصليبية الأولى نصوص ووثائق تاريخية، عين للدراسات

- والبحوث الإنسانية والاجتماعية، القاهرة طبعة ٢٠٠١م.
- قاسم عبده قاسم: الخلفية الأبديولوجية للحروب الصليبية، دراسة عن الحملة الأولى
   ١٠٩٥ ١٠٩٩ ، القاهرة ١٩٨٣م.
- قاسم عبده قاسم: ماهية الحروب الصليبية، عين للدراسات والبحوث الإنسانية
   والاجتهاعية، القاهرة طبعة ١٤٢٧ م.٠٠٠٥.
  - محمود شیت خطاب: الفاروق القائد، دار الشعب.
- ول ديورانت: قصة الحضارة، ترجمة: محمد بدران، د/ عبد الحميد يونس، الهيئة المصرية
   العامة للكتاب ٢٠٠١م.
- المؤرخ المجهول: أعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس، ترجمة حسن حبشي، دار الفكر العربي، القاهرة ١٩٥٨م.
- المقريزي، تقي الدين أحمد بن علي: اتعاظ الحنفا في أخبار الأثمة الفاطميين الحلفاء،
   تحقيق: محمد حلمي محمد أحمد، القاهرة، ١٩٧١.
- مصطفى شاكر: دخول الترك الغز إلى الشام. المؤتمر الدولي لتاريخ بلاد الشام الأول،
   عيان ١٩٧٥م.
- نورمان كانتور: التاريخ الوسيط: قصة حضارة البداية والنهاية، ترجمة وتعليق:
   قاسم عبده قاسم، دار المعارف، الطبعة الثانية، ١٩٨٦م.
- النويري، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب: نهاية الأرب في فنون الأدب، الجزء السابم والعشرين تحقيق: سعيد عاشور، القاهرة ٩٣٨ ١م.
  - ياقوت، شهاب الدين أبو عبد الله الحموي: معجم البلدان، بيروت ١٩٥٥.

#### المراجع الأجنبية

- Albert d'Aix p: Liber christianne Expedition pro Eroptione, Emundetione et Restione Sameta Hierosoluritanae Ecclesia. In: Recueil des Historiens des Croisades (Paris 1841-1966) (E. H. C) occ vol IV
- Anna Comnena: The Alexiade. Trans. by Eliyabeth A. S Dawes. (London (1928)
- AOL: Archives de ΓOrent Latin, 2 toms, (eds. P. Riant et H. Ha-genmeyer) ((Paris 1884
  - .(Archer (T.) Kinigsford (C.): The Crusades, (London. 1894
  - Baludric of Dol: Historia Jerosolimitana, RHC., Oc., IV, (Paris 1879).
    - Barraclough The Medival Papacy.

      The Reconquest of Spain befor 1095. Benjamin W. Wheeler:
  - Besant (W.) & Palmer (E.H. ): Jerusalem, The City of Herod and Saladin, (London 1899).
    - (Bishop, M., The Penguin Book of the Middle Ages, (London, 1971 •
    - (Boase, Kingodoms and Stronghlds of the Crusaders, (London, 1971
      - .(Boissonade: Life and Work in Med Europe, (London, 1937 •
- Bradford, The Sword and the Scimitar \_ the Sage of the Crusades, (London, .(1971
  - .(Brehier (L. ): Vie et Mort de Byzance, (Paris, 1947 •
  - Brown, Edward Gran ville: Cambridge Medievel History, vols: IV, V. .
    - Cahen: La Syrie du Nord a l' Epoque des Croisades. (Paris, 1940).
      - Cambridge History of Byzantine Empire. .
- Chalandon, Ferdinande: Essai Sur la Regan d'Alexis Comnene, Paris, 1913.
  - Chronique de Michel le Syriens: editee et traduite en Français Par J.B. •
    Chabot, T. III, Farscicule II, Paris 1908.
- Commeroratorium of the Churches of Jerusalem, in: Palestine Pilgrims
- Delaville Le Roulx (G): Les Hospitallers en Terre Saint et en Chypre, (Paris, 1904).
- Duncalf., F: The First Crusade, Clermont to Contantinople, in Setton (ed.,), History of the Crusades, Vol. I, pp. 253-279. (PhiladelPhia 1953).
  - Ekkhrad of Aura: Hierosolymitana, RHC., Oc. V. (Paris 1886).

- Elisseff, N: Nur AD Din, Un Grand Prince Musulman de Syrie Au temps Croisdes, Damas 1967.
- Ephraim Emerton, The correspondence of Pope Gregory VII. Selected letters .(from the Registum, (New York, 1932
  - Fulcher of Chartres: A history of the expedition to Jerusalem, (ed. H. Fink). (Knoxville 1969).
  - Gesta Fancorum et aliorum Hierolymintonrum (ed. And transl. by Rosalibd M. Hill, London, 1962).
    - Grousset, R: Histoire des Croisades etdu Royaume France de Jerusalem, (Paris 1935).
- Guibert of Nogent: Historia quae Diciture Gesta Dei Per Francos, RHC, Oc. IV, (Paris, 1866).
  - Hagenmeryer (H.): Chronologie du Royaume de Jerusalem, Paris, 1901.

    Hagenmeyer (H.): Chronologi de la Premiere Croisade, Paris, 1902.
  - Hans E. Mayer: The Crusades, (transl. from German by: John Gilling-ham)

    (Oxford 1972).
    - .(Heyd (W .): Hist. du Commerce du Levant, 2 vola, (Leipzig, 1936
      - .(Histoire de la Premiere Croisade, 3 tons (Paris 1925
        - Hoyt and Chodorow: Europ in the Middle Ages.
          - Iorga: Hist. des Croisades, (Paris, 1924). •
          - Ivanow: An Islamic Ode in Praise of Fidawis. •
    - John Wilkinson (ed.), Jerusalem Pilgrims before the Crusades, (England, 1977).
      - King (E. J): the Kinghts Hospitallers In the Holy land, (London, 1931). lorga: L'Armenie Cilicienne.
        - Marc Bloch: feudal Socity, (Chlcgo, 1961).
        - Chronique, in R.H.C. Arm Doc vol, I.: Matthieu d'Edesse
    - Maurice Keen, The Pelican History of the Middle Agws. (Penguin, 1971).
      - Mayer, The Crusades, (transl. by Gillingham, Oxford, 1972).
      - Michaud Hist. des Croisades (5 Vols) (Paris, 1817 -1822).
  - Michel Le Syrien Chronique. Edited J. B.Chabort. (Bruxelles 1899-1910).
    - Morco Polo: Travels, (London, 1903). •
    - Munro (D.C): The Speech of Pope Urban II at Clemont, A.H.R., Vol. II, 
      1905
- Nerses, Shnorhali: Sur la Prise d'Edesse, in: R. H. C. Doc Armenienne vol I.

- Oman (C.W): A Hist. of the Art of War in the Middile Ages (2 Vols) (London 1925).
  - Ostrogorsky (G.): Hist, of the Byzantine State. (Oxford, 1956).
    - .(Painter S., A history of the middle ages (Enland 1955
- Pianter: western Europ on the eve of the Crussades, in Setton (ed), A History
  .(.of the Crussades, (The University of Wisconsin Press, 1969
  - Raoul de combria, transl. J. Crossland (London, 1926). •
  - Raymond of Agiles: Historia Francorum quiceperunt Iherusalem, RGC, Oc III. (Paris 1866).
- Robert S. Hoyt and Stanley Chodorow. Europe in the middle Ages, (3<sup>rd</sup> ed., U.S.A. 1976)
  - .(Robert the Monk: Historia Hieroso Lymitana. In R. H. C. occ. (3vols •
  - .(Runciman (S): A Hist. of the Crusades (3vols), (Cambridge, 1957
  - Schlumberger: Un Empereur Byzantin au Dixieme Sieclm, Nice phoras, Paris, 1890.
- Schomberger (G): Racit de Byzance et des Croisades. (2 vols). (Paris, 1917-22)
  - Setton (K.M.): Ahistory of Crusades, (5 vols). (Penslvania, 1958-1985). Stevenson: The Crusaders in the East. (Cambridge, 1907).
    - The Cambridge Medieval. History (Camb, Univ, Uress 1966). •
  - Thompson Economic and Social Hist. of the Middle Ages. (2vols london. 1959):
    - Tranlatio Sancti Nicolai Veoetian (Hist Occid, Tome V).
    - .(Vasiliev: A History of the Byzantine Empire. (Madison 1928-1973 •
  - William of Tyre, A History of Deeds done beyond the see, (transl. by: E. A.
  - Babcock and A. C. Krey) (New York 1943-1947).



## فهارس الكتاب

#### فهرس الأيات

| وَاللهُ عَالِبُ عَلَى أَمْدِهِ وَلَكِنُّ أَكْثَرُ النَّسِ لاَ يَمْلُمُونَ يَمْلُمُونَ وَيَلْكُ الْأَيْمُ لِمُعَالِمُ اللّهِ عَلَى اللّهِ ١٠٥، ١٠٠٠ وَيَلْكُ الْأَيْمُ لِمُعَالِمُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عِنْدِ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللّ | إِنْ يَنْضُرُ ثُمُّ اللهُ لَلا ظَالِبَ لَكُمُّ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |

#### فهرس الأحاديث

| يَا أَيُّهَا النَّاسُ، قُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ تُفْلِحُوا ٣٢٦. |
|--------------------------------------------------------------------------|
| يدالله مع الجياعة                                                        |

إذا أراد الله بعديد خيرًا استعمله قبل موته .٣٥٩ إِنَّ الْعُلِّمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ ................... كَمَّا تَكُونُوا يُولِّقُ عَلَيْكُمْ ..........٢٨١ ٢٩٧ ، ١٨١

### فهرس الأعلام

| YYE                                    | ابن تيمية           |
|----------------------------------------|---------------------|
| YY0                                    | ابن خلكان           |
| 779                                    | ً ابن عقيل          |
| TET: 170                               | ابن کثیر            |
| ************************************** | ابن ماجه            |
| مي                                     | أبو المحاسن العج    |
| ي١٧١ . ٢٧١ ، ٣٩٠ ، ٢٩٤                 | أبو الهيجاء الهكارز |
| 31, 17, 777                            | أبو بكر الصديق .    |
| £ £ ₹                                  | أبو جعفر المنصور    |
| *17,477                                | أبو حنيفة           |
| YYV                                    | أبو داود            |

| الأفضل بن بدر الجمالي ١١٦، ١٥٩، ١٧٦، ٢٠٧،    | أبو سفيانا                                                 |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| **************************************       | أبو شامة ٣٦٠، ٣٦٧، ٣٨٧                                     |
| الإمام مسلمالإمام مسلم                       | أبو طالبأبو طالب                                           |
| الآمر بأحكام الله                            | أبو طاهر الصائغ                                            |
| ألب أرسلانُ بن محمود٢٩، ٣٠، ٣٢، ١٤٢، ١٧٤،    | أبو عبيدة ابن الجراح                                       |
| 011,511,777,777,877,.777,777                 | أبو على ابن عماد                                           |
| 307, + 77, 173, 073, 773, 873, 173,          | أبو علي بن عيار . ٣٣، ١٣٨، ١٨٥، ١٩٢، ١٩٢، ٢٤٧،             |
| 773, A. 0. P. 0. 770                         | 707                                                        |
| البخاريالبخاري                               | أبو منصور إيكلدي ٢٠٤١ . ٤٩٠                                |
| البرتا۱۹۸                                    | أبو هريرة                                                  |
| الترمذي                                      | أتسزأتسز                                                   |
| الحارث بن عمير الأزدي١٣                      | أحمد بن حنبل                                               |
| الحاكم بأمر الله                             | أحد ديدات                                                  |
| الحسن البصري                                 | أحد غازيأحد غازي                                           |
| الحسن بن الصياح                              | أحديل ٢٧٦،٢٧٢ ٢٧١                                          |
| الخضِر عليه السلام                           | أدليادأدلياد                                               |
| الذهبي                                       | أدهمار ۱۹۸، ۱۷۱، ۱۹۸، ۱۷۸، ۱۹۸، ۱۹۸، ۱۹۸                   |
| الراشد بالله                                 | أدبيار دي مونتي ٨٣ ،٧٥ ، ٧٥ ، ٨٣                           |
| السلطان محمد السلجوقي ١٧٥، ٢٢٩، ٢٤٢، ٢٤٣،    | أرتق التركيانيأرتق التركياني                               |
| F37, V37, A37, F37, Y07, 0F7, PF7,           | أردا ۱۰۱، ۲۰۲، ۲۰۷، ۳۰۸                                    |
| · YY, / YY, YPY, APY, PPY, 0 · T, · 0T,      | أرسلان تتش                                                 |
| PV7, 073                                     | أرنولف مالكورن٧٥١، ١٩٨، ١٩١، ١٩٢، ٣٠٢،                     |
| السلطان محمود السلجوقي. ٥٠٥، ٣٠٦، ٣١٢، ٣١٣،  | ٣٠٨                                                        |
| 177, 277, 777, 377, 077, 177, 707,           | أسامة بن زيد                                               |
| 707, 307, 007, AVY, PVY, 1AY, VAY,           | أسامة بن منقذأسامة بن منقذ                                 |
| PAT, 1PT, 1 · 3, Y · 3, T · 3, 3 / 3, 0 / 3, | أسد الدين شيركوهأسد الدين شيركوه                           |
| F13, V13, P13, 073, P73, 7F3, P • 0          | إسياعيل بن بوري                                            |
| السلطان مسعود السلجوقي ٢٧٠، ٢٧١، ٣٠٦، ٣١٢،   | إسهاعيل بن جعفر الصادق                                     |
| 717, 517, 777, 707, 177, 513, 713,           | افتخار الدولة                                              |
| A/3, P/3, - Y3, YY3, TY3, 3Y3, 0Y3,          | آق سنقر البرسقي ٩، ١٧٤، ٢٨٨، ٢٩٧، ٢٩٨، ٣٠٥،                |
| FY3, PY3, *T3, IT3, 0T3, FT3, AT3,           | 117, VYY, AYY, 177, YYY, YYY, 3YY,                         |
| * 33, 733, 733, 033, 733, V33, A33,          | 077, 177, 177, 177, 177, 137, 137, 137,                    |
| P33: • F3, 7F3, 7F3, 3F3, 7V3, 0V3,          | 737, 337, 037, A37, P37, 707, 007,                         |
| FY3, YY3, PY3, 7K3, PK3, FP3, YP3,           | <b>ዖ</b> ዕ ግን • ነግን • ነግን <mark>የ</mark> ነግን ያለግን ያለግን ያለጥ |
| AP3, F. 0, V. 0, A. 0, 170                   | 770                                                        |
| الشافعيالشافعي                               | آقسنقر الأحديلي ٢١٦، ٢١٨، ٤٢٩، ٤٤٠                         |
| العاد الأصفعاني                              | •                                                          |

| ٠ ياسيل                                          | لقونسو السادس٢٠                                               |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ياز ألارجي                                       | لقائم بأمرالله                                                |
| بدر الجالي                                       | لقائم بن المهدي                                               |
| بدر الدولة بن أرتق٣١٨                            | لقديس بطرسلاهما                                               |
| بدر الدین لولو ۲۹۸ ، ۳۰۱ ، ۳۰۱ ، ۳۲۸ ۳۲۲         | الكسيوس كومنين. ٤٤، ٥٥، ٥٩، ١٧، ٧١، ٧١، ٧٩،                   |
| برترام بن ريمون ۲۵۲، ۳۵۲، ۲۵۲، ۲۲۲، ۲۲۲،         | TA, VA, (P, Y71, 771, 371, 001, .VI)                          |
| YA1. TV0                                         | YV1, AV1, FP1, AP1, 317, A17, PTY,                            |
| برسق پن برسق ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۹۸، ۳۰۱، ۳۰۱، ۳۰۹        | 137, 537, A+7, 333, PF3                                       |
| برکیاروق. ۳۲، ۳۳، ۱۱۰، ۱۱۲، ۱۱۹، ۱۲۱، ۱۷۱،       | للسترشد بالله . ٦ • ٣ ، ٢ ١١ ، ٣ ١٢ ، ٣٣٤ ، ٣٥٣ ، ٣٥٣ ، ٣٥٤ ، |
| 0V/, TA/, A/Y, TYY, 0YY, AYY, PYY,               | PVY, 1 . 3. 7 . 3. 3 / 3. 5 / 3. A / 3. P / 3.                |
| 737,737,737,737,337,337,337,                     | YY3, FY3, FY3, +73, 673, +33, Y33,                            |
| 037, 737, 737, 071, 073                          | 733,033,733,733,873                                           |
| برتارد دی قالنس ۲۱۶، ۳۱۱، ۳۲۲، ۳۲۲               | الستظهر بالله ۱۷۲، ۲۱۲، ۲۵۲، ۲۰۲، ۲۰۲، ۲۰۲                    |
| يزواش ١٥٠٠                                       | لستعلى باڭ ٢٩٢ ، ٢٩٢                                          |
| بطرس التاسك ٥٧، ٥٨، ٦٧، ٨٦، ٧٠، ٧١، ٢٧، ٧٧،      | المتنصر باللها                                                |
| TA: . P. 311: 371: 171: AP1                      | العتصم                                                        |
| بطرس برتولوني١٢٥                                 | للقتفى باللهلقتفى بالله                                       |
| بلدرين ٤٧٤ ٨٧، ٩٩، ٩٩، ١٠٠، ٢٠١، ٣٠١، ١١٩،       | المقتفى لأمر الله                                             |
| 171,571,701,301,851,171,081,                     | لقوقسلقوقس                                                    |
| PAI, 191, 191, 791, 111, 111, 117                | للهدي مؤسس الدولة العبيدية٣٦                                  |
| بلدوين الأول. ١٩٣، ١٩٤، ١٩٥، ١٩٦، ١٩٨، ١٩٨، ٢٠٢، | النجاشيا                                                      |
| V-7, //7, Y/7, -37, 037, Y07, 707,               | النسائيالنسائي                                                |
| \$07,007,007,057,557,057,007,                    | اليس بنت بلدوين الثاني ٣٣٥، ٧٠٤، ٨٠٤، ١١٤،                    |
| * 47, 147, 347, 047, 747; 7.7, 7.7,              | Y/3, Y/3, A/3, T33, 333, 303                                  |
|                                                  | اليناند بورسا                                                 |
| ۳۰۸،۳۰۷<br>بلدوین الثالث                         | اميخ                                                          |
| بلدوين الثاني (بلدوين دي بورج) ١٩٢، ١٩٤، ١٩٥،    | لندراومن                                                      |
| TP1,317,V17,-77,177,777,377,                     | انسلم                                                         |
| 577, 777, +37, 737, 937, •07, 107,               | أوريان الثاني ٤٣، ٥٥، ١٥، ٥٥، ١٥، ٢١، ٢٢، ٢٤،                 |
| A07: 077: 557: 377: AV7: 6V7: 4A7:               | 04, 431, 101, 701, 301, 401, 141, 141                         |
| 787, 387, 3 - 7, 4 - 7, 1 - 7, 1 17, 717,        | ياز بن إيلغازيا ٢٨٨،٢٧٦ ٢٧٨، ٢٨٨                              |
| 3175 8175 8175 8175 • 775 1775 7775              | پستاش جارنیه                                                  |
| 777, 377, A77, 177, 777, 777, 377,               | پلېکى                                                         |
| \$74.27V. 210.211.2. 3.2. V.TAE                  | اللغازي بن أرتق٣٣، ٢٢٥، ٢٦٥، ٢٩٧، ٣٠١، ٣٠٦،                   |
| بلك بن بهرام . ۲۲۱، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۲،     | P.73 11737173717301737173V173                                 |
| 377,3-3,310,710                                  | A17, • 17, 317, 3 • 3, V • 3, F 10                            |
| بهاء الدين الشهرزوري ٥٣٣، ٢٥٩، ٢٨١، ٢٨٨          | اسكال الثاني ۲۰۸، ۲۰۲، ۲۱۲، ۲۱۲، ۳۰۸، ۳۰۸                     |
|                                                  | •                                                             |

| ثاب بن عمود المرداسي                            | جرام٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                           |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 • 1 (1 • • (1 2                               | يواتييه                                                                                       |
| ثيودسيرس                                        | ير توميتس٨٩                                                                                   |
| پرفیل۱۷                                         | پوري بن طفتکين ٢٦٢، ٣٩٣، ٣٩٥، ٣٩٦، ٣٩٠،                                                       |
| جالدمار                                         | APT: Y13: TY3: FY3: F\$3                                                                      |
| جاولي سقاوو . ۲۰، ۲۶۸، ۲۶۲، ۲۰۰، ۲۵۲، ۲۵۲، ۲۵۲، | برزان ۲٤٤،۱۷٥،۱۷٤                                                                             |
| 077, 07, 007, 07, 177, 177, 177,                | پوران                                                                                         |
| 74.                                             | پومیشن ۲۱۱ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۳۱۱ ۲۳۰                                                        |
| جبريل الأرمني                                   | پونز بن برترام . ۲۸۱، ۱۸۲، ۲۸۲، ۳۰۳، ۳۰۹، ۳۱۱، ۳۱۱<br>۳۲۳، ۳۲۲، ۲۳۲، ۳۳۲، ۳۳۲، ۸۵۵، ۲۲۷، ۴۵۵، |
| جرموند                                          |                                                                                               |
| جريجوري السابع                                  | 103                                                                                           |
| جستيان                                          | پوهیموند ۱۲۷، ۲۷، ۲۷، ۲۸، ۲۲، ۲۲، ۹۲، ۹۵، ۹۵، ۹۸،                                             |
| جعفر الصادق                                     | PP. A+121112111211201121112                                                                   |
| جکرمش۲۱۲، ۲۲۹، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۶، ۲۳۵               | A//, · Y/, TY/, 3 Y/, PY/, · T/, / T/,                                                        |
| FTY, PTY, Y37, V37, A37, TFY, P3T,              | 771,371,771,701,301,171,171,                                                                  |
| .07, .77,777,770                                | **************************************                                                        |
| جال الدين الأصفهاني                             | AA() PA() (P() 3P() 0P() PP() **Y)                                                            |
| جال الدين محمد بن بوري ١٨٤، ١٨٥، ٢٨٦            | 3/7, 5/7, 7/7, 8/7, -77, /77, 777,                                                            |
| جناح الدولة حسين بن ملاعب ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۲۱، ۱۲۱،   | 377, 777, 777, •37, 137, 737, 037,                                                            |
| 371, 771, 771, 771, 771, F.Y. · (Y) PYY         | 711,74.,70.                                                                                   |
| 1973-177                                        | بوهيموند الأول                                                                                |
|                                                 | بوهيموند الثاني ٢٨١، ٨٠٦، ٢١١، ٣٣٤، ٣٨٤،                                                      |
| جوتشوك                                          | V-1.1/13.7/3                                                                                  |
| جودفري بوايون ۷۶، ۷۷، ۷۷، ۷۸، ۹۷، ۸۸، ۸۱،       | بوهيموند النورماني                                                                            |
| YA, TA, 3P, 0P, 111, AT1, PT1, · 31,            | تاتپكيوس                                                                                      |
| 701,001,701,701,001,01,171,171,                 | تاج الدين يحيى بن الشهرزوري ٩٠٥                                                               |
| 751,751,351,751,851,771,171,                    | تانگرد الروماني ٧٦، ٨٧، ٩٢، ٩٤، ٩٨، ٩٩، ٩٩، ١٠٠،                                              |
| 1471,081, *81,181,781,781                       | 311,171,301,801,171, 191,191,                                                                 |
| بورج بوش                                        | 791, 391, 091, 591, 891, 8.47, 717,                                                           |
| جوسلين الثاني ٢١٤، ١٥، ٢٤، ٢٤، ٢٥، ٢٥٠، ٢١١،    | 317, • 77, 177, 777, 377, 577, 777,                                                           |
| . 43, 143, 793, 393, 093, 493, 993,             | .37,137,037,007,107,707,307,                                                                  |
| 0 * 1 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0                   | 007, 707, \$07, 557, 757, 777, 377,                                                           |
| جوسلين دي کورتناي ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۲،           | ۵۷۲، ۰۸۲، ۱۸۲، ۱۶۲، ۸۰۳                                                                       |
| 577, 777, P37, 007, 107, A07, F17,              | تتش بن ألب أرسلان ٣١، ٣٢، ٣٣، ١٠٩، ١١٠،                                                       |
| 747, 547, 547, 547, 487, 487, 4.71              | 731,3Y1,0Y1, VV1, XV1, 11, AYY,                                                               |
| 117, 417, 817, 917, • 77, 777, 377,             | 037, +77, 877, 877, 737, 737, 337,                                                            |
| 177, 777, 377, 47, 387, 713, 013,               | 037, 437, • 47, 747, 847, 387, 587,                                                           |
| 01.393,393                                      | ٤٠٠                                                                                           |

| PAY, 1PY, YPY, 3PY, 0PY, PPY, • 7,               | جيلاسيوس الثاني                              |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 0 • 73 5 • 73 3 773 • 773 8 773 • 873 7 873      | جيمي سواجارت                                 |
| ٤٠٨                                              | جيوبرت١٩٨                                    |
| روبرت النورماني ٤٧، ٨٤، ٩٤، ١٠٨، ١١١، ١٣٨        | جيوش بك ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۵۳         |
| P71,301,151                                      | حسام الدين تمرتاش .٣١٨، ٣٢١، ٣٢٤، ٣٢٧، ٤٠٥،  |
| روبرت جويسكارد ٢٦، ٤٨، ٢٦، ٨٠                    | F.3, 773, 373, 033, A33, IA3, YA3,           |
| روبرت دوك نورماندي ه                             | 783, . P3, 1 P3, 7 P3, V. 0, P. 0, 710       |
| رويرت دي فلاندر                                  | حسان البعلبكي                                |
| روجر الأنطاكي                                    | حسان بن كلثوم الكلبي                         |
| روجر دي سالرنو ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۶، ۲۸۲، ۲۹۸           | حمزة بن عبد المطلب                           |
| 7.7,3.7,4.7,2.7,117,217                          | حتا الرابع                                   |
| رومانوس الرابع ۲۱، ۲۵، ۲۷، ۲۱، ۷۱، ۷۲، ۷۲،       | حنا شمشقيق                                   |
| ريتشارد سالرنو ٥٠                                | خاتون ابنة رضوان بن تتش                      |
| ريمون                                            | خالد بن الوليد                               |
| ريمون الثاني • ٥٤، ١٥٤، ٢٥٤، ٥٥٤، ٥٥             | خیرخان بن قراجا۳۸۲، ۳۹۵، ۳۹۲، ۷۹۷، ۳۹۸، ۳۹۸، |
| ر يعون الرابع ٩٥، ٥٧، ٢٧، ٨٣، ٢٩، ٩٤، ٥٩، ١١١    | 110                                          |
| 171, .71, 171, 771, 371, 071, 171,               | داود بن سقیان ۵۰۵، ۲۰۵، ۳۳۳، ۲۳۵، ۲۸۹، ۲۸۹،  |
| V71, X71, P71, +31, 701, 001, P01,               | 743, + 23, 123, 623                          |
| *F1, 1F1, YF1, XF1, 1Y1, YY1, YA1,               | داود بن محمود ۲۱ ۲، ۶۱۹، ۲۲۰، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۳، |
| 311,011, 11, 11, 11, 31, 01, 11, 11,             | P73, •73, 173, 373, 073, 173, •33,           |
| AP1,, Y. Y. X. Y. P. Y 1 Y. 1 1 Y.               | 733,733,033,733,•53,573                      |
| \$\$7, 5\$7, 7\$7, 767, 767, 66\$                | دایمبرت ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۸۳، ۱۸۵، ۱۸۵، ۱۸۸،        |
| ريموند بواتييه ٣٨٠، ١٤٤٤، ٢٥٤، ١٥٤، ٥٤، ٥٤، ٨٥٤. | • ₽1, 1 ₽1, 7 ₽1, 7 ₽1, 7 ₽1, 7 1 7          |
| P03, 173, *Y3, AA3, 3P3, **0, T*0                | دبیس بن صدقة۳۱۳، ۳۲۳، ۳۲۲، ۳۵۲، ۳۵۲،         |
| رينو ماسوير۲۸                                    | 1.3,7.3,7.3,713,713,313,013,                 |
| زاخارس                                           | 773, 733                                     |
| زمرد خاتون                                       | دقاق بن تتش۳۳، ۱۱۰، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۸، ۱۲۱، ۱۲۱، |
| زنكي بن جكرمش٢٤٨                                 | 771,571,731,071,771,781,781,                 |
| زين الدين علي بن بكتكينن٣٧٣، ٥٠٥                 | P • Y, • (Y, ((Y, XYY, 33Y, 03Y, • FY,       |
| ستيفن ٧٥، ٨٤، ٩٤، ١١١، ١٢٠، ١٣١                  | 197, 277, 127, 397, 597, 173                 |
| سعد الدولة القواسي٧٠٢                            | ذو القرنين٣                                  |
| سعد الدولة إيكلدي ٥٠٤، ٤٣٣، ٤٣٤                  | رسل دي باليل ۸۱، ۷۹، ۸۱                      |
| سعد بن أبي وقاص                                  | رضوان بن تشش ۳۳، ۱۱۰،۱۱۲،۱۱۷، ۱۱۸،۱۱۸،۱۲۲،   |
| سقيان القطبي ٢٧٦، ٢٧١، ٢٧٦                       | 771,371,371,071,771,771,771,                 |
| سقیان بن أرتنی ۹، ۳۳، ۱۶۲، ۱۹۰، ۲۲۰، ۲۳۱،        | 7.                                           |
| 777, 377, 577, 777, 737, 737, 937,               | PTY, · 37, 037, · 07, 107, 307, P0Y,         |
| 757,057,1.7,377,3.3.5,570                        | · Γ Y ,                                      |

| صلاح الدين الياغيسياني ٣٨١، ٣٨٧، ٣٨٨، ٣٩١.  | للجوق بن دقاق                                            |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 0 · · · £ V £                               | سلجوقشاه١٦ ٤ ، ١٨ ٤ ، ١٩ ، ٤٢٩ ، ٤٢٩ ، ٤٢٣ ، ٤٢٣ ،       |
| صلاح الدين عمد                              | 113,073, -73,573, -13,013                                |
| صارح اللين أبا سعيد ابن الكَفَرْ تُوثِي     | سلطان بن منقذ ۲۰۵، ۲۷۳، ۲۷۲، ۳۰۹، ۳۲۱،                   |
| طارق بن زیاد ۲۹۰، ۲۲۷، ۲۰                   | 177, 747, 773, 773                                       |
| طالوت                                       | علمان شاه                                                |
| طشت دار۲۲                                   | سليم الأول                                               |
| طغتكين ٢١١، ٥٤٠، ٢٢٠، ٢٢٢، ٥٢١، ٢٢٦، ٨٢٢    | سليمان القانوني                                          |
| 041, 541, 441, 141, 141, 141, 341,          | سليمان بن عبد الجباد الأرتقي ٣١٨، ٣٨٠، ٣٩١، ٣٩٢          |
| PAY, • PY, 1 PY, YPY, APY, PPY, • • To      | سلیان بن قتلمش ۲۱۰، ۳۳، ۳۳، ۳۵، ۸۵، ۱۰۹، ۱۰۹،            |
| 7-7, P-7, Y17, 717, 317, YYT, YYT,          | TTA                                                      |
| ۸۲۳, ۲۳۳, ۲۸۳, ۳۶۳, ۵۶۳, ۵۶۳, ۲۶۳,          | سليان عليه السلام                                        |
| 173,133,033                                 | سنجر . ۲۶۳، ۲۰۳، ۲۰۱، ۲۰۱، ۲۰۱، ۲۲۵، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۴، |
| طغرل ۲۰۱۰، ۲۲۱، ۳۰۳، ۲۱۱، ۱۸۱۸، ۱۹۹۹، ۲۰    | F/3, A/3, P/3, • 73, 773, 773, 373,                      |
| 773,073,573,973,073,173,073,                | 073, 773, 973, 173, • 33, 033                            |
| £££٣٩.£٣٧.£٣٦                               | سنقرجة۲۱۳                                                |
| عائشة بنت أبي بكر                           | سوار . ۳۷۳، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۳، ۷۵۷، ۴۵۹، ۴۵۹، ۴۹۱،           |
| عبد الرحمن الداخل                           | 753,353,053,173                                          |
| عبد الرجمن الناصر ٢٤٢، ٣٧                   | سوتكين الكرجي                                            |
| عبد القادر الجيلاني٢٤                       | سونج بن بوري بن طغتکين ٣٩٦، ٣٩٦، ٤٤٠ و ٤٤                |
| عبدالله بن عباس٤٨                           | سيف الدولة خلف بن ملاعب                                  |
| عدي ين مسافر                                | سيف الدين غازي ٥٥٣، ٠٤٤، ٤٩٨،٤٩٧                         |
| عز الدين أبو بكر الدبيسي                    | شُرَحْبِيل بن عمرو الغشّاني                              |
| عز الدين العقيلي                            | شرف الدين أنوشروان بن خالد ٣٣٥، ٣٣٦                      |
| عز الدين مسعود بن آق سنقر البرسقي ٢٣٢٠٠٠ ٣٣ | شرف المعالي                                              |
| 077, • 17, 1 17, 1 • 3                      | شمس الخواص                                               |
| عقبة بن نافع                                | شمس الدولة سليمان بن إيلغازي٣١٨                          |
| علي بن أي طالب                              | شمس الدولة محمد بن بوري                                  |
| عياد الدين زنكي. ٩، ٢٢١، ٢٢٧، ٢٦٣، ٢٧١، ٨٦، | شمس الملوك إسهاعيل بن بوري ٤٢٦، ٤٤٠ ا ٤٤،                |
| AAY, 3PY, PPY, VYT, 177, VTT, ATT,          | £ £ Y                                                    |
| 037, 137, 737, 837, 137, 07, 107,           | شهاب الدين محمود ٤٤١، ٤٤٩، ٢٥١، ٤٧٤، ٤٧٥،                |
| 707, 707, 307, 007, 507, 707, 707,          | \$43,04\$                                                |
| POT, - FT, FFT, YFT, YFT, 3 FT, 0 FT,       | صفوة الملك زمرد خاتون ٤٧٤، ٤٨٤                           |
| 177, V17, X17, P17, •V7, IV7, IV7,          | صلاح الدين الأبوبي ٩، ٣٧، ٢٢١، ٢٢٦، ٢٢٧،                 |
| 777, 377, 677, 577, 777, 877, 577,          | 717, 197, 417, 017, 907, 797, 313,                       |
| • ٨٣, ١٨٣, ٢٨٣, ٣٨٣, ١٨٣, ٥٨٣, ٢٨٢          | AV3,0A3,VY0                                              |
| VAT, AAT, PAT, • PT, 1 PT, 1 PT, 1 PT,      |                                                          |

| فيليب الأول \$ ه، ٤٧، ٥٧                       | 3 971, 4 971, 7 971, 7 971, 9 971, 4 • • 3 ،            |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| قاروت بك بن داود                               | 1 - 3 , 7 - 3 , 3 - 3 , 3 - 3 , 5 - 3 , 5 - 3 , 7 - 3 , |
| قارون                                          | A.3, . / 3, / / 3, 7 / 3, 3 / 3, 3 / 3, 0 / 3,          |
| قتلغ أبه ۲۹۱، ۲۹۱ تتلغ                         | V/3, A/3, P/3, - Y3, / Y3, YY3, 3 Y3,                   |
| قتلمش بن إسرائيل بن سلجوقي                     | 773. V73. P73. * 73. / 73. Y73. Y73.                    |
| قرا أرسلان بن داود ۹۹، ۹۹، ۹۹، ۹۹، ۷۰۵         | 373, 773, 773, 773, 873, • 33, 732,                     |
| قريش بن خيرخان ٧٩٧، ٢٤٤، ٩٤٤                   | 711,711,111,011,711,711,711,                            |
| قسيم الدولة أق سنقر ٣٣٨، ٣٣٩، ٣٤١، ٣٤٢، ٣٤٣،   | P\$\$, . 0\$, /0\$, Y0\$, \$0\$, 60\$, F0\$,            |
| 337, 037, 137, 437, 137, 137, 107,             | V03, A03, P03, *F3, 1F3, YF3, YF3,                      |
| ****                                           | 473, 773, 773, 473, 873, 773, 773,                      |
| قطب الدين بن حياد الدين زنكي                   | 174, 174, 674, 774, 774, A74, A74, A74,                 |
| قطز ۲۲۷، ۲۳۵، ۲۳۷                              | · A\$, / A\$, YA\$, TA\$, \$A\$, 0A\$, FA\$,            |
| قفجًاق بن أرسلان تاش التركياني                 | VA3, AA3, PA3, • P3, 1 P3, 1 P3, 1 P3,                  |
| قلج أرسلان ۲۱، ۳۲، ۲۷، ۵۸، ۸۸، ۸۸، ۸۸،         | 0 9 3 1 7 9 3 1 7 9 3 1 4 9 3 1 9 9 3 1 0 0 0 1 0 0 0   |
| · P. ( P. YP. YP. 3 P. 0 P. A.P. TV( . A.V )   | 7.0,7.0,3.0,0.0,5.0,7.0,                                |
| PV/ : • A/ : 7A/ : PA/ : PP/ : • • 7 : 3 • 7 ; | P.0, .10, 110, 710, 710, 310, 710,                      |
| 0.17.8.17.017.717.717.717.777                  | P10, . 70, 170, 770, 370, 070, V70                      |
| A371P37                                        | معر المختار                                             |
| قميرك                                          | حرين الخطاب ۲۱، ۳۲، ۱۷۳، ۲۲۷، ۳۲۷، ۴۱۹، ۱۹              |
| کربوغا ۱۲۲، ۱۱۹، ۱۱۹، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۳، ۱۲۵، ۱۲۵، | مرو بن العاص١٤                                          |
| 771, 271, 271, 271, 321, 717, 177,             | حوري بن فولك الأنجوي                                    |
| 377, 777, 777, 7837, -77, 770                  | يسى الحنيدي                                             |
| كعب بن الأشرف                                  | ازي بن الدانشمند ٨٦، ٩٥، ٩٥، ١٨٨، ١٨٨، ١٨٩،             |
| كيال الدين الشهرزوري ٢٧٤، ٢٣٤، ٥٧٥، ٤٧٦،       | 381,881,317,017,717,417,417,                            |
| £VV                                            | 4434                                                    |
| كمشتكين بن الدائشمند، ٢٠٠٤، ٢٠٠٥               | يورغي فاسيلييف                                          |
| کندغدی                                         | طمة الزهراء                                             |
| كوغ باسيل ٢٦٦، ١٨١ . ٢٦٦، ٣٠٥                  | خر الملك ابن عمار ١٣٧، ١٤٠، ٢٥٢، ٢٥٢                    |
| کولومان ۲۲، ۷۷، ۲۲، ۷۷                         | ردريك باربروسا                                          |
| كونستانسكونستانس                               | عون                                                     |
| لويس السادس٤١٢.                                | وخ شاه                                                  |
| ليون ٢٠،١٥                                     | لِكَ الأَنجوي١١٤، ١٤٤٠ ١٤ء ٢٧، ٤٢٤، ٤٤٤،                |
| ليون الأول ٤٠٧                                 | 103, 703, 303, 603, 503, 703, 403,                      |
| مارتن لوثر٤٢                                   | FA3, YA3, AA3, 193, 0P3                                 |
| مانویل کومتین٥٠٦،٤٩٣                           | لكهارلكهار يستمانه                                      |
| مبارکشاه                                       | الاريتوسالاريتوس                                        |
| متّی الرهاوی۲۸۳                                | ليبليب                                                  |
| ي ر-ري                                         |                                                         |

| مجاهد الدين بهروز                                                | تظام الملك الطوسي . ٢٢٢، ٢٢٣، ٢٢٩، ٢٦٩، ٢٨٩                                                             |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مجير الدين أبق                                                   | 777, 777, 710, 770, 770                                                                                 |
| عمد الفاتحعمد الفاتح                                             | نتفور فوقاس٧٠                                                                                           |
| معمد بن المستظهر بالله                                           | نور الدين محمود ٩، ٣٧، ٢٢١، ٢٢٧، ٢٦٣، ٢٩٦                                                               |
| محمد بن غازي الدانشمندي                                          | V/7, P07, 7P7, 3Y3, AV3, PA3, 0Y0,                                                                      |
| معدين مسلمة                                                      | 7701VY0                                                                                                 |
| مسلم بن قریش                                                     | تورمان كانتور                                                                                           |
| معاوية بن أبي سفيان                                              | نيروز۲۰                                                                                                 |
| معين الدين أتر ١ £٤، ٩ £٤، ١ ٥٤، ٤٨٤ . ٤٨٦                       | ئيروز الأرمني٢٠                                                                                         |
| ملكشاه بن ألب أرسلان ٣٠، ٣٢، ٣٣، ٣٤، ١٠٩،                        | هبة الله بن أبي جرادة                                                                                   |
| 341,041,741,747,747,077,477,                                     | هتلر۲ مار ۸۷ |
| 737, • • 7, 877, 877, 737, 737, 337,                             | هرقل۳                                                                                                   |
| 737, · 07, 073, 773, P73, F10, F10                               | هنري الأول المري الأول                                                                                  |
| منقل ١٩٤٠ ، ٥٤٤، ٨٥٤                                             | هنري الثالث٧                                                                                            |
| مودود بن التونتكين ٩، ٢٤٩، ٥٠٠، ٢٦٣، ٢٦٤،                        | هتري الرابع ٣٩، ٤٧، ٥٣، ٧٤، ٥٣، ٧٠ ، ٥٣                                                                 |
| 0 6 7 1 7 6 7 1 7 7 7 1 1 7 7 1 7 7 7 7 7                        | هیو ۷۵، ۷۱، ۱۱۱                                                                                         |
| 777, 377, 677, 577, 777, 877, 577,                               | هيو الثاني ٢٨٤، ١٠٥، ٢٠٠                                                                                |
| · ۸۲: / ۸۲: ۲۸۲: ۳۸۲: 3۸۲: ۶۸۲: ۷۸۲:                             | هيومن٩٨                                                                                                 |
| AAY; PAY; • PY; 1 PY; Y PY; 3 PY; 0 PY;                          | والتر المفلس ٨٥، ٢٦، ٧٧، ٨٨، ٢٩، ٧٠، ٧١، ٧٧                                                             |
| 787, VPY, PPY, 1 • 73, Y • 73, 3 • 73, 0 • 73,                   | 19.4.4.49                                                                                               |
| ٨٠٦، ٢٠٦، ٢١٦، ٨٢٦، ٠٣٠، ٣٣٢، ٠٥٣،                               | ولف الرابع                                                                                              |
| 107, 407, -57, 510, \$10, -70, 770,                              | وليم                                                                                                    |
| 070                                                              | وليم التاسم                                                                                             |
| موسى التركياني                                                   | وليم الثاني                                                                                             |
| موسى الكاظما                                                     | وليم الصوري٠٠٠                                                                                          |
| ىوسى بن ئصير١٥                                                   | وليم الفاتح v                                                                                           |
| موسى عليه السلام                                                 | وليم جوردان ٢٤٢، ٧٤٧، ٢٥٢، ٣٥٢، ٥٧، ٥٧                                                                  |
| سِلْرَانْد بِنْتَ بِلْدُويِنِ الثَّانِي ١٧ ٤ ۽ ٤٧٨ ۽ ٤٩٤ ۽ ٠٠٥ ۽ | وليم دي يور١٩٠                                                                                          |
| ۲٠٥                                                              | ونياد١٢.                                                                                                |
| ئابليون يونابرت                                                  | یاغی سیان ۵۰۸٬۰۱۱، ۱۱۸٬۱۱۳ ، ۱۱۸٬۱۱۷ ، ۱۱۸٬۱۱۷                                                          |
| اصر الدين كوري بن جكرمش                                          | 111.411.371                                                                                             |
| نجم الدين أيوب . ٩، ٢٧٦، ١٣٦٥، ٢٤٤٤ ٨٧٨، ٨٥٥                     | پرنقش                                                                                                   |
| زارين المنتصر                                                    | يوحنا كومنين . ٨ . ٣، ٣١٣، ١٤٤٤، ١٥٤، ٥٥٧، ٢٦١                                                          |
| صرة الدين بن عهاد الدين زنكي                                     | 0 - 1 . 2 9 0 . 2 9 2 3 7 9 3 3 7 9 3 3 7 9 9 3 1 7 9 9                                                 |
| صير الدين جقر٩٥٩، ٣٦٥، ٢٧٢، ٣٧٣، ٢٨٧،                            | يوسف بن تاشفين                                                                                          |
| 7 V3 , VV3 , A + 0 , P + 0 , 3 Y 0                               |                                                                                                         |

## فهرس الأماكن

| الأثاضول ١٢، ٩١، ٩١، ٥                                          | ونياونيا                                                  |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| الأندلس                                                         | زبيجانزبيجان                                              |
| البارة                                                          | £ 7 • 1, 0 P 1, 0 1 Y, P TY, VO 3, P F 3, 1 V 3, Y V 3    |
| ألبانيا                                                         | يبلياليال                                                 |
| البروفتسال٥٧، ٢                                                 | رتاح۸۲۲، ۲۰۹، ۳۰۹، ۳۰۹، ۳۰۹                               |
| البسفور١٧، ٨٤، ٩٨                                               | رجوان                                                     |
| البصرة ٢٥٣، ٤٥                                                  | رسوف ۱۲۶ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۱ ، ۱۲۲ ، ۱۲۷ ، ۱۷۷ ، ۱۷۷ ،      |
| البلاط ٢٠٩، ١١٦، ١٢٦، ١٥٤، ١٢٤، ٢٧                              | *11:14°                                                   |
| البلقان۷۱،۲۷،۲۸،۱                                               | ومينية                                                    |
| البندقية٧٤، ٣٢، ٣٢١، ١٦٢، ٢٢                                    | رمير                                                      |
| البوازيج٢٧٦، ٢٨٦، ٩٨                                            | سبانیا                                                    |
| اليوسنة ٥، ٥                                                    | سعرد                                                      |
| البرة۲۰۱،۸۰۲،۶۰۳،۸۱۳،۸۰۵،۹۰۰،۶۲                                 | سكتلندا                                                   |
| الجزيرة العربية٢١، ٢٧، ٢١                                       | سكندينافيا                                                |
| اللل۲۶۱، ۱۶۲، ۲۲۲، ۸۲، ۲۸۲، ۱۰                                  | سيا١٣١، ٧٧، ٥٤، ١٥٤، ١٥٨، ١٥٢، ١٥٧٤، ١٥                   |
| الحبشة                                                          | سيا الصغرى ١٧، ٢١، ٢٩، ٣٠، ٣١، ٣١، ٣٤، ٢٤، ٣٥، ٢٧،        |
| الحجاز                                                          | PO, (V) (A) YA, 3A, 0A, FA, +P, (P) YP, TP,               |
| الحديثة                                                         | VP. ( * ( ) Y * ( ) 3 * ( ) T * ( ) T ( ) Y Y ( ) A Y ( ) |
| الخابور                                                         | 771, 131, 731, 301, 001, 771, AVI, PVI,                   |
| الدنيارك                                                        | * A1, 1 A1, TA1, VA1, PA1, AP1, Y * Y, 3 * Y,             |
| الرقة١١،٤٤١                                                     | 0.7, 5.7, 4.7, 8.7, 317, 017, 517, 717,                   |
| الرملة ١٤٤، ١٤٨، ١٢١، ١٧٠، ٢٠٧، ٢٠٨، ٢١١، ٥١٠                   | A17, • YY, 1YY, 3YY, P3Y, 77Y, A•7, ATT,                  |
| V07,7F7                                                         | P03,173,373                                               |
| الرها۴۴، ۸۱، ۱۰۱، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۲، ۱۳،۱۰۷، ۱۳،۱۰۷،                | شبيلية                                                    |
| P11,171,171,171,701, X71, ·V1, YV1.                             | صفهان ۳۶۲، ۲۰۳، ۸۷۲، ۱۹۱۹                                 |
| 341, 841, 181, 781, 081, 881, 181, 181,                         | فریقیا ۱۲، ۱۳، ۱۹، ۱۹، ۲۰، ۲۳، ۳۵، ۳۷، ۳۸، ۵۵،            |
| 391,091,791,3+4,314,414,174,377,                                | 73/,7/0                                                   |
| *77, 177, 377, 077, 177, 777, 877, +37,                         | نغانستان ٥, ٢٥, ٧٢، ٣٧، ٢١٥، ٧٢٥                          |
| * 67, 167, 867, 677, 777, 477, 877, 177,                        | نلونا                                                     |
| 777; 377; 677; 877; \$77; 187; 787;                             | قليم الجزيرة ١٣، ١٧، ٣٨، ١٦٨، ٢٨٤، ٣١٣، ٣٢١، ٣٣٦،         |
| 7 7 7 , 7 9 7 , 7 • 7 , 3 • 7 , 0 • 7 , 7 • 7 , 1 / 7 , 7 / 7 , | 777, 787, 3 - 3, 7 - 3, - 73, 773, 373, 133,              |
| V/7; A/7; P/7; //7; 7/7; //7; 7/7; 7/7; 3/7;                    | 033, 433, 773, +43, 743, 743, 743, 343,                   |
| 337, 707, 707, 777, • 87, 787, 387, 887,                        | . P3, 1 P3, 7 P3, 0 P3, 0, V . 0, A 10                    |
| 797,7.3,3.3.0.3,4.3,113,713,013,                                | قليم الرحبة                                               |
| VY3, •73, 733, Y03, 303, 173, VF3, 3V3,                         | کوتیین                                                    |
| . 63. 163. 763. 783. 783. 383. 083. 183.                        | لأدريائيكلادريائيك                                        |
| VP3, AP3, PP3, **0, 1 * 0, T* 0, 3 * 0, 0 * 0,                  | لأردنلأردن                                                |
| ٧٠٥، ٨٠٥، ٠١٥، ١١٥، ١٢٥، ٢٢٥، ٢٢٥، ١٢٥،                         | اسكندرونة                                                 |
| ٥٢٥                                                             | (سكندرية                                                  |
| الري 1۷۵                                                        | لأقحوانةلأقحوانة                                          |
|                                                                 |                                                           |

| 7.12.1311.0112711.711.371                               | السودان                                               |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| FF1, AF1, Y+Y, Y+Y, 0+Y, A+Y, Y+Y, PF3                  | السيوانالميوان                                        |
| اللافتية ٢٠١١، ١١١، ١٢٨، ١٧١، ١٧١، ١٨١، ١٩٥،            | الشام٥،٦، ١٠،١١،١١،٣١،١٤،١١،١١،١١،١١، ٢٩، ٢٧، ٢٩،     |
| FP1, A+Y, 31Y, 01Y, PTY, 13Y, 10Y, PTY,                 | 17, 77, 77, 07, 77, 73, 03, 10, 20, 15, 05,           |
| A+3,7/3,773,333,933                                     | 95,11,119,79,79,1.1,7.1,0.1,5.1,                      |
| اللد ۱۲۲، ۲۷۰، ۷۵۲                                      | 1.1.11.11.771.731.111.271.771.                        |
| اللورين١٥٣ ع٩٤ ٩٤، ١٥٣                                  | 77/137/107/157/157/157/157/1578/1                     |
| 1111 71, 01, 97, 03, 43, 70, 77, 47, 431, 701,          | \$ \$ 1, \$ \$ 1, \$ 1, \$ 2, \$ 2, \$ 2, \$ 2, \$    |
| AP1.7+7.137                                             | *****************************                         |
| المجدل                                                  | 777, VTY, 737, 337, 707, 307, 007, P0Y,               |
| الجر ۲۲، ۲۲، ۲۷، ۲۷، ۷۷، ۷۷، ۲۵۲                        | • 77, 177, 777, 977, 777, 777, 187, 987,              |
| المرقب                                                  | 777, 7 - 7, 0 / 7, 7 / 7, 7 / 7, 7 / 7, 9 / 7, 7 / 7, |
| الميمة٢٠١، ١٩٥، ١٠١، ٢٢٩، ٧٥٤                           | 777, 777, 477, 737, 737, 337, 707, 007,               |
| المغرب١١، ٢٠، ٢٢، ٢٥، ٢٥، ٣٨، ٥٤، ١٤١، ١١٥              | VOT, AYT, • AT, 1 AT, 7 AT, VAT, 7 PT, 7 PT,          |
| الموصل. ۱۹، ۱۹، ۱۱۲، ۱۱۲، ۱۱۹، ۱۲۲، ۱۲۷، ۱۲۷، ۲۱۳، ۲۱۳، | 387, 087, 7.3, 813, 173, 773, 773, 873,               |
| 3/7, /77, 377, 277, •77, /77, 777, 077,                 | 733, 103, -73, 173, 773, 773, 873, 973,               |
| £77, 777, £77, 737, £37, 737, A37, £37,                 | YY3, 0Y3, FY3, YA3, AA3, Y+0, + 10, 0/0,              |
| *67, 777, 377, 677, 877, 177, 377, 777,                 | 7/0, A/0, YY0                                         |
| PYY, YAY, YAY, AAY, • PY, 1 PY, YPY, APY,               | الشيشان                                               |
| PPY, 0.73, Y17, Y17, F17, YYY, XYY, . TT,               | الصرب١٠٠٠                                             |
| 177, 177, 777, 677, 577, 877, 937, • 67,                | الصنبرة ١٨٤، ٥٨٩، ٧٨٧، ٨٨٨، ٩٩٠، ١٩٢، ١٩٤             |
| 707, 007, 107, 17, 717, 117, 777, 377,                  | المصومال ه                                            |
| ۵۷۳، ۲۷۳، ۸۷۳، ۴۷۳، ۵۸۳، ۱۸۳، ۳۸۳، 3۸۳،                 | الصين ٢٥٠ ، ٣٠ ، ٢٧٤ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٣٥٨                |
| 7 A 7, YA 7, AA 7, PA 7, • P 7, 1 P 7, 1 P 7, 0 P 7,    | العراق٥، ٨، ١٦، ١٩، ٢٥، ٢٧، ٢٩، ٣٢، ٣٥، ٣٧، ٨١، ٨١،   |
| 1+3,7+3,7+3,3+3,7/3,3/3,7/3,9/3,                        | 79,001,911,471,741,341,041,177,                       |
| 773, 773, 773, 773, 733, 033, 733, 833,                 | 777, 777, 377, 077, 577, 777, 777, 777,               |
| 773. A73. * A3. 3 A3. AA3. PA3. YP 3. AP 3.             | 777, V77, P77, 737, F37, 777, 3V7, 7A7,               |
| PP3, V. 0, A. 0, P. 0, 7/0, / Y0, 770, 370              | VP7, 7/7, //7, 0/7, -77, 707, 307, 007,               |
| النرويج                                                 | 777, 477, • 47, 747, 1 • 3, 713, 313, 713,            |
| النيساا۲۲،۲۳                                            | P/3, /Y3, YY3, TY3, 3Y3, 0Y3, VY3, PY3,               |
| 14:207, 77, 77, 777, 510                                | * 73, 773, 773, P73, * 33, 733, V33, V53,             |
| اليرموك ٢٨٤ ، ٢٨٤                                       | 1.0,4.0,010,510,770,770                               |
| اليمنا۱۲،۳۷،۳۷،۳۷، ۱۹،۳۷                                | العريش                                                |
| اليونان                                                 | المقبةالمقبة                                          |
| أماسيةأماسية                                            | الفرماالفرما                                          |
| Tal 0 + 3, 773, + P3, PP3                               | القاهرة ٢١، ١٤٤، ١٨٣، ٢٨٢، ٢٨٢ ٢٥                     |
| أمريكا                                                  | القدس . ۲۲، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۸، ۱۶۱، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۵۱،        |
| أنجرز                                                   | 10/1, VO/1, A0/1, + F/1, + V/1, 3 A/1, 0 A/1, F A/1,  |
| إنجلترا . ١٣، ١٥، ٢٧، ٤٧، ٢٠، ١٤٧، ٢٤١، ٢١٥، ٣٥٣،       | • \$1, 1\$1, 5 • 7, 4 • 7, 717, 037, 407, 757,        |
| £££                                                     | 3 47, 7 47, 747, 447, 7 + 7, 3 / 7                    |
| إندونيسياا۲۱۰                                           | القسطنطينية ١٦، ٢٢، ٥٨، ٢٢، ٢٣، ٥٥، ٧٢، ٨٢، ٢٩،       |
|                                                         | 17, 17, 40, 18, 18, 18, 38, 18, 18, 18, 18, 18,       |
|                                                         |                                                       |

| يروفانس                                         | أتطاكية٧١، ١٩، ٢٤، ٧٤، ٧١، ٨١، ٨٨، ٨٨، ١٠٠، ١٠٢،                |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| بعلك ٢٦٦، ٢٢١، ١٤، ١٨١، ٥٨١، ٢٨١، ١٢٥           | 3.1.0.1.4.1.4.1.4.1.4.1.711.711.                                |
| بغلاد ۲۱، ۲۹، ۱۷۲، ۲۲۱، ۲۲۱، ۲۹۲، ۲۵۲، ۲۵۲،     | 311,411,711,711,811,811,•71,171,                                |
| 007, XFY, PFY, . YY, IYY, 717, - TT, YOT,       | 771,371,771,771,471,871, 771,171,                               |
| 707, 307, 177, 877, 187, 1 . 3, 7 . 3, 0 . 3,   | 171,771,371,671,171,171,171,071,631,                            |
| 7/3, 7/3, 8/3, 473, 773, 773, 373, 073,         | P31, 701, 701, 301, 501, 151, A51, ·VI,                         |
| PY3, 073, P75, 733, 033, V\$3, P33, Y73,        | 171, 171, 771, 371, \$71, 71, 31, 31, 61,                       |
| 7F3, YV3, 6V3, FV3, VV3, AV3, FP3, YP3,         | VAI: PAI: +PI: 1PI: 3PI: 0PI: FPI: 7+Y:                         |
| 977                                             | 3 * 7 ; A * Y ; Y   Y ; Y   Y ; 3   Y ; Y   Y ; A   Y ; P   Y ; |
| بلجرادب٧٨                                       | 177, 377, • 77, 177, 377, 577, 777, 477,                        |
| بلغاريا ١٣،٢٢                                   | PTY, .37, /37, .07, /07, 707, 307, V07,                         |
| يلوا ۵۷، ۸٤، ۱۲۰                                | YEY, TYY, 4AY, 1AY, YAY, 3AY, 1PY, APY,                         |
| بوائية                                          | 3 - 7, A - 7, P - 7, 117, 117, 317, 517, 517, 617,              |
| پواسيبراس                                       | P   74,   174, 777, 777,   177, 177, 377, P37,                  |
| يوردو                                           | FFT; + AT; TAT; TAT; \$AT; TFT; T+ 3; 3 + 3;                    |
| پورسمید                                         | V+3, K+4, +13, 113, 713, 013, 713, 773,                         |
| بري ۱۹۸                                         | AY3, *73, 733, 333, P33, 703, 303, V03,                         |
| بيت القنس ٥، ١٤، ١٩، ١٩، ٢٢، ١٤، ٨١ ٨٨، ١٠٠،    | A63, P63, 173, 373, 073, VF3, PF3, 3V3.                         |
| 7-1,511,771,871,171,771,771,371,                | ٠٨١، ٢٨٤، ٢٨٤، ٨٨٤، ٤٩٤، ٥٩٤، ٠٠٥، ٢٠٥،                         |
| 071,571,571,+31,131,731,731,331,                | .10,370                                                         |
| 031, 131, 001, 101, 701, 701, 301, 001,         | أنقرة ٢٠٢،١٩٩                                                   |
| 501, 401, 401, 501, 051, 751, 751, 351,         | أوريا٤، ٨، ١٢، ١٢، ١٥، ٢١، ٢١، ٢٢، ٢٢، ٢٠، ٣٩، ٣٩،              |
| AF1, +V1, 1V1, YV1, TV1, FV1, AV1, TA1,         | +3, 13, 73, 33, 03, 73, 73, 73, 10, 70, 70,                     |
| 3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2         | F0, V0, P0, *F,   F, YF, YF, 3F, 0F, VF, *V,                    |
| FP1, F+7, V+7, 117, 717, 077, V77, +37,         | 14, 44, 44, 54, 64, 18, 4, 1, 6, 1, 6, 1,                       |
| 034, 707, 307, 407, 055, 457, 047, 047,         | 571,531,001,301,V01,A01,051,AP1,                                |
| 144, 141, 341, 541, 141, 741, 741, 441,         | 717, 317, +37, 137, A+7, 317, 017, V+3,                         |
| ۶۰7, ۱۱۳, ۲۱۳, ۲۱۳, ۱۲۳, ۱۲۶, ۱۳۱۲, ۲۱۳, ۲۱۳    | A03,0+0,V/0                                                     |
| 17, 17, 177, 177, 277, 187, 187, 187,           | إيران ٥، ٢٢، ٧٢، ٢٩، ٢٦، ٢٢٢، ٣٤٢، ١٧٢، ٨٧٣، ١٢٤                |
| *** * ** * * * * * * * * * * * * * * *          | إيطاليا ١٣، ١٥، ٢٤، ١٥، ٧٤، ٥٠، ١٥، ١٠، ٢١، ١٨،                 |
| TV3, (A3, YA3, FA3, AA3, 3P3, 0P3, ••0          | 34, 39, 311, PY1, V31, FP1, PP1, 717,                           |
| بيرا ٨٠                                         | ,37,137,037,,47,147,117                                         |
| بیروت ۱۱۲۳، ۱۲۲، ۲۰۷، ۲۰۷، ۲۵۵، ۲۵۷، ۱۲۲، ۲۲۲،  | اله ۲۰۲،۱۶ علواً                                                |
| FF7; VY3, YA3                                   | ايوينا                                                          |
| بيزا ۵۵، ۱۲، ۱۲۲، ۱۷۱، ۱۸۱، ۱۸۱، ۱۸۱، ۱۸۹       | بافاریا                                                         |
| ييسان                                           | باكستان                                                         |
| تېريز ٢٧١،٢٧٥                                   | بالسبالس                                                        |
| ترکیا ه، ۱۵، ۱۱۸، ۲۲۲، ۲۳۰، ۲۵۸، ۲۷۱، ۲۸۳، ۴۰۵، | بانیاس ۲۰۶، ۷۰۷، ۲۰۸، ۲۰۲، ۲۲۲، ۲۲۰، ۵۸۵، ۸۸۷،                  |
| 173                                             | 4431.10                                                         |
| تكريت ٢٧٦، ٢٦٤ ٤٧٨، ٤٢٤                         | بخاری                                                           |
| تَلُّ بِاشْرِ ٢٧٥، ٢٧٠، ٤٤٣، ٤٣٠، ٥٠٨،٥٠٠       | براغ ۷۰                                                         |
| تورز                                            | پرقة ١٥                                                         |
|                                                 |                                                                 |

| حوران۸۸                                                         | تولوز ۹۵، ۲۰، ۵۷، ۸۳، ۱۳۰، ۲۰۸، ۲۰۸                  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| حيزان                                                           | تونس                                                 |
| حيفاا ۱۷۹ ،۱۷۹ ،۲۱٬۲۵۲ الم                                      | جبال طوروس ١٤.، ٩٨، ٧٠٤، ٥٧.٤                        |
| خراسان ۲۹، ۲۶۳، ۲۰۱، ۲۱، ۲۹، ۲۹، ۲۹، ۲۹، ۲۹، ۲۹، ۲۹، ۲۹، ۲۹، ۲۹ | جبل الطور                                            |
| خرتبرت                                                          | جبل جور                                              |
| خلاط                                                            | چېلة ۸۳۸ ، ١٩٥٤                                      |
| خوزستان                                                         | ٠٠٠ ٢٥٢، ٢٥٢، ١٤٤٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ٢٠٠                     |
| دارا ۲۰۱، ۲۹۳ ۲۳۴                                               | جرجان                                                |
| دنول                                                            | جزيرة ابن ممر ٢٦٣، ٢٨٦، ٢٨٩، ٢٩٤                     |
| دئونا                                                           | جزيرة فرعون                                          |
| دمشق ۱۶، ۱۹، ۲۳، ۹۰۱، ۱۱، ۱۱۲، ۱۱۲، ۱۲۱                         | جنرة                                                 |
| 771, 771, 731, 671, 771, 781, 8.7, .17,                         | حارم                                                 |
| 337, 037, 407, 477, 177, 777, 777, 077,                         | حران ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۹۳۲، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۱۹، ۲۱۹     |
| FFF, + YF, 9YF, FYF, YYF, IAT, YAF, TAT,                        | . 47, 377, ( : 3, 7 : 3 : 4 : 4 / 2) / 33, 774       |
| VAY, AAY, PAY, +PY, /PY, YPY, APY, PPY,                         | ۲۲۵                                                  |
| **********************                                          | حلب ۱۲۲،۱۱۸،۱۱۲،۱۱۱،۱۱۱،۱۲۱،۱۱۸،۱۱۲،۱۲۱،             |
| 777, 877, 737, 777, 777, 787, 787, 787,                         | 771, 371, 371, 971, 771, 671, 781, 781,              |
| 397, 097, 597, 497, 497, 0 + 3, 713, 713,                       | PP1: 111:317: A17: A17: 177: 177: Y77:               |
| 173, 173, 173, • 73, • 33, 133, 733, 033,                       | ATT, 03T, -07, 30T, 00T, VOY, AOY, POY,              |
| P\$\$; *0\$; A0\$; *7\$; \$Y\$; YA\$; \$A\$; 0A\$;              | * F Y , I F Y , Y F Y , Y F Y , P F Y , * YY , TYY , |
| FAB: VAB: AAB: PAB: TPB: 10: 110: P10:                          | 377, PAT, 187, 387, APT, ++7, 1+7, 3+7,              |
| 770,370                                                         | 0.7, 1.7, 4.7, 117, 717, 017, 417, 917,              |
| دمياط                                                           | • 774 / 773 7774 7773 3773 7773 7773 • 7773          |
| دورازو۱                                                         | 177, 177, 777, 077, 177, 177, 177, 177,              |
| دوريليوم ١٩٥، ٩٥، ٩٥، ٩٥، ٩٨، ٩٥                                | 137, 737, 737, 337, 037, 737, 137, 007,              |
| دیار بکر ۲۱، ۱۱۸، ۱۱۸، ۲۲، ۲۲۳، ۲۸۲، ۲۹۸، ۲۹۸، ۲۹۸، ۲۹۸،        | VOT: • FT: FFT: • YT: TYT: 0 YT: AYT: PYT:           |
| 171,417,473,373,433,033,183                                     | • A7, 3 A7, PA7, • P7, 1 P7, 1 P7, 1 P7, 0 P7,       |
| دير ياسين۲۷                                                     | 797,1.3,7.3,7.3,3.3.3,4.3,.13,713,                   |
| رعيان                                                           | \$13, 713, 873, *73, 773, 733, 733, 033,             |
| رفهنة۲۷                                                         | 703, V03, A03, P03, 173, Y73, Y73, 373,              |
| روسیا ۲۲، ۲۷، ۸۷                                                | 073; + V3; 1 V3; 3 V3; 0 V3; VV3; + A3; 3 A3;        |
| روما ۲۹، ۵۰، ۲۶، ۲۶، ۲۶، ۵۰، ۱۵۱، ۱۷۱، ۱۸۳ نا۱۸۱                | AA3. YP3, PP3, 0, 170, 370                           |
| A-7,317,7.0                                                     | -J: 3/1 A//, 3/7, 007, A07, /FY, •YY, 3AY,           |
| رَيطرة٧                                                         | P77, YAT, 0P7, FPT, VP7, APT, I + 3, Y + 3,          |
| صاحة الدم ٩٠٠                                                   | V/3, • 73, 733, 733, 033, 703, A03, //3,             |
| سيتة                                                            | VF3,0A3,170                                          |
| سپچ                                                             | حمص۱۴، ۱۹، ۱۹، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۳۷، ۱۳۷،         |
| صرمين٧٣                                                         | 7.41, 2.4, .17, 314, 334, 034, 204, 154,             |
| سروج ۲۰۱، ۱۲۸، ۱۹۵، ۲۵۲، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۷۲، ۲۵۲                     | • ٧٢, / ₽٢, ٢٣٢, ٢٨٢, ٥ ₽٦, / ₽٣, ٧₽٦, ٨₽٦,          |
| 078.0-8                                                         | 733,733,033,833,103,703,403,173,                     |
| سَلَتِ                                                          | 773, 373, 073, 083, 783, 883, 910, 170,              |
| سليمريا                                                         | 776,370                                              |

| مکا ۲۲، ۱۶۲، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۷۱، ۱۷۱، ۱۹۱،   | سمرقنك                                                   |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 717,337, 407, 177, 757, 547, 447, 557,            | سملين۸۲، ۲۵۲                                             |
| 7/3,743                                           | سميساط ۱۰۱،۲۰۱،۸۵۲،۲۵۸                                   |
| عمورية١٧                                          | سنجار۱۲۱، ۲۸۳، ۲۸۸، ۲۷۵، ۲۰۶، ۲۰۶                        |
| عينتاب                                            | سوریا ۵۰ ، ۱۶ ، ۲۰ ، ۱۳۲ ، ۱۳۸ ، ۱۶۱ ، ۱۲۸ ، ۲۰۸ ، ۲۳۰ ، |
| غرناطةغرناطة                                      | V07, A07, 7A7, 0+3, A10                                  |
| فارس ۲۷، ۲۹، ۲۱، ۳۳، ۳۵، ۲۰۱، ۲۰۱، ۲۰۹، ۱۱۲،      | سيناءا ۳۰۳،۱٤٥                                           |
| A11, P11, TY1, 3Y1, 0Y1, TA1, YA1, YYY,           | سيواس                                                    |
| 777, 377, 577, 737, 537, 557, 377, 087,           | شبختان                                                   |
| VAY, VP7, +77, 737, 337, 307, AV7, FP7,           | شهرزور                                                   |
| 1.3,313,713,173,773,073,773,.73,                  | شيزر . ۱۳۷، ۲۲۷، ۲۵۵، ۸۵۸، ۲۷۲، ۲۷۲، ۹۰۳، ۲۲۱،           |
| 173,773,873, +33, 633, +73, V+0, YY0              | 177, 787, 033, 803, 073, 773, 773, 873,                  |
| قامية ١٨٧ ، ١٨٨                                   | PF3, + Y3, FY3, TY3, 3Y3, TA3, FF0                       |
| فرنسا ۲۱۳،۱۶۸،۳۵،۸۱۲۲                             | صحراء النقب ٣٠٢، ٢٥٧                                     |
| فلسطين ٥، ١٤، ٢٧، ٢٥، ٢٧، ٣٣، ٢٥، ٢٧، ٢٤، ٢٤، ٨٤، | صفينمفين                                                 |
| 10,70,00,00,00,00,00,15,75,35,701,                | صقلیة۱۰، ۲۸، ۴۵، ۲۱۲، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۱، ۲۸۱، ۲۸۱            |
| VY1, 571, V71, Y31, 731, 331, 531, 101,           | 7 - 7, 4 - 7, 473                                        |
| 001, 401, 201, 171, 771, 071, 771, 471,           | صور ۲۲، ۱۲۲، ۱۷۲، ۲۱۲، ۲۲۷، ۵۲۲، ۲۸۷، ۲۸۱                |
|                                                   | ***, 7*7, 7*3, 317, 717, 717, 717, 713                   |
| VOY, AOY, YFY, YFY, 3AY, 7.7, 3/7, 0YT,           | صوران                                                    |
| 797, 397, 773, 743, +10, 110, 100                 | صوفيا                                                    |
| فيينا ٢٣                                          | صيدا۳۱۹،۲۰۲، ۲۱۹،۲۰۳                                     |
| قيرص ٢٤٤٠١١٦،١٧٠                                  | طيرية ١٦١، ١٢١، ١٨٠، ١٨٢، ١٨٢، ١٨٢، ١٨٨، ١٨٨             |
| قرطبة                                             | £AA                                                      |
| قرماندو                                           | طرابلس ۲۳، ۱۳۸، ۱۶۰، ۱۶۳، ۱۶۳، ۱۵۰، ۱۷۱، ۱۸۱، ۱۹۲،       |
| قسطمون                                            | 391, 991, 4. 4, 4. 4, 4. 4, 4. 334, 734, 434,            |
| قشتالة                                            | 107, 707, 707, 407, 607, 757, 057, 557,                  |
| قلِقية ٢٤، ٢٥، ٩٨، ٢٠١، ١٨١، ١٩٢، ١٩٥، ١٢٢، ١٢٥،  | 077, 187, 387, 3+7, 9+7, 117, 777, 177,                  |
| PTY, 137, VOT, VO3, PO3, PT3, 3P3, · · O.         | 777, 377, 787, 387, 787, 087, 773, •73,                  |
| ٥٠٦                                               | P\$\$1 +0\$1 10\$1 Y0\$1 TY\$1 \$Y\$1 +A\$1 1A\$1        |
| قنسرين                                            | YA3                                                      |
| قورسقورس                                          | طرسوس۹۹، ۲۰۱۰ ۲۰۱۰ ۱۳۱، ۱۳۱، ۱۵۶، ۱۷۳،                   |
| قويق                                              | 091,017,977,403                                          |
| قیساریة ۱۲۲، ۱۲۷، ۱۷۰، ۱۹۰، ۲۱۳، ۳۱۹              | طرطوس ۲۰۲۰، ۲۰۲۰ ۲۱۱، ۲۶۲۰ ۲۵۷                           |
| قيصريةقيصرية                                      | طليطلة٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                    |
| کریت                                              | طنزة                                                     |
| کشمیر                                             | عانة ٩١١                                                 |
| کلیرمون ٤٥، ٧٥، ١٤٨                               | عرقة ۲۵۷،۱۷۱،۱٤۰،۱٤۰،۱۲۱، ۲۵۷،۲۵۷                        |
| كنجة                                              | عزاز۱۱۳، ۲۲۱، ۴۲۱، ٤٤٣                                   |
| کندا۳۵۳                                           | مسقلان ۱۷۱، ۱۵۹، ۱۵۹، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۷، ۱۷۱،                |
| کوسوفو ٥                                          | TVI, PVI, V+7, IIY, YIY, 717, 307, V0Y,                  |
|                                                   | 3 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                  |

| منيع                                          | لبنانه، ۱۶، ۲۵، ۲۵، ۱۳۸، ۱۳۸، ۱۶۱، ۱۶۱، ۱۶۱                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| مويسواسطيه                                    | 77/1/4/138/18-11337/40718071871                                   |
| میافارقین۹۱ ۲۱۲، ۲۱۸ و ٤٩٠                    | 277,7.773                                                         |
| ميلاتو                                        | لسينيا                                                            |
| تابلسنابلسنابلس                               | لطمين                                                             |
| نجراننجران                                    | لوبوي۷۵، ۵۷                                                       |
| نصيين ٧٧٣، ٢٩٧، ٥٠٤، ٢٠٤، ٥١٤، ٧١٤، ٢٨٤، ٣٨٤، | لوثرتجيا٧٤                                                        |
| ۹۲۱                                           | ليبيا ١٥، ٢٥                                                      |
| نكسارنكسار                                    | ماردین ۲۲۰، ۲۳۲، ۲۲۰، ۲۷۲، ۲۸۲، ۸۸۲، ۲۹۷، ۲۰۱،                    |
| تير العاصي ٢٠١٦ ،١٨٦ ،١٨٦ ،١٨٦ ، ٤٥٢ ، ٤٥٢    | 7 · 7 · P · 7 · 7 / 7 · A / 7 · / 7 7 7 7 7 7 7 . 0 · 3 ، 7 7 3 ; |
| نورماندیا                                     | 171                                                               |
| YE                                            | مراطة٠٠٠٠ ٢٧٦ ٢٧٢ ٢٧١                                             |
| نیش ۱۸، ۷۸                                    | مرسيقان                                                           |
| نيفرزنفرز                                     | مرسيلها١٢٥ ه.١٠٠                                                  |
| نیم ۹۹،۰۲                                     | مرعش ۱۸۷۶۱ • ۲،۹۸                                                 |
| هاليس                                         | مسيا                                                              |
| مرقلةم                                        | مصر ۱۵ ، ۲۱ ، ۲۲ ، ۱۹ ، ۱۹ ، ۱۹ ، ۲۷ ، ۲۲ ، ۲۳ ، ۳۵ ، ۳۹ ،        |
| هکارمکار                                      | 77, 03, 35, 85, 78, 511, 771, 871, 731,                           |
| 4LIG. (VY, TYY, APY, 1+7, PY3, Y33, T33, V33  | 331, 831, 001, 801, 771, 541, 441, 441,                           |
| هولندا                                        | V.Y. / YY, TYY, YYY, YOY, TSY, YPY, Y+T,                          |
| وادي عربة                                     | 7.7. 177, 177, 177, 110                                           |
| وادي موسى                                     | معرة النعيان . ١٣٤، ١٣٦، ١٣٧، ١٥٧، ١٥٦، ٢٥١، ٢٢٧، ٢٧٥،            |
| واسط ۲۵۲، ۲۵۲                                 | P17, 757, 757, 733, 053                                           |
| ورمز٧٠                                        | معرَّة مصرين                                                      |
| JU P31, 751, 751, • VI, AVI, • AI, 1P1, 117,  | مكة الكرمة                                                        |
| 7/7,307,407,473                               | ملطية ٢٤، ٨٦، ٨٧، ٦٠١، ١٨٧، ١٨٨، ١٨١، ٥٠٢، ١٢٧، ٧٠٤               |
| يوغوسلافيا                                    | مليلة٠٢٠ ٥٢                                                       |

## فهرس القلاع والحصون

| فهرس الفلاع والخصون                           |                                                         |  |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|
| حصن سرجي                                      | حصن أرتاح                                               |  |
| حمن صهيون                                     | حصن الأثارب ٢٥٤، ٣١٦، ٣١٨، ٣٢١، ٣٣٢،                    |  |
| حصن طويان                                     | A.3. P.3 (3. 0/3. 0/3. 1/3                              |  |
| حصن عرقة٤٧٤                                   | حصن الأكراد                                             |  |
| حصن كفرطاب ٢٣٧، ٣١٩، ٣٢١، ٣٣١، ٣٣٢،           | حصن الجزر                                               |  |
| 733,073,773,373                               | حصن الدوق                                               |  |
| حصن كيفا١٩٥، ٢٣١، ٢٣١، ٢٣٢، ٢٢٧، ٢٤٧،         | حصن الشويك                                              |  |
| 057,717,0.2,773,.93                           | حصن الموزرالموزر                                        |  |
| حمن مطلیس ۱۹۱                                 | حصن بارین ۱ ه ٤ ، ٢ ه ٤ ، ٣ ه ٤ ، ٤ ه ٤ ، ٥ ه ، ٧ ه ٤ ، |  |
| قلمة آشب قلمة آشب                             | 773, 7A3, 7/0                                           |  |
| قلعة الصَّوْر                                 | حصن بانسبة                                              |  |
| قلعة الصنجيلقلعة الصنجيل                      | حصن بزاغة ٣٩١، ٢٦١، ٢٢٤، ٥٢٤، ٥٢٤، ٢٧١، ٢٧٤             |  |
| قلعة بارين                                    | حصن بعرين                                               |  |
| قلعة بهمردقلعة بهمرد                          | حصن تل موزن                                             |  |
| قلعة تكريت ٢٦٥، ٣٦٥، ٤٧٤، ٤٧٨، ٤٢٤            | حصن جملين                                               |  |
| قلعة جعبرقلعة جعبر                            | حصن حارم۱۱۸، ۱۲۷، ۹۰۶، ۴۱۹، ۱۱۹، ۱۱۹                    |  |
| قلعة عزازقلعة عزاز                            | حصن دارا                                                |  |
| قلعة فنك                                      | حصن ذي القرنين                                          |  |
| قلعة كواشي ٢٧٤، ٤٩٢                           | حصن رفينة                                               |  |
| قلعة منبع١٢٤، ١٥١، ٢٣٠، ٣٣٩، ١٩٣١، ١٥١،       | حصن زردنا ۵۵۰، ۳۱۱، ۳۲۱، ۲۲۱، ۴۲۲، ٤٤٣                  |  |
|                                               |                                                         |  |
| وات والمعارك                                  | فهرس الغز                                               |  |
| دانیث۲۹۸                                      | اجنادين                                                 |  |
| دوريليوم ۵۹، ۱۷۹                              | البليخ . ٢٣٢، ٢٣٥، ٢٤٠، ٢٤٢، ٢٤٣، ٢٤٢، ٢٦٢،             |  |
| ٠٤                                            | 777                                                     |  |
| مرج دابق                                      | الرملة الأولى١١٠٠                                       |  |
| مرسيفان                                       | الرملة الثالثة٢٤٥                                       |  |
| ملاذكرد ۳۰ ، ۲۲ ، ۱۸ ، ۹۱ ، ۷۰ ۱ ، ۲۲۲۲ ، ۲۷۱ | الزلاقةالزلاقة                                          |  |
| شيج                                           | الصنيرة١٥٦٠ ١٥٣                                         |  |
| موقعة البلاط                                  | العقاب١٢٠، ٢٧١، ١٣٠، ١٣٠، ١٣٠، ١٥                       |  |
| نبقية ٧١، ٥٨، ٨٦، ٨٨، ٩٠، ٩١، ٢٢، ٤٤، ٥٩، ٩٨، | القادسية                                                |  |
| 011, 111, 171, 171, 171, 171, 181             | آورش                                                    |  |
| هرقلة الأولى ٢٠٢، ٢٠٢، ٢٤٢                    | بلاط الشهداء١٥                                          |  |
| هرقلة الثانية ٢٠٢، ٢٠٣، ٢٢٩، ٢٢٢، ٢٢٢         | بيساننلسان                                              |  |
|                                               | تبوك                                                    |  |

## فهرس الخرائط

| خريطة رقم ١ - الدول النصرانية عند ظهور الإسلام١٢      |
|-------------------------------------------------------|
| خريطة رقم ١٠ - حلات الدهسسساة                         |
| حريطة رقم ١١ - جيوش الحملة الصليبية الأولى٧           |
| حريطة رقم ١٢ - حركة الجيوش من أوروبا إلى القسطنطينية  |
| vv                                                    |
| خريطة رقم ١٣ ~ تحرك قلج أرسلان٨٨                      |
| خريطة رقم ١٤ - موقعة دوريليوم٩٢                       |
| خريطة رقم ١٥ -حركة الجيوش الصليبية في آسيا٩٧          |
| خريطة رقم ١٦ - تحرك الصليبيين في اتجاه بيت المقدس ١٤٣ |
| خريطة رقم ١٧ - الإمارات الصليبية سنة ٤٩٢هـ/ ١٠٩٩م     |
| 174                                                   |
| خريطة رقم ١٨ - حملة بوهيموند التوسعية ١٨٨             |
| خريطة رقم ١٩ - النجدة الصليبية سنة ٤٩٤هـ/ ١١٠١م       |
| 14V                                                   |
| خريطة رقم ٢ - الحروب في الأندلس وفرنسا١٦.             |
| خريطة رقم ٢٠ - موقعة مرحفيان                          |
| خريطة رقم ٢١ - موقعة حران                             |
|                                                       |

| خريطة رقم ٢٧ - الإمارات الصليبية سنة ٢٠ ٥هـ/ ١١١٠م |
|----------------------------------------------------|
| Y07                                                |
| عريطة رقم ٢٣ - حلة مودود                           |
| خريطة رقم ٢٤ - موقعة الصنبسسيرة ٢٨٥                |
| خريطة رقم ۲۵ – معركة السسلاط ۲۱۰                   |
| خريطة رقم ٢٦ – وحدة الموصل وحلب٣٢٩                 |
| خريطة رقم ٧٧ - تحرير حضن الأثارب ٩٠٠               |
| خريطة رقم ۲۸ - موقعة بارين ٤٥٣                     |
| خريطة رقم ٢٩ - معركــــة شيزر٢١                    |
| خريطة رقم ٣ - حروب الدولة العباسية ضد الدولة       |
| البيزنطيةا                                         |
| غريطة رقم £ - معارك مهمة في تاريخ الأندلسY         |
| غريطة رقم ٥ - حروب الدولة العباسية ضد الدولة       |
| البيزنطية۲٤                                        |
| خريطة رقم ٦ - الاحتلال الغربي المعاصر٢٦            |
| خريطة رقم ٧ العالم قبيل الحروب الصليبية            |
| خريطة رقم ٨ - انقسام دولة السلاجقة٣٢               |
| خريطة رقم ٩ - الدعوة للحروب الصليبية ٤٥            |
|                                                    |

## فهرس الكتاب

| ٣                                     | مقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــ             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ١٢                                    | قصة الصراع بين النصرانية والإسلام                   |
| بري                                   | الصراع بين الإسلام والنصرانية حتى القرن الثاني الهج |
|                                       | العباسيون والهدوء الحذرا                            |
| 19                                    | انكسار الشوكة الإسلامية                             |
| ۲۰                                    | موجز الصراع في ثهانية قرون                          |
| rv                                    | العالم الإسلامي قبيل الحروب الصليبية                |
| ۴۱                                    | بين التشتُّت والفُرقة                               |
| ۴٥                                    | مصر في واد آخرا                                     |
| ۲۸                                    | أحوال المغرب والأندلس                               |
| rq                                    | أوربا قبل الحروب الصليبية                           |
| ۴۹                                    | انحراف الكنيسة                                      |
|                                       | بلاد المشرق ودور الكنيسة                            |
| •                                     | الدعوة للحملة الصليبية الأولى                       |
|                                       | رجل الكنيسة الجديد                                  |
|                                       | إرهاصات التحرك الصليبي                              |
|                                       | خطة مُحكّمة                                         |
|                                       | دوافع الحملات الصليبية                              |
|                                       | الطريق إلى بلاد المسلمين                            |
|                                       | حملات الغوغاء تفسد أوربا                            |
| /1                                    | قلج أرسلان وإبادة الغوغاء                           |
|                                       | الجيوش العسكرية الصليبية                            |
| /٦                                    | من فرنسا إلى القسطنطينية                            |
| /9                                    | بين الامبراطور البيزنطي وجودفري:                    |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | بوهيموندينحني!                                      |
| ٠٠٠                                   | وصول الجيشين الأخيرين                               |

| ٥   | الصدام مع السلاجقة الروم                                |
|-----|---------------------------------------------------------|
| ٦   | سقوط نيقية                                              |
| •   | آثار سقوط انيقية الله الله الله الله الله الله الله الل |
|     | موقعة دوريليوم                                          |
| ۸   | الإمارة الصليبية الأولى في المشرق الإسلامي              |
|     | مطامع بلدوين ونقضه للتعهدات البيزنطية                   |
| ٠٥  | حصار أنطاكية                                            |
| ٠٥  | أهمية أنطاكية                                           |
| 11  | دهاء بوهيموند                                           |
|     | سِفارة عُبيدية                                          |
|     | هزيمة القوات المعاونة                                   |
|     | سقوط أنطاكية                                            |
|     | فشل الحصار الإسلامي لأنطاكية                            |
|     | هزيمة نكراءا                                            |
|     | عقبات في طريق بيت المقدس                                |
| ۲۹  | حاكم أنطاكية الجديد                                     |
|     | الطريق إلى بيت المقدس                                   |
|     | أطماع ريمون وتواطؤ العُبيديين                           |
| ££  | التطلُّع لاحتلال مصر                                    |
| ٤٥  | سُنَّة الله                                             |
|     | سقوط القدس                                              |
|     | جودفري «حامي بيت المقدس »!                              |
| οA  | محاولات بائسة ً                                         |
| ٠٥٩ | عسقلان والموقف المتأزم                                  |
| ٦٠  | سقوط المدن الفلسطينية                                   |
| 75  | سياسة جودفري الماكرة                                    |
|     | رقفة للتحليل بعد سقوط بيت المقدس                        |
|     |                                                         |

| 1AE      | لنجـــدة الصليبيــة                   |
|----------|---------------------------------------|
| ١٨٥      | لُعبة الكراسي!                        |
| ١٨٦      | أحلام لا تتوقف                        |
| ١٨٨      | مصائب قوم!                            |
| ١٨٩      | الفراغ السياسي في أنطاكية وبيت المقدس |
| 197      | «بيت المقدس عملي طبق من ذهب!          |
| 198      | الأوضاع الجديدة في الإمارات الصليبية  |
| 197      | أوروبا تتحرك من جديد                  |
| 199      | فاجعة الصليبين                        |
|          | معركتا هرقلة الأولى والثانية          |
| (•1      | المناوشات العُبيدية                   |
| · A      | أطياع ريمون المتجددة                  |
| 'II      | العبيديون يظهرون من جديد              |
|          | استقرار إمارة بيت المقدس              |
| 17       | سقوط أمراء المسلمين!                  |
|          | إطلاق سراح بوهيموند                   |
| ۲۰       | نور من شيال العراق!!                  |
| <u> </u> | لماذا شيال العراق ؟!                  |
| Y£       | عديّ بن مسافر                         |
| ۲٥       | لمحة عن الأراثقة والأكراد             |
| YV       | مآل الظالمين                          |
| ۲۹       | نصر مجيد                              |
| TE       | عملة نادرة!                           |
| ۳۰       | نتاثج موقعة البليخ                    |
| ۳۹       | نهاية بوهيموند                        |
| ٤٢       | صلح وانقسام!                          |
| ٤٣       | بلاد الشام بين المسلمين والصليبيين    |
|          |                                       |

| فتنة الموصل                    |     |
|--------------------------------|-----|
| الحلف الإسلامي الصليبي !!      |     |
| سقوط طرابلس                    |     |
| السيّد تانكرد!                 |     |
| وقفات بين التاريخ والواقع      |     |
| ــة مودود                      | تم  |
| جهاد مودود                     |     |
| يقظة شعب!                      |     |
| غيلية الاتحاد!                 |     |
| فشل الحملة الإسلامية           |     |
| مودود يُعيد الكرَّة            |     |
| الجيل الثاني للصليبين          |     |
| موقعة الصنيرة                  |     |
| آثار موقعة الصنبرة             |     |
| مقتل مودود                     |     |
| من القاتل ؟!                   |     |
| إشارات إلهية !                 |     |
| ية وتحليل بعد استشهاد مودود    | وقف |
| وفَيَاتُ الأعيان               |     |
| موقعة البلاط                   |     |
| عجز إيلغازي                    |     |
| المليشيات العسكرية الصليبية    |     |
| أحداث متشابكة ووفاة إيلغازي    |     |
| المجاهد بَلْك بن بهرام بن أرتق |     |
| إطلاق سراح بلدوين الثاني       |     |
| سقوط اصور ، ستوط اصور ، ۳۲۲    |     |
| تربية الشعوب                   |     |
|                                |     |

| ۳۲۷ | اتحاد «الموصل» و «حلب»        |
|-----|-------------------------------|
| ۱۳۳ | استشهاد آق سنقر البرسقي       |
| 377 | الفجر يأتي من جديد            |
| ۳۳۷ | صول عماد الدين زنكي           |
|     | وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا   |
|     | احلب) وبداية جديدة            |
|     | مقتل آقى سنقر                 |
|     | آق سنقر في عيون المسلمين      |
|     | شأة عهاد الدين زنكي           |
|     | عناية إلهية                   |
|     | وفاءً عهاد الدين للسلاجقة     |
| ۳٥٣ | مكانة عاد الدين زنكي          |
| ۳۷۸ | ماد الدين زنكي وبناء الأمة    |
|     | مِراكز القُوَى                |
| ۳۸٦ | مهاد الدين زنكي وحدة وجهاد!   |
| ۳۸٦ | ترتيب البيت الداخلي           |
| ۳۸۹ | ضمُّ (حلب)                    |
|     | خُدعة عهاد الدين!             |
| 447 | دوافع خُدعة عماد الدين        |
|     | أزمة خطيرة                    |
| ٤٠٣ | اصطدام عهاد الدين مع الأراتقة |
| ٤٠٧ | الطريق إلى أنطاكية            |
|     | مصائِبُ الصَّليبين            |
|     | أَسْرُ دُبِيسِ بن صدقة        |
| ٤١٥ | وفاة السلطان محمود            |
| ٤١٧ | تصارُع الإخوة!                |
| ٤٢٠ | سببُ التصارع؟                 |
|     |                               |

| £77        | البيت السلجوقي يحترق!       |
|------------|-----------------------------|
| ٤٢٥        | أحداث سنة ٢٦٥هـ             |
| ٤٢٩        | فتنة مشتعلة                 |
| ٤٣١        | آثار فتنة العراق            |
| ٤٣٤        | عماد الدين يعتزل الفتنة     |
| ££•        | محاولات لضم ادمشق ا         |
| ££٣ :      | عياد الدين يُعيد الانتصارات |
| ££0        | نجاةً عماد الدين            |
| ££A        | وضوح الرؤية                 |
| ٤٥٠        | غيرة المجاهدين              |
| ٤٥١        |                             |
| ٤٥٤        | نجدةً البيزنطيين            |
| ٤٥٥        |                             |
| ٤٥٦        |                             |
| ٤٥٩        | زحف البيزنطيين              |
| 773        | المقاومة الإسلامية الباسلة  |
| £7V        |                             |
| ٤٧٣        | عهاد الدين يُسرع الخُطا     |
| ٤٧٥        | عام سعيد                    |
| ٤٧٩        | عهاد الدين زنكيُ وفتح الرها |
| ٤٨٠        |                             |
| £AY        |                             |
| £A£        |                             |
| £A7        | التحالف الدمشقي الصليبي     |
| £A9        |                             |
| <b>£97</b> |                             |
| ٤٩٥        | تواضع عماد الدين            |
|            |                             |

| £9A    | فدالله الحديث المسالحة                  |
|--------|-----------------------------------------|
| ٥ ١٩٠٠ | ق ارات حاسمة                            |
| 0 • 0  | ثمرات سقوط دالهٔ ها»                    |
| ٥٠٨    | نهاية القصـــة                          |
| ٥٠٨    | lial: Next                              |
| ٥١٠    | الفلاب فاسل:                            |
| ۵۱۰    | نهاية المجاهد عهاد الدين زنكي           |
| ٥١٣    | دوافع ارتكاب الجريمة ؟!                 |
| 010    | عبرةٌ وعِظَة !                          |
| ۵۲۷    | خاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ٠٢٧    | * * *مصادر الدراسة                      |
| ٥٢٨    | مصادر الدراسة                           |
| ٥٢٨    | • القرآن الكريم                         |
| ٥٢٨    | • التدراة والانجيا                      |
| ۰۲۸    | • الأحادث والأثار                       |
| ٥٣٠    | كتابة بع                                |
| ٥٣٠    | کت التاریخ و القاحم                     |
| ٥٣٥    | الله والأحدة                            |
| οτλ    | الراجع الاجبية                          |
|        | ١ – فهرس الايات٠١                       |
| ۰۳۸    | ٣- فهرس الاحاديث٢                       |
| οΨΑ    | ٣– فهرس الأعلام                         |
| 73     | ٤ – فهرس الأماكن                        |
|        | ٥-فهرس القلاع والحصون                   |
| oo¥    | ٦-فهر س الغزوات والمعارك                |
|        | ٧-فه س الخائط                           |
| 008    | فهرس المحتويات                          |
|        | فهرش المحلويات                          |